# المثران المحرث المعارث المعارث

. محقیق

على محمت البحاوي

محمدا بوالفضال برهمتم

انجزوالثالث

عيسى لبابي أتحلبي وسيركاه

الطبعة الثانية قوبلت على أوثقالأصول الحطية حقوق الطبع محفوظة

# بني التماليِّج الرَّيْنِ الرَّيْنِ الرَّحِينَ عَلَيْتِ الرَّحِينَ عَلَيْتِ الرَّحِينَ عَلَيْتِ الرَّحِينَ عَلَيْنِ الرَّحِينَ عَلْمِ الرَّحِينَ عَلَيْنِ الرَّحِينَ عَلَيْنِ الرَّحِينَ عَلَيْنِ الرَّبْعِيلُ الرَّحِينَ عَلِيلِ عَلَيْنِ الرَّحِينَ عَلَيْنِ الْعَلِقِيلُ الرَّحِينَ عَلَيْنِ الْعَلِيقِ عَلَيْنِ الْعَلِيقِ عَلِيلِ عَلَيْنِ السَامِ عَلَيْنِ الْعَلَيْنِ الْعَلِيقِ عَلَيْنِ الْعَلِيقِ عَلِيقِ عَلَيْنِ الْعَلِيقِ عَلَيْنِ الْعَلِيقِ عَلْمِي عَلِي مَالِقِ عَلِيقِ عَلَيْنِ الْعَلِيقِ عَلِي مِنْ السَامِيلُ عَلَيْنِ ال

# المين مع الظاء

النبي صلى الله عليــه وسلم ــ بينا هو يلعب وهو صغير مع الصبيان بِعَظْم ِ وَضَّاح (١) مَرَّ عليه يهودي ، فدعاه ، فقال [له :] (٢) لتقتلنَّ صنادٍ يدَ هذه القَرْ ية .

عظُمُ وَضَّاحٍ: لُعبة لهم ، يطرحون عَظْماً بالليل ، فمن أصابه غلَب أَصِحابَهُ فيقولون (٢٠): عُظَمْ وَضَّاحٍ ضِحَنَّ الليله لا تَضِحَنَّ بَعْدَها مِنْ لَيْله (١٠) وقال الجاحظ: إِن غلَب واحد من الفريقين ، ركب أصحابُه الفريق الآخر ؟ من

الموضع الذي يجدو نه فيه إلى الموضع الذي رَموا به .

الصَّنْديد والصَّنْتِيت: السَّيِّد، وهما فِنْعيل، من الصدّ والصت ؛ وهو الصَّدْم والقَهْر ؛ لأنه يَصُدّ مَنْ يَسُوده (٥) وَيقْهَره، ويقالُ صَنادِيد (٢) القَدر لغوالبه؛ وقالوا للكتيبة صِنْتيت وصَّتِيت. فدل خلو أحد البناءين عن النون على زيادتها في الآخر ؛ وأن الجيش من شأنه القهر والغلبة ؛ ويحتمل أن يقال في الصَّنتيت بأنه من الإصنات وهو الإتقان؛ لأن السيد يُصلح أمور الناس ويتقنها ، والتاء مكررة ، والزنة فعليل ، والدال في الصنديد بدل من التاء. والأول أوْجه.

\*\*\*

عمر رضى الله تعالى عنه \_ قال ذات ليلة فى مَسير له لابن عباس: أنشدنا لشاعر الشُّعراء، قال: ومَنْ هو يا أمير المؤمنين؟ قال: الذى لم يُعاظل بين القول، ولم يتتبع حُوشِّيَّ الـكلام [٥٣٤]. قال: ومَنْ هو؟ قال: زُهير! فِعل يُنْشِده إلى أن بَرَق الصَّبح.

هو من تعاظُل الجُرَاد ، وهو تراكبه . ويوم العُظالَى ( بالضم ) : يوم لبنى تَميم ؛ لأنه ركب فيه الاثنان والثلاثة الدَّابة الواحدة .

(١) في اللسان: عظم أبيض. (٢) من النهاية . (٣) اللسان \_ وضح .

عظم

عظل

وقال أبو عمرو : تمظُّلوا عليه ؛ إذا تألّبوا . يريد أنه فَصَّل القول تفصيلا وأوضحه ، ولم يعقِّده تعقيدا .

اُلحوشِيّ : الوَحْشِيّ الغامض ؛ قيل : هو منسوب إِلى اُلحوش ، وهو بلاد الجن . ومنه الإبل اُلحوشِيّة ، يزعمون أنها التي ضَربت فيها فحولُ إِبل الجن . قال :

\* كَأْنِي عَلَى خُوشِيَّة أَو نَعَامَةٍ \*

وعن الرشيد: أنه سمع أولادَه يتعاطوْن الغَرِيبَ في محاورتهم ، فقال : لا تحملوا ألسنتكم على الوَحْشي من السكلام ، ولا تعوِّدوها الغريب المستبشع (١) ، ولا السَّفْسَاف المتَّضِع . واعتمدوا سهولة السكلام ؛ ما ارتفع عن طبقات العامة ، وانخفض عن درجة المنشدِّقين . وتمثل ببيت الخطفي جد جَرير :

إذا نلتَ إِنسِيَّ المقالة فليكن به ظَهْرُ وَحْشِيِّ الكلام مُحرَّما

[ عظامی فی ( صع ) . عُظاماً فی ( قح ) . ]<sup>(۲)</sup> .

# العين مع الفاء

النبيّ صلى الله عليه وسلم \_ أقطعَ من أَرْضِ المدينة ما كان عَفاء .

قال الأصمعى : يقال أقطعه مِنْ عَفَاء الأرض ؛ أى مما ليس لمسلم ولا مُعاهِد ؛ أى مما قد عَفَا ؛ ليس به أَثَر لأَحد ، وهو مصدر عَفَا إذا دَرَس ؛ يقال : عفت الدارُ عُفُوًّا وَعَفَاء .

ومنه قولهم : عليه العَفاء ؛ إذا دُعى عليه ليعفو أثرُه .

ومنه حديث صَفُوان : إذا دخلتُ بيتي ، فأكلتُ رغيفاً ، وشرِ بْتُ عليه من المـاء فعلى الدنيا المَفاء !

والتقدير : ماكان ذا عَفَاء ؛ أو نُزِّل المصدرُ منزلة اسمِ الفاعل .

ويحتمل أن يكون عَفَاء صفة للأرض العافية الأثر ؛ على فَعالٍ ؛ كقولهم للأرض البارزة : بَراز ، وللفاضية فَضاء .

عفو

<sup>(</sup>١) في ش : المستشنع . (٢) ليس في ش .

وقيل العَفاء: ما ليس لأحَد فيه مِلْك ، من عفا الشيء يعفو إذا خلص . وعن الكسائى : عَفُوَّة (١) المال وصفوته بمعنى ، وعفِاوة (٢) المَرقة وعافيها : صفوتها .

\*\*\*

من أُحْياً أرضًا ميَّنة فهي له ، وما أصابتِ العافية منها فهو لَهُ صدقة .

كل طالبٍ رزقًا ، مِنْ طائر أو بهيمة أو إنسان فهو عاف ، والجماعة عافية .

ونحوه فى المعنى حديثه : إن أم مُبَشّر الأنصارية قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا فى نَخْلِ لى ، فقال : مَنْ غرّسه ؟ أمسلم أم كافر ؟ قلت : لا ، بل مسلم ، فقال : ما مِنْ مسلم يَغْرِس غَرْساً ، أو يزرع زَرْعا ، فيأكل منه إنسان أو دابة أو طائر أو سبع إلاكانت له صدقة .

\*\*\*

جاء حَنْظَلة الأُسَدِى رضى الله عنه ، فقال : نافَقَ حَنْظَلةُ يا رسول الله! نكون عندك ؛ تذكّرنا الجنة والناركأنا رأى عين ؛ فإذا رجعنا عافَسْنا الأزواج والضّيْعة ، ونسينا كثيرا.

المعافسة: المعالجة [٥٣٥] والممارسة؛ ومنها اعتفس القومُ، إذا تعالجوا في الصراع. الضَّيْعة: الصِّناعة والحِرفَة، يقال للرجل: ما ضَيْعَتُك؟ وتجمع ضِياعا وضِيَعا، كما جمعت القَصْعة قِصاعا وقِصَعا.

رأى عين : منصوب بإضمار نَرى ، ومثله خَمْدَ الله في الخبر .

\*\*\*

أول دينكم نُبُوَّة ورَحْمَة ، ثم خِلافَة ورحمة ، ثم مُلْك أعْفَر ، ثم مُلْك وجَبَرُوّة ، يُستحلّ فيها الفَر ْج والحرير .

أى يُساس بالنَّـكر والدَّهاء ، من قولهم للخبيث المنكر عفْر . وفلان أشد عَفَارةً عفر من فلان ، وقد عَفر واستعفر : إذا صار عفرا .

اَجُبَرُوّة : اَلجِبَرَ وت<sup>(٣)</sup> .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) مثلثة العين \_ كما في القاموس . ﴿ ٢) في اللسان : هو ما يبقي في القدر من المرق .

<sup>(</sup>٣) الجبروت : العلو والقهر .

كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافَى عضُدَيه ، حتى يُرَى مِنْ خَلْفِهِ عَفُدَيه ، حتى يُرَى مِنْ خَلْفِهِ عَفُرةُ إِبطَيْه .

المُفْرَة : بياض ليس بالنّاصع ، ولـكن كلّوْنِ عَفَر الأرض وهو وجُهُها ، يقال : ما على عَفَر الأرض مثلُه ، ومنه ظَـبْيُ أعَفَر .

وفى حَديثه صلى الله عليه وآله وسلم : يُحْشر الناس يومَ القيامة على أرض بيضاء عَفُواء ، كَقَرصة النَّقِيِّ ليس فيها مَعْلَم لأَحَد .

النَّقِيِّ: اُلْحُوَّارَى ، سمى لنقائه من النَّخالة ، قال (١) :

يُطْمِمُ النَّاسَ إِذَا أَمْحُلُوا (٢) مِنْ نَقِيٍّ فُوقَهَ أَدُمُ لُهُ

وأما النَّنْ (بالفاء) فيقال لِما ترامت به الرَّحى من دقيق : نَفَيّ الرحى ، كما يقال : نَفَيّ الطر ، ونَفَيّ القِدْر ، ونَفَيّ قوائم البَعير ، لما ترامَتْ به من الحصى .

الْمُعْلَمَ : الأثر .

سُئل عن اللَّهَطَة ، فقال : احْفَظْ عِفاصَها ، ووكاءها ، ثم عَرِّفْها ، فإن جاء صاحبُها فادْفعها إليه . قيل : فضالَّةُ الغنم ؟ قال : هي لك أو لأخيك أو للذئب . قيل : فضالَّة الإبل ؟ قال : مالَك ولها ؟ معها حِذَاؤُها وسِقاؤها ، تردُ الماء ، وتأكل الشجر ،

حتى يلقاها رَبُّهَا .

العِفاص: الوِعاء، يقال: عِفاص القارورة لغِلاقها، وعِفاص الراعى لوعائه الذى فيه نَفقته، وهو فِعال من العَفْص، وهو الثَّنى والعَطْف ؛ لأن الوعاء يُنْذَني على ما فيه وينعطف.

الوكاء: الخيط الذي تُشَدُّ به .

أراد أن يكون ذلك علامة ً لِلْقطَة ، فمن جاء يتعر فيها (") بتلك الصفة دفعت إليه . ورَخَّص في ضالة الغنم ، أى إِن لم تأخذها أنتَ أخذها إِنسان سواك ، أو أكلمها [الذئب] (ن) ، فحذُها .

عفص

 <sup>(</sup>١) اللسان \_ نق .
 (٢) ف ش : إذا ما أمحلوا .
 (٣) ف ه : يتعرف .

<sup>(</sup>٤) ساقط في ش .

وغلَّظ في ضالَّة الإبل . وأراد بحِذائهـا أَخفافها ، أي أنها (١) تَقُوَى على قطع البلاد .

وسِقاؤها ؛ أنها تقوى على وُرود المياه ، وكذلكِ البقر والخيل والبغال والحمير وكل ما استقلَّ بنفسه .

ومنه قول عمر رضى الله تعالى عنه لثابت بن الضحاك \_ وكان وَجد بَميرا \_ اذهب إلى للوضع الذى وجدتَه فيه فأرْسِلْه .

\*\*\*

قال له رجل: يارسول الله ، ما لى عَهْد بأهلىمذ عَفَار (٢) النَّخْلِ ، فوجدتُ معامرأتى رجلا ــ وكان زوجُها مُصْفَرًا حَمْشًا (٣) ، سَبْط (١) الشَّمْر ، والذى رُمِيتْ [٣٦] به خَدْلُ إلى السواد ، جَمْد قَطَط (٥) \_ فَلاعَنَ بينهما .

,ic

أى منذ عُفِرَ النخُلُ ؛ وذلك أن يُعفى عن السَّقَى بعد الإبار لثلا ينتفض ــ أربعين يوماً ثم يُسْقى ، ثم يُترك إلى أن يَعطش ، ثم يُسقى ؛ مأخوذ من تَعفير الوَحْشِية وَلَدها ، وهو أن تَقطَّعه عن الرضاع أياماً ، ثم تُرضعه ثم تَقطعه ، ثم تُرْضعه ؛ تَفعل ذلك تارات حتى تُرَيِّ فِطامه . والأصل : قولهم لقيته عن عُفر (٢٠ ؛ إذا لقيه بعد انقطاع اللقاء خسة عشر يوما فصاعدا ؛ من الليالى العُفر وهى البِيض ؛ تقول العرب : ليس عَفْرُ الليالى كالدَّ آدى (٧٠) .

وفى حديث هِلَال بن أُمية (^): ما قَرِ بْتُ أَهلى مذ عَفَرَّ نَ [ النَّخْل ] (^). الخَدْل: الغليظ؛ وقد خَدل خَدالةً.

\*\*\*

لَىٰ أُخِبرَ صَلَى الله عليه وَسَلَم بشكوى سَمْد بن عُبَادة خرج على حِمَاره يَعْفُور ، وأُسامةُ بن زيد رَدِيفُه ؛ فمرَ بمجلس عبد الله بن أبَى \_ وكانت الدينة إنما هي سِبَاخُ

 <sup>(</sup>١) في ه : لأنها . (٢) في ش : عفار بضم العين ، وفي القاموس : عفار \_ كسحاب .

<sup>(</sup>٣) الحمش: دقة الساقين . (٤) السبط من الشعر : المنبسط المسترسل . وهو بسكون الباء ، وعرك ، وكمنت . ( القاموس ) . ( ه ) الجعد : المتقبض الشعر . والقطط : الشديد الجعودة .

<sup>(</sup>٦) فى اللسان . بضم العين ، وتسكن الفاء وتضم (عفر ) . (٧) الدَّآدىء : ثلاث ليال من آخر الشهر . وفى اللسان : الدَّدَىء : ثلاث ليالى المقمرة . (٨) اللسان ــ عفر . (٩) من النهاية ، واللسان ــ ويروى عقرنا ( بالقاف ) .

وبَوْغَاء . فلما دنا من القوم جاءت العَجَاجة ، فجعل ابن ُ أَبِى طَرَفَ ردائه على أَنفه ، وقال: يذهب محمد إلى مَنْ أخرجه من بلاده ؛ فأما مَنْ لم يُخرجه ؛ وكان قدومُه كَثَ مَنْخَره فلا يَغْشَاهُ .

قالوا : سُمِّى يَمْفُورا لِعِمُوْرَة لَوْنِهِ ؛ ويجوز أن يكون قد سُتمى تشبيهاً في عَدْوه باليَّمْفُور ؛ وهو الظَّبْي .

البَوْغَاء: التربة الرِّخوة ؛كأنها ذَريرَة .

كَتْ مَنخره: أي إرغام أنفه. قال:

ومولاك لا يُهْضَمُ لديكَ فَإِنمَا هَضِيمَةً مَوْلَى القَوْمِ كُثّ الْمَناخِرِ وَكَانِهُ الْكِثْكُثُ .

وروى: الكتّ \_ بالتاء، بمعنى الإرغام، وحكى اللِّحيانى عن أعرابى قال لآخر: ما تَصْنَع؟ قال: ما كتّك وعَظاك! أى ما أرغمك وأغضبك.

\* \* \*

أبو بكر رضى الله تعالى عنه \_ سأوا الله المَفْوَ والعافية والمُعافَاة ، واعلموا أَنَّ الصبرَ نِصفُ الإيمان ، واليقينَ الإيمانُ كله .

العَفُو : أن يعفو عن الذنوب.

عفو

والعافية : أن يَسْلَمَ من الأسقام والبلايا ، ونظيرها الثَّاغية ، والرَّاغية ، بمعنى الثُّغاء والرُّغاء .

والمعافاة : أن يعفّو الرجلُ عن الناس ويَعفُوا عنه ، فلا يكون يوم القيامة قِصَاص ، مفاعلة مِن العَفْو . وقيل هي أَنْ يُعاَفيك اللهُ من الناس ، ويعافيهم منك .

\*\*\*

الزُّبَير رضى الله تعالى عنه \_ كان أَعَفْث \_ وروى : كان الزُّبَيْر طويلاً أزرق أَخْضَع أَشْعَر أَعْفَث \_ ورواه بعضهم (١) في صِفَة عبد الله ابنه قال : وكان بخيلاً أَعْفَث . وفيه قال (٢) أبو وَجْزَة (٣) :

دَع (١) الأَعْفَ المِذَارَ يَهْذِي بشَتْمِنا فنَحْنُ بأَنْوَاعِ الشَّنِيمَةِ أَعْلَمُ

 <sup>(</sup>١) وق رواية اللسان : وق حديث ابن الزبير أنه كان أجلع فرجا .

 <sup>(</sup>٣) البيت الأول في اللسان \_ عفث .
 (٤) في ش : دعا .

[٥٣٧] وجدت قريشاً كلَّمها تَبْدَنِي العُلَا وأَنْتَ أَبَا بِــكُر بَجَهْدِك تَهْدِمُ العُكَر عَفْث الأَعْفَر ب الأَّعْفَث، والأُجلع، والفَرِج: الذي ينكشف فَرْجُه كثيراً. قال قُدَامة بن الأُخْزر عفث القُشيري في عبد الله بن الحشرج:

فَبَرَّزْتَ سَبْقًا إِذْ جَرَيْتَ ابْنَ حَشْرِجِ وَجَاء (١) سُكَيْتًا كُلُّ أَعْفَتَ أَفْحَجِ (٢)

\*\*\*

وعن ابن الزبير رضى الله تعالى عنهما : أنّه كان كلما تحرَّك بدَتْ عَوْرَتُهُ ، فـكان يلبس تحت إزاره التُّبّان .

الأَخْضَع: الذي في عُنُقُه خُضوع خِلْقَةً . وقيل: الذي فيه جَنَا (٢) . الأَشْعَر: الكثير شعر الرأس والجسد.

\*\*\*

أَبُو ذَرَّ رضى الله تعالى عنه \_ ترك أَتَانَيْن وعَفُواً .

هو اَلجِحْش ، سمى به لأنه يُعْفَى (٢) عن الركوب والإعمال ، وفيه خمس لغات : عفو عَفُو ، وعَفُو ، وعَفًا ، وعِفًا .

\*\*\*

ابن عباس رضى الله تعالى عنهما \_ سُئِل ما فى أموال أهل الذمَّة ؟ فقال : العَفْو . أى عُفْيى لهم عن الخَرَاج والعُشْر ، لِمَا ضرب عليهم من الجِزْية .

\* \* \*

ابن عمر رضى الله تعالى عنهما \_ دخل المسجد الحرام ، وكان عليــه بُردان مَعَافريَّان ، فَنَهد الناسُ إليه يسألونه .

مَعافر : مَوضع بالبمن . وقيل : قبيلة .

بَهَدَ وبَهُض : أُخَوَان .

\*\*\*

(١) رواه في الأغانى :

\* وَجَاءَ سُكَنْيَتًا كُلُ أَعَقْدُ أَفَحَجٍ \*

والسكيت : من يجيء آخر الحلبة . والأعقد : من في لسانه عقدة ، والأفحج : المتكبر .

(٢) في ه: أفجح ؟ وهو تصعيف . (٣) الأجنأ : الذي في كاهله انحناء وعلى صدره ؟ وليس بالأحدب.

(٤) في ش : معنى .

عقر

فى الحديث: إِذَا عَفَا الوَ بَرُ (١) ، وبَرِئَ الدَّ بَرَ (٢) ؛ حلت الْعُمْرَة لمن اعْتَمَر . عفو أَى كثر ووفر (٣) ؛ يقال : عفها بَنُو فلان ؛ إذَا كَثُرُوا ، ومنه قوله تعالى (١) : ﴿ حَتَّى عَفَوْا ﴾ .

ذا العفاق فى ( بج ) . و تُعْنَى فى ( حف ) . العِفْرية فى ( دح ) . عفرة فى ( عص ) . عَفْرة فى ( عص ) . عَفْراء فى ( بر ) . عُفرى فى ( دس ) . للعَوَ الى فى ( قن ) . اليعفور وعفاءها فى ( نص ) . عَفُوه وَ يَعْفُو هَمَا فى ( وج ) . والعافى فى ( شه ) . أعافس فى ( لع ) . عَافٍ فى ( مو ) .

# العين مع القاف

النبى صلى الله عليه وسلم – مَنْ عقد ْلحِيَته ، أو تقلد وَتَرا (٥) فإنّ محمداً منه برئ .
قيل : هو معالجتها حتى تتعقّد وتتجعّد ؛ من قولهم : جاء فلان عاقداً عُنْقه ؛ إذا لواها
كِبْراً ؛ والذِّبُ الأعقد : الملتوى الذَّنَب؛أى مَنْ لَو اها وجَعّدها. وقيل: كانوا يَعْقِدونها
في الحروب ، فأمرهم بإرسالها .

وَكَانُوا يَتُقَلَّدُونَ الْوَتَرَ دَفْعًا لِلْعَيْنِ ، فَـكُرِهِ ذَلك .

\*\*\*

أنا محمد، وأحمد، والماحى؛ كَمْحُو الله بى الـكُفْر؛ والحاشر، أحشرُ الناسَ على قدمى، والعاَقِب.

وروى: وأنا الُقفِّي (^)

عقد

عة,

عقبه ، وقَفَّاه : بمعنى ؛ إذا أتى بعده ؛ يعنى أنَّه آخِرُ الأنبياء عليهم السلام .

\*\*\*

قال صلى الله عليه وسلم لصفية بنت حُيَّى حين قيل له يوم النَّفْرِ إِنها حائض ، عَقْرى حَلْقى : ما أراها إلا حَاسَتَنَا .

ها صفتان للمرأة إذا وُصِفت بالشُّوَّم؛ يعنى أنها تَحْلقِ قومَها و تَعْقِرهم؛ أى تستأصِلُهم من شُوْمها عليهم [٥٣٨]؛ ومحلُّهُما مرفوع؛ أى هى عَقْرى حَلْقى .

وقال أبو عبيد: الصواب عَقْراً حَلْقاً ؛ أَى عُقِر جسدُها وأصيبتُ بداء في حَلْقها .

(١) وفي رواية : وعفا الأثر . (٢) الدبر : الجرح الذي يكون في ظهر البعير . (٣) أي كثر وبر الإبل . (٤) سورة الأعراف، آية ه ٩ . (ه) هو وتر القوس . (٦) في ش: وأنا المعني .

وقال سيبويه: يقال عَقَّرته؛ أى قلت له: عَقرا؛ وهذا نحو سقَّيته وفَدَّيته. وعَدا السَّكُوى ويَحتمل أن تكونا مصدرين على فَعـْلى؛ بمعنى العَـقْر والحَلْق ،كما قيل: الشَّكُوى للشَّكو، ودَغْرَى (١) لا صَفَّى. بمعنى [دَغْراً] (٢)، ادغَروا. ولا نَصفُّوا صَفَّاً.

مفعولاً أرى الضمير ، والمستثنى ؛ وإلَّا لَغُوْ .

\*\*\*

نهى صلى الله عليه وسلم عن عَقِب الشُّيطان في الصلاة .

هُو أَنْ يَضَعَ أَلْيَقَيْهُ عَلَى عَقِبَيهُ بِينَ السَّجدتين، والذي يجعله بعضُ الناس الإقْـعاَء. وقيل: هُو أَن يَثْرُكُ عَـقَبَيْهُ غيرَ مَغسولتين (اللهُ في وُضُونُهِ.

\*\*\*

فى العَـقِيقة \_ عن الغلام شاتان مِثْلان ، وعن الجارية شاة .

وعنه صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عَـقِيقتُه، فأهَر يقوا عنه دماً، وأُميطوا عنه الأذى . العَقيقة ، والعقيق ، والعقّة : شَعر رَأْسِ المولود ، ثم سميت الشاةُ التي تُذبح عند حَلْقه

عَـقِيقة ؛ وهو من العَقُّ والقَطْع ؛ لأنها تُحُلُّق .

هَراق وأَهَراق : لغتان بإبدال الهاء من <sup>(١)</sup> الهمزة وزيادتها .

\*\*\*

قال سَلَمَة بن الأكوع رضى الله عنه : غَزَوْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فبينا نحن نُزُولَ يوماً ، جاء رجل يقود فرساً عَقوقاً معها مُهْرَة ؛ فقال : ما فى بَطْن فرسى هذه ؟ ففال : غَيْب ، ولا يعلم الغيبَ إلا الله .

هى الحامل ، يقال : عَقَّتْ تَمِقِّ عَقَقًا [ وعَقَاقًا ] (٥) ، فهى عَقُوق ؛ وأعقَّت فهى مُعِقّ ، قال رؤية (٢) :

\* بقارِ ح أَوْ زَوْلَة مُعقّ \* وعن أَبّ زَبْد : أعقّت فهى عَقُوق ، ولا يقال مُعقّ . وعنه : إن العقوق الحاملُ والحائلُ معاً .

\* قد عَتَق الأَجْدَع بَعْدَرِقٌ \*

<sup>(</sup>۱) دغر عليه: اقتحم من غير نثبت؛ والاسم الدغرى . قال فىاللسان: وزعموا أن امرأة قالتلولدها: إذا رأت العين فدغرى ولا صنى . تقول: إذا رأيتم عدوكم فادغروا عليهم؛أى اقتحموا واحملوا ولا تصافوهم. (۲) ليس فى ش . (۳) فى اللسان: مفسولين . (٤) فى ش : عن . (٥) ليس فى ش.

<sup>(</sup>٦) اللسان ــ عق ، وقبله :

وعن يعقوب : عَقَّتْ وأعَقَتْ ؛ إذا نبتت العَقِيقَة على ولَدِها في بَطْنها .

\*\*\*

وَفَد إِلَيه صلى الله عليه وآله وسلم حُصَين بن مُشْمِت () وبايَه وصدّق إليه ماله . وأقطعه مياهاً عِدَّة بأعلى الْمَرُّوت ، ذكرها وشرطَ له فيما أقطعه : ألّا يَعْـقِرَ مرعاه ، ولا يُنَفِّرَ ماله ، ولا يمنَع فضلَه ، ولا يَبيع ماءه .

عَقُرْ المرْعى : قطع شجر ه .

وفى كتاب العين: النخلة تُعْقَر، أى يُقْطَع رأْسُها فلا يخرجُ مِنْ ساقها شيء أبداً حتى تيبَس، فذلك العَقَر، ونخلة عَقِرَة، وكذلك من الطير تنبتُ قوادِمُه فتصيبه آفة فتُعْقَر، فلا تنبتُ أبداً فهو عَقر.

وَ تَنْفِيرِ المَالِ : أَى لَا يَتْرَكَ إِبْلَا تُرْعَى فَيْهُ وَيَذْعَرُهُ .

ومَنْع فضله : أَلَّا يخلَّى ابْنَ السبيل والرعى َ فيه ، مع أَنَّ فيه فضلا عن[٥٣٩]حاجَته .

مَنْ عَقَّبَ فِي صَلاتِهِ (٢) فهو في صَلاة .

هو أن يُقيم في مَجْلِسِه عُـقَيب الصلاة، يقال: صلّى القوم وعَقّب فلان بعدهم. وحقيقة التعقيب اتباعُ العمل عملا ، كقولهم لمن يجيء مرةً بعد أخرى ، ولمن يُحدث غزوة بعد غزوة ، وسيراً بعد سير، وللفرس الذي لا ينقطع حُضْره (٣) ولمن يعتذر بعد الإساءة ، ويقتضى دينة كرّة بعد كرّة \_ مُعقّب ، يقال : إن كان أساء فلان فقد عَقّب باعتذار ، وقال لبيد [ يصف حماراً وأناناً] (١) :

# \* طَلَب المعقِّب حَقَّه المظلومُ \*

وقال تعالى<sup>(٥)</sup> : ( لاَ مُعَقِّبَ كَلِكُمِهِ ) ، أَى لا أَحَدَ يُتْبِعُ حُكْمَه رَدًّا . وقال عز وجل (٢) : « وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ ' يُعَقِّبْ » ؛ أَى لم يُتْبِع ْ إِدباره إِقبالاً والتفاتاً ، وقالوا: تعقيبة ْ خيرُ من غَزَاة .

عقر

<sup>(</sup>١) في هـ: مشعث ، وفي ش: مشعب ، والمثبت في الاستيعاب : ٣٥٤ . (٢) في ش: صلاة .

<sup>(</sup>٣) الحضر : ارتفاع الفرس في عدوه كالإحضار . (٤) الزيادة من اللسات ــ عقب . والبيت في ديوانه : ١٢٨ ، وصدره :

<sup>\*</sup> حتى تَهَجَّرَ فى الرَّوَاحِ وهاجَه \*

<sup>(</sup>٥) سورة الرعد ، آية ٤١ . (٦) سورة النمل ، آية ١٠ .

وفى حديث أنس رضى الله تعالى عنه : أنه سئل عن التعقيب فى رَمضان ؛ فأمرهم أن يُصَلُّوا فى البيوت .

هو أَنْ يصلُّوا عَقبَ التراويح .

\*\*\*

أنا عند عُقْر حَوْضِي ؛ أَذُودُ عنه الناسَ لأهل الىمين ؛ إنى لأضربهم بعصاى حتى تَرْفَضَّ ـ وروى : إنى لَبعُقْر حَوْضى .

يقال : أَعقباب الحوْضِ وأَعْقَاره بمعنى ؛ وهى مآخِيره ؛ الواحد عَقْب وعُقْر ؛ أَى أَذُودُهم لأَجل أَنْ يَرِدَ أهلُ النمِن .

الارفضاض: النَّـكَسُّر والتفرُّق، افعلال من الرَّفْض.

\*\*\*

لُعِنَ عاقِرِ الْحَمْرِ .

هو من الفاعل الذي للنسب ؛ 'بني من المُعاقرة ؛ وهي الإِدمان ، كسافر في واحد السفْر ، والسِّفار ؛ من المسافرة .

\*\*\*

ما مِنْ صاحب غَنَم ، لا ُيؤدّى حقَّها إلا جَاءَت يوم القيامة أَوَفَر ما كانت ؛ فتنطحه بقُرونها ؛ وتَطَوَّه بأَظْلافها ؛ ليس فيها عَقْصاء ولا جَلْحَاء \_ وروى : عَضْباء ولا عَطْفاء .

العَقْصَاء: الملتوية القَرَن؛ من عَقْص الشَّعر..

والعَطُّفاء مثلُها ؛ من الانعِطاف .

اَ لَجِلْحَاءِ <sup>(١)</sup> كَالْجَمَّاء ، مِنْ جلح الرأس .

العَضْباء: المنكسرة القَرْن؛أى هي سليمة القرون مُستويتها؛ لتكون أجْرَح للمنطوح.

إِنَّ نُعَلَمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانْتَ مُعَقَّبَةً خُمَّرَةٌ مُلْسَّنَة .

أَى مُصيَّراً لَهَا عَقِب.

مُستَدَقَةً (٢) آلخصر وهو وسطها .

نُخَرَّطة <sup>(٣)</sup> الصَّدْر مُدقَّقته ، من أعلاه على شكل اللسان .

\*\*\*

عقر

عقص

<sup>(</sup>١) فى النهاية : الجلحاء هى التى لا قرن لها . (٢) تفسير اكلمة مخصرة . (٣) تفسير اكلمة ملسنة فى الحديث ، وفى القاموس : اسن النعل : حرط صدرها ودقق أعلاها . والملسنة من النعال : ما فيها طول ولطافة ( مادة \_ لسن ) .

أَبِو بَكَر رضى الله تعالى عنه \_ مَنَعَتْهُ العربُ الزَكَاةَ ؛ فقيل له : اقْبَلُ ذلك الأمر منهم . فقال : لو منعونى عِقالاً مما أدَّوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتُهم عليه كا أقاتِلُهم على الصَّلاة .

وروی : لو منعونی عَناَقا .

وروى : لو منعونى جَدْيًا أَذْوَط .

هو صدَقةُ السّنة إذا أخذ الأسنانَ ، دون الأثمان . وكأنّ الأَصْلَ في هذه التسمية الإبل ، لأنها التي تُعـُقَل .

وعن معاوية رضى الله عنه أنه استعمل[٥٤٠] ابنَ أخيه عَمْرُو بن عُتْبَة بن أبى سفيان على صَدَقات كَلْب ، فاعْتَدَى عليهم ، فقال عمرو بن عَدَّاء الـكَلبي<sup>(١)</sup> :

سَمَى عِمَالًا فَلَم يَثْرَكُ لَنَا سَبَدًا فَكَيْفَ لَوْ قَدْ سَعَى عَمْرُ وَ عَمَالِينَ لَا سَبَحَ الْحَيُّ أَوْبَاداً وَلَم يَجِدُوا عند التَّفَرَق فَى الْمَيْجَا جِمَالَيْنِ لَأُصَبَحِ الْحَيُّ أَوْبَاداً وَلَم يَجِدُوا عند التَّفَرَق فَى الْمَيْجَا جِمَالَيْنِ أَراد مدةً عِمَال ، فنصبه على الظرف .

وعن ابن أبى ذُباب رحمه الله تعالى ؛ قال : أخَّرَ عُمَرُ الصَّدقة عامَ الرَّمادة ؛ فلما أحيا الناسُ بعثنى فقال : اعقِلْ عليهم عِقَالين ، فاقسِمْ فيهم عِقَالاً وائتنى بالآخر .

أى أوجبُ . وقيل هو العِقِال المعروف .

وعن محمد بن مَسْلَمة رضى الله عنه: أنه كان يعمل على الصَّدَقة فى عهـد رسول الله صلى عليه وسلم ، فـكانَ يأمر الرجلَ ، إذا جاء بِفَر يضتين أن يأتى بعقالهما وقِرَ انهما . وكان يُحَرُ رضى الله عنه يأخذ مع كل فَر يضة عقالا ورواء (٢)، فإذا جاء المدينة باعها ، ثم تصدق بتلك العُـقُل والأرْوية .

وقيل: إنما أراد الشيء التافه الحقير ، فضرب العِقالَ مثلا له ."

الأَذْوَط: الصغير الفَكّ والذَّقَن، وقيل: هو الذي يطول حَنكه الأُعلى، و يَقْصُر الأَسفل.

عمر رضى الله تعالى عنه \_ سافر فى عَقَبِ شهر رمضان ، وقال : إن الشهر قد تَسَعْسَع ؛ فلو صُمْنا بَقيَّتَه ! عقل

<sup>(</sup>١) اللسان \_ عقل . (٢) الرواء \_ككساء : حبل يقرن به البعيران .

أبو زيد: ُيقال: جاء فلان على عَقَرِب رمضان وفى عَقَرِبه ، إذا جاء وقد بقيت عقب أيام من آخره .

وقال ابن الأنبارى: الليلة تَبْقَى منه إلى عشر ليال تبقين منه. ويقال: جاء على عُقْب رَمضان وفي عُقْبِه ؛ إذا جاء وقد مضى الشهرُ كلَّه ؛ ومنه صليتُ عَقَبِ الظهر تَطَوّعا ؛ أى دُبُرها.

تَسَمْسَع ؛ أي انحطّ وأَدْبَر . ومنه قولهم : تَسَمْسَمَتْ حالُ فلان ، ويقال للكبير قد تَسَمْسَع . قال رُؤية (١) :

\* يا هِنْـدُ مَا أَسْرَعِ مَا تَسَعْسَعًا \*

وقال شَمْر : مَنْ رَوَى تَشَعْشَع، ذهببه إلى رِقّة الشهر وقلّة ما َبقِيَ منه، من شَعْشَعَةِ اللهن وغيره ، إذا رُقِّقَ بالماء .

فيه دليل لمَنْ رَأَى صومَ المسافرِ أَفضلَ مِنْ فِطْره .

لَىٰ تُوُفِّقَ رَسُولُ الله(٢) صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر فَتلَا هذه الآية (٣): ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴾ ، فَعَـقِرْتُ حتى خررتُ إلى الأرض .

الْعَقَرُ : أَنْ يَفَجَأُهُ الرَّوْعُ ، فلا يقدر أَنْ يتقدمَ أو يتأخرَ دَهَشًا .

كان صلى الله عليه وسلم ُيعَقِّب الْجِيُوشَ فَي كل عام .

أَى يردُّ قوما ويبعث آخرين ُيعاً قِبونهم ، يقال: قد عُـقِّب الفَارِية، وأُعقبوا إِذَا وُجِّهِ مَكَانَهُمْ غيرُهُم (1) .

عثمان رضى الله تعالى عنه \_ أُهديت له يَعاقِيب وهو مُحرم [٥٤١] بالعَرْج، فقام عَلِيّ، فقال له: لِمَ قَمْتُ فقال له: لِمَ قَمْتُ فقال: لأنّ الله تعالى يقول (٥): ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ مَادُمْتُمْ حُرُمًا ﴾. جمع يَعقُوب، وهو ذَكر الْقَبَج.

العَرْج : منزل بطريق مَـكة .

\*\*\*

حتى يعقبها غيرها . (٥) سورة المائدة ، آية ٩٦ .

عق,

<sup>(</sup>١) اللسان ــ سعع . قال : قال رؤبة يذكر امرأة تخاطب صاحبتها . وقبله : \* قالَتْ ولم كَأْلُ أَنْ تسمعا \*

 <sup>(</sup>٢) فى ش : النبى . وهو من كلام عمر بن الخطاب .
 (٣) سورة الزمر ، آية ٣٠ .
 (٤) قال فى النهاية : أى يكون الغزو بينهم نوبا ؛ فإذا خرجت طائفة ؛ ثم عادت لم تسكلف أن تعودثانية

ابن مسعود رضى الله تعالى عنه ـ ذكر القيامة وأنَّ الله يَظهر للناس ، قال : فيخِرَّ المسلمون للسجود . وتُمُقَمُ أصلابُ المنافقين ، فلا يقدرون على السجود .

وروى : وتبْقى أصلابُ المنافقين طَبَقًا واحدا .

العَقْد والعَقْل والعَقْمُ : أخوات ، وقيل للمرأة العاقر مَعْقومة ؛ كأنها مشدودة الرَّحِم . ويقال للفَرَس إذا كان شديدَ مَعَاقد الرُّسغ ؛ إنه لَشدِيد المَعاقِم . ويقال لكل فَقَر ة من فَقَار الظَّهْر طَبَق ، وقيل طَبقة والجمع طَبَق ؛ أى تصير فَقَارُه واحدة فلا تنعطفُ للسجود .

### \*\*\*

أبى وضى الله عنه .. هلك أهلُ العُقْدَةِ ورَبِّ الكعبة! والله ما آسَى عليهم، ولكن آسَى على مَنْ يضل .

عقد يعنى وُلاةَ الحق ، والعُقدة : البيعة المعقودة لهم ؛ من عُقدة ِ اَلحُبْل . والعُقدة : العَقار الذي اعتقده صاحبُه مِلْكاً .

### \*\*\*

ابن عباس رضى الله تعالى عنهما \_ سُئل عن امرأة دخلَتْ على قوم ، فأرضعتْ صَيِيّا [رَضْعة ] (١) . قال : إذا عَقَى حَرُّمت عليه وما ولَدَتْ .

من العِقْي ؛ وهو أوَّلُ ما يخرج من بطن المولود ، أسودَ لَزِجاً ، قبل أن يُطْمَم ؛ يقال : عَقَى يَعْقِى عَقْياً ، وهل عَقَيْتُم صبيَّكَم ؟ أى هل سقيتموه عسلاً ليسقط عنه عقيه ؟ وإنما شرط العِقْي ليُعلم أنَّ اللبن قد صار في جوفه .

عطف على الضمير المستتر في « حَرُ مَت » من غير أن يؤكده ؛ وهو مستقبَح لولا أنه فصَلَ بينه وبين المعطوف .

### \*\*\*

لا تأكلوا من تَعَاقُر الأعراب ؛ فإنى لا آمَنُ أن يكونَ مما أُهِلَّ به لغير الله . هو التَّبَارى فى عَقْرِ الإبل ، كفعل غالب وسُحَيم . وأراد به ما يُتَعَاقَر ؛ فوضع المصدرَ موضعَه . عقى

عقر

<sup>(</sup>١) من النهاية .

والمعنى أنهم يقعاطونه رِئاء الناس ، ولا يقصِدون به وجهَ الله ، فيُشْبِه ما أُهِلَّ مه لغير الله .

\*\*\*

عمرو<sup>(۱)</sup> رضى الله تعالى عنه \_كان فى سَفَر فرفع عَقِيرَته بالغِناء ؛ فاجتمع الناسُ ، فقرأ ، فتفرَّ قُوا ؛ فعَل ذلك وفعلوه غيرَ مرة ؛ فقال : يا بنى المُتْكَاء ، إذا أُخذتُ فى مَزامِير الشيطان اجْتَمَعْتُم ، وإذا أُخذتُ فى كتاب الله تَفَرَّقتُم !

قُطِعَتْ رِجْلُ رَجُلٍ فرفَعها وصاح ، فقيل لـكل مُصَوِّت : رَفَع عَقِيرتَه .

اَلَمْدَكَاء: من اَلَمْنُكُ<sup>(٢)</sup> وهو عرِف بَظْر المرأة ، والمرأة العظيمة البَظْر ؛ لأن عرِفه إذا عَظُمُ عَظُمُ هو . وقيل : هي التي لا تحبِس بَوْلَها ، وقيل المُفْضَاة .

\*\*\*

ابن المسيّب رحمه الله تعالى \_ قال رجل لامرأته: إِن مَشَطَتُكِ فُلانة فأنتِ طالق أَلْبَتَة ، فدخل عليها فوجدها تَعقيصُ رَأْسَها ومعها امرأة أخرى ؛ فقالت امرأته: والله ما مَشطتنى إلا هذه الجالسة؛ ولكن لم تُحْسِنْ أن تَعقيصه [٥٤٢] ؛ فعقصته هذه . فسئل سَعيد عن ذلك ؛ فقال: ما مَشطتْ ولا تركتْ ، فلا (٣) سبيلَ عليه في امرأته .

العَقَص : الفَتْل ؛ وقيل أن يُلُوَى الشعرُ حتى يَبْقَى لَيُّهُ ثم يُرسَل .

والمعنى أن الطلاق عُلِّق بجميع المَشْط لا ببعضه ، فقد أتَتْ بالبعض ، فلا سبيلَ عليه ، لمن أراد التفرقة بينه وبين امرأته لأنَّ الطلاق لم يقع .

\*\*\*

النَّخَعَى رحمه الله تعالى \_ المُعْتَقِبِ ضامِنٌ لما اعْتَقَب .

هو الرجل يبيع الشيء ثم يحتبِسه حتى يُنْقَدَ له ثمنُه ، فإن تَلفِ تَلفِ منه ؛ وهو من تَعَقَّبْتُ الأَمر ، واعتقبتُه ؛ إِذَا تدبرته ، ونظرت فيما يئول إليه . قال :

و إِنْ منطق زَلَّ عن صاحبي تعقّبتُ آخَرَ ذَا مُعَنَقَبْ لَأَنهُ متد بر لأمر المبيع ، ناظِر فها يكون عاقبته من أُخْذِ أَو ترك .

\*\*\*

( الفائق ٣/٣ )

عقص

<sup>(</sup>١) في هـ : عمر . والمثبت في ش ، والنهاية ، واللسان . (٢) بفتح الميم ، وبالضم ، وبضمتين ( القاموس ) . (٣) في ش : ولا .

فى الحديث : من اعتقَل الشاةَ ، وأكل مع أَهله ، وركب الحمارَ ، فقد بَرى مَّ من الكِبْر .

عقل

هو أَنْ يَضَع رِجْلها بين ساقه و فَخذِه فَيَحْلُبَها ؛ واعتقالُ الرمح منه . ومنه : اعتقل مُقَدَّم سَرْجه و تَمَقَّله ؛ إذا أثنى عليه رِجْـلَه . قال النابغة (١) :

# \* مُتَعَقِّلين قَوادِمَ الْأَكُوارِ \*

\*\*\*

في ذِكْرِ الدَّجِالِ : ثم يأتي الخِصْبِ فَيُعَقِّلُ السَكَرُ مُ ، ثم يُسَكَّحِّب ، ثم يَسْكَحَّب ، ثم يَمْحَج (٢) .

عَقَّلَ الـكَرَّمُ ؛ إِذَا أَخْرَجَ الحِمْرَمَ أَوْلَ مَا يُخْرِجَهُ ، وَهُو الْمُقَيْلِي [والْمُقَالَى "]. وكَحَّبَ ، من الـكَحْب ، وهو البَرْوق (١) إذا جَلَّ حَبُهُ . والـكَحْبة : الحَبة الواحدة .

وَ عَجِ مِنِ الْمَحْجِ ، وهو الاسترخاء بالنُّضْجِ .

عقار فى (دج). يتعاقلون بينهم مَعَاقلهم فى (رب). [عقد الحبى فى (صع)] . . عقيمته فى (صع)] . عقيقتة وعقيصته فى (شد). معقدا فى (ظه). يعقب فى (رب). عقيماك فى (سد). بعقيقته فى (ره). ولا عقر فى (سع). عقلوا عنه فى (حل). مُعَقَّلات فى (فر). عَقَصْ فى (لب). لا نتعاقل فى (وض). يَعَاقيب فى (رك). العقص فى (رج). ولا تعاقروا فى (بس). فتُعاقب فى (نف). المعقد فى (قع). عقبه والمعقوف فى ولا تعاقروا فى (بس). فتُعاقب فى (نف). المعقد فى (قع). عقبه والمعقوف فى (عص). عقيل ولم يعقبوا فى (خى).

# المين مع الكاف

النبى صلى الله عليه وسلم - مَرَ برجلٍ له عَـكَرَة ، فلم يذبح له شيئًا ، ومر بامرأة لها شُويهات فذَبحت له ، فقال : إن هذه الأخلاق بيد الله ، فمن شاء أن يمنحه منها خُلقًا حسنًا فعل .

<sup>(</sup>١) أساس البلاغة \_ عقل . (٢) في ش : ثم يمجع \_ بتقديم الجيم على الحاء . (٣) من ش .

<sup>(</sup>٤) البروق : ثمرةسوداء ، وفي : الغردق . وفيش : الغورق . وفيالقاموس : الـكحب : الحصرم، واحدته بهاء . وفي النهاية : يكحب : أي يخرج عناقيد الحصرم ، ثم يطيب طعمه . (٥) ليس في ش .

قال أبو عبيدة : هى الخمسون من الإبل إلى المائة . وعن الأصمعى : إلى السبعين ، عكر والجمع عَكر . قال :

\* فيه الصُّواهِلُ والرايات والعَـكُر \*

ورجل مُسْكِر : له عَكَرة ؛ وهي من الاعتكار ، وهو الازدحام والكثرة .

\*\*\*

عُمر رضى الله تعالى عنه ــ سأله رجل، فقال : عنَّت لى عِــكْرِشة ، فَسَنَقْتُهَا بِجَبُوبة، فَسَكَنَتَ نَفْسُهَا ، وسَــكَتَ نَسِيسُها . فقال : فيها جَفْرة .

عمكرش

العِـكْرِشة: أُنْـثَى الأرانب.

الشَّنْق: الكفّ؛ فَمَنَّر به عن الرّمْي أو الضرب المُثْخِن الكافّ المَرْمِيّ عن الحركة. الجُبُوبة: [٥٤٣] المَدَرة؛ يقال أخذ جَبُوبةً من الأرض؛ لغة أهل الحجاز.

عن الأصمعى : النَّسِيس : بقية النَّفْس .

آلجِفْرة: العَناق<sup>(١)</sup> التي قد أكلَتْ.

الربيع بن خُمَّيْ (٢) رحمه الله \_ اعْكِسُوا أَنفُسَكُم عَكُسَ الْخَيْلِ بِاللَّهِمُ .

أَى كُفُّوها ورُدُّوها ؛ ويقــال : عَـكَسَ البعيرَ ؛ إذا عَقَل يديه ثم رَدَّ الحَبْلَ من عكم تَعْتَ إبطِه ، فشدّه بحَـفُوه (٣) .

عن ابن دُرَيد : ودُونَ ذلك عِـكاس ومِـكاس ؛ أي مُرادَّة ومُرَاجَعة .

قَتَادَة رحمالله تعالى ــ قال في قوله تعالى (أن في أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِساَبُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْدِ ضُون ﴾ : لَمَّا نزلتُ هذه الآية قال ناسُ من أهلِ الضَّلالة : يزعم صاحبكُم محمد أنّ الحِسابِ قد اقترب ؛ فتناهَوْ اقليلاً ؛ ثم عادوا إلى أعما لهم أعمالِ السوء ؛ فلما أنزل الله تعالى (٥) : ﴿ أَنِي أَمْرُ الله فَلَا تَسْتَعَجُلُوهُ ﴾ قال ناس من أهل الضَّلالة : يزعمُ صاحبُ مَ هذا أَنَّ أَمْرَ الله قد أَنِي ؛ فتناهى القومُ قليلاً ؛ ثم عادوا إلى عكرهم عكر هم عكر السَّوْء . هذا أَنَّ أَمْرَ الله قد أَنِي ؛ فتناهى القومُ قليلاً ؛ ثم عادوا إلى عكرهم عكر السَّوْء . مُ أنزل (٢) : ﴿ وَلَئِنْ أَخَرُ نَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ . . ﴾ الآية .

ءکي

 <sup>(</sup>١) العناق: الأنثى من أولاد المعز . (٢) الضبط في التقريب أيضا . وفي الحلاصة: بفتح الخاء وسكون الياء وفتح الثاء . (٣) الحقو \_ بالفتح ويكسر : الكشح ، أو معقد الإزار . (القاموس ) .
 (٤) سورة الأنبياء ، آية ١ . (٥) سورة النحل ، آية ١ . (٩) سورة هود ، آية ٨ .

ء\_كر

علك

أى إلى أصل مذهبهم الرَّدِى، ، من قولهم : رجع إلى عِكْره وعِـتْرِه .
وفى أمثالهم (١) : عادت لهِـكْر ها لمِيسُ ، ولِعِتْرها . وأنشد الأَصمَعى :
أمْسَتْ قُرَيْش قد تَجَـلّى غَدْرُها وسيّئًا فيمنْ سواها عُـدْرُها
فلَنْ يعودَ لقريش عِـكْرُها ما ساق أغباش الظلام فَجْرُها
وعن أبى عبيدة : العِـكْر الدَّيْدَن والعادة . يقال : ما زال ذلك عِـكُرُه - وروى عَـكَرهم ؛ يذهب به إلى الدَّنس والدَّرَن ؛ والصواب الأول .

العكارون فى (جى) . عكومها فى (غث) . فعكر فى (هت) . عكاك فى (كذ) . عكمها فى (نج) . [ ماعكم فى (كب) . عكاء فى (أد) ]<sup>(٢)</sup> .

# العين مع اللام

النبى صلى الله عليه وسلم \_ مر برجل وبُرْ مَتُهُ تَفُور على النار ، فقال له : أطابت بُرْ متك ؟ قال : نعم ، بأبى أنتَ وأمى ! فتناول منها بَضْعَه ، فلم يزل يَعْلِكُما حتى أَحْرِم بالصلاة .

أَى يَمْضَغُهَا ويُلَجْلِجُهَا في فِيـه. وعَـلَكُ وأَلكُ أُخُوان. وعن اللَّحياني: عَلَكَ اللَّحِينَ، ومَلَـكه ودَلَـكه بمعنى.

وَبُو ْمَتُهُ تَفُور : حال من الضَّمير في مَرَ ۚ ، على سَنَن قوله (٣) :

\* وقد أُغْتَدِى والطَّيْرُ في وُكُناً تِها \*

وبعث صلى الله عليه وآله وسلم عاصَم بَنْ ثَابت بن أبى الأَقْلَح وخُبَيْب بن عدى، في أَصِحَاب لهما إلى أَهلِ مكه يَتَخَبَّرُون له خَبَر قُريش؛ حتى إذا كانوا بالرَّجِيعُ (') اعترضت لهم بنو لِحْيان من هُذَيل، فقال عاصم ('):

مَا عِلَّتِي وَأَنَا جَلْدُ (٢) نَابِلُ وَالقَوْسُ فِيهَا وَتَرَ عُنَابِلُ تَزِلُ عَنَابِلُ تَزِلُ عَنَا بِلُ تَزِلُ عَن صَفْحَتِهَا المعابِلُ والموتُ حَقُّ والحياةُ باطِلُ

(٤) الرجيع : ماء لهذيل . ﴿ (٥) اللَّسَانِ عَنْبُل . ﴿ (٦) فَيَ اللَّسَانِ : وَأَنَا طَبُّ خَاتِلُ .

<sup>(</sup>۱) جمهرة الأمثال: ۲ \_ ۶۹ ، الميدانى: ۱ \_ ه ۳۰ ، اللسان \_ عتر . والعــتر : الأصل . ولميس : السم امرأة . (۲) ساقط فى ش . (۳) لامرىء القيس ، فى ديوانه : ۱۹ ، وبقيته : \* بِمُنْجَرِدٍ قَيْدِ الْأُوابِدِ هَيْـكَلِ \*

وضارَ بَ بِسِيفُ حتى قُتِل ؛ وأسروا خُبِيبَ بْنَ عَدِى ، فَكَانَ عند عُـفْبَة علل بن [35] الحارث ، فلما أرادوا قَتْلَه قال لامرأة عُقْبة : ابْغِینی حدیدة أستطیب بها ، فأعطته مُوسَی ، فاستدف بها ، فلما أرادوا أَنْ يرفعوه إلى الخشبة قال : اللهم أَحْرِ بَهِمْ عَـدداً ، واقْتُلْهِم بَدَداً .

أى ما عُدُرى إن لم أَقاتِلْ ومعى أَهْبَـة القَتال ؟ وهي من الاعتلال كالعِدْرَةِ مِن الاعتدار .

نَابِل: معه نَبْـل(١) .

عُنَا بل: [جمع عِنْبَـل] (٢) مثل خِنْجَر، وهو أغلظُ الأوتار وأبقاها، وأملؤُها للفَوْق، وأَصْوَبَها سَهْماً.

المعابِل : النصال العِرَاض التي لا عيْر لها ؛ جمع مِعْمِلَة .

الاستطابة، والاستدفاف: الاستحداد؛ من قولهم: دَفَّ عليه ، إذا نَسفه، أى استأصله، ومنه دفَّفَ على الجريح.

البِدَد: جمع بِدَّة ، وهي الحِصّة ، وأَنشد الـكسأني (٣):

لَمَ التقيتُ عَمَيْراً في كَتِيبَتهِ عاينتُ كَأْسَ المَنَايَا (') بيننا بَدَداً وَلَيْتُ جَبْهَةَ خَيْلِي شَطْرَ (' خَيْلِهِم وَوَاجَهُو نَا بِأَسْدٍ قاتلوا أَسُداً والتقدير : واقْتُلْهِم قَتْلاً بِدَداً ، أَى قَتْلاً مقسوماً عليهم بالحِصَص (۲) . وعن الأَصمى : اللَّهُمَّ اقتلهم بَدَداً ( بفتح الباء ) ، أَى مُتفرقين (۷) .

إِن الدُّعَاء لَيَلْقَى البَلاء فَيَعْتَلِجِان إِلَى يَوْم ِ القيامة .

يَصْطَر عَان ويَقَدَافعان ، قال أبو ذُوْيب ، [يصف عَـيْراً وَأْتنا] (٨):

فَلَبِثْنَ حِينًا يَعْتَلَجْنَ بِرَوْضَةٍ فَيَحِدّ حينًا فِي العِلَاجِ (٩) ويَشْمَعُ

\*\*\*

علج

<sup>(</sup>۱) النبل: السمهام. (۲) من ه. (۳) أساس البلاغة \_ بدد. (٤) في ه: المنى \_ بفتح الميم والنون مقصور، والمنى: المنية؛ وهي الموت. والمثبت في ش، والأساس. (٥) في ش: نحو. (٦) أي اقتلهم حصصاً مقسمة لكل واحد حصته ونصيبه. (٧) أي واحداً بعد واحد، من التبديد.

<sup>(</sup>٨) من اللسان \_ شمع . والبيت في ديوان الهذليين : ١ \_ ه . (٩) رواية اللسان \_ شمع :

<sup>\*</sup> فتجدّ حِيناً فى المِرَاحِ وتَشْمَعُ \*

قالت أم قَيْس بنت مِحْصن ، أخت عُكاشَة رضى الله عنهما : دَخَلْتُ با بن لى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لَم يأكل الطَّمَامَ ، فبالَ عليه ؛ فدعا بماء فَرَشَّه عليه ، ودخلتُ عليه بابن لى قداً عْلَقْتُ عنه مِنَ العُذْرَة ؛ فقال : عَلَامَ تَدْغَرْنَ أُولادَ كُنَّ عليه ، ودخلتُ عليه بابن لى قداً عْلَقْتُ عنه مِنَ العُذْرَة ؛ فقال : عَلَامَ تَدْغَرْنَ أُولادَ كُنَّ عَلَيْه ، ودخلتُ عليه بابن لى قداً عْلَقْتُ عنه مِنَ العُذْرَة ؛ فقال : عَلَامَ تَدْغَرُنَ أُولادَ كُنَّ عَلَىه الْعُلُق ؟

وروى : أَعْلَقْتُ عليه .

الإعلاق: أن تَدْفَعَ بإصبعها نَعَا نِغَه ؛ وهي لَحَات عند اللَّهاة (١) تعالج بذلك عُذْرَته (٢)، وحقيقة أَعْلَقَتْ عنه: أَزالتْ عنه العَلُوق؛ وهي الداهية. قال (٣):

[ وَسَائِلَةً بَثَمْلَبَةً بِنْ سَيْرِ (٢) وَقَدْ عَلِقَتْ بِثَمْلَبَةً الْعَلُوقُ وَقَال: ومَن رواه عَلَيه ؛ فمعناه أوردتْ عليه العَلوق ؛ يعنى مَاعذً بته من دَغْرِها (٥): ويقال: أعلقْتَ على ّ ؛ إذا أدخل يده في حُنْجُوره (٢) يَتَقَيَّأ .

وعن بعض هُذَيل: كنت مَوْعُوكا وَحْدِى؛ وطَخْطَخ (٧) الليلُ دُجَاجِيَّةَه (٨)؛ وكنت صاحبَ قَدْح (٩) وإثقابٍ (١٠)؛ فأزند وأقْدَحُ ناراً؛ وإنى لمقْمُوع فأُعْلِقَ كَلَىَّ مِن الْعُذْرَة؛ أي مِنْ أجلها.

العُلُق : جمع عَلُوق .

\*\*\*

دعا صلى الله عليه وآله و سلم على مُضَر فقال : اللهُمَّ اجْعَلْها عليهم سِنينَ كَسنِي يُوسِف، فا بْتُلُوا بالجُوع حتى أَكلوا العِلْهِزِ.

هو دَمْ كَان يُخْلَط بُو بَر ، ويعالَج بالنار . وقيل :كان فيه قِرْدان ؛ ويقال للقُرَاد الضخم العِلْمِز ؛ وقيل [٥٤٥] : العِلْهِز شيء ينبت ببلاد بني سُليم شِبْه الحذاء ، له عُنْقُر (١١)، أي أَصْلُ رَخْص كأصل البَر دِيّ .

M.M.M.

كل قضـةٌ أو بردى أو عسلوجة ، يخرجُ أبيض ، ثم يستدير ويتقشر ، فيخرج له ورق أخضر .

علهر

علق

<sup>(</sup>۱) الواحد نفنغ . (۲) العذرة : وجم في الحلق يهيج من الذم . وقيل : هي قرحة تخرج في الحرم الذي بين الأنف والحلق ؟ تعرض للصبيان عند طلوع العذرة . فتعمد المرأة إلى خرقة ، فتفتلها فتلا شديدا ، وتدخلها في أنفه ، فتطمن ذلك الموضع ، فيتفجر منه دم أسود . (٣) اللسان \_ علق . وفيه : قال ابن سيده : والعلوق المنية صفة غالبة ، قال المفضل البكري \_ وأنشد البيت .

 <sup>(</sup>٤) ليس في ش . (٥) الدغر : غمز الحلق بالإصبع . (٦) الحنجور : الحلقوم .
 (٧) طخطخ : أظلم . (٨) ايل دجاجي : مظلم . وفي ش ، دجاجية . (٩) يقال قدح بالزند؟ إذا رام الإيراء به . (١٠) يقال أثقبت الزند؟ إذا أسقطت الشرارة منه . (١١) العنقر : أصل

على رضى الله تعالى عنه \_ بعث رجلين فى وَجْهِ ؛ فقال : إنَّكُمَا عِلْجَانَ. فعاليجا عن دينيكما .

أَى صُلْبان شَدِيدًا الأَسْر . يقال رجل عَلَيج وعُلَج (١) ؛ ويقال للحار الوحشى عِلْج لاستعلاج خَلْقه ؛ والعلْج (٢) : الناقة الشديدة . والعُلَجُوم : مثلها بزيادة الميم . فعاَلِجَا ؛ أى دَافِعا .

\*\*\*

أبوهُريرة رضى الله تعالى عنه ـ رُئِى وعليه إِزارْ فيه عَلْق (")، وقد خيَّطه بالأَصْطَبَّة. إذا علق الشوكُ أو غيرُه بالثَّوبِ فخرَقه فذلك الخرق عَلْق ("). الأَصْطُبَة: مُشاَقَةُ الـكَتَّان.

\*\* \*

ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ـ رأى رَجُلاً بأنفهِ أَثَرُ السجود ، فقال : لا تَعْلُبْ صُورَاتَكَ .

يقال: عَلَبَه إذا وسَمَه وأَثرَ فيه، وسيف مَعْلُوبُ: مُثَلَّم. وطريق مَعْلُوب، للذى علم علم يعْلَبُ بجَنْدَيه، والعَلْب: الأَثر. قال ابن مُقْبِل:

هَلُ كَنْتُ إِلَا عِجَنَّا تَتَقُّونَ بهِ قدلاحَ في عِرضٍ مَنْ بَادَاكُمُ عَلَيِي فَلَ كَالَّهُمُ عَلَيِي وَلَم والمعنى : لا تُؤثِّر فيها بشدة انتحاثيك على أَنْفِك في السجود .

معاوية رضى الله تعالى عنه \_ قال للبيد الشاعر : كم عطاؤك ؟ قال : ألفان وخسمائة . قال : مابالُ العِلاَوة بين الفَوْدَين ! فقال : أموت الآن فيكون لك العِلاَوة والفَوْدَان ! فَرَقَّ له ، وتَرَكُ عطاءَه على حاله .

العلاوة: ماعُولي فوق الجمل زائدا عليه. ويقال: ضرب علاوته ؟ أى رأسه. الفَوْدان: العدْلان؛ لأنهما شِقّا الجمل؛ من قولك لِشِقّى الرأس الفَوْدان، والفَوْد: ناحية البيت، ويقال: جعلت كتابك فَوْدَين؛ أى طويتُ أسفلَه وأعلاه حتى جعلته نصْفَين، أرادَ بهما الأَلْفَيْن، وبالعلاوة خمس المائة.

(١)ككتف، وصرد. (٢) الذي في القاموس واللسان: العلجن: الناقةالـكناز اللحم.

(٣) بسكون االلام وفتحها ( القاموس ) .

علا

علق

عائشة رضى الله عنها \_ تُوَفّى عبدُ الرحمن بن أبى بكررضى الله تعالى عنهما بالخبشي (١٠)، على رأْس أميالٍ من مكة ! فنقله ابنُ صفوان إلى مكة ؛ فقالت عائشة : ما آسَى على شيء مِنْ أَمْرِه إِلا خَصْلتين ؛ أنه لم يعالِج (٢٠) ، ولم يدفن حيث مات .

أى لم يمالج سَـكْرَةَ الموت ؛ فتـكونكَفَّارةً لذنوبه ، لأنه مات فجأة .

علج

ابن عُمير رحمه الله تعالى ـ أرواحُ الشهداء في أجواف طَيْرٍ خُضْر تَعْلُق في الجنة وروى : تَسْرَحُ .

وروى : أُرواح الشهداء تحول في طير خُضْر َ مَعْلُق مِنْ ثمارِ الجنة .

أى تَأْكُلُ وتُصِيبٍ ؛ يقال : عَلَقَت البهيمةُ تَعْلُق عُلُوقًا إِذَا أَصَابِتُ مِن الْوَرَق؛ وعَلَقَتِ الإبل العِضَاه ؛ إذا تسنّمتها . ومنه عَلَق فلان فلانا ، إذا تناولَه باسانه .

النَّخَمِي رحمه الله تعالى \_ قال في الضَّرْبُ بالعَصا: إذا عَلَّ ففيه قَوَد .

أَىْ إِذَا ثَنَاهُ وأعاده ، من العَلَلُ في السَّقْي .

علل

علو

علق.

\*\*\*

عطاء رحمه الله تعالى \_ ذكر مَهبِط آدمَ عليه السلام ، فقال . هبط معه بالعَلاة .

هى السَّنْدان ؛ فَعَلَة من العُلُوّ ، وكذلك قولهم [٥٤٦] للناقة : عَلاَة ، وهى المشرفة الضخمة ، والعِلْيان مثلها ؛ قال<sup>(٢)</sup> :

\* تَقْدُمُها كُلُّ عَلاَّةٍ عِلْيانِ \*

في [الحديث في] (١) حديث سُبَيعة رضى الله تعالى عنها لما تَعَلَّتْ من نِفَاسها تشوفَتْ لُخَطَّابها .

أى قامت وارتفعت ؛ قال جرير (٥) :

فلا حَمَلَتْ بَعْدَ الفرزدقِ حُرَّةُ ولا ذاتُ بعل (٢) مِنْ نِفاسَ تَعَلَّتِ ويحتمل أن يكون المعنى سَلِمَتْ وصَحَّتْ ، وأصله تعلَّت مطاوع عَلَمْ الله ؛ أَىأْزال عِلْمُ اكَفْزَّعه ، وجلَّد البعير ؛ فُعُمل به ما فُمِل بتقَضَّض البازى و تَظَنَّنت .

<sup>(</sup>۱) حبشى : جبل بأسفل مَمَّ ؛ بنعمان الأراك. (۲) قال فى النهاية : وروى يمالج ( بفتح اللام )؛ أى لم يمرض ؛ فيكون قد ناله من ألم المرض ما يكفر ذنوبه . (۳) اللسان ــ علا . (٤) من ش . (٥) ديوانه : ٤٨ . (٦) فى الديوان : ذات حل .

وعلاك في (دك). بعلالة الشاة في (صو). عَلَنداة في (رج). عيلام في (ضب). تعلو عنه في (تا). معلم في (عف). أعلَّق في (غث). العلميني (قص). بالعلق في (ضح). بالعلمة في (ضم). علَق القربة في (عر). المعلول في (دج). بني العلات في (ضم). علَّق القربة في (عر). المعلول في (دج). بني العلات في (عي). أعل عَنِّج في (وط) [ بالعلمة في (بس)] (١) وعُلْبة في (ول). علافها في (نص). مُعلمين في (سو). عالمية الدم في (دك). [ فعلمك في (أد). بعلماء في (بع)] (٢).

العين مع الميم

النبى صلى الله عليه وسلم \_ تعوَّذوا بالله من الأُعْمَيْيْن ، ومن قِنْرَةَ وما وَلَّد . هما الأيهمان ، أى السيل والحريق ، لما يُرْهِق مَنْ يُصِيبانِهِ من اَلحَيْرة فى أمره (٣) . قِنْرة : عَلَمَ للشيطان ، ويُكْنَى أبا قِنْرَة .

من قاتل تحت راية عِمِّيَّة يَفْضَبُ لَعَصَبَةٍ ('')، أو ينصر عَصَبـة ('')، أو يدعو إلى عَصَبَة ('')، أو يدعو إلى عَصَبَة ('') فَقُتِل قُتِلَ قِتْـلةً جاهلية .

هي الضلالة ؛ فِعِّيلة مِنَ العَمَى .

الْعَصَبة: بنو العم (٥)، وكلّ مَنْ ليست له فَريضة مُسَمَّاة في الميراثِ ، و إنماياً خذ مايَبْقى بعد أَرباب الفرائض؛ فهو عَصَبة .

\*\*\*

قال صلى الله عليه وآله وسلم فى العُمْرَى والرُّقْبَى: إنها لمن أُعْمَرها ولمن أَرْقَبُها ولورثتهما مِنْ بعدها .

كان الرَّجُلُ يتفضل بالأعمارِ والأرقاب على صاحبه فيتِمَتَّعُ بما 'يُعْمِره ، أو يُرْقبه إياه مدة حياته ؛ فإذا مات لم يصِلْ منه إلى ورثته شيء ، وكان للمُعْمِر والْمرقِب أو لورَثته ، [ فَنَقضه صلى الله عليه وسلم .

وأعلم أنْ مَنْ ملك ذلك في حياته فهو لورثته] (٢) من بعده ، وقد مَرّ تَحُوْمُ من هذا في باب

عمی

•

<sup>(</sup>۱) من ش. (۲) ليس في ش. (۳) قال في النهاية : أو لأنهما إذا حدثا ووقعا لا يبقيان موضعاً ولا يتجنبان شيئاً كالأعمى الذي لايدري أين يسلك ، فهو يمشى حيث أدته رجله .

<sup>(</sup>٤) في ه : لعصبية . . . (٥) قيل : سموا بذلك لأنهم يعصبونه ، ويعتصب بهم ، أى يحيطون به ، ويشتد بهم . (٦) ساقط في ش .

رقب (١) مع ذكر ما في العُمْرَكي والرُّقبي من الـكلام اللغوي والفِقْهي .

سأله أبو رَزِين العُقَيلي : أين كان ربناً قبل أن يَخْلُق السمواتِ والأرض ؟ فقال : [كان ] (٢) في عَمَاء تحته هَواء ، وفوقه هَوَاء .

عماء

هوالسَّحَاب الرَّقيق ، وقيلَ السَّحَابِ الـكَيْمِيفِ الْمُطْبِق ؛ وَقَيل شِبْه الدَّخان يركب رءوس الجبال .

وعن اَلجَرْمِيّ : الضَّباب .

ولابد فى قوله : أين كان رَبّنا ؟ من مُضاف محذوف ؛ كما حذف من قوله تعالى (٣٠ : ﴿ هَلْ يَنظُرُ وَنَ إِلاَّ أَنْ يَأْ تِيَهُمُ اللهُ ﴾ ونحوه .

\*\*\*

قدم عليه صلى الله عليه وسلم قَطَن بن حارثة الْعُلَيْمِيّ مع وفد من [كلّب] (١٠) المدينة ، فـكتبَ لهم :

هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاثر كأب وأحْلا فها ومن ظَارَه الإسلام من غيرهم ، مع قَطَّن بن حارثه العُكيمي ، بإقام الصلاة [٧٤٥] لوَقها و إبتاء الزكاة بحقمًا ؛ في شدة عَقْدها ، ووَفَاء عَهْدها ؛ بمحضر من شُهود المسلمين : سعد بن عُبادة ، وعبدالله بن أنيس ، ودحْية بن خليفة الكلبي :عليهم في الهَمُولة الراعية البُساط والظُّوَارِ ؛ في كلِّ خسين ناقة عير دات عُوار (٥) ، والحمولة المائرة أهلهم (١) لاغية ، وفي الشَّوي الوَرِي مُسنَة حامل أو حائل (٧) ، وفيا ستى الجدول من العَيْن المعين العُشر من تمرها ومما أخرجت أرضُها ، وفي العِدْي (٨) شَطْرُه بِقِيمَة (٩) الأمين ، لا تُزاد عليهم وظيفة ولا تُفرَق . شهد الله على ذلك ورسولُه . وكتب ثابت بن قَيْس بن شَمَاس .

العائر : جمع عِمَارة وهي الحيّ العظيم (١٠) ؛ فمن فَتَح (١١) فإنه ذهبَ إلى التفاف بعضهم على بعض كالعمَارة وهي العِمامة ، ومن كَسَر فلأَنهم عِمَارة للأرض .

<sup>(</sup>١) صفحة ٧٧ من الجزء الثاني . (٢) ليس في ش . (٣) سورة البقرة ، آية ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) ليس فى ش . (٥) العوار ( بالفتح وقد يضم ) : العيب . (٦) فى ش : المائرة لهم .

 <sup>(</sup>٧) ناقة حائل : حمل عليها فلم تلقح ، أو التي لم تلقح سنة أو سنتين أو ثلاثا .
 (٨) العدى من الزروع : مالايسق إلا يماء السهاء .
 (٩) في ش : يقومه .
 (١٠) أول القبائل الشعب ، ثم القبيلة ،
 ثم العهارة ، ثم البطن ، ثم الفخذ .
 (١١) أي عينها .

واشْتَقَهَّابِعضُهم من العَوْمَرة وهي الجَلَبة ، ومِن اعْتَمَرَ الحَاجُّ ؛ إذا رفع صوتَهُمُهِلاً بالعُمرة لما يَكُون فيها من الجَلَبة .

ظأَره: عطفه.

الهَمُولَة : التي أَهْمِلَتْ للرَّعْيِ [ ولا نُسْتَعْمُلُ (١) ].

البُساط (٢٠) : جمع بِسط ، وهي التي معها ولدُها .

والظُّوَّارِ: جمع ظِئْر ، وهي التي ظُئِرِت على غير وَلدها(٣) .

المائرة: التي أيمتارُ عليها().

لاغية: مُلْفاة .

الشُّوى : الشَّاء .

الوَرَىّ : السمين . قال الطُّرِ مّاح (٥) :

بُوجُوهِ (٦) كالوذائلِ لم يُخْتَرَنْ عَنْهَا وَرِئُ السَّنام

\*\*\*

أوصانى جبرئيل بالسِّواكِ حتى خِفْتُ على عُمُورى .

هى جمع عَمْر ، وقد رُوى فيه الضَّم ، وهو لحم اللُّنة المستطيل بين كل سِنَّيْن .

عمر رضى الله تعالى عنه ـ أيمـا جالب جَلبَ على عَمُود بطنه ، فإنه يبيع كيف شاء ومتى شاء .

أَىْ عَلَى ظَهَرْهِ . وقيل : هو عِرْقُ يمتد من الرَّهَابة إلى دُوين السُّرَة . وسُمّى الظهر عمودا؛ والمعنى جَلَبُمُعا نِنيا للمشقة ؛ كأنما حُمِل المجلوب على هذاالعرْق . وسُمّى الظهر عمودا؛ لأنه يعمد البطْنَ وقوامُه به .

وأما العرْق فقد شُبِّه لا متداده واستطالتِه بعمود الخِباء .

\*\*\*

وقيل صفيحة الفضة .

عمد

<sup>(</sup>١) من النهاية . (٢) قال في النهاية : هي التي بسطت على أولادها ؛ بالكسير . وقال القتيبي : هو بالضم جم بسط مثل ظؤار ( بضم الظاء ) جم ظئر . (٣) وقال في النهاية : هي التي ترضع .

<sup>(</sup>٤) يريد : الإبل التي تحمل عليها الميرة ؟ وهي الطعام وتحوه ؛ يقال : مارهم يميرهم ؛ إذا أعطاهم الميرة .

<sup>(</sup>ه) اللسان \_ وذل'. (٦) في اللسات: بخدود. والوذائل جمع وذيلة ، والوذيلة المرآة.

أَبُو ذَرّ رضى الله تعالى عنه \_ قال الأَسُودُ : خرجنا عُمَّاراً ، فلم الصرفْناَ مرَرْنا بأبي ذَرّ، فقال: أَحَلَقْتُمُ الشَّمَتَ ، وقَضَيْتُمُ التَّقْتَ ! أما إنّ العمرة مِن مَدَركم !

أى مُعْتَمَرِين ؛ ولم يجئ فيما أعلم عَمَر بمعنى اعْتَمَر ، ولكنْ عَمَر الله ؛ إذا عَبدَهُ ، وفلان يَعْمُر رَبَّه ؛ أى يصلّى ويصوم ، وعَمر ركعتين ؛ أى صلاّها ؛ فيحتمل العُمّار أن يكون جمع عامر ؛ مِن عَمر بمعنى اعتمر ؛ وإنْ لم نسمعه ، ولعل غيرَنا سَمِعه . وأنْ يكونَ مما استعمل منه بعضُ التصاريف ، دون بعض ، كما قيل يَذَر، ومامنه دُونَهُ من الماضى واسمى الفاعل [85] والمفعول ، وكذلك يَدَع وينبغى ، ونحوه السُّفَّار والسَّفْر المسافرين . وأن يقال للمعتمرين عُمَّار ؛ لأنهم عَمروا الله ؛ أى عبدُوه .

الشَّعَث: أَن يَغْبَرُ الشَّعَرُ ، ويَنْتَتَفِ (١) ؛ لِبُعد عَهْدِه بالتعهد من المَشْط والدهن ؛ أرادَ ذا الشَّعَثِ .

التَّفَث: مَا يُفْعَل عند الخروج من الإحرام؛ من تقليم الأظفار، والأَخْذَمَن الشَّارِب، ونَتْفِ الإبط والاسْتِحْدَ اد<sup>(۲)</sup>.

وقيل التَّفَتُ : أعمال الحج . وقال الأغلب :

لمَّا وَسَطْتُ النَّمْوُ فَى جَنِحِ الْمَكَثُ (٣) وَقَدْ قَضَيْتُ النَّسْكَ عَـنَى وَالنَّفَتُ \* \* فَاجَأَنِي ذِئْبُ بِهِ دَاءِ الْفَرَثُ (١) \*

وقال أمية :

شاحِينَ آبَاطَهُمْ لَم يَقْرَبُوا تَفَقًا وَلَم يَسُلُّوا لَمْ قَمْلًا وَصِئْبَانَا قَالَ الْأَصْمَعَى : مَدَرة الرجل بَلَدُه ؛ والجمع مَدَر . ويقال : ما رأيتُ مِثْلَه فى الوَبر واللَّذَرِ ، يعنى أنَّ العُمْرَةَ يُبُتْدَأُ لَهَا سَفَرْ عَيرُ سَفَرِ الحَجِ .

\*\*\*

خَبَّابِ رضى الله تعالى عنه ـ رأى ابْنَهَ مع قاصٌ ، فلما رجع ائتزر وأخَذَ السوط ، وقال : أَمَعَ العَمَا لِقة ! هذا قَرْنُ قد طَلَع .

هم الجبابرة الذين كانوا بالشام على عهد موسى على نبينا وعليه السلام ؛ الواحدُ عِمْليق وعِمْلاق ؛ ويقال لمنْ يَخْدَعُ الناسَ ويخلبهم ويقظر ف (٥) لهم عِمْلاق، وهو يَقَعَمُ لَقُ للناسُ.

(١) ينتتف : يسقط. (٢) الاستحداد : حلقشعرالعانة. (٣) الماث : يكون حين اختلاط الظلام. وفي ش : جلح ـ بدل جنح . (٤) الغرث : شدة الجوع . (٥) في ش : ويتطرف ـ بالطاء . عملق

شُبِّه القُصَّاص بأولئك الجبابرة في اسْتِطَالَـتهم على الناس، أو أراد تعمُلقَهم لهم . القَرْن : أَهْلُ كُلِّ عَصْر يَحْدثون بعد فَناء آخرين، يعنى أنهم قوم حَدَثوا ونَجَمُوا، لم يكوانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقيل : أراد قَرْنَ الحيوان ؛ شُبِّه به البِدْعة في نَطْحَهُما الناس عن السُّنَّة ، وتبعيدهم عنها .

محمد بن مَسْلَمة رضى الله تعالى عنه \_ في حديث محاربته مَرْحَبًا قال: مَنْ شهدها: مَا رأيتُ حَرْبًا بين رجلين قطُّ علمتُها مثلَما ؛ قام كلُّ واحدٍ منهما إلى صاحبه عند شجرة عُمْر يَّةً ، فجعل كلُّ واحدٍ منهما يلوذُ بها مِنْ صاحبه ، فإذا استتر منها بشيء خَذَمَ صاحِبه ما يليه حتى يخلُص إليه ، فما زالا يتخَذَّماَ نِهما بالسيف ؛ حتى لم يَبْقَ فيها غُصْن ، وأَفْضَى كُلُّ واحدِ منهما إلى صاحبه .

هى العظيمة القديمة التي أتَّى عليها عُمْر طويل. ويقال للسِّدْر العظيم النابت على الشُّطوط عُبْرِيّ وُعُمْرِيّ ، ولِماً سواه ضاًل،قال ذو الرمة<sup>(١)</sup>:

قَطَعْتُ إِذَا تَخَوَّفَت العَواطِي ضُرُوبَ السِّدْرِ عُبْرِيًّا وِضَالاً و [ إنما ] (٢) قيل له العُبْرَى لِنَبَاتَه على العِبْرِ (٣) ؛ والعُمْرِى لِقِدَمِه ، أو الميم فيــه معاقبة [٥٤٩] للباء ؛ كقولهم : رماه مِنْ كَثَب وكُثُم .

يَتَخَذُّمَا نِهَا: يتقطعانها، قال:

\* ولا يأكلون اللحْمَ إلا تَحَدُّما \*

الشُّعْبِي رحمه الله تعالى \_ أُتِي بشراب مَعْمول .

قيل : هُو الذي فيه اللَّبَن والعَسَل والثَّاج .

عطاء رحمه الله تعالى \_ إذا توضأتَ فلم تَعْمُمُ فَقَيَمَمُ .

أى لم تَعْمُم أعضاءك بإيصال الوضوء إليها ؛ يعنى إذا كان عندك من الماء ما لا يَفِي بطَّهُورك فتيمَّهُ .

عمل

<sup>(</sup>١) ديوانه : ٤٤٠ ، واللسان ــ عبر . (٢) ايس في ش . (٣) في اللسان: العبرى من السدر: ما نبت على عبر النهر وعظم ، منسوب إليه نادر .

فى الحديث لا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّىَ الرجلُ على عَمَرَيْه . أى كُمّيه . قال :

ع,

# \* قَامَتْ تُصَلِّى والخِمارُ من عَمَرْ \*

العممة في ( بج ) . تعموا في ( دب ) . عَمْرك الله في ( خب ) . والمعامى في ( ند ) . عُمروس في ( مل ) . اعمد وعماك في ( ذم ) . [ العمد في ( أو ) . وأَعْمَدَ تَاه في ( نح ) . عُمّ في ( عر ) . وعامِلَة في ( نس ) . عميّة في ( فر ) وفي ( عب ) . عَمَمِه في ( ثم ) . في عماية في ( صر ) . أمر العامة في ( خص ) ](١) .

# العين مع النون

النبى صلى الله عليه وسلم \_ المؤذّ نُون أَطولُ الناسِ أعناقاً يوم القيامة ـ وروى: إعناقاً. أى إسراعاً إلى الجنة ؛ والعَنَق : الخَطْو الفَسِيح .

عنق

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمنُ مُعْنِقًا صالحًا ؛ لم يُصِبُ دَمًا حرامًا ؛ فإذا أصاب دمًا حرامًا بَلَّحَ .

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إن رَهْطاً ثلاثة انطلقوا فأصابتهم السماء ، فلجئوا إلى غار ، فبينما هم فيه ؛ إذا انقلَعَتْ صخرة من قُلَّة الجبل ، فقدَهْدَهَتْ حتى جَثَمَتْ على باب الغار ؛ فقال القومُ بعضُهم لبعض: كَفَّ المطرُ ، وعَفاَ الأثر ؛ ولن يراكم إلا الله ؛ فلينظر كلُّ رجلٍ أفضل عمل عمله قط فليذ كُره ، ثم ليدْعُ الله . فانفرجت الصَّخْرَة ، فانظر كم أن رجلٍ أفضل عمل عمله قط فليذ كُره ، ثم ليدْعُ الله . فانفرجت الصَّخْرَة ، فانظر ما يقين .

عَانَقَ ، وأَعْنَق ؛ نحو سارع وأسرع .

وَفَى حديثه صلى الله عليه وسلم: أنه كان مُعاذ وأَبُو موسى معه فى سَفَر ، ومعه أصحابُه ، فأناخوا ليدلةً مُعرِّسِين ، وتَوَسَّدَ كُلُّ رجل ذِرَاعَ راحلته ، قالا: فانتبهنا ، فلم رَرسولَ الله صلى الله عليه وسلم عند رَاحلته ، فاتبعناه ، فَأُخْبِرْنَا أَنه خُبِرِّ بِين أَنْ يُدْخِلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عند رَاحلته ، فاتبعناه ، فَأُخْبِرْنَا أَنه خُبِرِّ بِين أَنْ يُدْخِلَ نِصْفَ أَمْته الجُنة وبين الشفاعة ، وأنه اختار الشفاعة ، فانطَلَقنا مَعا نِيقَ إلى الناس نَبَشِّرُهم.

أى مُعْنِقِين ، جمع مِعْناق .

<sup>(</sup>١) ليس في ش .

بَلَّحَ : أُعيـا وانقطع ، يقال : بَلَّحَ الفرسُ ، وبَلَّحَت الرَّ كِيَّةُ ، إذا انقطع جَرْيُها وذهب ماؤها .

بعث صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً إلى ناحية ِ السِّيف فجاعُوا ، فألقى الله لهم دابَّةً يقال لها المَنْبَر ، فأكل منها جماعةُ السَّريَّةِ شهراً حتى سَمِنُوا .

هي سمكة بَحْرٍ ية تُتخذُ التّرَسَة من جِلْدِها، فيقال للتَّرْس عَنْبَر. قال العباس بن مرداس: لنا عارِضْ كَرْهَاءِ الصَّرِيمِ فيكه (١) الأَسِنَّةُ والعَنْبَر

اتقوا اللهَ في النساء ، فإنهنّ عِنْدَكُم عَوان .

جمع عانِية ، من المُنُوّ ، وهو الإقامة [٥٥٠] على الإسار ؛ يقال : عَمَا فيهم أُسيرا ، والعَنْوَة : القَهْر والذل ، ومنه قوله تعالى (٢٠) : ﴿ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ ﴾ .

وفى حديثه صلى الله عليه وسلم : عُودُوا المريضَ، وأطمِموا الجائع ، وفُـكُّوا الْعَانِي .

سئل صلى الله عليمه وسلم عن الإبل فقال : أعنانُ الشياطين ، لا تُقْبِلُ إِلاَّ مُوَلِّية ، ولا تُدْ برُ إِلاَّ مُوَلِّية ، ولا يأتَى نَفْعُها إِلا مِنْ جانبها الأشأم .

الأعْنان : النَّوَاحي ؛ جمعءَـنَنِ<sup>(٢)</sup>وعَنّ ، يقال أخذْناكلّ عَنّ وسَنّ وفَنّ ، أُخذ مِنْ عنَّ ، كما أُخذ العَرُّض من عَرَض.

وفى الحديث:أنهم كر هوا الصلاةَ فأعطان الإبل،لأنها خُلِقَتْمنأعْناَنالشياطين. قال الجاحظ: يَزْعُمُ بعضُ الناسِ أنَّ الإبلَ فيها عِرْقُ من سِفَادِ الجنَّ ، وذهبوا إلى هذا الحديث وعَلِطُواً. ولعلّ المراد \_ والله ورسوله أعلم \_ أن الإبل لكثرة ِ آفاتِها، وأنمن شَأْنَها أنها إذا أَقْبَكَتْأَنْ ( ) يعتقبَ [إقبالَها ] ( ) الإدبارُ ، وإذا أَدْبرتْ أَن يكون إِدْبَارُها ذَهَابًا وَفَنَاءَ مُسْتَأْصَلاً ، ولا يأتى نَفْعُهَا \_ يعنى منفعةَ الركوب والحلْب إلا مِنْ جانبها الذى دَيْدَنُ العرب أَنْ يتشاءمُوا به وهو جانب الشِّمال . ومن تُمَّ سموا الشِّمال الشؤمَى. قال يَصِف حمارًا وأَتَأَنَّا (١):

\* فَأَنْحَى (٧) على شُوْمَى يَدَيْهِ فَذَادَهَا (٨) \*

عنبر

عنن

<sup>(</sup>٢) سورة طه ، آية ١١١ . (٣) قال ان الأثير : كأنه قال : كأنها (١) في ه : فيها . لكثرة آفاتها من نواحي الشيطان في أخلاقها وطبائعها . ﴿ ٤) في شي : يتعقب . ﴿ ٥) لبس في ش. (٦) في اللسان ــ شأم : قال القطامي يصف الــكلاب و الثور . (٧) في اللسان : فحر. (٨) بقيته : \* بأظْمأ مِنْ فَرْع الذُّوَّابة أَسْحَماً \*

فهى إذن للفتنة مَظنّة ، وللشياطين فيها مجال مُتَّسع ، حيث تسببت أولا إلى إغراء المالكين على إخلالهم بشكر النّعمة العظيمة فيها ، فلما زَوَاها عنهم لكُفْرَ انهم أغرتهم أيضاً على إغفال ما لزمهم مِنْ حقّ جميل الصبر على المرزئة بها ، وسوَّلَتْ لهم في الجانب الذي يَسْتَمْلُونَ (1) منه نعمتى الركوب والحلب أنه الجانب الأَشأم ، وهو في الحقيقة الأيمن الأبرك (٢).

\*\*\*

لما طعن أبى بن خَلَف بالعَنزَة بين ثدييه ، انصرف إلى أصحابه ، فقال : قتلنى ابنُ أَبى كَبْشَة ، فنَظَرُوا فإذا هو خَدْش ، فقال : لوكانتْ بأهل ذِي الحجاز لقتلتهم . العَنزَة : شبْه الهُكَارَة (٢٠) .

عنز

أبو كَبْشَة : كُنْية رَجُلٍ خُزَاعِيّ، خَالَف قُرَيشاً فى تَرْكَ الأوثان ، وعبادة الشِّعْرى العَبُور ، وكان يقول : إنها قطعت السماء عَرْضاً ، ولم يقطعها عَرْضاً نَجْمُ غيرها ، ولهذا العَبور ، وكان يقول : إنها قطعت السماء عَرْضاً ، ولم يقطعها عَرْضاً نَجْمُ غيرها ، ولهذا قال تعالى (٤) : ﴿ وَأَنَّهُ هُو رَبُّ الشِّعْرَى ﴾ . فلما خالفهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى (٤) : ﴿ وَأَنَّهُ هُو رَبُّ الشِّعْرَى ﴾ . فلما خالفهم وهب بن عبد مناف بن زُهرة . شَبَّهُو ، بانخزاعى ، وقيل : هو كنية جَدِّ جَدِّه لأُمه ، وَهْب بن عبد مناف بن زُهرة .

[ ذو المجاز : سوق للعرب . الضمير في كانت للطَّعْنَةَ ] (٥) .

\*\*\*

أَيُّمَا طَبِيب تَطَبَّبَ عَلَى قَوْم ، ولم يُعْرَف بِالطِّبِّ قبلَ ذلك فأعْنَتَ فهو ضامن[٥٥١]. أى أضرَّ وأفْسَدَ ، من العَنَتِ .

عنت

عنق

**፟**፟፟፠፠፠

عن أم سَلَمَة رضى الله تعالى عنها \_كنْتُ معه ، فدخلتْ شاة ۖ لجارِ لنـا ، فأخذتْ قرصاً تحت دَنِّ لنا ، فقمتُ إليها فأخذتُه من بين لْحَيَيْهـا ، فقال : ما كان ينبغى لك أن تُعنَّـقيها ، إنه لا قَلِيلَ من أذى الجار \_ وروى : 'نعنَّـكيها (٢) .

أَىْ أَنْ تَأْخُذِي بِعُنْهِمِمْ وَتَعْصِرِيهَا .

والتعنيك: المشقـة والتعنيف، من اعتنَك البعيرُ إذا ارتطم في رَمْلٍ لا يقـدِرُ على الخلاص منه، ويقال لذلك الرمل: العانك.

<sup>(</sup>۱) فى ش : يشتملون . (۲) فى ش : أيمن وأبرك . (۳) مثل نصف الرمح أو أكبر شيئاً ؟ وفيها سنان مثل سنان الرمح ـ النهاية . (٤) سورة النجم ، آية ٤٩. (٥) ساقط فى ش. (٦) فى القاموس : ولو روى تعنفها ـ بالفاء ـ لـكان وجها .

ويجوز أن يَكُون التَّعْنِيق، بمعنى التَّخْييب،من العَناَق، وهو الخيْبة،والعَناَقة مثله، يَقَالَ : رجع منه بالعَنَاق ، وفاز منه بالعَنَاقة . وبلد مَعْنَقَةٌ لا مُقَامَ (١) به مِنْ جُدُوبته . والتَّعْنيك بمعنى المنع والتضييق؛ من عَنك البابَ وأعنك، إذا أَعْلَقَه ؛ والعنك : الباب؛ لغة يمانية . ولو روى تُعَنِّفِيها ( بالفاء ) ، من العُنْف لـكان وَجْهاً قريبا .

قيل : أيّ أموالِنا أفضل ؟ قال : الحرّث والماشية ؛ قيل : يا رسولَ الله ، فالإبل ! قال: تلك عَناجيج الشياطين.

العُنْجُوجِ من الخيل والإبل: الطويل العُنُق ، فُعْلُول من عَنَجه ؛ إذا عطفه ، لأنه عنج يعطفُ عنقَه لطولها في كلّ جهة ويْلويها لَيًّا ، وراكبه يعنيجها إليــه بالعِنان والزَّمام ؛ يربد أنها مطايا الشياطين.

ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم : إن على ذِرْوة كلُّ بعير شيطانا .

أبو بكر رضى الله تعالى عنه \_ سبَّ ابنَه عبـ د الرحمن ، فقال : يا عنتر ! وروى : غَنْثَرَ ، وغُنْثَرَ ( بالفتح والضم ) .

المَنْتَر : الذُّباب الأزرق ؛ شبهه [ به ] (٢) تحقيرا .

والْفُنْثُر ؛ من الْغَثَارة ، وهي الجهل . وقيل هو من الْغَنْثَرَة ، وهي شُرْب المـــاء من غير عَطَش ، وذلك من الْحُمْق .

ابن مسعود رضى الله تعالى عنه ـ قال: إن رجلا كان في أرض له إذ مرّت به عَنانة تَرَهْيَأُ ؛ فسمع فيها قائلا يقول : ائتى أرضَ فُلان فاسقِيها .

قيل للسحابة عَنالة ؛ كما قيل لها عَارِض وحَبِيّ، وعَنّ وعَرَض وحَبا بمعنَّى، والجمع عَنان ومنه الحديث : ولو بلغتْ خَطيئتُهُ عَنان السماء .

وفي كتاب العين : عَمَانُ السماء : مَا عَنَّ لك ؛ أي ما بَدَا لك منها إذا رفعتَ بصرك إلها.

وروى: أعْنَان السماء، والأعْنَان والأعناء والأحناء بمعنَّى ؛ وهي النواحي ؛ يقال

عنتر

عنن

<sup>(</sup>١) هذا في ه ، ش ، والقاموس . وفي اللسان : بلاد معنقة بعيدة . (٢) تـكَمَلَة من ش . ( الفائق ٥ /٣ )

نزلوا أعناء مكة ؛ الواحد عِنْو ، وقيل عَنَّا، ويجوز أن يكون الأعنان جمع عَنان، كَأَسَّاس وأجواد في أساس وجَواد .

تَرَهْيَأْت السحابةُ ؛ إذا سارتْ سيرا رويداً . وقال يعقوب : تمخّضت ، قال : [٥٥٧] فتلك عَنانة النّقْمات أضحت ترَهْيَأ بالعِقاب لِمُجْرِمِيها (١) فالهمزة فيه مزيدة ، لقولهم ترهْيأت ، وترهيت ؛ إذا تبخترت ، فسكا نه من قولهم : وها الطائر ُ يَر هُو ، إذا دَوَّم ورنَّق في الهواء ، وهو أن ينشر جناحيه ولا يخفق بهما ، على معاقبة الياء الواو في البناء ، كقولهم : أتيت وأتوت ، وعَزيت وعزوت .

ابن معد يكرب رضى الله عنه \_ قال يوم القادسيّة : يا معشرَ المسلمين ، كونوا أسْدا عِناشًا ، فإنما الفارسي تَيْسُ إذا ألقي نَيْزَ كَه .

عَانش وعانق أخَوان ؛ قال أبو خِراش :

إذنْ لَأَتَاهُ كُلِّ شَاكُ سَلَاحَهُ بِعَانِشُ يُومِ البَّاسِ سَاعِدُهُ عَبْلُ (٢) والمعنى أَسْداً ذات عِناش لأقرابُها ، فوصف بالمصدر ، كَقُولُهُم : فلان عِناش عدو ، قال ساعدة بن جُوئيَّة :

عناش عَدُقِ لا يزال مُشَمِّرًا بِرَجْلٍ إِذَا مَا الحَرِبُ شَبَّ سَمِيرُهَا (٢) ويجوز أن ينتصب عِناشا على التمييز ، كما يقال : هو أَسَدُ جرأةً و إقداما .

النَّيْزَكَ : َنحو من المِزْرَاق ، عجمى معرب ، وقد تـكلمت به العرب قديما واشتقت منه ، قال ذو الرُّمة :

فيا مَنْ لِقِلْبِ لا يزال كأنه من الوجد شَكَّتُهُ صدورُ النَّيَازِكُ (1) ويقال: نَزَكه يَنزكه نزكا ، إذا زَرَقه (٥) ، ومنه نَزَكه ؛ إذا عابه ووقع فيه .

النَّخَمى رحمه الله تعالى \_ قال فى الرجل يقول إنه لم يجد امرأته عذراء: لا شيء عايه، لأن النُذْرَة قد تُذهبها الحيْضة والوثبة وطول التَّعْنيس.

عنش

<sup>(</sup>١) البيت في أساس البلاغة ١٨١ من غير نسبة أيضاً .

<sup>(</sup>۲) دیوان الهذلیبن ۲: ۱٦٥، وروایته: ساعده جَدْل، وجَدْل أی مجدولة. وشاك سلاحه، أی دو شوكه. (۳) دیوان الهذلیبن ۲: ۲۱۵، برجل، أی برجال. (٤) دیوانه: ٤١٦. (۵) زرقه: طعنه.

عَنَست وعُنَّسْت ؛ إذا بقيت في بيت أبويها لا تزوج حتى تسنّ . ومنه العَنْس للناقة عنس إذا تَمَّتْ سِنُها واشتدّت قوتها .

وعن الأصمى: أنه يقال للرجل عانس إذا لم يتزوج ، أراد : ليس بينهما لِعان لأنه ليس بقاذف .

\*\*\*

الشَّمْبي رحمه الله تعالى \_ لأَنْ أَتَعَنَى بِعَنِيَّة أُحبَ إلى من أن أقول فى مسألة برأيى . العَنِيَّة : بولَ فيه أخلاط تُطلى به الإبلُ الجركب، يقال فى المثل : عَنِيَّة تشنى الجرَب، والتَّعَنِّى : التطلِّى بها .

عنا

العنن [ وذو العنان ] () في (صب) . عانيهم في ( دب ) شاو العنن في ( رج ) . عنابل في (عل) . العنان في (غذ ) . العنطنطة (٢) في (عي ) . العنق في ( دف ) . عنقفير في ( نص ) . يعنجه في ( نو ) . عنف ، والعنود في ( ذق ) . أن تعنتني في ( قن ) . عان في ( لب ) . [ عنى في ( فر ) . عنفوان في ( جم ) . عنج في ( وط ) . أعنق في ( ح ) . في ( لب ) . [ عنى في ( فر ) . عنفوان في ( جم ) . عنج في ( وط ) . أعنق في ( عناب ) ) . عنوا في ( ذن ) (٢) . عنقت في ( عناب في ( غناب ) . ولا ( ن ) .

# المين مع الواو

النبي صلى الله عليه وآله وسلم \_ الْمُعُوِّلُ عليه يُعَذَّب.

أَعْوَلَ عَلَى الميت وعَوَّل ؛ إذا رفع صوته بالبكاء، وقيل دعا بالويل. قالت هِند عول بنت عُثْبة :

إنى عليك كَرَّى قد تَضَمَّفَنِي هَمُّ [٥٥٣] أشاب ذُوَّا بَتَىَّ وتَعُويلُ قاله في إنسان بِعينه قد عَلِم (٥) بالوحى أنه يعذب، واللام للإشارة ، كأنه قال: هذا الذي يُبكى عليه يعذب ، أو أراد مَنْ يوصى نساءه أن يُعُوِلْن عليه ، أو أراد الكافر ؛ لأنَّ المسلمين على عهده كانوا من المحافظة على حُدود الدين بمكان ، والمسلمات بمثابتهم ، فكان المسلم إذا مات لم يُعُول عليه .

<sup>\*\*</sup> 

<sup>(</sup>۱) ساقط من ش . (۲) ش : العطنط . (۳) ه : « رق » ، تصحیف . (٤) ه : تعنقها ، تصحیف . (ه) ش : « وقد علم » .

دخل صلى الله عليه وآله وسلم على جابر بن عبد الله منزله ، قال جابر : فَعَمَدْتُ إِلَى عَبْرَى لأَذَبِهَا فَتَفَتْ ؛ فسمِعَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثغوتها ، فقال : يا جابر ، لا تقطع دَرَّا ولا نَسْلا . فقلت : يا رسول الله ، إنما هي عَوْدَة مَ عَلَفْناها البلح والرُّطَب فسَمنت .

عن ابن الأعرابي : لا يقال عَوْد إلا لبعير أو شاة ، وقد جاء : عَوَّدَ الرجلُ ؛ إذا أَسنَّ ، وقد استعاره للطريق القديم مَنْ قال (١) :

عَوْدٌ على عَوْدٍ لأَقُوامٍ أُوَلْ يموتُ بالتَّرْكُ ويحيا بالعَمَلْ

تزوج صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من المرب ، فلما أَدْخِلَتْ عليه قالت : أعوذُ بالله منك ! فقال لها : لقد عُذت بمعاَذ ، فالحُقى بأهلك .

عوذ أى عُذْتِ بمسكان العِيساذ، و بِمَنْ للعائذين أن يعوذوا به، وهو الله عز وجل، وحقيقته : عذت بمَعاذِ أَى مَعاذ ، و بَمَعاذٍ مَنْ عَاذَ به لم يكن لأحد أن يتعرض له.

قال حنظلة كاتبه : كُنتًا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوعَظنا ، فرقَّتْ قلوبُنا ودَمَعتْ أعُيننا ، فرجعتُ إلى أهلى فدنتْ منى المرأةُ وعَيّل ـ أوعيِّلان ، فأخذنا في الدنيا ، ونسيت ما كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

عول هو واحد العِيال ، كَجَيِّدوجِياد ، وأصله عَيْوِل من عال يَعُول ؛ إذا احتاج وسأل . عن أبى زيد .

ومنه حديث أبى هُريرة رضى الله تمالى عنه أنه قال : إنّ فى وِعاء الْعَشَرة حقا لله واجبا . قيل : يا أبا هريرة ، وما وعاء الْعَشَرة ؟ قال : رَجُلُ يدخل على عَشرة عَيَّلِ وعاء من طعام إن لم يؤد حقه حَرَق الله وجهه فى نار جهنم .

وضع العَيِّل موضع الجماعة كما قال الراجز :

إِلَيْكَ أَشَكُو عَرَقَ دَهُرَذَى خَبَلْ (٢) وَعَيِّــالًا شُمْثًا صِفَارًا كَالَحْجَلُ وَلَمُدًا الله العشرة مجموع .

\*\*\*

عو د

<sup>(</sup>١) هو بشير بن لنكك ؟ كما في اللسان \_ عود . (٢) ش : « حيل » بالحاء المهملة .

<sup>(</sup>٣) ش: « فلهذا » .

سأله أُنَيف عن نحر الإبل ، فأمره أن يَمْوِي رءوسَها ، ويفتق لَبَتْها .

أى يعطفها إلى أحد شِقيها لتبرز اللَّبة وهَى الَمْنحر . وعَوى ولَوى وطَوى وتَوى عوى أخوات . قال القطامي :

فرحلتُ يَعملة النَّجاءِ شَمِلَّةً تَرمَى الزَّميل إذا الزِّمام عَوَاها

لما اعترض أبو لَهب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنــد إظهار الدعوة ، قال له أبو طالب : [٥٥٤] يا أعور ، ما أنت وهذا !

قال ابن الأعرابى: لم يكن أبو لَهب بأعور ، ولكن العرب تقول للذى ليسله أخ عور من أبيه وأمه أعور ، وقيل معناه ياردىء . وكل شىء من الأموروالأخلاق إذا كانرديثا قيل له أعور ، ومنه : الكلمة العَوْر اء .

وقال الأخفش: الأعور الذي عُوِّر (١) ؛ أي خُيِّب فـلم يصب ما طلب، وأنشد لحُصين بن ضمضم:

\* وَلَّى فُوارْسَهُمْ وَأُفْلَتَ أَعُورًا \*

\*\*\*

لا يُورِدَنّ ذو عاهة على مُصحّ ٍ .

عَيْن العاهة وهي الآفة واو ، لقولهم : أعامَ القومُ وأَعْوَهُوا ؛ إذا أَ يِفَتْ (٢) دَوابُّهم، عَ أَوْ يُمارُهم، وقرأت في مناظر النجوم لِلْقُدَّبِي في ذكر الثُّريا : ويقال : ماطَلَعَتْ، ولافاءت إلا بعاهة في الناس ، وغَرْبُها أَعْيَهُ من شَرْقها .

ومنها حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما: أنه نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. والمعنى لا يوردن من إبله آفة من جَرَب أو غيره على مَنْ إبله صيحاً ح، لثلّا ينزلَ بهذه مانزلَ بتلك من أمر الله ، فيظن المُصح أن تلك أعْدَتْها فيَأْمَ .

[ قال<sup>(٣)</sup>صلى الله عليه وآلهوسلم لفاطمة بنت قَيْسلا طلَّقَهاز وجُها: انْتَقَــلِي إلىأمَّ كلثوم فاعْقَدِّى عندها، ثم قال: لا؛ إِنَّ أمَّ كُلْثوم يكثر عُوّادُها؛ ولكن انتقلى إلى عبدالله،

<sup>(</sup>١)كذا ضبط فى ش . (٢) أيفت الدواب : أصيبت بآ فة . (٣) من هنا إلى آخر قوله : « من العبلة » مما سقط من ش .

فإنه أعمى ؛ فانتقلت إليه حتى انقضت عِدّتُها ، ثم خطبها أبو جَهْم ومعاوية ، فأتَتِ النبيَّ صلى الله عليه وآلهوسلم تَسْتَأْذِنه ؛ فقال لها : أمّا أبو جَهْم فأخاف عليك قَسْقَاسَة العصا ، وأما معاوية فرجل أخَلْقُ من المال ، قال : فتزوجت أسامة بن زيد بعد ذلك .

الْهُوَّادُ : الزُّوار ، وكل مَنْ أَتاكَ مرة بعــد أخرى فهو عائد ــ وروى : إنها امرأة يَكْثر ضِيفاَنُها .

القَسْقاَسة: العصا نفسها؛ وإنما ذُكِرَتْ على إثرِها تفسيراً لها. قال أبو زيد: القَسْقاَسة والقَساسة العصا؛ من قس الناقة بقسها إذا زجرها. وعن أبى عبيدة: يقال فلان يقس دابته ؛ أى يسوقها ـ وروى: أن أبا جَهْم لا يضع عصاه عن عاتقه. والمعنى أنه سيئ انظلق ، سريع إلى التأديب والضَّرْب؛ قيل: ويجوز أن يُرَاد أنه مِسْفار لا يُلقِي عصاه ، فلا حَظَّ لك في صُحْبته ، ومن فَسّر القَسْقاَسة (١) بالتحريك فلي فيه نظر.

أَخْلَقُ مِن المَال ؛ أَى خُلُو (٢) عنه عار . وأصله من قولهم : حجر أَخْلَق ؛ أَى أُملس لايقر عليه شيء لملاسته ؛ وهذا كقولهم لمن أَنْفق ماله حتى افتقر : أَمْلَق فَهُو مُمْلِق ، فإنَّ أَصله من المَلْقَة ؛ وهي الصخرة الملساء \_ وروى : فإنه رجل حائل ؛ أَى فقير ؛ من المَيْلَة] . \*\*\*

أبو بكر رضى الله تمالى عنه \_ قال مَسْمود بن هُنيدة مولى أوس بن حَجر: رأيته قد مَلَكَع في طريق مُمورة حَزْنة ، وإنّراحلَته قد أذمَّتْ به ، وأزْحَفَتْ؛ فقال: أين أهُلك يا مسمود؟ فقلت: بهذا الأَظْرُب السواقط.

أُعُورَ المَـكَانُ : صار ذَا عَوْرَة ؛ وهي في الثُّفُـور والحروب والمساكن خَلَلُ يُتَخَوَّفُ منه الفَتْك . قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ بُيُو تَنَا عَوْرَةٌ ﴾ (٣). ومنه ماأنشده الجاحظ (٤): دوى الفيافي رَابَهُ فَـكَا نَه (٥) أُمِيم وسارِي الليل للضرّ مُعُورُ (٢)

أي ممكن ومصحر ؟كالمكان ذي العَوْرة . أراد في طريق يخاف فيها الضلال أو فتك العدو .

يقال: أذَمَّتِ راحلته ؛ إذا تَأخَّرَتْ عن رِكَابِ القوم فلم تَلْحقها ؛ ومعناها صارت (۱) فيكون أصلها القسقسة ، وزاد الألف لتوالى الحركان. (۲) في ه: « خلق » ، وهوتحريف، والتصحيح عن النهاية . (۳) سورة الأحزاب ۳۳ . (٤) الحيوان ٢ : ٢٥٥ (٥) ورد هذا الشطر محرفاً في الأصلين ، والصواب ما أثبت من الحيوان .

(٦) الأميم : الذي أصيب في أم رأسه .

عور

إلى حال تُذَم عليها . ومنه أذَمّت البثر ؛ إذا قل ماؤها .

أَزْحَفَتْ ، أَىأَزَحَفَهَا السيرُ ، وهو أَن يجعلَهَا تَزُ حَفَ مِن الإعياء . والزحف : رُقُلُ الَمشي . وبعير زاحف مزحف ؛ إذا جرَّ فِرْسِنَه إعياء .

الأُظْرُب : جمع ظَرِب ، وهو ما دون الجبل .

السُّو َاقط: اللُّو َاطَى ً بِالأَرْضِ ؛ ليست بمر تفعة .

\*\*\*

عمر رضى الله عنه \_ قال في صَدَقة الغَم : كَيْمَامُهَا صَاحِبُها شَاةً شَاةً ؛ حتى يعزل الله الله عنه \_ قال في صَدَقة الغَم أَحَدِهِما .

أَىْ يَخْتَارُ لَمَا شَاةً شَاةً ؛ أَىْ شَاةً بَعْدُ شَاةٍ ؛ وانتصائهًا على الحَالِ [٥٥٥]؛ أَىْ عوم يَعْتَامُهَا واحدةً ثم واحدة .

الصَّدْع (بالفتح): الفُرْقَة ؛ سميت بالمَصْدَر كما قيل للمخلوق خُلْق ، وللمحمول حُمْلِ.

عثمان رضى الله تعالى عنه \_كَتَبَ إلى أهلِ الكوفة: إنى لَسْتُ بميزان لا أُعُول. أَى لا أُمُولُ! ﴿ ثَالَ الله تعالى : ﴿ ذَلِكَ أَدْ لَى أَن لَا تَمُولُوا ﴾ (٢) . وقال الشاعر: \* موازين صِدْقِ كُلّما غير عائل \*

لَــَاكَانَ خَبرُ ليس هو آسمه في المعنى ، قال : لا أعول ؛ وهو يريد صفة الميزان بالعدل ، ونفى العَوْل عنه ، ونظيره في الصلة قولهم : أنا الذي فعلت .

أبو ذَرّ رضى الله عنه \_ قال نُعَيمُ بن قَعْنَب : أتيته فقلت : إنى كنتُ وَأَدْتُ (٣) في الجاهلية . فقال : عفا الله عما سلف ؛ ثم عاج رأسه إلى المَرْأَةِ ، فأمرها بطعام فجاءت بتريدة (١) ؛ كأنَّها قَطَاة ، فقال : كُلْ ولا أَهُولَنَك ، فإنى صائم ؛ فجعل يُهْذِبُ الركوع . العَوْجُ : العطف .

لا أَهُولَنَكَ ؛ أَى لا أُهُمَّنَك ، ولا أَشْغَلَنَّ قَلْبَك ؛ اسْتُعِيرَ من الهَوْل ، وهو المُحافة من الأمر لا يدرى على ما يهجم عليه منه ؛ لأن المهول لا يدّ من أنْ يَهُمْتُمَ ويشتغِلَ قَلْبًا ؛

(٣) الوأد: دفن البنات أحياء . (٤) ثرد الطعام : إذا فته .

. عو ل

عول

. ~ 45

<sup>(</sup>١) قال في اللسان : يقال : عال الميزان ؛ إذا ارتفع أحد طرفيه عن الآخر . (٢) سورة النساء : ٣ دس يا أد مرزد الزات أي الربي (٤) ثر د المالم : إذا فته

ونظيره قَوْلك : مَا رَاعَنِي إِلا أَنْ كَانَ كَذَا ؛ تُر يِدُ مَا شَعَرت؛ والمعنى: مَا شَغَل رَوْعى. يُهُذُبُ الركوع ؛ أَى يُتَابِعه فى سرعة ؛ من أَهَذَبَ فى الْخَطْبة ؛ وأَهْذَبَ الفرسُ : أَسْرَع فى ، جَرْيه وأهبذ وأهمذ مثله .

#### \*\*\*

ابن عباس رضى الله تعـالى عنهما \_ قال فى قصة العِيجْل : وإِنّه من حُليّ تَعَوَّرَهُ بنو إسرائيل من حُليِّ فرعون .

أى استعارُوه . قال ابن مُقْبِل :

عور

عو ل

وأصبحتُ شيخًا أَقْصَرَ اليومَ باطلى وأدّيتُ رَيْماَن الصّبا المَتَمَوّر<sup>(۱)</sup> ويجىء تَفَعَّل بمعنى اسْتَفْعَل مجيئًا صالحًا ؛ منه تعجّب واسْتَمْجُبَ، وتَوَقَّى واستَوْفَى، وتَطَرَّبه واسْتَطْرَبه .

#### \*\*\*

عائشة رضى الله تعالى عنهـا \_ يتوضأ أُحَدكم من الطعـام الطيّب ، ولا يتوضأ من العَوْرَاء يقولها!

هى الكلمة الشُّنيعة ، و نَقِيضَتُهَا العَيْنَاء .

#### 水水水

شُريح رحمه الله تعالى \_ إنما القضاء جَمْرِ ؛ فادفَع الجمرَ عنك بِعُوديْ .

مَثَّلَ الشَّاهِدَين في دَفْعهما الوبال والمَّأْتُم عن الحاكم، بعودَيْن يُنعَمِّى بهما المصطلِي الجُرَ عن مكانه، لثلا يَحْترق.

#### \*\*\*

ابن محيمرة رحمه الله تعالى \_ سُئِل : هَلْ تُنْكَحُ للمِأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَو خَالَتِهَا ، فقال : لا ، فقيل : إنه دَخل بها وأَعْوَلَتْ أَفتفرق بينهما ؟ قال : لا أدرى .

أعال وأعُول ؛ إذا كَثَرَ عيالُه ، وعين الفِعْل واو ، والياء في عَيِّل وعيال [٥٥٦] منقلبة عها ، وقولهم أقْيال وأعياد ، منقلبة عها ، وقولهم : أعْيَل منظور في بنائه إلى لفظ عيال ، كقولهم أقْيال وأعياد ، والذي يُصَدِّقُ أصالة الواو قولهم : فلان يَعُولُ ولد ه ، والاشتقاق من عاله الأمرُ عَوْلا ؛ إذا غلبه وأثقله ؛ لأن العيال ثِقَل فادح ، ألا تَرَى إلى تسميتهم كَلَّا . والسَّمَل : الشَّقل ؛

<sup>(</sup>١) لم نجده في ديوانه .

يقال : أَلْقَى عليه كَلَّه وأَوْقَهُ (١) ؛ والمراد دخل بها ، وَوَلَدَتْ منه أَوْلَاداً .

\* \* \*

فى الحديث : سارت قريش بالعُوذِ الْمَطَافيل . أى بالنُّوقِ الحديثات النتّاج ، ذوات الأطْفاَل .

عوذ

240

العوذ فی (خب) . أعدت فیانا فی (سق) . بمعتاط فی (شف) . و تعتاف فی ( نظ ) . تعول تعاوی فی ( رح ) . معاولهم فی ( کد ) . للعوافی فی ( قن ) . عوار (۲۳ فی ( عم ) . تعول فی ( عن ) . بوادی عوف فی ( نس ) . عُور فی ( خس ) . فلا تعتم فی ( رج ) . مِعُور فی ( عن ) . بوادی عوف فی ( نس ) . عُور فی ( خس ) . فلا تعتم فی ( رج ) . مِعُور فی ( کس ) . لا عونا فی ( بك ) [ علت فی (سد) . مُعِیدا فی ( فر ) . یعود فی ( بد ) . معاوزها فی ( شت ) . لیس بأغور فی ( زه ) . عائد فی ( عد ) . یتعاونان فی ( فر ) . یعادی علیه فی ( زه ) ] (۲۳) .

# العين مع الهاء

النبي صلى الله عليه وآله وسلم ـ الولد لِلْفراش وللعاهر الحجَر .

يقال عهر إلى المرأة يَعْهَرُ عَهِراً وعُهُوراً وعَهَراناً ؛ إذا أتاها لَيْلا للفُجور بها . والتركيب على ما استعمل مِنْ تَصَرّفه يدل على الإسراع فى نَزَق ؛ يقال للفاجر التى لا تستقِر ّ نَزَقا فى مكان : عَيْهَرَة وهَيْعَر وهَيْعَر وهَيْرَع ؛ وقد تَعَيْهرَتْ وتَهَيْعَرَتْ ، والإهراع : الإسراع . قال الله تعالى : ﴿ فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهُرَّعُونَ ﴾ (1) . ورجل هريع (٥) : سريع المشى .

عُهِيَّدَاهِ فِي (سد) . ولا ذو عهد في (كف) . واتق العواهن في (جر) . [عما عهد في (غث )] (٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) الأوق : الثقل . (٢) هـ : ﴿ عواد ﴾ ، تصحيف . (٣) ساقط من ش .

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات ٧٠ . (٥) ش: ﴿ هرع ﴾ . (٦) ساقط من ش .

#### المين مع الياء

النبي صلى الله عليه وآله وسلم \_كان كَيُرُ ۖ بِالتَّمْرَةُ الْعَائِرَةُ ، فَمَا يَمْنُعُهُ مِن أُخْذِهِا إِلا نَحَافَةً أَنْ تَكُونَ صَدَقة .

هى السَّاقِطة لا يُعْرَفُ لها مالِك ؛ من عارَ الفرسُ ؛ إذا انطلق من مَرْ بِطه مارَّا على وجهه .

\*\*\*

حرَّم صلى الله عليه وآله وسلم ما بين عَـيْرِ إلى ثُوْرِ .

ها جبلان بالمدينة ؛ وقيل (1): لا يعرف بالمدينة جبل يسمى تُوْراً و إنما تُوْرُ بمـكة ؛ ولعل الحديثَ ما بين عَيْر إلى أُحُد .

\*\*\*

أُ تِى صلى الله عليه وآله وسلم بضَب فلم يأكل؛ وقال: أعافه ؛ ليس من طعام قَوْمِى. أَى أَكْرَهُه ؛ يقال عاف الماء عِيافًا ؛ كَرِهَه . قال أبو زيد : والعَيَّفان : الرجل إذا كان العِياف من سُوسه (٢) ؛ فإذا لم يكن من سُوسه فهو عائف .

\*\*\*

كان صلى الله عليه وآله وسلم يَتَعوَّذ من الحمسة: من العَيْمة ، والغَيْمة ، والأَيْمة ، والأَيْمة ، والأَيْمة ، والحَرْمَ ، والقَرَمَ ، والقَرَمَ ، والقَرَمَ ،

العَيْمة : شَهُوة الَّابن حتى لا يصبر عنه .

الغَيْمة : شِدة العَطش ، وكثرةُ الاستسقاءِ الماء .

الأيمة : طول التَّمزَّب ؛ والأيِّم يُوصف [٥٥٧] به الرجل والمرأة .

المَكْزَم : شِدَّة الأكل ؛ من تَكَزَّمْتَ الفاكهة إذا أكلتَها من غير أنْ تُقَشِّرها ؛ قاله ابن الأعرابي .

والعَـيْر يَـكُنرِم من الحدَج وهو صفار الحُنظل (٣) .

وقيل هو البُخْل، وقِصَر اليد عن المكارم؛ يقال: فلان أكْزَم البنان ؟ كقولهم: جَمْد البنان. وعن الأصمعي: ماكز منت ؛ أي انقبضت.

عير

عيف

عے

<sup>(</sup>١) هو قول أبي عبيد . وانظر ياقوت ٣٠ : ٢٧ . . (٢) أي طبعه ـ هامش ه -

<sup>(</sup>٣) قال في اللسان : الحدج : حمل البطيخ والحنظل ما دام رطبًا .

القَرَم : شِدّة شهوة اللحم ، وبالزاى : الشح واللُّوم .

أَذِنَ فَى الْمَتْمَةُ عَامَ الفتح . قال سَبْرة الْجَهْنَ (١) : فانطلقتُ أنا ورجل إلى امرأة شَابَةً كأنها بَكْرة عَيْطاء \_ وروى : أذن لنا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم فى المتعة عامَ الفتح ، فخرجت أنا وابنُ عم لى ، ومعى بُرُ دُ (٢) قد بُسَّ منه ، فلقينا فتاةً مثلَ البَكْرَةِ الفتح ، فخرجت أنا وابنُ عم لى ، ومعى بُرُ دُ (٢) قد بُسَّ منه ، فلقينا فتاةً مثلَ البَكْرَةِ الفتح ، فخود من بُرُ ده ، قالت : بُرُ د هذا غير الْعَنْطُنَطة ، فجعل ابنُ عمى يقول لها : بُرُ دِى أُجُود من بُرُ ده ، قالت : بُرُ د هذا غير مَفْنُوخ ؛ ثم قالت : بُرُ د كَبُرْدٍ .

والعَيْطَاء والْعَنَطْنَطَة : الطويلة العُنُق .

بُسَّ منه ؛ أَى نِيل منه ونَهَكَ بالبِلى ؛ من قوله تعالى : ﴿ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ﴾ (<sup>17)</sup>؛ أَى فُتُنِّتَ .

الْمَفْنُوخِ : اللَّهْوُكُ ، من فَنَحْه وَفَنَّحْه إذا ذَلَّلَهُ ؛ ويقال للضميف : إنه لَفَنِيخٍ .

عُمَّان رضى الله تعالى عنه \_ قال فيه فُلان <sup>(١)</sup> يُعَرِّض به : إِنِّى لم أُفْرِ ّ يوم عَيْنَيْن . عيد فقال : فَلمِ تُعَيِّرُ بِى بذنب قدعها الله عنه !

عَيْنَان : جبل بأحد ، قام عليه إبليس فنادى : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تُقِل .

杂华俸

كان عثمان رضى الله تعالى عنه يشترى العِيَر حُكْرَة ؛ ثم يقول : مَنْ يُرْ بِحُنِي عُقُلُها. هى الإبل بأحمالها . فِعْل ، من عَارَ يَعير ؛ إذا سار ، يقال : قَصيدة عائرة ، وماقالت العرب بيتاً أغيَر من قوله :

فَمْنَ يَلْقَ خَــيْراً يَحِمَدَ الناسُ أَمْرَهُ وَمِن يَغُوَ لَا يُعَدِمْ عَلَى الْغَيِّ لَا مُمَّا (٥) وقيل : هي قافلة الحمير فكثرت ، حتى سمِّيتْ بهاكل قافلة كأنها جمع عَيْر ؛ وكان قياسُها أِن تَـكُون فُعْلًا (بالضم) ، كقولهم سُقْف ولُدْن . في جمع سَقْف ولَدْن ؛ إِلا أَنَّهُ

ن النهاية . ﴿ (٥) البيت للمرقش الأصغر ، وهو في اللسان ـ غوى ، والمفضليات ٧٤٧ .

عيط

عين

عير

<sup>(</sup>١)كذا في ش ، وهو الصواب . وفي ه : « الجهيني » . (٢) في النهاية : بردة .

<sup>(</sup>٣ٍ)سورة الواقعة ٥٦ . ﴿ ٤) هو عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه \_ هامش ه ؟

حُوفظ على الياء بالكسرة نحو بيص وعِين .

حُـكْرة ؛ أَى جُملة ؛ من الحَـكْر ؛ وهو الجمع والإمساكُ . ومنه الاحتكار ؛ أَى كَانَ يَشْتريها جَملة ، إذا وردت المدينة طلبًا للرِّبْح ؛ وقيل : حُـكْرَةً ؛ أَى جُزَافًا .

\*\*\*

على وضي الله تعالى عنه \_ قاس عَيْناً ببيضة ، جَعَل عليها خُطوطاً .

هى العَيْن تصاب بِلَطْمِ أو غيرِه مما يَضْعُفَ منه البصرُ. فَيُتَعَرَّف مقدارُ ما نقصَ منها ببيضة يُخَطَّ عيها خُطُوط ، وتنصب على مسافة تَاْحَقُها العينُ الصحيحة ؛ ثم تنصب على مسافة دونها ، تلحقها العليلة ، ويُتَعَرَّف ما بين المسافتين ؛ فيكون ما يلزم الجانى بحسب ذلك .

\*\*\*

إِنَّ أَعِيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتُوارَثُونَ دُونَ بَنِي ٱلْعَلاَّتِ.

[٥٥٨] الأعيان : الإخوة لأب واحد ، وأم .

وبنو العَلاَّت: الإخوة لأب واحد ، وأمهات شتى .

والأخْيَاف: الإخوة لأم واحدة ، وآباء شتى ؛ فإذا مات الرجلُ وترك إخْوَةً لأب وأم ، وإخوة لأب ؛ فالمال لأولئك دون هؤلاء.

\*\*\*

أبو هريرة رضى الله تعالى عنه \_ إذا توضأت فأمِر على عِيار الأذنينِ الماء .

هو جمع عَيْر ؛ وهو ماَ عَارَ وَ نَتَأُ مَنْهُما .

\*\*\*

ِ الْمُغِيرةُ رضى الله تعالى عنه ــ قال : لا تُحَرِّم العَيْفة ؛ فقيل له : وما العَيْفة ؟ فقال : المرأة تَلِد ، فَيُحْمَرُ لبنها في تَدْيها ، فَتُرْضِعُهُ جارتَها المَزَّةَ والمَزَّ تَمْنِ .

هي فَعْلَةً مِن العِياف (١) ؛ سميت المَصّة بها لأن المرضعة تعافيها وتَتَقَذَّرُ مِنْها .

والمَزَّة : المرة منالَمزّ ؛ وهو المصّ ؛ وإنما تفعلذلك لينفتح ماانسد من مجارى اللبن.

شُرَيح رحمه الله تعالى \_ ذكرهُ ابنُ سيرين ؛ فقال : كان عائِفاً وكان قائِفاً . العائيف : الذي يَزْ جُر الطيرَ ، وقد عافَه يَعِيفه عِيافة .

(١) قال أبو عبيد : لا نعرف العيفة ؛ ولكن نراها العفة .

عين

عير

عيف

والقائف: الذى يَمْرِف الآثارَ ويتبعها ، وشبه الرَّ ُجلِ فى وَلَدِه وأخيه ، وقاَفَ ﴿ يَقُوفَ قِيافَةِ . شبهه فى صدق حدْسه وإصابة ِ ظنه بِهِما ؛ كقولهم : ما أَنْتَ إلَّا ساحر .

\*\*\*

الزُّهرى رحمه الله تعالى \_ إن بَريداً من بعض الملوك جاءه يسألُه عن رجل ؛ معــه ما مع المرأة والرجل كيف يُورَّث ؟ فقال فى ذلك قائلهم (١):

تَذَرُ الْهَقيهَ يَشُكُ شَكَّ الجَاهلِ وقَطَهْتَ مِحْرَدَها بِحُكْم ٍ فاصل ومُهِمَّةً أَعْيا القُضاَةَ عُياؤُها<sup>(٢)</sup> عَلَيْهُ الْمُها عَجَّلْتَ قَبلَ حَنِيدُ ها<sup>(٣)</sup> بشوائها

العُياء : كَالْمُقام وَالعُصَال .

المِحْرد؛ من قولك حَرَدْتُ من السنام حَرَّداً ، وهو القطْعة . يعنى لم تَسْتَمَانِ بالجواب، ورميتَ به بَديهة ، فشَبَّهه فى ذلك برجل نزل بهضَيْف ، فجعل قِراه بما افْتَكَذَ لهمن كَبِدها؛ واقْتَطَعَ من سَنامها ، ولم يحبسه على الحنِيذ والقَديد . وتعجيلُ القِرَى مَحُودٌ عندهم .

وعيمها في (تب) العاشرة في (رب) . العيافة (أنه في (طي) . عيبتي في (كر) . عالة في (سط) . عياياء في (غث) . من عيلته في (حر) . فتلك عين في (نش) . فلا أعيل في (ظن) . العميرات في (ال ) . العي في (حص) . لعين نائمة في (سه) . معائب في (غي) . عين من لبن في (غر) . بين عيص في (دي) . عين جراد في (خر) . لعينك في (أم) . [علت في (سد)] . (ه) .

عيى

 <sup>(</sup>١) اللسان ـ عيا . (٢) ضبطه في اللسان بفتح العين . (٣) في اللسان : الحنيذ من اللحم
 الذي يؤخذ فيقطع أعضاء ، وينصب له صفيح الحجارة . (٤) هـ : « العافية » تصحيف .

<sup>(</sup>٥) ساقط منّ ش.

## حرف العنين

## الغين مع الباء

النبى صلى الله عليه وآله وسلم \_ سُيْل: هل يَضُرُّ الغَبْط؟ فقال: لا ؛ إِلا كما يضرُّ العَضَاهُ [٥٥٩] الخَبْط.

هو أَنْ ترى لصاحِبك منزلة فاضلة ، فتتمنَّى مِثْلها .

ومنه الحديث: اللهم عَبْطاً ؛ لا هَبْطاً ؛ أَى أَوْلِنِـا مَنْزِلَةً 'نُغْبَطُ عليها ؛ وجَنِّبْنَا السِّفَال والضَّمَّة ؛ يقال للقوم إذا تراجعت أحوالهم : قد هَبَطُوا . قال :

إِن يُغْبَطُوا يهبِطوا يوماً وإِن أُمِروا يوماً يصيروا اللهُلْكُ والنَّكَدِ
ومجاز السكلمة النُّبُل ورِفعة المنزلة ؛ أَلَا ترى إلى قوله : لا هَبْطاً ا وقالوا المركب
الذي بُوطاً للجَليلة من النساء الغَبيط ؛ لارتفاع قَدْرِه عن الحويَّة (١) والسَّويَّة ونحوها .
والمراد أن ضِرارَ الغَبْط لا يبلغ ضِرَار الحَسَد ؛ لأنه ليس فيه ما في الحسد من تمني زوال
النّعمة عن المحسود . ومَثَّل ما يلحَق عمل الغابط من الضَّر ر الراجع إلى نقصان الثَّواب ،
دون الإحباط ، بما يلحق العضاهَ من خَبْطِ وَرَقِها الذي هو دون قَطْعها واستئصالها .

أُغِبُّوا في عِيادة المريض وأَرْ بِعُوا إِلا أَنْ يَكُونَ مَغْلُوبًا .

الإغباَب: أن تعودَه يوماً ، وتتركه يوماً . ومنه الحديث : زُرْ غبًا تزدَدْ حُبًا . والإرباع : أنْ تَدَعَه يومين ، وتعودَه فى الثالث ؛ هذا إذا كان صحيح العقل ؛ فإذا غُلِب وخِيف عليه تُمُهِّد كلَّ يوم .

\*\*\*

إِياكُمْ وَالْفُبَايْرَاءُ فَإِنَّهَا خَمْرُ العَالَمُ .

هى السُّكُرُكة ، نبيذ الحَبَش من الذَّرة ؛ سميت بذلك لما فيها من غُبْرَةٍ قليلة . خمر العالَم : أى هى مثل الحمر التى يتعارفُها جميعُ الناس لا فصل بينها وبينها . \*\*\*

كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا اطَّـلَى بدأ بمفاينهِ ؛ فـكان هو الذى يليها .

(١) الحوية : كساء يحوى حول سنام البعير ، ثم يركب ؛ وهو السوية أيضاً .

غبن

غبط

المغابن : الأرْفاع، جمع مَغْين ؛ مَفْعِل مِنْ عَبَن الثوبَ إذا ثناه · وعَبَنَ وخَبَنَ وكَبَنَ وَتَبَنَ أُخُوات .

\*\*\*

فى ذكر مَرضه الذى قبض فيه : أَغْبَطَتْ عليه الحلَّى ـ وروى: أَصَابِته حُمّى مُغْمِطَة . الإغْباط فى الأصل : وَضْع الغبيط على الجَمل ؛ ثم قالوا : أَغْبَطْتَ الرَّحْل على البعير ؛ ثم استعارُوه فقالوا : أَغْبَطَتْ عليه الحَمّى ؛ كقولك (١) : رَحَلْتُهُ ورَكِبْتُهُ ، ألا ترى إلى قولهم : هو يرجل فلاناً بما يكره ؛ ولارحِلمَنكَ بسينى. وأما أغمطَتْ ؛ فإما أن يكون المنه فيه بدلا من الباء ؛ وإما أن يكون من الغَمْط ، وهو كفران النعمة وسَتْرُها ؛ لأنها إذا غَشيته ورَكبته ، فكا نما سَتَرَتْ عليه . وقد جاء اغتمطتُه بمعنى علوتُه ، قال :

وأنت من الذين بهم مَعَدُّ تسامى حين تُعْتَمَطُ الفحول

**፟**፟፠፠፠

أبو هريرة رضى الله تعالى عنه ـ قال فى صلاة الصبح : صَلَّهَا بِغَبَش . الِغَبَش ، والغَطَش،والغَبَس، والغَلَس: [٥٦٠] أُخَوات ؛ وهي بقية الليل وآخره .

هِشَام بن عبد الملك - كتَب إليه الجنيد (٢) يُعَبِّبُ عَنْ هَلاَكِ المسلمين.

التغبيب: تفعيل من الغيب ، وهو أن يَفْعَل يوماً ويترك يوماً ؛ فاستعمل في موضع التقصير ، قال امرؤ القيس :

كالبرق والرِّبح مرَّا منهما عَجِلُ ما في اجتهاد عن الإسراع تغبيب (٢) والمعنى : 'يَقَصِّرُ عن ذِكْرِها لهم، بأن لم يخبر بكثرة مَنْ هَلك منهم ، ولكن ذَكَرَ بعضا ، وسكتَ عن بعض .

## الغين مع التــاء

قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم ـ طول ُ حَوْضَى كَمَا بِين مَـكَّة إِلَى أَيْلَةَ (٥) ، وعرْضُه ما بين المدينة إلى الرَّوْحاء (٦) يَفُتَ فيه ميزابان إلى الجنة ـ وروى يَنْشَعِبُ فيه

غبش

غبب

غةت

<sup>(</sup>۱) ش: « لقولك » . (۲) هو ابن عبد الرحمن المرى \_ هامش ه . (۳) ديوانه ۲۲۸ ، وروايته : « شد منهما » . والتغيب : سرعة العدو . (٤) ساقط من ش . (٥) أيلة : مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلى الشام . (٦) الروحاء : موضع على ثلاثين ميلا من المدينة .

مِيزَ ابان من الجنة ، مِدادها أنهار الجنة .

الفَتُّ ، والفَطُّ ، والفَطْس واحد ؛ وهو المُقْل (١) في الماء . ومنه الحديث: يَفَتُّهُمُ اللهُ في العذاب غَتَّا (٢) .

ولما كان من شأن من كَيْفطّ صاحبَه في الماء أن يدارك ذلك ، وأن يَضْفَط صاحبَه ، ويبلغ منه الجهد . قالوا : غتّ الشارب الماء ، وغَطَّهُ ؛ إذا دارك جَرْعه .

والميزابُ يَغُت الماء ؛ أى يدارك دَفْقه ، وقالوا : غته ، إذا عصر حَلْقهوجهده ، وغت الضحك يغته ؛ إذا وضع يده على فيه يخفيه من جلسائه كأنه يضغطه .

ومنه حديث المبعث: فأخذنى جبرئيل، فغتّنى حتى بلغ منى الجهد. اللهداد: فِعال، من مَدّه بمعنى أمدَّه؛ أى ما يمدان به أنهارَ الجنة.

# الغين مع الشاء

النبى صلى الله عليه وآله وسلم ـ قال (٢): اجْتَمَمَتْ إِحْدَى عشرة امرأة ، فتعاهدن ألا بكتمن من أخبار أزواجهِنِ شيئًا .

فقالت الأولى :زوجى لَمَمُ جَمل عَثْ \_ وروى : جمل قَحْر ، على جبل وَعْر ، لا سَهـْـلُ فَيُرْتَقَى ، ولا سَمين فَيُنْتَقى \_ وروى : فَيُنْتَقَل .

وقالت الثانية : زَوْجِي لا أَبُثُ خَبَره ، إنى أَخافُ أَلَّا أَذَرَه ، إِنْ أَذْ كُرْه أَذْ كُرْ مُجَرَه وبُجَرَه .

وقالت الثالثة : زَوْجِي العَشَنَّقِ ، إِن أَنْطِقُ أَطَلَّقُ ، و إِنْ أَسَكُتْ أَعَلَّق .

وقالت الرابعة : زَوْجِي كَلَيْل بِهامة ، لا حَرَّ ولا قَرَّ ، ولا مخافة ولا سَامَة .

وقالت الخامسة ('): زَوْجِي إِن أَكُل لَفَ ، وإِنْ شرِب اشْتَفَّ (') ، ولا يُولِيجُ الكَفّ ، لِيَعْلَمُ البَثْ .

وقالت السادسة (٢٠ : زوجى عَياياء \_ أو غَياياء طَبَاقَاء \_ كُلُّ دَاءَ له دُواء ، شَجَّكِ أُو فَلَّكِ ، أُو جَمع كُلا لكِ .

غثث

 <sup>(</sup>١) يقال مقل في الماء مقلا ؟ إذا غمسه وغطه .
 (٢) أى يغمسهم فيه غمساً متتابعا .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ١٨٩٦. (٤) في صحيح مسلم : « السادسة » . (٥) بعدها في صحيح مسلم : « وإن اضطحم التف » . (٦) محيح مسلم : « السابعة » .

وقالت السابعة (١) : زوجى إنْ دخل فَهِد ، وإن خرج أُسِد ، ولا يسأل عماعُهِد وقالت الثامنة :زوجى المس مس أرْنَب ، والرِّيح ربحُ زَرْنَب .

وقالت التاسعة : رُوجِي رَفَيعُ العِماد ، طويل النِّجاد ، عظيم الرَّماد ، قريب البَيْتِ من الناد .

وقالت الماشرة: زوجي ما لكِ ، وما مَلَك مالكِ خير من ذلك ، له إبلِ قليلاتُ المسارِح ، كثيراتُ المبارك ؛ إذا سمِمْن صوتَ المِزْهَر أيقنّ أنهنّ هَوالك .

وقالت الحادية عشرة: زوجى أبوزَرْع، وماأبو زَرْع! أَنَاسَ من حُلِيِّ أَذَنَى ، ومَلاَ من شَخْم عَضُدَى ، وَجَدَنَى فَى أَهْلِ غُنَيْمة بِشِق ، فجعلنى فى أَهْلِ عُنَيْمة بِشِق ، فجعلنى فى أَهْلِ عَنَيْمة بِشِق ، فجعلنى فى أَهْلِ صَهيل وأطيط ، ودَائِس ومُنق ، وعند ، أقول فلا أُقَبَّح ، وأشرب فأَتقَنَّح \_ وروى: فأتقمت ، وأرقدُ فأتصَمَّح .

أُمّ أَبِي زَرِع ، وما أُمّ أَبِي زَرِع ؟ عُكُوم هِارَدَاح . وبيتُهَا فَياح \_ ويُرُوى : فَسَاح . ابنُ أَبِي زَرِع ! كَمَسَلٌ شَطْبَة ، ونَشبعه ذراع الجَفْرة .

بنت أبى زرع ، وما بنتُ أبى زرع ! وَفِيّ الأل ، كريم الِخلّ ، بَرود الظّل ، طَوعُ أبيها وطوعُ أمّها ، وملء كِسائها ، وغَيْظُ جاريّها.

جارية أبى زَرْع ، وما جارية أبى زَرْع ! لاَتَنُتُ حديثَنَا تَنْثيثًا ـ وروى : لا تَبُثُ حديثَنَا تَنْثيثًا ، ولا تَمُثُ طعامَنا تَغْثيثًا ، ولا تُنَقّتُ (٢) مِيرتَنا تنقيثا ، ولا تَملُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا . وروى : تَغْشِيشًا .

خرج أبو زَرْع والأوطاب تُمْخَص ، فَلَقِي امرأةً معها وَلَدَان لها كالفَهْدَين يلعبان من تحت خَصْرِها برُمَّا نَتَيْن ، فطلَّقْنِي وَنَكَحَهُا ، ونكحتُ بعده رجلا سرِيًّا ، ركب شَرِيًّا ، وأخَذ خَطِّيًّا ، وأرَاح عَلَى "نَعَمًا ثرياً ، وقال : كُلِي أُمَّ زرع ، ومِيرى أهلك ؛ فلو جمعتُ كلَّ شيء أعطانيه مابلغ أصغر آنية أبي زَرْع .

قالت عائشةُ رضى الله عنها: قالى لى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كنتُ لكَ كَأْبِى زَرْع لأم زَرْع .

الغَتْ : المهرول ، وقد غَثَثْتَ باللَّـمْ تَغْث ؛ وغَثِثْت تَغُث غَثَاثَةً وغُثوثة إذا غثَّ اللَّحْمُ ؛ ومنه : أغثَّ الحديثَ ، وغَثْ فُلانٌ في خُلقه .

<sup>(</sup>۱) محيح مسلم : « المحامسة» . (۲) هـ : « تنقل » ، والمثبت من ش، وصحيح مسلم . (الفائق ۲/۷)

القَحْر: الهَرِمُ والمهزول .

الانتِقاء (١) : استخراج النُّقي ، وهو مُخ العظم .

والانتقال: بمعنى التّناقُل، كالاقتسام بمعنى التقاسم: وَصَفْته بقلّة الحير و بعده مع القِلّة، وشَهّته باللحم الغث الذي صَفِرت (٢٠ عظامُه عن النّقي، أو لزهادة الناس فيه لا بتناقلونه إلى بيُوتهم، ثم هو على ذلك موضوع في مُر تَقّي صعب، وفي مكانٍ لا يُوصل إليه إلا بِشِق. ويُوتهم، ثم هو على ذلك موضوع في مُر تَقّي صعب، وفي مكانٍ لا يُوصل إليه إلا بِشِق. [٥٦٢] مَرَ تَفْسِيرُ العُجَر والبُحَر في (حد) ؟ تريد لا أخُوضُ في ذكره، لأنى إن خضتُ فيه خفتُ أن أفضَحه، وأنْ أنادي على مَثاً لبه.

العَشَنَّق والعَشَنَّط: أَخُوان ، وهما الطَّويل . وقيل السّيئ الْخَلُق ، فإن أرادت سوء الْخُلُق فَا بعدَه بيانُ له ، وهو أنه إِنْ نَطَقَتْ طَلَقَهَا ، وإِن سَكَتَتْ عَلَقَهَا ، أَى تَركها لا أَيّماً ولا ذات بعل ، وهذا من الشّكاسة البليغة ، وإِنأرادت الطولَ فلأنه في الغالب دليلُ السّفه ، وما ذكر تُه فعلُ السفهاء ، ومَنْ لاتماسُكَ عندَه . وفي لام التَّمْر يف إشعار بأنه هُو في كونه عَشَنَّقاً .

ليل تِهامة طَلْق ؛ فشبّهته به فى خُلُوِّه من الأذى والمـكروه .

وقولُها : ولا تَخافة ولا سَآمَة ، تعنى ليس فيه شَرَّ يُخاف ، ولا خُلُق يُوجِب أَنْ تُمَلَّ صُحبته .

لَفَّ: قَمشصنوفَ الطعاموخَلَط، يقال: لَفَّ الـكَثَيْبَةَ بَالْأَخْرَى ؛ إذَا خَلَط بينهما، ومنه اللَّفيف من الناس.

والاشْتِفَاف ؛ نحو التّشاف (٢) ؛ وهو شرب الشُّفافة (١) وألَّا يُسئِر (٥) .

والبَثَّ: أَشَدَّ الْحَزِن الذَى تُباثَه الناسَ، وأرادت به المَرض الشديد؛ ذَمَّتُه بالنَّهم والشَّره، وقِلَّةِ الشَّفقة عليها، وأنه إذا رآها عليلة لم يُدْخِلَ يَدَه في ثوبها ليجسها، متعرفا لما بها؛ كما هو عادة الناس من الأباعد فضلا عن الأزواج (٢٠٠).

العياياء؛ فَعالاء؛ من العِيّ ، وهو من الإبل والماس : الذي عَيّ بالضِّرَاب .

أو داءً لا يدخل يده في ثوبها فيمسه ، لعلمه أن ذلك يؤذيهاً . تصفه باللطف .

<sup>(</sup>١) يقال : نقيت العظم ، ونقدته ، وانتقيته إذا استخرجت العظم منه . (٢) صفرت : خلت .

 <sup>(</sup>٣) التشاف: الاستقصاء.
 (٤) الشفافة: الفضلة.
 (٥) يستر؛ من أسأر الماء في الإناء؛
 إذا أبق منه جزءاً.
 (٦) وفي النهاية في نفسير لا يولج الكف: المعنى: أنه إن كان بجسدها عيب

والطَّباقاء: المُفْحَمُ الذي انطبق عليه الكلامُ ؛ أي انغلق ، يقال: فلان غَباقاء طَباقاء. وقال جميل:

طَباقاء لم يشهد خصوما ولم يقُدْ ركابًا إلى أكوارِ هاحين تُعْكُفُ (١) وَصَفَتْه بِعَجْزِ الطَّرفين . وقيل : الطَّباقاء ، الذي انطبقتْ عليه الأمور ، فلا يَهتدى لو جُهَبًا .

وما أدرى ماالغياياء (بالغين)؟ إلا أن يُجْعل من الغياية؛ وغاَيَيْنا عليه بالسيوف؟ أى أُطللناه، وهو العاجِز الذي لا يهتدي لأمر؛ كأنه في غيايةٍ أبدا، وفي ظلمة لا يُبْصِر مسلكا يَنفُذُ فيه، ولا وجهاً يَتَّجه له.

كلداء له دواء: يَحتمِلأن يكُون «له دواء» خبراً لـكلّ ؛ تعنى أن كلّ داء يعرفُ الناسُ فهو فيه ، وأن يكون «له» صفة لداء ، ودواءخبر (٢) لـكل ؛ أى كل داء فى زَوْجها بليغ مُتناه ، كا تقول : إن زيداً رجل ، وإن هذا الفرس فَرس .

الفَلَ : الـكَسْر ؛ أرادت أنه ضَروب لامرأته ، وكلما ضربَها شَجَّها ، أو كَسَر عَظْماً من عظامها ، أوجَمع الشج والـكسر [٥٦٣] معا ، ويجوزأن تُريد بالفلّ الطَّر دوالإبعاد.

قَهِد؛ أى صار فَهْداً؛ أى ينامُ ويغفُل عن معائب البيتِ ، ولا يُتيقظ لها ولا يفطِن، وإذا خرج فهو أَسَدُ في جُرأَته وشجاعته ، ولا يسأل عما رآه لِحِلْمِهِ وإغْضائه .

الزَّرْنب: نَبَات طَيِّبُ الربح ، وقال ابن السِّكِيِّت : نوع مَن أُنواع الطِّيب ، وقيل: الزَّعفران ، ويقال لأبمار الوحش الزَّرنب لنسيم تَنْبَيْها ــ وروى ابن الأعرابي قول القائل (٢٠):

يَابَأَى أَنت وَفُوكَ الْأَشْنَبُ كَأَمَا ذُرَّ عَلَيْهِ ذَرْنَبُ

بالذال ، فهما لغتان كربر وذَبر ، والزُّعاف والذُّعاف : أرادت أنه لَيِّن المريكة ، كأنه الأرنب في لين مَسِّها ، وهو في طِيب عَرْفه (١) ، وفَوْح ثنائه كالزَّرنب ؛ أو أرادت لين بَشرته وطيب عَرْف جسده ، وهو أقرب من الأول .

كَنَّتْ عن ارتفاع بيته ِ في الحسَب برفعــة عِماده ، وعن طُول قَامته بطول نِجاده ،

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٣٧،اللسان ــ طبق ، قال : «ويروى : عياياء ، وهما بمعنى ؟ وفيهما : « لم ينخ قلوصا» .

<sup>(</sup>٢) ش : « خبرا » وهو وجه . (٣) رواية اللسان ـ زرنب :

وا بأبي تُغرك ذَاكَ الأَشْنَب كَأْنُمِــا زرّ عليــه الزّرْنب

<sup>(</sup>٤) ش : « عرضه » .

وعن إكثاره القِرى بعظم رَماده . و إما قَرُب بيتُهُ من النادى ليعلم الناسُ بمكانه فينتابوه . المِزْهر : العود ، وقيل الذي يُزهِر النار ، يقال: زهَر النارَ وأزهرها ؛ أي أوْقدها .

وصفته بالسكرَم والنَّحْر للأضيافِ، وأن إِبلَه في أكثر الأحوال باركة بفيائه، لتسكون مُمَدَّةً للقرى. وقد اعتادت أنَّ الضيوفَ إذا نزلوا به نَحَرَ لهم، وسقاهم الشراب، وأتاهم بالمعازف، أو صَوَّتَ موقد نارِه بالطارِقِين، وناداهم، فإذا سممت بالمعزَف، أو بصوت الموقد أيقنت بالنّحر.

النَّوْس : تحرُّك الشيء مُقَدَلِّيًا ، وأناسَه : حرَّكه . تريد : أناسَ أَذُنَى مما حَلَّاها به من الشنوف والقرطة .

وملاً عَضُدى من شحم ؛ أى سَمَنَّنى بإِحسانه وتعهده لى ، وخَصَّتْ العَضُدين ؛ لأنهما إذا سمِنتا سمِن سائر البدن .

يقال بَجَح بالشيء ؛ إذا فرح به وبجَّح .

بِشَقَ : من قولهم : هُم بِشَقَ مِن العَيش ، إذا كَانُوا في شَظَفُ وجَهْد ؛ وقيل : هو اسمُ مكان .

الأطِيط: صوت الإبل.

الدائس: من دِياس الطّعام.

رُوى : مُنَقّ ؛ من تنقية الطّعام، ومُنِقّ ؛ من النَّقِيق ؛ وكأنها أرادتْ من بَطردالدّ جاج والطير عن الحب فَقَنِقّ ، فجعلته مُنِقًا ؛ أى صاحب ذى نَقِيق ، يقال : أَنَقَّتِ الدَّجاجةُ ونَقْنَقَتْ . وعن الجاحظ : نَقَّت الرَّخمة . والنَّقيق مشترك .

لا أُقَبَّح ؛ أى لا يقالُ لى قَبَّحك الله ، ولكن رُيْقْبَلُ قولى .

روى شَمِر عن أبى زيد أن التَّقَنَج الشرب فوق الرِّيّ .

قال الأزهرى: هو التَّقَنَّح والتَّرَنَّح، سمعت ذلك من أعراب بنى أسد . وعن أبى زيد: قَنَحْتُ [370] من الشراب أفْنَح قَنْحاً، وتقنحتُ منه تَقَنَّحاً ؟ إذا تكارهت على شُر به بعد الرِّى . وقال أبو الصقر : قَنَحْتُ قَنْحاً .

والتقمُّ : تَفَعَّل ؛ من قَمَع البَعِيرُ قُمُوحا ؛ إذا رفعَ رأسَه ولم يَشْرَبُ . والمعنى : أشرب فأرفع رأسى ريّا وتملؤا .

التَّصَبُّح : أنوم الصُّبْحة .

العُـُكُوم : جمع عِـكُم ؛ وهو العِدْل إذا كان فيه متاع .

وقيل: نَمَطَ تَجعلُ فيهُ للرأةُ ذخيرتَها.

والرَّدَاح: العظيمة النقيلة ، تكون صفة المؤنث كالرَّجاح والثَّقَال . يَقَال جَفْنة وَكَيْمِية وَاصْراَة رَدَاح ؛ ولمّا كانتْ جماعة ما لا يعقل في حكم المؤنث أوْقَعَها صفة لها ، كقوله تعالى : ﴿ لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الكُبْرَى ﴾ (١) . ولو جاءت الرواية بفتح العين لـكان الوجه أن يكون العكوم أريدت بها الجفنة التي لا تزول عن مكانها ، إما لِعِظَمها ، وإما لأن القرى دائم مقصل ، مَن قولهم : ص ولم يعكم ؛ أى لم يقف ولم يتحبس،أو التي كثر طعامها وتراكم ، من اعتكم الشيء وارْتَكم ، وتعاكم وتراكم ، أو التي يتعاقب فيها الأطعمة ؛ من قولهم المرأة المعقاب : عَكُوم ، والرَّداح حينشذ تكون واقعة في نصابها ؛ من كون الجفنة موصوفة بها .

الفَياح: الأَفْيَح؛ وهو الواسع، من فَاح يفيح؛ إذا اتسع. ومنه قولهم: فيُحِي فَياح. والأَفْيَح من فَعل يفعَـل.

والفَساح : الفَسِيح .

الشُّطْبة : السعفة ؛ وقيل السيف .

والمَسَلّ : مصدر بمعنى السّل قام مقام المسلول. والمعنى: كمسلُول الشَّطبة ؟ تريد ما سُلّ من قشره ، أو من غمده .

آلجفْرة : الماعزة ، إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت، وأخَذَتْ في الرّعى؛ ومنه الغلام الجفْر، واستَجْفر؛ وصِفته بأنه ضرب مُهَفْهَف وقَليل الطعم .

الأَلَّ: العهــد؛ أى هى وافيــة بعهدها ، فجمل الفعل للعهد وهو لهــا فى المعنى ، أو هو كقولهم : ثابت الفَدَّر .

و بَر°د الظل مثل لطيب العِشرة .

وكرم الخِلِّ : ألا تُخادِنَ أخدان السوء .

وإنما ساغ في وصف المؤنث وفي وكريم ـ إن لم يكن ذلك من تحريف الرواة والنَّقل ــ

<sup>(</sup>١) سورة النجم ١٨ .

من صفة الابن إلى صفة البنت لوجهين: أحدها أن يراد هى إنسان أو شخص وفي كريم، والثانى أن يشبه فعيل الذى بمعنى فاعل بالذى بمعنى مفعول، كما شبه ذاك بهذا حيث قيل أسراء وقتلاء، وفصال وصقال، وأما بَرود فيستوى فيه المذكر والمؤنث، ويجوز أن يكون [٥٦٥] وفي فعولا مثله كبغي .

[ لا تنث الله الله الفعل متناولا على الإبهام كل جنس من أجناسه جاز أن يوقع التفعيل الدال على التكرير والتكثير مصدر الفعل . والروايتان بالباء والنون معناها واحد ؛ وهو النشر والإذاعة .

والإغثاث والتُّمْثيث : إفساد الطمام .

النّقث والنقل بمعنى، يقال نقث الشيء ينقُثه، والتّنقيث مبالغة نفت عمها السرقة والخيانة. التّعشيش: من عَشَّش الطائر ُ إذا اعتش ؛ أى لا تخبأ في غير مكان خبئاً ؛ فشبهت الحجابي بعششة الطير لو تَقُمَّة ، فليس كعش الطائر في قلة نظافته .

ويجوز أن يكون من عَشَّشَتِ النخلةُ ؛ إذا قل سَعفُها. وشجرة عَشَّة ، وعَشَّ المعروفَ يعشه ، إذا أقله ، وعطية معشوشة . قال رؤبة :

حَجَّاج ما سَجْلُك بالمعشوش ولا جَدا وَبْلَكِ بالطَّشِيشِ أَى لا تَملؤه اختزالا وتقليلا لما فيه ، وهو بالغين ؛ من الغِشّ ، ومأخذه مِن الفَشَش ، وهو المشرب الـكدر .

يلعبان من تحت خَصْر ها برمانتين ؛ وصف لها بعظَم الْكَفَل ، وأنها إذا استلقتْ نَبَا الكَفَلُ بها عن الأرض ، حتى تَصِير تحتها فجوةٌ تجرى فيها الرمان .

الفرس الشَّرِى : الذى يَشْرِى فى عدوه ؛ أى يلجّ ويتمادى، وقيل هو الفائق الخيار، من قولهم : سراة المال وشراته لخياره . عن ابن السكيت ، واشتراه واستراه : اختاره . التَّرَى : الـكثير ، من الثروة .

\*\*\*

أبو ذر رضى الله تعالى عنه \_ أحبّ الإسلام وأهلَه ، وأحبّ الغَثْراء . أى العامَّة ، وأراد بالحجبة المناصحة كلم ، والشففة عليهم .

غثرة في ( رع ) . [ الغثاء في ( ور ) ] <sup>(۲)</sup> .

غتر

 <sup>(</sup>۱) ساقط من ش .

#### الغين مع الدال

النبى صلى الله عليه وآله وسلم ـ رأى المغيرةُ بن شُعْبة عُروةَ بن مسعود عَمّه يكلمُ النبى صلى الله عليه وسلم ، ويتناولُ لجيته يَمسّها ، فقال : أمسِك ْ يدَكُ عن لحية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل ألّا تصل إليك ؛ فقال عُروة : يا غُدَر ! وهل غسلتَ رأسَك من غَدْرتك إلا بالأمس!

هو معدول من (١) غادر ؛ في النداء خاصة ، و نظيره يا فُسق ، وذق (٢) عُقَق .

قبل ألّا تصل إليك: يريد قبل أن أقطع يدَك ، لأنه إذا قطعها لم تصل إليه ، ويجوز أن يتضمن الفعل ضمير اللحية ، ويعنى أنه يحولُ بينها وبينه فلا تصل أيضا إلى يده، ولا يقدر على مسها .

\*\*\*

إن بين يدى الساعة سنين غدَّارة ؛ يكثر فيها المطر ويقلّ فيها النبات ــ وروى : [٥٦٦] تـكون قبل الدجَّال سنون خَدَّاعة .

أى تطمعهم فى الخصب بالمطر ، ثم تخلف ، فجعل ذلك عَدْراً منها وخديعة . وقيل : الخدَّاعة القليلة المطر ؛ من خدع الربقُ ؛ إذا جَفَّ .

\*\*\*

ذَكَرَ صَلَى الله عليه وآله وسلم الطاعونَ فقال : [ غُدَّة ] (٢) كَغُدَّةِ البعيرِ تَأْخُذُهُم في مَرَاقِّهِم .

الْفُدَّة والفُدَدَة : داء َ يَأْخَذُ البعير فَتَرِم نُكُلْفَتَاه (''له فيأخُذُه شِبه الْمَوْتِ. وبعير مُغِدّ ، ومَغْدُود ، وغادّ . وفي أمثالهم ('' : أَغُدّة ٱكَفُدَّة البعير ، ومَوْتًا في بيت سَلُو لِيّة! قاله عامر بن الطّفيل حين دَعا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فَطُعِن .

المراق: أَسَفْل البطن ؛ جمع مَرَقَ (٦) .

\*\*\*

عمر رضى الله تعالى عنه \_ أطافَ بناقة قد انْـكَسَرَتْ لفلان ؛ فقال : والله ما مى بُمُغِدّ فَيَسْتَحْجِي لَحْمُهَا .

لم يدخل تاء التأنيث على مُغِدٍّ ؛ وهو يريد الناقة المطعونة ؛ لأنه أراد النَّسب ؛

غدر

<sup>(</sup>١) ش : « عن » . (٢) كذا في ش ، وفي ه : « وزن » . (٣) ساقطة من ش .

 <sup>(</sup>٤) النكفتان : اللهزمتان عن عين العنفقة وشمالها . . (ه) ش : « وق مثل » .

<sup>(</sup>٦) قال الجوهرى : لا واحد له من لفظه .

كَقُولُمْ : امرأَة عاشق ؛ ولحية ناصِل .

استحجى لحمُ البعير ودَخِنَ (١) ؛ إذا تغيرت ريحهُ من مرض ؛ وكأنّه من حَجَوْتُهُ وحَجَيْتُهُ ؛ إذامنعته . يقال: فلان لايحجُوسرَّ هولا يحجو غَنَمه ؛ أى لا يمنعها عن الانتشار . والصبر أحجى ؛ أى أكف للنفس ؛ ومنه قيل لله الحجَا ؛ كما قيل له الحَجْر والعقل ؛ لأنه إذا أرْوَح (٢) امتنع من رغبة الناس في أكله .

\*\*\*

ابن عباس رضى الله تعالى عنهما \_كنتُ أتفدّى عند عمرَ بن الخطاب رضى الله تعالى عنه في شهر رمضان ؛ فسمع الها رُعة ، فقال : ما هذا ؟ فقلت : انْصَرَف النَّاس من الوَّرْ (٣) .

أَى أَنَسَحَّر ، لأَن السَّحَر مُشارِف للغَدَاة .

غدًا

غدر

غدق

الهَا ئِعة : الصوت الشديد ؛ والهَيْعة مثلها ؛ من هَاع يهيِع إذا انبسط ؛ لأن الصَّوت أشدّ. وأرفعه أشْيَعه وأذْهبه .

\*\*\*

في الحديث : مَنْ صلَّى العِشاء جماعة في اللَّيلة الْمُعْدِرَة فقد أَوْجَب .

هى الشّديدة الظَّلْمة التى تُغْدِرُ الناسَ فى بيوتهم ؛ أى تترُكهم . ويقال : ليــلة غَدِرة ؛ بينة الفَدَر (1) .

إذا عمل عَملاً تجب به الجنة أو النار قيل قد أو جَب ·

\*\*\*

إِذَا أَنشَأَتَ السَّحَابَةُ مِن العَيْنِ فَتَلَكُ عَيْنِ غُدَيْقَة .

أَيْ كثيرة الماء .

غدقا مغدقا في (حي) . فأُغُدَرُوه في (صو) . غدرة في (عص) . غديقة في (نش). لأغدرت في (ذق) . [فاغدف في (سد) . مغدرة في (ظل) . يغدف به في (رك) . غدوا في (حل)] (٥٠٠ .

<sup>(</sup>۱) يقال : دخن الطعام ؛ إذا تغيرت رائحته . (۲) أروح اللحم : أنتن . (٤) الوتر : الفرد في الأصل ؛ والمراد هنا صلاة الوتر ؛ وأهل الحجاز يفتحون الواو ، وأهل نجــد يكسرونها . (٤) والغدراء : الظلمة . (٠) ساقط من ش .

### الغين مع الذال

النبى صلى الله عليه وآله وسلم \_ عن العبّاس بن عبد المطلب : كنتُ فى البَطْحاء فى عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ فمرّت سحابة ، فنظر إليها ؛ فقال : ما تُسَمُّون هذه ؟ قالوا : السحاب . قال : والمُرْن . قالوا : والمرن ، قال : والعَيْدُ كَى \_ غذو وروى : والعَنان .

كَأَنَّهَ فَيْعَلَ ؛ مِن عَذَا يَغْذُو ؛ إِذَا سَالَ ، وَلَمْ أَسْمَعَ بَفَيْعَلَ مِنَ الْمَعَلَ اللَّامِ[٥٦٧] غير هذا ، إِلاَ كُلَّة مؤنثة : السَّكَيْهَاة ؛ بمعنى السِّكَمَّاة ؛ وهي الناقة الضَّخِمة .

[ العَنان : العارض ] •(١)

\*\*\*

عُمر رضى الله تمالى عنه \_ شكا إليه أهلُ الماشية تصديقَ الغذَاء ؛ فقالوا : إنْ كنتَ مُعْتَدًّا علينا بالفذاء ، فخذ منه صدَقته . فقال : إنا نعتد بالفذاء كُلَّه حتى السخْلة يَرُوح بها الراعى على يَده ؛ وإنى لا آخذ الشاة الأكولة ، ولا فحل الغنم ، ولا الرُّ بَى ، ولا الماخض ؛ ولكن آخذ العناق ، و الجذَعة ، و الثنية ، و ذلك عَدْل بين غذاء المال وخياره .

وعنه رضى الله عنه أنَّه قال لعامِل الصَّدَقات: احتسِبْ عليهم بالغِذاء؛ ولا تأخُذُها .

هُوَجُمْعُ غَذِيٌّ ، وهُو اَلْحَمَلُ أُوا َلِجَدْى الْمَعَاجِي (٢) ، وإِنَّمَا ذَكَّرِ الرَاجِعَ إِلَيهُ لَـكُونُهُ عَلَى زَنَةً كِسَاءُ ورِدَاء ، وقد جاء السِّمَامُ (٣) الْمُنْقَعِ .

الأ كُولة: التي للأكل.

والرُّبَّى: التى فى البيتِ لِلَّبن. وقيل: الحدِيثة النَّتاج، هذا يُعَضَّدُ مَذَهَب زُفَر ومالك رحمها الله تعالى؛ لأنهما يوجبان فى ألحملان ما فى الكبار.

وعندَ أبى يوسفوالشافعى رحمهما الله تعالى ، فيها واحدة منها ، أمّا أبو حنيفة ومحمد، رحمهما الله تعالى ، فَلا يَر يان فيها شيئًا .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) ساقط من ش . (٧) يقال : معج الفصيل ضرع أمه ؛ إذا ألهزه وقلب ناه فيــه .

<sup>(</sup>٣) جمع سم .

على رضى الله تعالى عنه \_ سأله أهلُ الطائف أنْ يَـكْتُبَ لهم الأمان على تحليل الرِّبا والخَدْر ، فَامتنع ، فقاموا ولهم تَغَذْمُرُ ۖ وبَرَ ْبَرَة .

غذم

غذم

هو التفضّب مع الـكلام المخلَّط ؛ من غَذْمرت الشيءَ وغَثْمَرْ ته ؛ إذا خلطت بعضه ببعض . والغِذْمِيرُ : الأصوات والألحان المختلطة . قال أوس<sup>(۱)</sup> :

تَبَصَّرْتُهُمْ حَتَّى إِذَا حَالَ دُونَهُمْ رَكَامٍ وَحَادٍ ذُو غَذَامِيرَ صَيْدَحُ البَرْبِرة : كُثرة الـكلام في غَضَب .

\*\*\*

أبو ذَرّ رضى الله تعالى عنه \_ عَرَض عليه عَمَان رضى الله عنه الإقامةَ بالمدينة ، فأبى ، واستأذنه إلى الرَّبذَة وقال : عليكم معشرَ قريش بدُنياكم فأغْذَمُوها .

هو الأكل بجَـفاً وَنَهُم ، وقد غَذِمَ يَغَذَمُ ، ورجل غَذِم ؛ أَى أَكُول .

وأغذه في ( قر ) . فيغذى في ( قن ) . [ يغذو في ( عذ ) ] (٢) .

# الغين مع الراء

النبي صلى الله عليه وآله وسلم \_ بهى عن العَارفة .

يقال : غَرَ فْتُ الناصيــةَ ؛ إذا قطعتها فانغرفتْ ، عن الأصمعيّ ، وأنشد بيتَ قَيْسُ ابن الخطيم :

غرف امن ان

تفام عن كبر شأنها فإذا قامت رُويدا تكاد تَنْفُرِفُ (٣) والفارفة على معنيين : أَحَدُها أن تكون فَاعِلة بمعنى مَفْعُولة ؛ كعيشه رَاضيـة ، وهى التي تقطعها المرأة وتُسوِّيها مُطَرَّرَةً على وَسط جبينها . والثانى : أنْ تـكونَ مصدرا بمعنى الفَرَف ، كاللاغية والراغية والثاغية .

\*\*\*

أمر صلى الله عليه وآله وسلم بتَغْرِيب الزَّاانِي سنةً إذا لم يُحْصَن . هو نَفْيهُ عن بلده ؛ يقال : أغرَ بْتُهُ وغرَّ بْتُهُ ؛ إذا نحيته .

غرب

\*\*\*

قال سَلَمَة بن الأكوع رضى الله تعالى عنه: غزو نا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرأينا رجلًا من المُشركين [٥٦٨] على جمل أشمر، فحرج ناس فى أثره، وخرجت أنا ورجل من قومى من أسْلَم؛ وهو على ناقة وَرْقاء، وأنا على رِجْلى؛ فأغْتَرَقُها حتى آخذ

<sup>(</sup>١) ملحق ديوانه ١٣٩ ، ونسبه في اللسان ـ غذمر ـ إلى الراعي . (٢) ساقط من ش .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٥٧ .

بِخُطَامَ الجَمل ؛ فأضرب رأسه . فنقَّلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سَلبَه .

يقال للفرس إذا خالط الخيل ثم سبقها: قد اغْتَرَقها. ومن رواه بالعين فقد ذهب إلى قولهم: عَرَقَ الرَّجُل في الأرض عُروقا، إذا ذهب، وجرت الخيل عُروقاً ؛ أى طَلَقاً. قال قَيْس بن الخطم:

تَفْترِقُ الطَّرْف وهى لاهية كأنما شَفَّ وجَهَهَا نُزُونُ (١) وقد رواه ابن دريد بالعين ذاهباً إلى أنها تسبق العين؛ فلا تقدِر على استيفاء محاسنها، ونُسِب فى ذلك إلى التصحيف، فقال فيه المفجّع:

أَلَسَتَ قِدْماً جِمَلَتَ « تَمَتَرَقَ الطَّ رَفَ » بِجَهِلَ مَكَانَ « تَمْتَرِقُ » (٢) وقلت « كَانَ الحِباء من أَدَم ٍ » وهو « حِباءٍ » يُهْدَى ويُصْطَدَقُ

لا غِرَار فى صلاة وتسليم ـ وروى : ولا تَسْليم .

هو النُّقْصان ، من غارتُ الناقة ، إذا نَقَص لبنُهُا ؛ ورجل مُفاَرُّ الكَف ، وإنَّ به غرر لمُفارَّ الكَف ، وإنَّ به غرر لمُفارَّة ؛ إذا كان بخيلا ؛ وللِسُّوق دِرَّة وغِرار ؛ أى نَفاق وكساد . ومنه قيل لقلة النوم غِرار .

وفى حديث الأوزاعى رحمه الله : كانوا لا يَرَوْن بغِرار النومَ بأساً . يعنى لا يَنْقُضُ الوضوء .

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : لا تُغَارُّ التحية .

والغرار في الصلاة ألَّا يقيم أَركانَهَا مُعَدَّلة كاملة .

وفى حديث سَلْمان رضى الله تعالى عنه: الصَّلاة مِـكُميال فَمَنْ وَفَى له ؛ ومَنْ طَفَّفَ طُفَفَ له ، وفى التسليم أن يقول : السلام عليك طَفَّفَ طُفُفِّ له ، وفاد علمتم ما قال الله فى المُطَفِّفِين ، وفى التسليم أن يقول : السلام عليك إذا سَلَم ، وأن يقول : وعَلَيْك إذا رَدّ . ومن روى : ولا تسليم ، فعطفة على لا غرار (٣)، فعناه لا نَوْمَ فيها ولا سَلَام .

\*\*\*

خطب صلى الله عليه وآله وسلم ؛ فَذَكُر الدَّجالَ ؛ وقَتْلَ المَسيح له ؛ قال: فلا يَبْقى (١) ديوانه ٥٥. (٢) انظر المزهر ٢: ٣٦٦ ، سمط اللآلى ٢٢٢ . (٣) ومن جره عطفه على صلاة .

غرق

شَى لا مِمَّا خَلَقه الله تعالى يَتُو ارى به يَهُو دِى إِلا أَنطَق اللهٰذلك الشيء ؛ لا شجر ولا حَجر ولا حَجر ولا دابة ، فيقول : يا عبد الله المسلم ، هذا يهودى فأقتُله ؛ إلا الفر قدة (١) فإنها من شجرهم فلا تنطق ، وتُر فَع الشَّحناء والتباغض ، وتنزع حُمَة كل دَابّة ؛ حتى يُدْ خِل الوليدُ يدَه في فم الحنش فلا يَضُرُه ؛ وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت كما كانت تنبت على عهد آدم عليه السلام ، يجتمع النَّفر على القطف فَيشْبعهم .

الغَرْقَد ؛ من العضاهِ ؛ وقيل هي كبار العَوْسج ؛ وقيل لمدفن أهل المدينــة بَقِيعُ الغَرْقَد ؛ لأنه [٥٦٩] كان رُينْبِتُه ؛ قال ذو الرُّمة :

\* أَلِهْنَ ضَالًا ناعمًا وغَرْقَدا(٢) \*

الشُّحْناء والشحنة : العلناوة ، وقد شاَحنه .

الْحَمَة : فَوْعَة السمّ ؛ وهي حرارته وفورته ، وفُعلة من حمى (٣) .

الحنش: الأَفْعَى . قال ذو الرُّمة:

وكم حَنَسَ ذَعْفِ اللَّمَابِ كَأَنَّهُ على الشَّرَكِ المَادِيِّ نِضُو عِصَامِ (') وحنشته الحية ؛ إذا لَدَعَته وفي كتاب المين : الحنش : ما أشبهت رُبُوسُها رُءُوسَ الحيات من الحرَابِيّ وسوامٌ أبرص ونحوها .

ِ الْفَاتُورِ عند العامة : الطستخان . وأهلُ الشَّام يتخذون خِواناً من رخام يسمونه الفَاتُور . قال :

والأكل فى الفَاثور بالظَّهائر لَقَّما كَيْمُدُّ غُضْنَ الحَنَاجِر وقيل: هو الطَّسْتُ من فِضَّة أَوْ ذَهب؛ ومنه قيل لقرص الشمس: فاثورُها. وأنشدوا للأغلب:

## إذا انجلي فَأَثُور عين الشمس(٥) \*

والقطف: العُنْقود؛ يريد أن الأرض تُنَقَّى من كل دَغَل وشَوْكَ كما كانت؛ لأنها فما يقال أنبتته بعد قتل قابيل هابيل، فتصير في النّقاوة (٢٠) كالفاثور، وتعود ثمارُها

غرقد

<sup>(</sup>١) الغرقدة : واحدة الفرقد . (٢) ديوانه ١١٤ ، وصدره : \* وَأَعْـ يُنَ العِينِ بَأَعْلَى خَوَّدًا \*

<sup>(</sup>٣) قال فى النهاية : أصلها حمو أو حمى ؛ بوزن صرد ؛ والهاء فيها عوض عن الواو المحذوفة أو الياء .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٦٠٦ . (٥) اللسان والأساس \_ فثر . (٦) ش : « النقاء » .

فى الحسن والكثرة إلى ما كانت عليه فى عهد آدم عليه السلام .

\*\*\*

أُرِيتُ فَى النَّوْمُ أَنَى أَنْزِعَ عَلَى قَلِيبِ بَدَلُو ، فَجَاءَ أَبُو بَكُرَ فَنْزَعَ زَّعًا ضَعَيْفًا والله يغفرُ له ؛ ثم جاء عمر فاسْتَقَى ، فاستحالَتْ غَرَّبًا ، فلم أَرَ عَبْقُرِيًّا يَفْرِي فَرْيَه ، حتى رَوِيَ الناسُ وضربوا بَعْطَن .

أى انقلَبتْ دَلُواعظيمة ، وهي التي تتخذ من مَسْك ثور يَسْنُو<sup>(١)</sup> بها البعير ؛ وقد غرم وصفها مَنْ قال :

شلّت يدا فارية فَرَتْهَا (٢) مَسْكَ شَبُوبِ ثُمُّ وَفَرَتْهَا (٣) مَسْكَ شَبُوبِ ثُمُّ وَفَرَتْهَا (٣) سميت بذلك لأنّها النهاية فى الدّلاء ؛ من غَرْب الشيء وهو حَدُّه . قد ذكرتُ أنّ كلّ عجيب غريب يُنْسَبُ إلى عَبْقَر .

يَهْرِي فَرْ يه ؛ أَيْ يعملُ عَمَلُه .

العَطَن : الموضع الذى تُناخ فيه الإبل إذا رويت ؛ ضرب ذلك مثلًا لأيام خلافتهما . وأن أبا بكر قصرت مدة أمره ولم يفرُغ من قتالِ أهلِ الرِّدة لافتتاح الأمصار ؛ وعمر قد طالت أيامُه وتَيَسَّرَتْ له الفُتوح ، وأفاء اللهُ عليه الغنائمَ وكنوزَ الأكاسرة .

قال صلى الله عليه وآله وسلم: فيكم مُغَرِّبون. قالوا: وما المغرِّبون؟ قال: الذين يَشْرَكُ فيهم الِجْنَّ.

غَرَب إِذَا بَعُدُ ، ومنه : غاية مُغَرِّبَة ، وشَأْو مُغَرِّب .

[ ٥٧٠] ومنه قولهم : هل عندك من مُغَرِّبَةِ خَبر ؟ كَـقُولهم : من جَائِية خبر ؟ أَى مِنْ خبر جاء من بُعْد .

وفى حديث عمر رضى الله تعالى عنه : أنّه قَدِم عليه أَحَدُ بنى تَوْر ، فقال عمر : هَلْ من مُغَرِّ بة خبر ؟ قال : نعم ! أخذْ نا رجلاً من العَرب كَفر بعد إسلامه ، فقدَّ مناه فضر بنا عُنُقه ؛ فقال : فَهَلّا أَدْ خَلْقُمُوه جوفَ بيتٍ ، فألقيتم إليه كلَّ يوم رغيفا ثلاثة أيام ، لعله يتوبُ أو يراجع ! اللّهم لم أشْهَدْ ولم آمُر ، ولم أرض إذْ بَلغنى .

والتاء في مغرّبة للمبالغة ، أو لأنه جُمِل اسماً كَالرَّميَّةَ والنّطيحة ، وكأن قوله

<sup>(</sup>۱) يسنو: يستى . (۲) فرتها: عملتها . (۳) زاد في اللسان ــ فرى : \* لَوْ كَانَتِ ٱلسَّاقِيَ ٱصْغَرَتْهَا \*

« مغرّ بون » معناه جاءون من نسب بعید (۱) .

إِنَّ رَجِلاً كَانَ مَعَهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَآلَهُ وَسَلَمْ فَى غَزَاةٍ ، فأَنَاهُ سَمَّمُ غَرَّبٍ ، فمكث مَعَالِجًا فَجْزَعَ مِمَّا بِهِ ؛ فعدل على سهم من كنانته فقطع رَوَاهِشَه .

قال المبرِّد: يقال: أصابه سَهُمْ غَرْب، وسهمُ غَرْب، بمعنَى .

وسمعت المازنی یَقول: أصابه حَجَر غَرَّب؛ إذا أثاه من حیث لا یدرِی، وأصابه حجر غرَّب، إذا رمی به غیرُه فأصابه.

ويروى : سَهُمْ غَرْبُ وغَرِبٌ على الصفة .

الرَّواهش: عُروق باطنِ الدراع وعَصَبه ؛ والنَّواشر: التي في ظَاهرها ؛ وقيل عَكس ذلك ؛ الواحد راهش و ناشرة .

\*\*\*

إِياكُم ومشارّة الناس ، فإنها تدفن الفُرَّة وتظهر العُرّة .

أصل الفُرَّة البياض في جَبْهَـة الفرس ، ثم استُعيرت ، فقيل في أكْرَم كلّ شيء : غُرُّته ، كقولهم : غُرَّة القوم لسيِّدهم .

والعُرَة : القذَر ، فاستميرت للعيب والدَّنَس في الأخلاق وغيرها ، فقالوا : فلان عُرَّة من العُرَر . والمعنى أنهم إذا نالهم منك مكروه كتموا محاسنك ومناقبك ، وأُبْدَوْا مساويك ومثالبَك .

\*\*\*

لا يُشَدُّ الفَرَّضُ إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدِ الحرام، ومسجدى هذا، ومسجدِ بيت المقدس.

ورُوى : لا تُشَدُّ العُر ى ـ وروى : الرِّحال .

الغَرَّض والغُرَّضة : حِزام الرَّحْل؛ والمَغْرِض كَالمَحْزِم . وهو من الغرَّض في قولهم : مَلاَ السِّقَاء حتى ليس فيه غَرَّض ؛ أي أمْت ، أي تَثَنَّ .

كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا مشَى مَشَى مجتمعاً يُمْرَف فى مِشْيَته أنه غيرُ غَرِض ولا وَكِل .

الغَرَض : الضَّجَر ولللال ، ومنه قول عَدىّ بن حانم : لمّا سمعتُ برسول الله

(١) كذا في ش ، وفي هـ : • بعيدة » .

غرر

غرض

صلى الله عليـه وآله وسلم كرهتُه أشدّ كراهية ؛ فسرت حتى نزلت جزيرة العرب، فأقمت بها حتى الشتَدَّ غَرضى .

الوَكِل : الضعيف الثقيل الحركات ؛ لأنه يَـكِلُ الأمر إلى غيرِه . قالت : ولا تَـكُون كَهِلُّوفٍ وَكِلُ (١) يصبح في مصرعه قد انجدَلْ "

[٧١٥]أبو<sup>(٢)</sup> بكر رضى الله تعالى عنه \_ مَرَ رَنَا بَخَبَاءَأَعُرَا بِيَةَ عَجُوزَ ؛ فجلسنا قريباً منها ، فلما كان مع المساء جاء 'بَنَى لها يَفَعَة <sup>(٣)</sup> بأَعْبَرْ معه ، فدفعت إليه الشَّفْرة ، فأتانا بها ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : رد الشَّفْرة وائتنى بِقَدَح أو قعب ، قال : يا هذا ، إن غنمنا قد غَرَزَتْ ، قال: انطلق فأتنى به ؛ فأتاهُ فمَسَح على ظهر العَنْز ثم حَلَب عتى ملأ القَدَح .

يقال: غَرَزَتِ الغَمُ غِرِ ازاً ؛ إذا قَلَّ لَبَهُا. وناقة غارِز، وغَرَزَهاصاحبُها؛ إذا ترك حُلْبَها ليذهب رِفدها فتسمن ، واشتقاقه من الغَرْز ؛ كأنه غَرَزَ في الضروع ؛ أي أمسك وأثبت ؛ ومنه قيل لِما كان مِساكا للرِّحْلِ في المركِب غَرْز .

حَمَى غَرَزَ النَّقِيـع لخيل المسلمين .

هو نوع من الثمُّام دقيق ، لا وَرَق له . ووادٍ مُغْرِر : به الغَرز .

ومنه حدیث عمر رضی الله عنه أنه قال لیَرْ فَأ خادِمِه : كم تعلِفُون هذا الفرس ؟ قال: ثلاثة أمداد . فقال : إنّ هذا لَـكافٍ أهلَ بيت من العرب ، والذى نفسى بيده لتعالجنّ غَرَز النّقيع .

وعَنه : أنه رأى فى رَوْثِ فرسٍ شعيراً فى عام الرّمادة (٢٠) ، فقال : لَئِنْ عِشْتُ لأَجعلنّ له من غرَز النَّقِيسع ما يُغنيه عن قوت المسلمين .

النَّقيع (بالنون): مَوضع. وعن الأصمعي أن عيسي بن عمر أنشد يوماً:

والهلوف : الثقيل البطيء .

غرز

<sup>(</sup>١) اللسان \_ هلف ، وقبله :

<sup>\*</sup> أَشْبِهُ أَبَا أَمَّكَ أُو أَشْبِهُ عَمَـلُ \*

<sup>(</sup>٢) ش: « عن أبى بكر » . (٣) يفعة : شاب . (٤) عام الرمادة ، قال في اللسان : سمى بذلك لأن الناس والأموال ها كموا فيه كشيراً . وقيل لجدب تتابع ، فصير الأرض والشجر مثل لون الرماد .

لَيْتَ شَعْرَى وَأَيْنَ مِنِّى لَيْتَ أَعَلَى الْعَهْدِ يَكْبُنُ فَبُرام (١)! أم بعهدى البَقِيم أم غَـيَّرَتُه بعدى المُفصِرات والأيَّام!

رواها بالباء ، فقال أبو مَهديّة : إنما هو النَّقيم ؛ فقال عيسى : صدق والله ! أما إنى لم أَرْوِ بيتاً عن أهل اَلحضَر إلا هذا ؛ ثم ذكر حديث عمر ؛ ورأى رجلًا يعلِف بعيراً ، فقال: أما كان في النّقيم ما يغنيك!

عمر رضى الله تعالى عنه \_ قضى فى ولد المفرور غُرَّة .

هو الرَّجل يزوِّجُ رجلاً مملوكةً على أنها حُرَّة ؛ فقضى أَن يَغْرَم الزوج لمولى الأمةُ غُرَّة ، وَيَكُونَ وَلَدُهُمَا خُرًّا ، ويرْجَعُ الزوجِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ بَمَا غَرِمٍ .

أقبل صلى الله عليه وآله وسلم مِن بعض المغازى حتى إذا كان باُلجرٌ ف (٢٠) ، قال : ﴿ يأمها الناس؛ لا تطرقوا النساء وَلاَ تَغْتَرُوهُنَّ .

أى لا تفاجئوهُنَّ على غِيرَّة منهن، وتركِّ استعداد ؛ منقولهم: اغترَّه الأمر إذا أناه على غِيرَّة ـ عن يعقوب ، وأنشد :

إذا اغْـتَرَّه بين الأحبة لم تكن له فزعة إلا الهوادج تخدَّرُ

على رضى الله تعالى عنه .. ذَكَّرَ مَسجد الـكوفة؛ فقال: في زَاويته فار التَّنُّور، وفيه هَلَكَ يَنُوثُ [٥٧٢] ويَمُوق ، وهو الغاروق ، ومنه سير جبل الأهواز ، ووسطه على رَوْضة من رياض الجنّة ، وفيه ثلاث أعين أنْدِمَّتْ بالضِّغْثِ ، تُذْهِب الرِّجس وتطهر المؤمنين : عين من لَبن ، وعين من دُهْن ، وعين من ماء ، جانبه الأيمن ذِكْر ، وجا نِبُه الأيْسَر مَكْر ، ولو يعلم الناس ما فيه من الفضل لأتوه ولَوْ حَبُوًا .

هو فَأَعُول ، من الغَرق ؛ لأن الفرق كان منه .

أراد بالضِّغث ما ضَرب به أيوبُ عليه السلام امرأته .

وبالعَيْن التي ظهرت لَمَّا ركض برجْلِهِ .

وبالذِّ كُر الصلاة .

(١) لأبي قطيفة ، وهو من أصوات الأغاني ١ : ٢٨ . (٢) الجرف : موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام . غور

غرق

وبالمَـكُمر أنه عليه السلام قُتل فيه . آلحُبُو : الدَّبيب .

ابن عباس رضى الله تعالى عنهما \_ إنّ جَنازته لمَّا أنى به الوادى ، أقبل طائر أبيض غُرْ نُوق ، كَأَنَّه قُبْطَيَّة ، حتى دخــل في نَمْشه . قال الراوى : فرمقتُه فلم أره خرج حتى دفن .

الغُرُنوق والغُرْ نَيْق: طائر أبيض من طَيْر الماء.

وعن أبي خيرة الأعراني سمى غُرْ نَيْقًا لبياضه ·

وقال يعقوب في الشابّ : الغُرُ نوق ، وهو الأبيضُ الجميل الغَضّ ؛ ولما كانت الـكلمة دالة على معنى البياض أكد بها الأبيض.

القُبْطِية : ثياب بيض من كَتَّان تُنسج بمصر ؛ نسبت إلى القِبْط ، بالضم ، فر قاً بين الثياب والأناسي والجمع القَباطي .

الشعبي رحمه الله تعالى ــ ماطلع السِّماك قَطَّ إلا غارزاً ذَنَبَه في بَرْد ·

هذا تمثيل؛ وأصله من غَرَز الجراد ذَنَّبَه إِذا أراد البَّيْض، وأراد السِّماك الأعزل؛ غوز فطلوءـــه لخمس تخلو من نَشرين الأول، وفي ذلك الوقت يذهب الحرّ كله، ويبتدئ شيء من البر°**د** .

الحسن رحمه الله تعالى \_ إذا استَغْرَب الرَّجُلُ ضَحِكًا في الصلاة أعاد الصلاة . يقال : أغْرَبَ في الضَّحِك ، واسْتَغْرَب ، واغترق، واسْتَغْرَق؛ إذا بالغ وأَبْعَدَ .

في الحديث: إنَّ الله تعالى 'يْبْفِضُ الْفِرْ بيبَ.

هو الذى يُسَوِّد شَيْبه بالخِضَاب .

كَيْفَ بِكُمْ و بزَ مَان كَيْفَرْ بَلُ الناس فيه غَرْ بَلَةً .

أى يُذهب بخيارهم و يَبْقى أراذِلُهم ، كما يَهْمَل من يُمَر بلُ الطَّمَام بالغِر ْبال .ويجوز غربل أن يكون من الغَرُّ بلة ؛ وهي القتل ؛ عن الفراء : وأنشد :

غر نق

غ, ب

غر بب

( الفائق ٩/٣)

ترى المسلوك حوله مُفَرْ بله يقتل ذا الذَّ نُبِ ومَنْ لا ذَنْبَ لَه ومَنْ لا ذَنْبَ لَه ومَنْ لا ذَنْبَ لَه ومنها قولك : مُلكُ مُفَرْ بَل؛ أى ذاهب .

\*\*\*

أعلنوا النكاح، واصر بوا عليه بالغِرْبال .

أى بالدُّف.

التفارير في (ضب) . غروبة في (ظه) . غرمه في (غل) . فاغرورقت في (عذ) . أُغَرَّغُرَّة في (نت) . والغارب في (ود) . على غرلته في (شو) . تغريرا في (غو) . تغوة في (فل) [وفي (رب) . غربا في (ثبج) . على غرة في (زف) . غراة في (فر) . الغُرغر في (مظ) . غرة في (جو) . [اغرث في (حب) . الغريزة في (تب) . غرائب الإبل في (مظ) . غرة في (ذم) . وغراب في (عص)] (١٠) .

## الغين مع الزاي

النبى صلى الله عليه وآله وسلم له لفتح مكة قال: لا تُغْزَى قُر يش بعدها. أى لا تَـكُفُرُ حتى تُغْزَى على الـكُفْر .

غزو

و نظيره قوله : لا ُيقْتَلُ قُرَ شِيٌّ صَبْرًا بعد اليوم .

أى لا يَرْ تَدَّ فيقتل صَبْرًا على رِدَّته ؛ فأما قريش وغيرهم فهم عنده في الحق سواء.

مغزية في (كس). المستغزر في (جن) : وربع المغزل في (عر). [ المغازى في (خض) . غازية في (رب). الغزيرة في ( تب ).](٢)

#### الغين مع السين

النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم \_ من غَسَّل واغْتَسَل ، وبَکر وابتہکر ، واستمع ولم يَلْغُ کَفَرَّ ذلك مابين الجمعتين \_ وروى : غَسَل .

يقال غَسَّل المرأة وغسَلها: جامَعها، ومنه فَحْلُ غُسَلَة (٢). أى جامَع مَخَافَة أن يرى في طريقه ما يُحَرِّكُ منه، أو غَسَل أعضاءه مُتَوَضِّنًا، ثم اغْتُسَل غُسْل الجُمَّة. وغَسَّل: بالغ في غَسْل الأعْضَاء على الإسْماغ والتَّشْليث.

غسل

<sup>(</sup>١) ساقط من ش . (٢) ساقط من ش . (٣) فعل غسلة : هو الذي يكثر الطرق .

بَكَّر : أتى الصَّلاة لأول وَقْتِها .

[ ومنه : بَـكَرِّرُوا بصلاة الَغْرِب ؛ أى صلوها عند سُقُوط القُرْص .

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : لا تزال أمَّتي على سُنَّتى مابَكَّرُ وا بصلاة الَمغْرب . ابْتَكَر: أَدْرَكُ أُوّلَ الخطبة ؛ من ابتكر الرَّجُل ؛ إذا أَكُل با كورة الفاكهة ](١).

قالت عائشة رضى الله تعالى عنها : أُخَذَ صلى الله عليه وآله وسلم بيدى ، ثم نظر إلى القَمَر ، فقال : ياعائشة ، تعوَّذي بالله من هذا ، فإنه الغاَسِق إذا وَقَب .

هو من غَسَق يَغْسِق ، إذا أظلم ؛ لأنه يُظلِم إذا كُسِف.

ووُقُو بُهُ : دخولُه فىالكسوف ، أراد : تَمَوَّذِى بالله منه عند كُسُوفه .

وفى حــديث عمر رضى تعــالى عنــه : لا تُفطِروا حتى تَرَوا الليــلَ يَغْسِق على الظِّراب .

أَى يُظلم عليها ؛ وخَصَّ الظراب وهي الجَبَيْلَات إرادَةَ أَنَّ الظلمةَ تَقُرُب من الأرض ، كما قال ألمذ لي (٢) .

دَلَجَى إِذَا مَا اللَّهِــل جَرَنَّ عَلَى الْمَرَّنَةِ الْحَبَاحِبْ<sup>(٣)</sup>

ابن خُيَثُيْم رحمه الله تعالى ـ كان يقول لمؤذنه يوم الغيْم أُغْسِق أُغْسِق . أى أخِّر ٰالمغرب حتى يَغْسِق الليل .

مغسقا في ( عز ) . [ لا يغسله الماء في ( قر ) ] .(1)

الغين مع الشين

النبي صلى الله عليه وآله وسلم ــ ليس منّا مَن ْ غَشَّناً .

الغشُّ أَلَّا تَمْحَض النصيحة ؛ من الغَشَش وهو المَشْرَب السَّكَدِر ، ومنه : لقيتُه على غِشَاش؛ أَى عَلَى عَجَلَة ، ونزلوا غِشَاشًا ، كَأَنه لقاء مَشُوب بِفُرْقة ، ونزول مَشُوب بنهضة ، لِفَرْطِ قِلَّتِه ، ألا ترى إلى قوله :

غسق

<sup>(</sup>١) ساقط من ش . (٢) هو الأعلم بن عبدالله، أخو صخر الغي ،والبيت في ديوان الهذليين ٢ : ٨٠ .

<sup>(</sup>٣) المقرنة : الجبال التي يدنو بعضها من بعض . والحباحب : الصفار منها . ﴿ ٤) ساقط من ش .

يكون نزول الرَّكُب فيها كَلَا ولَا غِشاشا ولا يُدْنُونَ رَحْلًا إلى رَحْلِ \*\*\*

غشمر

عمم

es.ec

أى أخذها بجفاً. وعُنف .

تغشيشا في (غث).

#### الغين مع الضاد

ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ــ لو غَصَّ الناسُ فى الوصية من الثَّلُث إلى الرُّبع لَــكان أحبَّ إلى ، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الثُّلُث والثُّلُث كثير . أى نَقصوا وحطُّوا ؛ يقال : لا أغضُّك من حَقِّكَ شيئًا ، ولا أغُذَّك ، وقد غَضَضْتُهُ وغَذَذْتُه . قال :

أَيَامَ أَلَحْف مِثْرَرَى عَفَر الْمُسلا وأَغُضَّ كُل مُرَجَّلٍ رَيّان (١)

عَرُو رضى الله عنه \_ لما مات عبدُ الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه قال : هنيثا لك ابن عوف ! خَرَجْت من الدنيا ببطنتك ؛ لم يَتَفَضْفَضْ منها شيء .

يقال غَضْفَضْتُهُ فَتَفَضَّغَضَ ؛ أى نقصتُه ، وهو من معنى غَضَضْتُهُ لا من لفظه ، لأنه ثلاثى وهو رباعى ، فلا يُشْتَقَّ منه .

ضَرب البِطْنة مثلًا لوفور أجره الذي استوجبه بِهِجْرَته وجهاده ، وأنه لم يتلبس بولاية وعمل فينقُص ذلك .

مغضفة في ( سغ ) [ و في (سن ) . غض الأطراف في ( سد ) . ] (٥) .

<sup>(</sup>١) ش : « جبر » . (٢) ديوان الهذليين ٢ : ٩٧ . (٣) الزؤد : الذعر .

<sup>(</sup>٤) رواية اللسان ـ غض :

أيام أَسْحَب لِمِّتِي عَفَرَ الْمَلَا وَأَعْضَ كُلَّ مُرَجَّل رَيَّانِ ِ (٥) ساقط من ش.

# الفين مع الطاء

غطف فی ( بر ) . غطیطه فی (ضف ) . غطریف فی (رج) . [ غطریفاً فی (جم ) ] . ما یفط فی ( سن ) .

# الغين مع الظاء

النبى صلى الله عليه وآله وسلم ـ قال نُقادة الأسدى : يارسول الله ؛ إنى رجل مُفْفِل ؛ فأين أَسِمُ ؛ قال : فى موضع اَلجرير من السَّالفة ، فقال : يارسول الله ؛ اطْلَبْ إلى طلِبَة ، فأين أَحِب أَنْ أُطْلِبَكُها ؛ قال ابْفنِي ناقة حَلْبَانة رَكْبانة ؛ غير أن لا تُولَّهُ ذاتُ وَلَدِ عن وَلَدِها .

الْمُغْـفِل : الذي إبلِهِ أَغْفال ، وهي التي لا سِمَة عليها .

اَلْجُويْرِ : حَبْلُ فِي عُنْقِ الْبَعْيْرِ مِنْ أَدَمٍ .

السالفة: ماسلف من المُنق؛ أي تَقَدُّم ﴿

اَلحَلْبَانَة الرَّ كُبَانَة : الصَّالحَة للحلب والرَّ كوب ؛ زيدت الألف والنون في بنائهما على ماهو أصل في بناء مصدري حَلَبورَ كِب ؛ كما زيدتا على سَيْف وعَيْر ورَيْع ، في قولهم للمرأة الشَّطْبة (١) المشوقة كأنَّها سَيْف : سَيْفانة (٢) ، وللناقة التي هي في سرعة العَيْر (١) أو في صلابته: عَيْرانة ؛ وفي لبنها رَيْع ؛ أي كَثْرة وَبَركة: رَيْعانة ، ف كا عما قيل فيها فَعْليَّة والألف والنون زائدتان لتعطيا معنى النسب . قال (١) :

[ أَكْرِم لنا بناقة ألوف] (°) [٥٧٥]حَلْبانة رَكْبانة صَفُوفِ<sup>(٢)</sup> تخلط بين وَبَر وصُوفِ

الطَّلِية : آلحاجة وما يطلب ، ونَظِيرها النَّكِرة لما يُنكر ، وإطلابُها : إنجازُها والإسعاف بهما ، ومثلُه سألتُه فَأَسَّألِني؛ أي أعطاني سؤالي ، والحقيقة أنه من باب الإشكاء والإغتاب .

حلمت اكثرة اللبن .

غفل

<sup>(</sup>١) جارية شطبة ( بفتح الشين وكسرها ): طويلة حسنة غصة الكسر . (٢) قال في اللسان: أي كأنها نصل سيف؟ ولا يوصف به الرجل . (٣) العير: الحمار أيا كان؟ أهلياً أو وحشيا . (٤) اللسان \_ حلب . (٥) من اللسان . (٦) صفوف؟ أي تصف أقداحاً من النها إذا

ابْـفنِي: اطلبه لِي ؛ بوصل الهمزة وبقَطْعها ؛ أعنَّى على بغائه .

التوليه : أنْ تَدَعما والهَا ؛ أي ثاكِلاً بفَصْلِما عن ولدها.

أَنْ فِي أَنْ لا تُوَلَّه ؛ هِي المُحْفَفَة مِن الثقيلة ، والمعنى : غير أنه لا تُوَلَّه ؛ أَيْ غيرَ أَنَّ الشأنَ والحديث لا تفعل هذا .

\*\*\*

أَبُو بَكُرَ رَضَى الله تعالى عنه \_ رأى رجلًا يتوضأ فقال: عليك بالْمَغْفَـلَة والْمَنْشَلَة. أرادَ الْمَنْفَقَة (١)؛ لأن الناس يَغْفُلُون عنها وعما تحتها.

الْمَنْشَلَة : موضعُ الخاتَم ؛ إذا أراد غَسْله نَشَل الخاتَم عنه ؛ أي رفعه .

وعن بعض التابعين : أنه أوصى رجــلاً فى طهارته فقال : تفقد فى طَهــارتك (٢٠) [الْمَغْفُلَة] (٣) ، والْمَنْشَلة ، والرَّوْم ، والفَنِيكين ، والشَّاكل ، والشَّجْر .

الرَّوْم : شَحْمة الأَذُن .

الْفَيْنِيكَانَ: جَانِبَا الْعَنْفَقَة.

الشاكل: البياض بين الصُّدع والأذن .

الشُّجْرِ : مُجْتَمع اللَّحيين عند الْمَنْفَقَة ·

\*\*\*

عمر رضى الله تعالى عنه ـ روى إياس بن سَلَمة عن أبيه . قال : مَرَ بي عمر بن الخطاب ، وأنا قاعد في السُّوق ، وهو مارٌ لحاجة له ، معه الدِّرة . فقال : هَكذا ياسَلمة عن الطريق ! فَعَنَقَنِي بها ؛ فما أصاب إلا طرفها ثوبى ، فال ؛ فأمَطْتُ عن الطريق ، فسكت عنى ، حتى إذا كان العام المقبل ، لقينى في السوق ، فقال : ياسَلَمة أردت الحج العام ؟ قلت : نعم ! فأخذ بيدى ، فما فارقت يدُه يدي ، حتى أَدْخَلنى بيتَه ، فأخرج كيساً فيه ستمائة درهم ، فقال : ياسَلَمة ، خُذْها ، واستعن بها على حَجّك ، واعلم أنها من الغَفْقة التى غفقتُك عاماً أول . قلت : يا أمير المؤمنين ، والله ماذ كرتها حتى ذكر تنيها ، فقال عمر : وأنا والله مانسيتها .

يقال غَفَقَهُ بالدِّرة غَفَقَاتٍ، وخَفَقة بها خَفَقاتٍ؛ أَى ضربه ،وهو ضَرْبُ خفيف ، ومنه التغفيق للنوم الخفيف ، الدى يَسْمع صاحبه الحُديث ولا يحققه ، ويقولون خَفق خَفْقَةً ؛

غفق

إذا نعس ثم انتبه، وقد جاء عَفَقة عَفَقاتٍ ( بالعين غير المعجمة ) .

معه الدِّرّة: في محل النصب على الحال ، كقولك: خرج عليه سواد ·

مفعول أمَطْتُ محدوف؛ وهو الأذى، يعنى به سَدّه الطريقَ بنفسه؛ والمراد [٥٧٦] جعلت الطريق مُمَاطاً عنه؛ أي غيرَ مسدود .

حَذْف الراجع من الصلة إلى الموصول ، والأصل عَفَقَتُ كُها .

غفيرا في ( جم ) . مغفلا في (خر ) . إغفال في (صب ) [ غفل في ( بج ) وفي (بد ) ] (١) و إغفال الأرض في ( ند ) . أُغفَرَ في ( حص ) . تغفلني في (قن ) .

# الغين مع القاف

في الحديث : إِنَّ الشَّمْسَ لتقرُّبُ من النَّاسِ يوم القيامة ، حتى إِنَّ بطومهم أتقول : غِق غِقْ .

هذه حكاية صوت الغَلَيان؛ ويقال: غَقَّ القِدْر غَقًا ، وَ عَقِيقًا ؛ إِذَا عَلَى فسمعتله صوتًا ؛ وسمعت ُ غَقَّ الماء وَ عَقِيقًه ؛ إذا جرى فخرج من ضِيقٍ إلى سَمَة ؛ أو مِنْ سَمَة ٍ إلى ضيق ومنه قولهم المرأة التي يسمع لها صوت عند الجماع: غَقُوق وغَقَّاقة .

# الذين مع اللام

النبى صلى الله عليه وآله وسلم \_ فى صلح الحديبية حين صالح أهلَ مكة وكتب بينه وبينهم كتاباً ؛ فكتب فيه : أن لا إغدال ولا إسلال . وأن بينهم عَيْبة (٢٠ مَدُهُوفة . يقال غل فلان كذا ؛ إذا اقتطعه ودسه فى متاعه ، من غل الشيء فى الشيء ؛ إذا أدخله فيه فأنه في لله في الشيء فى الشيء بإذا أدخله فيه فأنه في أنه وسل البعير وغيره فى جوف الليل ؛ إذا انتزعه من بين الإبل وهى السلاة ، وأغل وأسَل صار ذا غُلول (٢) وسَلة ؛ ويكون أيضا أن يعين غيره عليهما ؛ وقيل : الإغلال لُبس الدروع ، والإسلال سل السيوف .

وفى حديث شُريح رحمه الله تعالى : ليس على المستمير غـير المُفلَّ ضَمان ، ولا على المستودَع غير المُفلَّ ضَمَان .

غقق

غلل

<sup>(</sup>١) ساقط من ش . (٢) العيبة :وعاء الثياب ، وفلان عيبة فلان ، إذا كان موضع سره . ومعنى المسكفوفة المشرجة المشدودةوالعرب تسكنى عن القلوب والصدور بالعياب ، لأن الرجل يضع فى عيبته حر ثيابه ؟ شبهت الصدور بها لأنها مستودع السرائر \_ هامش ه . (٣) الغلول : الحيانة .

يريد من لاخيانة عنده.

للَكْهُوفة: الْمُشْرَجة؛ مَثَّلَ بِهَا الذَّمَّةُ الْحِفوظة التي لا تُنْكَثُ.

\*\*\*

ثلاث لا يَغِلُّ عليهن قلبُ مؤمن: إخلاصُ العملِ لله ، والنصيحةُ لوُلاةِ الأمر ، ولزومُ جماعة المسلمين ، فإن دَعْوَ تَهم تحيط من ورائه ـ وروى: لا يُغِلَّ (بالضم)ولا يَغِلُ بالتخفيف ؛ يقال غلَّ صدرُه يغلَّ عِقَلًا ، والغلّ : الحِقْد الـكامن في الصَّدْر .

والإغلال: الخيانة.

والوُغول: الدخول فى الشر. والمعنى أن هذه الخلال يُستصلح بها القلوب؛ فمن تمسك بها طَهُرُ قلبه من الدّغل والفساد.

وعليهن : في موضع الحال؛ أى لا يغل كائنًا عليهن قلب مؤمن ؛ و إنما انتصبعن النَّــكرة لتقدمه عليه .

\*\*\*

لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ بما فيه ؛ لك غُنْمه ، وعليه غُرْمه .

غلق

يقال: عَلِق الرهن عُلُوقا، إذا بقى فى يدالُم ْتَهِن ، لا يقدرُ على تخليصه. قال زهير: وَفَارَقَتْكَ برَهْنِ لا فَكَاكُ له يوم الوداع فأمْسَى الرَّهْن قَدْ غَلِقاً (١) [٥٧٧] وكان من أفاعيل الجاهلية أنّ الراهن إذا لم يؤدِّ ما عليه فى الوقت المؤقت مَلَكَ المرتهن الرهْن.

وعن إبراهيم النَّخَعى رحمه الله : أنه سُئِل عن غَلَقِ الرَّهْنِ ، فقال : يقولُ إن لم افْتَكَه إلى غد فهو لك .

ومعنى قوله: لك عُنمه ، وعليه غُرْمه ؛ أن زيادة الرَّهن ونماءه وفَضْلَ قيمته للراهن ؛ وعلى المرتبن ضمانه إن هلك ؛ كما (٢) في حديث عَطاء: أن رجلا رَهَن فرساً على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فَنَفَق ، فذ كر المرتبن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ذَهَب حَقَّك .

أى من الدَّيْن .

\*\*\*

لا طَلاق ولا عِتَاق في إغْـلَاق .

أَى فِي إِكْرَاهُ ، لأَن الْمُكْرَهُ مُغْلَقٌ عليه أَمْرُهُ وتَصَرُّفُهُ .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٣٣ . ولا فكاك ، أي لا يقدر أن يفكه أحد . (٢) ش : « لما » .

نهى عن الْغَلُوطَات \_ وروى : الاغْلُوطات .

قال بعضهم: الغَلُوطة: المسئلة التي يُغالَط بها العالم لِيُسْتَزَلَ ويُسْتَسْقَط رأيه . يقال: مسئلة عَلُوط ، كشاة حَلوب و ناقة ركوب اسماً بزيادة التاء ، فيقال عَلوطة . وقيل الصواب: عن الغلوطات بطرح الهمزة ، من الأغلوطات ؛ و إلقاء حركتها على لام التعريف . كما يقال في الأحمر لَحْمر ، ورُدّت الرواية الأولى .

والأُغلوطة: أُفعولة ، من غلط ؛ كالأحدوثة والأحموقة .

\*\*\*

الخيل ثلاثة : رجل ارتبط فرساً عدَّة في سبيل الله ؛ فإنَّ عَلَفه ورَوْثه وأثره ومَسْحاً عنه وعارية وزْرُدُ في ميزانه يوم القيامة . ورجل ارتبط فرساً لِيُغاَلِقَ عليها أو يُراهن عليها : فإنّ عَلَفه ورَوْثه ومَسْحاً عنه وِزْرُ في مِيزانه يوم القيامة (٢) . ورجل ارتبطَ فرساً ليستَنْبطَها ـ وروى : ليستبطنها ؛ فهي سِتْر من الفقر .

المُفالَقة: المراهنة؛ وأصلها في الميسر . والمفالِق: الأزلام؛ الواحدمِ فلَق؛ وإنما كرهما إذا كانت على رَسْم الجاهلية؛ وذلك أن يتواضعا بينهما جُعلا يستحقه السابق منهما

الاستنباط: أستخراج الماء؛ يقال: أنبط فلان واستنبط؛ إذا حَفَر فانتهى إلى الماء؛ فاستعير لاستخراج النَّسْل.

والاستبطان : طلب ما في البَطْن ؛ يعني النَّتاج.

والمسَّح عنه : فَرْ جَنته ؛ لأنه يمسح عنه التراب وغيره .

أَهُلُ الجُنَّةُ الضَّعَفَاءِ الْمُفَلَّبُونِ؛ وَأَهْلُ النَّارِكُل جَمْظَرِى جَوَّاظ مُسْتَكْبِرِ جَمَّاع مَنَّاع .

اُ غَلَّب ؛ الذي يُغْلَبُ كثيراً ، ويكون أيضاً الذي يُحْكَم لَهُ بالفَلَبة ؛ يقال : عُلَّب فُلَانٌ على فُلان . قال يعقوب : إذا قالوا للشاعر مُغَلَّب فهو مَغْلُوب ؛ [ ٥٧٨ ] ورجل مُغَلَّب : لا يزال يُغْلَب (٣) .

آلجِعْظَرِيّ وآلجُعْذَرِيّ : الأَكُول الغَليظ ؛ وقيل : القَصير الْمُنْتَفِيخُ بما ليس عنده.

(٣) فى اللسان : المُغلب : الذى يغلب كشيراً .

غلق

غلط

غلب

<sup>(</sup>١)كذا في هـ ، ورواية الحديث في اللسان والنهاية ؛ وفي ش : « وعاريته في ميزانه » ، وفي حديث فرس المرابط أن علفه وروثه ومسجا عنه في ميزانه يوم القيامة . (٢)كذا في الأصلين ، وقال في النهاية : الوزر : الحمل والثقل ، وأكثر ما يطلق في الحديث على الذنب والإثم . الحسن ــ هامش ه .

آلجوَّاظ ؛ من جَاظ يَجُوظ جَوَظاَناً ؛ إذا اختال ؛ وقيل : [ الذى (١) ] جَمْع ومَنع . وقيل هو السَّمِين ، وقيل : الصَّخَّاب المُهْذَار .

\*\*

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أُغَيَّـٰهُمة بنى عبد المطلب من جَمْع مِ بِكَيْلٍ ، ثم جعل يَلْطَخُ أَفْخَاذَنا [ بيده (٢٠ ] ويقول : أُ بَيْنَى ؛ لاترموا جَمْرة العَقبة حتى تَطْلُع الشمس .

الأُعَيْـلمِة : تصغيراً عُلْمَة قياساً ؛ ولم تجـى ؛ كما أنَّ أَصَيْدِية تصغيراً صْدِية ولم تستعمل؛ إنما المستعمل غِـلْمة وصدِيْنة .

جَمْع : علم الدردُلفة ؛ وهى المَشْعر الحرام ؛ سُمِّيت بذلك لاجتماع آدم وحواء عليهما السلام بها ، وازْدِلافِهما إليها فما روى عن ابن عباس .

اللَّطخ : ضَرْبٌ لَيِّن ببَطْنِ الـكَلْفِّ .

غلم

الأُ بَيْنَى بوزن الأُعَيْمَى ، تصفير الأَبْـنَى بوزن الأَعْمَى ؛ وهو اسم جمع للابن . نال (٣) :

وإن يكُ لاساء فقد ساء بي تَرْكُ أَبَيْنِيكَ إلى غير راع

عمر رضى الله تعالى عنه ف كتابِه إلى أبى موسى الأشعرى: وإياك والفكق والضَّجَر والتَّأذِّى بالْخُصوم والتَّنَكُّر للخصومات؛ فإنَّ الحقَّ في مواطنِ الحق يُعظِم الله به الأجر، ويُحْسِنُ به الذُّخر.

غلق قال المبرِّد : الغَلَق : ضِيق الصَّدْر وقِلَّة الصبر . ورجل غلِق : سبي ُ انْخَلَق . على رضى الله تعالى عنه \_ تَجَهَّزُ وا لقتال المارقين المُفْتَلمِين .

غلم هم الذين تجاوزوا حَدَّ ما أُمِروا به من الدِّين وطاعة ِ الإِمام وَطَهَوا<sup>(١)</sup> ؛ من اغتلام البعير ؛ وهو هَيْجُه للشهوة وطُهْيانه ؛ ويقال غَليم غُلْمة ، واغْتلم اغتلاما .

(۱) من اللسان . (۲) من النهاية . (۳) البيت في اللسان ـ بني ، ونسبه إلى السفاح بن بكير البروعي ؛ وبعده :

إلى أبي طلحة أو واقد عمرى فاعلمي للصّياع « وطعنوا » . « وطعنوا » .

أَى إذا هاجت سَوْرَتُهَا وُحَمَّيَاها فامزِ جُوها [ بالماء ] (١) .

\*\*\*

ابن مسعود رضى الله تعالى عنه ـ لا غَلَت في الإسلام .

يقال: غَلِط في كل شيء؟ وغَلِيت في الحساب خاصة.

ومعناه أنَّ الرجل إذاقال: اشتريتُ منك هذا الثوب بمائة دِرهم ، ثم تجده قد اشتراه غلت بأقل ردّ إلى الحق ، وترك العَلَت .

ومنه حديث شُريح رحمه الله تعالى : أنه كان لا يُجيز الغَلَت .

\*\*\*

وعن النَّخمي رحمه الله تعالى أنَّه قال : لايجوز التَّفَكَّت .

تَفَعَّل ؛ من الغلَت ، تقول تَغَلَّتُه أَى طلبت غلته ، نحو تعنته . ويقال تَغَلَّتَـنِي فُلان، واغْتَلَتَـنِي ؟ إذا أخذه على غرَّة .

\*\*\*

جابر رضى الله تعالى عنه ـ إنما شفاعة وسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن أو تَق (٢٠) نفسه ، وأغلق ظهره .

يقال: عَلَقِ ظهرُ البعير إذا دَبِرَ فَنَفِلَ (٢) باطنه، فلا يكاد ببرأ؛ وأَعْلَقَهُ صاحبُهُ ؛ إذا علق أَثْقَلَ حمله حتى عَلَقِ ؛ [٥٧٥] لا نَه منعه بذلك من الانتفاع به؛ فَكَأَنَّهُ أَعْلَقَ منه، وكان مطلقا. والمعنى: وأَثْقَلَ ظهرَه بالذُّنوب.

[ الغلاء في ( لغ ) . بمغلة في ( مغ ) . غللتم في ( حل ) ( <sup>(۱)</sup> ] . غلالة في ( قب ) . [ يغلب في ( أس ) . غل في ( بك ) . مغلوباً في ( غب ) ] ( <sup>(۱)</sup> .

### الغين مع الميم

النبي صلى الله عليــه وآله وسلم ــكان فى سفر فَشُــكِـىَ إليه العطش، فقال: أطلقوا لى نُغَرِي. فأُرْتِيَ به.

هو القَدَح الصفير ، سمى بذلك لأنه مفمور بين سائر الأقداح، ومنه تَفَرَّتِ الإبلُ؛ عمر إذا شربتْ قليلا .

<sup>(</sup>١) تـكملة من شي . (٧) ش: « أوبق » . (٣) يقال : نغل الجرح ؟ إذا فسد .

<sup>(</sup>٤) ساقط من ش .

لا تُقَدِّمُوا شهرَ رمضان بيوم ، ولا يومين ؛ إلا أن يُو افق ذلك صوما كان يصومه أحدُكُم . صوموا لرؤيته ، وأَفْطِرُوا لرؤيته، فإنغُم عليكم فصوموا ثلاثين ثم أَفْطِروا \_ وروى : فإن غُمُّ عليـكم فاقدُروا له .

فى غمَّ ضمير الهلال؛ أى إن غُطِّي بَغَيْمٍ أو غيره؛ من غَمَمْت الشيء، إذا غطيته، ويجوز أنْ يَكُونَ مُسْنَدًا إلى الظَّرف ؛ أَيْ فإن كنتم مفموماً عليه كم ؛ فصوموا . وتَرَك ذِ كُرِ الهلال للاستفناء عنه ؛ كما تقول : دَفَع إلى زيد ؛ إذا استغنى عن ذكر المدفوع . فَاقْدُرُوا لَه ؛ أي فقدروا عدد الشهر بثلاثين يوماً .

ليس أحدُ يدخلُ آلجنَّةَ بعمله . قيل : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا ؛ إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدُنى الله برحمته!

أَى يَسْتُرُ نِى وَ يَغْمِدُنى ؛ من الغَمْدِ (١٠ .

غمد

غمر

غمق

إنه أول ما اشتكَّى في بيت مَيمونة ؛ اشتدَّ مرضُه حتى نُعيـرَ عليه .

أَى أُغْمِيَ [عليه (٢)] ، كَأَنَّهُ غُطِّيَ على عَقله ؛ من غَمَرْتُ الشيء إذا سَترْته،

وغُشيَ عليه ، وأُغْمَىَ عليه ؛ من معنى الستر أيضاً .

اليمين الغَمُوس تَدَع الدِّيار بَلَاقِمَ .

هي اليمين الكاذبة ، لأبها تغوس في المآثم (٣) ، وتقول العربُ للأمر الشديد الغامس في الشدة والبلاء: غُموس(١) ، قال:

متى تَأْتِنا أو تَلْقَنَا في ديارنا تجد أمرَنا إِمْراً أحذَّ عَموسا

عمر رضى الله تعالى عنه \_ كتب إلى أبى عُبيدة وهو بالشام حين وقع بها الطاعون : إِن الأُرْدُنَ أَرض غَمِقة ، وإن الجابية أرض نَزِهة ، فاظهر بمن معك من المسلمين إلى اكجاسة .

الغَمَق : فساد الريح وخُمُومها من كثرة الأنْدية (٥) .

النُّرْهَة : البعد من ذلك ؛ ومنها قولهم : فلان نَزِهُ النفس عن الريب .

<sup>(</sup>١) قال في النهاية : مأخوذ من غمد السيف ؛ وهو غلافه . (٢) من النهاية ،ش.

 <sup>(</sup>٣) ش : « المأثم » . (٤) غموس ؛ على زنة فعول ، المبالغة .

<sup>(</sup>٥) الأندية : جمع ندى على غير قياس ؟ وقياسه الأنداء \_ اللسان ( مادة ندى ) .

جعل على كل [ جَريب<sup>(١)</sup> ] عامِرٍ أو غامر دِرْهَاً وقفيزا .

الغاَمِر: الذي أُغْـفِل عن العِمارة وعن آثارها؛ من قولهم عَمْر عَمارَةً فهو مُعْر ، غمر وهو الغِـرُ الذي خلا من آثار التجربة ، وفي كلام بعض العرب: فلان عُفْل ، لم تَسِمْه المتجارب. [٥٨٠] و إنما وَجَب فيه الخراجُ لئلا مُيقَصِّروا في العِمارة .

\*\*\*

على رضى الله تعالى عنه ــ لمـا قتل ابنُ آدم أخاه غمص الله الخلق و نقص الأشياء . أي غمص أنه نخلص من طولهم وعظمهم وقوتهم . ويقال: تَغمِصت الرجل وتَغمَصته واحتقرتُه . معمر \*\*\*

مُعاذ رضى الله تعالى عنــه \_ إياكم (٢) ومُغْمضات (٦) الأمور \_ وروى : إياكم والمُغمِضات (٢) من الذيوب .

قال النَّضْر: هي العِظام يركبها الرجل وهو يعرفها ؛ لـكنه يُفْمِضُ عنهـا عَمْضَ كَان لَمُ يَرَهَا (١٠).

عائشة رضى الله تعالى عنها \_ قال موسى بن طَلْحة : أتيناها نسألُها عن عثمان، فقالت: الجلسوا حتى أحدُّ أَحَمَم بما جثتم له ، وإنا عتبنا عليه كذا ، وموضع الغمامة المُحْماة ؛ وضربة بالسوط والعصا ؛ فعمَدوا إليه حتى إذا ماصُوه كما يُماص الثوب ، اقتحموا إليه الفقر الثلاث : حُرمة الشهر ، وحُرمة البلد ، وحُرمة الخلافة .

سمَّت العُشْبَ بالغَمامة كما يسمى بالسَّماء ؛ أى جَعل الـكلا ُ حَمَّى والناسَ فيه شركاء ، وضَرب بالسوط والعصا فى العقوبات ، وكان مَنْ قبله يَضْرِبُ بالدِّرة والنعل .

مَاصُوه : غَسَلُوه من الذُّنوب بالاستتابة .

مر (٥) تفسير الفقر في ( سح ) .

\*\*\*

فى الحديث : إن بنى قُريظة نزلوا أرضا غَمِلة وَبِلة .

هي التي وارى النبات وَجْهُما ، يقال : اغْمِلْ هذا الأمر ؛ أَى وَارِهِ .

<sup>(</sup>١) ساقط من ش ، والجريب : مكيال معروف عندهم ؛ وهو أربعة أقفزة ، ومن الأرض : مبذر الجريب ؛ الذي هو المكيال . (٢) ش : ﴿ إِياكَ ﴾ . (٣) في ش بتشديد الميم .

<sup>(</sup>٤) قال فى النهاية : وربما روى بفتح الميم ؟ وهى الذنوب الصغار ؟ سميت مفمضات ؟ لأنها تدق وتمخنى في الإنسان بقرب من الشبهة ، ولا يعلم أنه مؤاخذ بارتـكابها . (٥) الجزء الثانى ص ١٦٤

الغُملول: الشجر المتكاثف.

الوَيِلة : الوبئة ؛ من الـكلا ُ الوبيل ، وقد وَ مُبل وَوَ بَل .

مغمطة فى (غب). غمط فى (سف). نُغْصًا فى (صب). [ لا غمة فى (أب) ] (١٠٠٠. أَنَعْوِض فى (خش). الغمز فى (كم). غمص فى (جل). غمغمة فى (لح). [ فيغمز فى (كمن). بالغميم فى (خب) وفى (كر) ] (١٠٠٠).

### الغين مع النون

النبى صلى الله عليــه وآله وسلم ــ خير الصدقة ما أَبْقَتُ غِـنَى ، واليد العُليــا خير من اليد السفلى ، وابْدَأُ عَنْ تَعُول .

أى ما بقيت لك بعد إخراجها كفاية لك ولعيالك واستغناء ؛ كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : إنما الصدقة عن ظَهْرِ غِنَى ، وكقوله تعالى (٢) : ﴿ وَيَسْأَ لُونَكَ مَاذَا 'يُنْفِقُونَ وَآله وسلم : إنما الصدقة عن ظَهْرِ غِنْقَ به المعْطَى عن المسألة ، كقول عمر : إذا أعطيتُم فأَغْنُوا . والسُّفلى : يد الآخذ .

أَنَّتَ الضمير الراجع إلى الموصول فى قوله : ما أبقتْ ، ذهابا إلى معناه لأنه فى معنى الصَّدقة .

\*\*\*

مَنْ كَانَ رُوْمِن بَالله واليوم الآخر فالجمعة حَقُّ عليه ، إلا عَبْدٌ أو صبى، أو مريض، فمن اسْتَغْنَى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه ، والله غنى حميد .

أى طَر حه (٢) الله ورمى به من عينه ، فِعْلَ من استغنىءنالشيء فلم يلتفت [٥٨١] إليه . وقيل جزاه جزاء استغنائه عنها ، كقوله تعالى : ﴿ نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ (١) .

\*\*\*

ابن عبد العزيز رحمهما الله تعالى \_ ذَكرَ الموتَ فقال: عَنْظُ ليس كالغَنْظِ، وَكَظّ ليس كالغَنْظِ،

يقال : غَنَظه؛ جَهدَه وكَربَه ، وكَنظه مثله، ويقال : غنظه ؛ جَهده ، وكَنظه إذا ملأه غيظا ، وغَنظه الطعامُ وكَنظه إذا ملأه وغمه . قال (٥٠ :

ولقد رأيتُ مكانَهم فكرهتُهم ككراهة ِ الْخُنْزَيرِ للإيغار

غنى

عنظ

 <sup>(</sup>١) سَاقَطَ مَن ش . (٢) البقرة : ٢١٩ (٣) ش : «اطرحه» . (٤) سورة الحشر : ١٩ .

<sup>(</sup>٥) اللسان \_ غنظ ، ونسبه إلى جرير ، وبعده :

ولقد لقيتَ فوارسا من قَوْمِناً غَنَظُوكُ غَنْظَ جَرادَة العَيّار (١) والكُظُّ نحوه ، يقال : كُظُّه الطمامُ ، إذا ملاً ه وغَمَّه . وقال ابن دريد : كُظُّه الشِّبع إذا امتلاً حتى لا ُيطيق النَّفَس .

غنثر في ( عن ) . غنمين في ( سن ) . يتغنى في ( أذ ) . من لم يتغن في ( رث ) . ولم يفن في ( ذم ) . مغن في ( خج ) . غنمه في ( غل ) .

#### الغين مع الواو

النبي صلى الله عليه وآله وسلم \_ إنّ حُصين بن أوْسِ النَّهْشَلِيّ أتاه فقال :يارسولَ الله؛ قَلَ لَأَهْلَ الغَائطُ يُحَسِّنُوا مُخَالِطَتَى ؛ فَشَمَّتَ عَلَيه (٢) ، ودعاله .

الغَائط: الوادي المطمئن ، وغاطَ في الأرض يَفُوط ويَغيط؛ إذا غَار ، يريد أهلَ الوادي الذي كان ينزله.

ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل أمَّتي بغارُِط يُسمونه البصرة ، يكثر أَهْلُها ويكون مِصْراً من أمصار المسلمين .

عمر رضى الله تعالى عنه ــ وَجَد رجلُ منبوذا فأتاه به فقال : عَسَى الغُوَيْرِ أَبُوساً . فقال عَريْفه : ياأمير المؤمنين إنه و إنه .. فأثْـنَى عليه خيرا . فقال : هو حُرّ وولاؤه لكَ . الغُوَيْرِ : مَاءُ لَـكُلْب؛ وهذا مثل، أولُ من تَـكُلُّم بِهِ الزَّاباءِ المُلِـكَة ، حين رأت الإبل عليها الصناديق ، فاستنكرت شأن قصير إذ أخَذَ على غير الطريق ، أرادت : عسى أن يأتي ذلك الطريق بشر . ومراد عمر رضي الله تعالى عنه اتَّهام الرجل بأن يكون صاحب المنبوذ ، حتى أثنى عليه عريفه خيرا .

الأبؤس : جمع بأس ، وانتصابه بعسى على أنه خبره على ماعليه أصل القياس .

جمله مولاه ؛ لأنه كأنه أعيقه ، إذ التقطه فأنقذه من الموت ، وأن يلتقطه غــيرُه فيدَعي رقّه .

إِنَّهُ وَإِنَّهُ ؛ أَرَادَ أَنَّهُ أَمِينَ وَأَنَّهُ عَفَيْفَ ، وَمَا أَشْبُهُ ذَلَكَ فَحَذَفَ .

<sup>(</sup>١) حاشية ش : جرادة اسم فرس لرجل سمى بالعيار ، أفلت منه فأعياه أخذه ، فبلغ من الحكرب كل ٠ (٢) شمت عليه : دعا له . مبلغ. وحرادة ناعل غنظ.

إن صبيًا تُقيل بصنعاء غِيلة ، فَقَتل به عُمَر سبعة ، وقال : لو اشتركَ فيه أهــلُ صَنْعاء لقتلتهم .

هي فِمْـلة ؛ من الاغتيال وياؤها عن واو ، لأن الاغتيال ، مِنْ غالتُه الغَوْل تغوله غَوْلًا .

\*\*\* إن قريشا تر يد أن تـكون مُغُو ياتٍ<sup>(١)</sup> لمال الله .

الْمُغُوَّاة : الزُّ بية . قال رُؤْبة :

غول

غوي

في ليلة يجوزها يوم حادِ إلى مُفَوّاة الفَتَى بالِمرْصاد

[٥٨٢] وفى أمثالهم: مَنْ حَفَر مُغوَّاةً وقع فيها ؛ أَى ْ تريد أَن تَكُون مَصَائد للمال تَحْتَجِنُهُ . وسميت مُغَواة لأنها غويت ؛ أَى أَضَلَّتْ ، وسُتِرتْ اعتيالا للصيد ؛ من الغَىّ .

قال السائب بن الأقرع: وردتُ عليه المدينة بخبر َ فَتْح َ مَهَاوَنْد، فلما رآنى نادانى من بعيد: ويحك ا ماوراءك ؟ فوالله مابِتُ هذه الليلةَ إلا تغويرا ـ وروى: تغريرا . قلت : أَبشِر ْ بفتح ِ الله و نصرِه! قال : وكنتُ حملت معى سَفَطين (٢) من الجوهر، ففتحتهما كأنه النيران يَشُبُّ بعضُهُ بعضاً.

التغوير : النُّرُول عند الغائرة ، وهي حين تَنُور الشمس ؛ أي تصير إلى شِدَّة الحر، يقال : غوروا قليلا . قال جرير :

أَنَحْنَ لِتَمَوْرِيرِ وَقَدْ وَقَدْ اَلَحْصَى وَذَابِ لُعَابِ<sup>(٢)</sup> الشَّمَسِ فَوَقَ الجَمَاجِمِ وَالْغُورِةِ مَشْلُ الفَائْرَة ، ثم قيل للقيلولة تَعْوَيْر ، وأراد عُمَرُ مَابِتُ إِلَا قَدْرَ نُومَة الْمُغَوِّر .

والنَّـٰفُر ير ؛ من الغرار .

الشبّ : الإيقاد ، يريد : أنه كان يتلائلُ ويتوقَّدُ كالنَّار .

\*\*

<sup>(</sup>۱) ش: « مغویات » ، بالتشدید ، قال فی النهایة ؛ ونقله عنه فی اللسان : هکذا روی بالتخفیف وکسر الواو . قال : وأما الذی تکامت به العرب فالمغویات ( بالتشدید وفتح الواو ) واحدها مغواة ؛ وهی حفرة کالزبیة تحتفر للذئب ؛ ویجعل فیها جدی ؛ إذا نظر إلیه الذئب سقط علیه یریده ، فیصاد .
(۲) السفط : وعاء کالجوالق . (۳) لعاب الشمس : ما یری فی شدة الحر ، مثل نسج العنکبوت .

عَمَانَ رَضَى الله تَعَالَى عَنْهُ فَي مَثْقَتُلُه لَـ فَتَغَاوَوْا عَلَيْهُ حَتَّى قَتْلُوهُ .

التغاوى : التحاشد بالغَّى .

غوى

ومنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث المنذر بن عَمْرو الأنصارى إلى بنى عامر بن صَفْصعة ، فاستنجد عامرُ بن الطُّفيل عليه قبائل ، فقتلوه وأصحابَه ، فدعا عليهم رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم أياما ، وقالت أخت المنذر تَرْ ثيه :

تَفَاوَتُ عليه ذَمَابُ الحِجازِ بنو بَهُثُمْ وبنو جَعْفَرِ (١)

\*\*\*

عمَّار رضى الله عنه \_ أوْجَزَ الصلاةَ ، فقال : إنى كنتُ أغاول حاجة لى .

أى أبادر ، وهو من الفَوْل : البعد ؛ يقال : هون الله عليك غَوْلَ هذا الطريق ، غول لأنه إذا بادر الشيء فقد طوى إليه البعد .

\*\*\*

الأحنف رضى الله عنه \_ قيل له يوم انصرف الزبير من وَقَّمة الجل : هذا الزبير \_ وكان الأحنفُ يومئذ بوادى السباع مع قومه ، قد اعتزل الفريقين جميعا \_ فقال : ماأصنع به إن كان جَمَّع بين هذين الغاريُّن ! ثم انصرف و ترك الناس .

الغار : الجمع الـكثير لقهره و إغارته ، ومنه استغار الجرحُ ؛ إذا تَوَرَّم .

\*\*\*

فى الحديث: لُعِنَتِ الغائصة والمُغَوِّصة .

قالوا: الفائصة التي لاُتعلِم زوجَها أنها حائض فيجتَنبها ، والمفَوِّصة : التي لا تسكون غوص حائضا ، وتكذّب زوجَما فتقول : أنا حائض .

\*\*

فى قصة نوح عليه السلام: وانسدَّتْ ينابيعُ الغَوْط الأكبر وأبواب الساء. الغَوْط: عُمْق الأرض الأبعد.

غوط

غور

غائلة فى ( خب ) . [ وتفاوى عليه فى ( رح ) . مغولا فى ( جز ) <sup>(٢)</sup> ] . لا غول فى ( عد ) . [ ليغان فى ( غى ) <sup>(٢)</sup>] .

( الفائق ۱۱ /۳)

<sup>(</sup>١) البيت بهذه النسبة في اللسان \_ غوى . (٢) ساقط من ش .

#### الذين مع الهاء

عَطاء رحمه الله تعالى ـ سُئِل عن رجل أصابَ صيداغَهَا ؟ قال : عليه الجُزاء .
يقال : غَهِبعن الشيء غَهَا ، مثلرَهِبَ رَهَا ؟ إذا غَفل عنه ونسيه ، ومنه الغها يقل بوزن الزِّمِكَى : أولُ الشبابِ ، لأنه وقت الغَفلات، وأصلُ المَيْهِب : الظلام، وليلغَهِب وغَيْب ؛ أى مظلم ، لأن الغافل عن الشيء كأيما أظلم عليه الشيء وخَفي ، فلا يَفْطِن له .

#### الغين مع الياء

النبى صلى الله عليه وآله وسلم \_ يأتى الفرآنُ يومَ القيامة تَقَدُّمُه سـورةُ البقرة وآل عمران ،كأنهما غَيايتان ،أوكأنهما ظُلّتان سَـوْدَاوان بينهما شَرْق ،أوكأنهما حِزْقان من طير صَوَافَّ .

الغَياية : كل ما أظل ، وغاَبَوْا فوق رأسه بالسيوف ؛ أى أظلوه ؛ والنَّظلة مثلها . الشَّرْق : الضَّوْء ، وقيل : الشَّق ، من قولهم : شاة شَرْقاَء ؛ أى بينهما فرْجة . حِزْقان : طائفتان .

صَوَافّ : باسطات أُجْنِحَتُهَا في الطَّيران.

#### \*\*\*

إنه لَيُغَانُ على قلبي ، حتى أستغفرَ اللهُ كذا وكذا مرة .

غين أى يُطبق عليه إِطْباق الغَيْن ، وهو الغيم ، ويقال غَيِنَتِ السماء تُغان ، والفِعْل مُسْند إلى الظرف ، وموضعه رفع بالفاعليّة ؛ كأنه قيل : لَيَغْشَى قلبى . والمراد ما يَغْشَاه من السَّهْو الذي لا يخلو منه البَشر .

#### \*\*\*

قال لرجل طلب الفود لولى له قُتِل إلَّا الفِيَر تُر يد؟ \_ ورُوى : ألا تقبل الفِيَر ؟ قال أبو عمرو : الفِيرة الدِّية ، وجمعها غِيَر ، وجمع الفِير أغْيار .

وغيَّره : أعطاهُ الدية ، عن أبي زيد .

غير

وعن أبى عبيدة : غَارَ بِي يَغير نِي وَيغور نِي ؛ إذا وَدَاك ؛ وعلى هذه الرواية جائز في ياء الغيرة أن تكون منقلبة عن الواوكياء قَيْنة وجِيرة ، وأنشدوا لبعض بني عُذْرة : لَنَجْدَعَنَ بأيدينا أَنُو فَكُمُ يَنِي أميمة إنْ لم تقبلوا الغِيرا واشتقاقها من المغايرة وهى المبادلة. يقال: غايرتُهُ بِسِلْمتَى ؛ إذا بادلته، لأنها بدل من القَود.

ومنه حديثه صلى الله عليه وآله وسلم فى قصة مُحلِّم بن جَثّامة ، حين قتلَ الرجلَ فأبى عُيينة بن حصن أن يقبل الغير ، فقام رجل من بنى ليث ، يقال له مُكيتل ، عليه شِكَّة ، فقال : يا رسول الله ، إنى ما أجد لما فعل هذا فى غُرّة الإسلام مشلا ؛ إلا غلما وَرَدَتْ ، فَرُمِي أَوْلَمُا ، فنفر آخرُها ؛ اشْنُن اليومَ وغيِّره غدا

الشِّكَّة: السلاح.

ومعنى قول مُكميتل: [٥٨٤] إن مثل مُحَلِّم فى قتله الرجل وطلبه ألّا يقتص منه، والوقت أوّل الإسلام وصدره، كمثل هذه الغنم؛ يعنى أنه إن جرى الأمر مع أولياء هذا القتيل على ما يريده مُحَلِّم تَبَّطَ الناسَ عن الدخول فى الإسلام معرفتُهم بأن القودَ يُغيَّر بالدية، والعرب خصوصا؛ فهم الحراص على دَرْك الأوتار، وفيهم الأنفَة من تَقبَّل الديات.

ثم حث رسولَ الله عليه وآله وسلم على الإقادة منه بقوله: اسْنُن اليوم وغَيِّره غدا ؛ يريد إن لم تقتص منه غَيَّرت سنتك ، ولـكنه أُخْرَج الـكلامَ على الوجه الذى يَهيج من المخاطب ، ويستفزه للإقدام على المطلوب منه .

\*\*

لقد هَمَّتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الغِيلة ، ثَمَ ذَكُرت أَنَّ فارس والروم يفعلونه فلا يضرّهم . هى الغَيَل ، و إنما ذكر ضميرها لأنها بمعناه ، وهو أن تجامَع المرأة وهى مُرضع ، وقد أغال الرجلُ وأغيل ، والولد مُغال ومُغْيَل .

\*\*\*

كُرِه عشر خصال ؛ منها تغيير الشيب \_ يعنى نَتَفْه \_ وعَزْل الماء عن محله ، وإفساد الصمى غير مُحرِّمه .

تفسير تغيير الشيب في الحديث (١).

وعَزْلُ المَاءُ: هو العَزْلُ عن النساء .

و إفساد الصبى : إغياله .

ا يعنى نتفه

غير مُحَرِّمِه ؛ يعنى أنه كَرِهه ولم يبلغ به التَّحريم .

\*\*\*

أبو بكر رضى الله تعالى عنه : إن حَسّان لما هاجي (١) تُوريشا قالت قريش : إن هذا الشتّم ما غاب عنه ابن أبي قُحافة .

عَنُوا أَنَّهُ عَالَمُ بِالْأَنِسَابِ وَالْأَخْبَارِ ، فحسان يراجعه ويسائله عنها .

وفى حديثه صلى الله عليه وآله وسلم : أنه قال لحِسان : نافح عن قومك ، واسأله عن معايب القوم ــ يعنى أبا بكر .

\*\*\*

عَمَانَ بِنَ أَبِي العَاصَ رَضَى الله عنسه \_ لَدِرْهِم يَنفقه أَحَدُ كُم مَن جَهُده خَيْرٌ مِن عَشْرة آلاف ، 'يَنْفِقها أَحَدُنا غَيْضًا مِن فَيْضٍ .

أى قليلا من كثير ؛ والغَيْض : النقصان ؛ يقال غاض الماء وأغاضه غيرُه .

نفير في ( شر ) . الغيمة في ( عي ) . وغاية في ( مو ) . فغثتم في ( قح ) . [ غياياء في ( غث ) . لا يغيفها في ( سح ) ]<sup>(٢)</sup> .

(١) في ش: ﴿ هِمَا ﴾ .

(٢) سأقط من ش :

# حرف الفاء

#### الفاءمع الهمزة

النبي صلى الله عليه وآله وسلم ـ عاد سعدا ، فوضع َ يده بين ثَدْبيه ؛ وقال: إنك رجل مَنْفتود ، فَأْت الحارث بن كَلَدة أَخَا ثَقيف ، فإنه يَتَطَبّب ؛ فليأخذ سبع صرات من مَجْوَة للدينة فَلْيَجَأْهُنَّ ثُم لْيُلُدَّك بهن ـ ويروى : أنه وَصف له الفريقة .

المَّفْتُود: الذى أُصِيب [٥٨٥] فؤاده بداء، كالمَظْهور والمَصْدور؛ ويقال: فأدتُ فأد الظبى ؛ أى رميتُه فأصبت فؤاده؛ ورجل مفئود وفَيْيد للبجبان الذاهب الفؤاد خوفًا، وقد فَأَده الخوفُ فَأْداً.

وفى حديث عطاء رحمه الله تمالى : أن ابن جُريح قال له : رجل مَفْتُود ينفُث دما ، أو مصدور يَنْهَزُ قيحا أحَدثُ هو ؟ قال : لا وُضُوء عليهما .

النَّهْوَ: الدفع ؛ يقال نَهَوَ الثورُ برأسه ؛ إذا دفع عن نفسه . قال ذو الرُّمة : قيامًا تَذُبُ البَقَ عرف نُعُو الرَّمة : قيامًا تَذُبُ البَقَ عرف نُعُو البَها في إِنْهُو كَا يَهَا الرَّوس المواتِع (١) ونَهُو بالدلو ؛ إذا ضرب بها الماء لتمتلئ .

فَلْيَجَأْهُنَّ ؛ من الوَجيئة ؛ وهى التمَّر يُدَقّ حِتى مِخرج نواه ، ثم يُبَلُّ بلبن،أو بسمن حتى يَتَّدِن ، ويلزمَ بعضُه بعضًا . قال :

لِتَبْكِ الباكياتُ أبا خُبيْبِ لدهم أو لنائب تَنُوبُ وَقَعْبِ وَجِيئةٍ بُلَّت بماء يكون إدامها لبن حليبُ وأصل الوجْء: الدق والضرب، ومنه: وَجَاْتُ به الأرض؛ عن أبى زيد؛ وأصل الوجْء: الدق والضرب، ومنه: وَجَاْتُ به الأرض؛ عن أبى زيد؛ إذا ضربها به، وكنزتُ التَّمْرَ في الجِلَّة حتى اتجاء؛ أي اكتنز وتلازم، كأنه وُجِيء وَجْعًا. الله ؛ من اللهود؛ وهو الوَجُور في أحد لَدِيدَى الفم، وها شِقَّاه. الفريقة: تمر يُطْبَخُ بِحُلْبة. وَفِرَقْتُ للتَّفَسَاء، وأَفْر قت، إذا صنعتها لها.

وكان صلى الله عليه وآله وسلم يَتَفاءل ولا يَتَطَيَّر .

<sup>(</sup>١) دنوانه ٣٦٣ ، وروايته : « سياماً نذب البق عن نخراتها » .

وَكَانَ الْمَكُمُ لُو يَزْجُرُ الطَيرَ عَائَفَ لَبِينَكُمُ طَلَيْكُ وَقَالَ الْمُكُمَيْتِ: وكان الله كُمُ لُو يَزْجُرُ الطَيرَ عَائَفَ لَبِينَكُمُ طَلِيرًا مَبِينَا الفَالَ فَالْخِيرَ أَكُثَر. مجيء الطِّيرَة في الشرّ واسع لا يُفتقر فيه إلى شاهد، إلا أن استعال الفال في الخير أكثر. ومنه حديثه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قيل: يا رسول الله، ما الفال؟ فقال: الكلمة الصالحة. واستعال الطِّيرَة في الشر أوسع، وقد جاءت مجيء الجنس في الحديث، وهو قوله: أصْدَقُ الطِّيرَة الفال.

[ الفئام في ( أخ ) . في فأس رأسه في ( صب ) . النيُّ في ( خر ) وفي ( قص ) . أفئدة في ( بخ ) ]<sup>(١)</sup> .

#### الفاء مع التاء

النبي صلى الله عليه وآله وسلم \_كان يَسْتَفْتِـحُ بصعاليك المهاجرين .

أَىْ يَفْتَدِحُ بِهِم القتال تَيَمُّنَا بِهِم ؛ وقيل : يستنصر بهم ؛ من قوله تعالى : ﴿ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ ٱلْفَتْحُ ﴾ (٢). وكما الْتَقَى الفتحُ والنصرُ في معنى الظَّفر الْتَقَيا في معنى المَطر ، فقالوا : قَدْ فتح الله علينا فتُوحاً كثيرة ؛ تتابعت الأمطار ، وأرض بنى فلان منصورة ؛ أى مغيثة .

الصَّفَاوك : الذي لا مالَ له ، وَلا اعتمال ، وقد صَغْلَـكُنَهُ ؛ إذا ذهبتُ بماله ، ومنه تَصَغْلَـكُتُ الإبلُ ؛ إذا ذهبت أو بارُها .

\*\*\*

[ ٥٨٦] كان صلى الله عليه و آله و سلم إذا سَجَدَ جَافَى عَضُديه عن جَنْبَيَهُ، وَفَتَخَ أَصَابِع رِجُلِيه . وَمَ نَصَبِها وَ عَمَزَ موضع المفاصل إلى باطن الرِّجْل ؛ يقال : فَتَخَها يَفْتَخُها فَتَخا ، وفَتَخ الرَّجُل [ يَفْتَخ ] (٢) فَتْخا ؛ فهو أَفْتَخ ؛ وهو اللَّيِّن مفاصل الأصابع من (١) عرض ، ومنه قيل للعُقاب فَتْخاء ؛ لأنها إذا انحطت كسرت جَناحيها وغمزتهما .

نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن كل مُسْكُر ومُفْتر .

هو الذي يُفتر من شُربه؛ فإمّا أن يكونَ أفتَرهُ بمعنى فتّره (٥)؛ أي جعله فاتِراً، وإما أن يكون أفتَرَ الشرابُ إذا قطفت دابته.

فتح

فتخ

فتر

<sup>(</sup>١) ساقط من ش . (٢) سورة الأنفال ١٩ . (٣) ساقط من ش . (٤) شي : « مع » .

<sup>(</sup>٥)كذا ضبط في ش ، بالمثقلة ، وفي ه بالتخفيف .

وعن ابن الأعرابي : أُفْتَرَ الرَّجلُ ؛ إذا ضعفت جُفونه فانكسر طَرْفُه .

قال صلى الله عليه وآله وسلم في فتنة القبر : «أمَّا فتنة القبْر فَبِي ُتَفْتَنُون وعَنِّي تُسْأَلُون؛ فإذا كان الرجلُ صالحاً ؛ أُجْلِس في قبره غَيرَ فَزِع ٍ ولا مشعوف »(١) .

الفَتن : أصْلُه الابتلاء والامتحان ؛ ومنه فَتَن الفِضَّة ؛ إذا أَدْخَلَها النارَليعرف جَيِّدها من رديتُها .

ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: « فبى تُفْتَنُون » : تُمْتَحَنُون ؛ و يُتَعَرَّف إيمانكم بِنُبُوِّ تِى ، وكا قيل فى شدة النازلة بلاء ومحنة ، قيل فتنة ، وفُتِن فُلان بفُلانة ؛ أَى أَبلى بَهُواها و نُكِب .

وَفَى حَدَيْثُ الْحَسَنِ رَحَمُهُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ قَالَ فَى قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢)، فَتَنُوهُم بالنار ؛ قوماً كانوا بمذارع النمِن ؛ أَى عَذَّبُوهُم .

والمذّراع: البلاد التي بين الرِّيف والبَرّ لأنها أطراف ونَواح؛ من مِذْراع الدابة. المَشْعُوف: الذي أصيب شَعَفة قَلْبه؛ وهي رأسه عند مُعَلَّق النِّيَاطِ، بِحُبَرِّ أُوذُعْرِ أُو جنون؛ وأهل حِجْر و باحيتها يقولون الهجنون مَشْعوف، وبه شِعاف. والمراد هاهناً المذعور، أو الذي أصابه شِبْه الجنون من فَرْط الفَزَع، والقَلَق والحسرة.

إن أربعة تفاتَوْ ا إليه .

أَى تَحَاكُمُوا إِلَيْهُ ؟ مِن الفَتْوَى . قال الطِّرِّ مَّاح :

أَنِيخُ بِفِناء أَشْدَقَ مِن عَدِي وَمِنْ جَرْمٍ وَهُمْ أَهِلِ التَّفَا تِدِي (٢)

إن امرأة سألت أم سلمة أَنْ تُر يها الإناء الذي كان يتوضأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجته ، فقالت [ المرأة ] (٢٠): هذا مَـكُوكُ الله عليه

قال الأصمعى: المُفتى مِكْيال هِشام بن هُبَيْرة. وفال ابنُ الأعرابي: أَفْتَى الرَّجُلُ ؟ إِذَا شرب بالْمُفْتِي ؟ وهو قَدَح الشُّطَّار . والمعنى تشبيه الإناء بمَـكُوك هِشام ؛ وأرادت مَـكُوك صاحب المُفتى ، فحذفت المضاف ؛ أو بمَـكُوكِ الشارب. وهو مأ يُـكال به الحمر؛ قال الأعشى:

فتن

فتا

<sup>(</sup>١) وفي النهاية : الشعف : شدة الفزع حتى يذهب بالقلب ويجبىء ؟ في معنىشدة الحب . محمد شريف الدين . هامش ه . (٢) سورة البروج ١٠ . (٣) البيت في اللسان ــ فتا . (٤) من النهاية .

# [٥٨٧] وإذا مَكُوكها صادمــه جانباها كَرَ فيها وَسَبَح (١)

الزُّبير رضى الله تعالى عنسه \_ أنّاه رحل فقال : أَلَا أَقْتُلُ لِكَ عليها ؟ فقال : وكيف تَقْتُسُله ؟ قال : أَفْتِكَ به . قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : قَيَّد الإيمانُ الفَتْكَ ؛ لا يَفْتكُ مؤمن

فتك الفَصْل بين الفَتْك والغِيلة : أنّ الفَتْك هو أَنْ تَهِ تَبَيْل غِرَّته فتقتلَه جهاراً ؛ والغِيلة أَنْ تَكُمْتَمِنَ في موضع فتقتلَه خِفْية . ورويت في فائه الحركات الثلاث ؛ وفَتَكُمْتُ بفلان وأفتكتُ به \_ عن يعقوب .

\*\*\*

فتق زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ـ قال: في الفَتَق الدية .

صَحَّ عن الأزهرى بفتح التاء؛ وهو انفتاق الَمْنَانة . وعن الفراء أَفْتَقَ الحَىُّ ؛ إِذَا أَصاب إِبلهم الفَتَق ؛ وذلك إذا انفتقت خَواصِرها سِمَناً فتموت لذلك ؛ وربماسَلمِتُ . وأنشد قوله رؤبة :

\* لم يَرْجُ رِسْلًا بعد أعوام الفَتَق (٢) \* وقال الأصمعي: تَفَتَق الجِلُ سِمْنَا ، وفَتَق فَتَقاً .

\*\*\*

ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ـ ما كنت أدرى ماقوله عز وجل: ﴿ رَبَّنَا ٱفْتَحُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ ﴾ (٣) حتى سمعت بنت ذى يزن تقول لزوجها: تعال أفاتحك! يقال: فَتَح بينهما؛ أى حَكم. والفاتح: الحاكم، وفاتحه: حاكمه؛ والفِتُتاحة (بالضم والكسر): الحكومة؛ لأن الحكم فصلوفتح لما يُشتَفْلق.

\*\*\*

عِمران بن حُصين رضى الله تعالى عنه \_ جَذَعة أَحَبُّ إلى من هَرَمة، الله أَحَقُّ بِاللهُ مَن هَرَمة، الله أُحَقُّ بِاللهَ تَاللهُ أَحَقُّ بِاللهَ تَاء والكَرَم .

(۱) ديوانه: ۲٤٣ . (۲) ديوانه ۱۰۷ ، وقبله :

\* كَأْوِى إلى سَفْعاء كالثوب الخلق \*

(٣) الأعراف ٨٩.

فتح

1:0

والفَتِيّ : الطّرِيّ السن ، ومصدره الفَتاء . الـكَرَم : الْحُسن .

أفتق فى (خى): الفتق فى (جو): [يفتل فى (ذر] وفى (ود). مُفْتَنَّا فى (فى). انفتاق فى (مغ). وفتلتها فى (صح)]. فَتُوح والْمُفْتَتِح فى (حل). الفتان فى (فر). فتيق فى (رس). أَفْتَح فى (نت). فَتُحًا فى (سد).

### الفاء مغ الثاء(١)

على بن أبى طالب عليه السلام \_ قال سُويد بن عَفَلة : دخلتُ عليه يوم عيد ؛ وعنْدَهُ فَاتُور عليه خُبْز السَّمْراء ، وصَحْفَةُ فيها خَطيفة ومِلبنة ، فقلت : ياأمير المؤمنين ، يوم عيد وخطيفة ! فقال : إنما هذا عيد من غُفر له .

مر" ذ كر الفاثور في ( غر)<sup>(٢)</sup> .

السمراء: الحنطة، قال (٢):

\* سَمْراء مما دَرَسَ ابنُ مُخْراق \*

وقيل: هي الخشكار .

اَلْحَطَيْفَة : السَكَا بُول ، وقيل لَبَنُ يوضع على النَّار ثم يُذَرَّ عليه دقيق ويُطبخ ، وسُمِّيَتُ خَطيفة ؛ لأنها تُخْتَطَفُ بالملاءق .

اللُّبَنَة : المُلْعَقَة .

فتئت في ( رص ) . الفاثور في ( خر ) وفي ( غر ) .

فبر

<sup>(</sup>١) سقط هذا الفصل من ش . (٢) انظر الجزء الثاني ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) هو ابن ميادة ؟ وصدره كما في اللسان \_سمر :

<sup>\*</sup> يَكْفَيْكُ مِن بِمِضْ ازْدِيَارِ الْآفَاقِ \*

## الفاء مع الجيم

عمر رضى الله تعالى عنه \_ إن رجلا استأذنه في الجهاد فمنعه لضَّمْف بدنه ، فقال له : إنَ أَطْلَقْتَنِي و إِلَّا فَجَرْ تُكَ .

أَى عَصَيْتُك وخالفتُك ومَضيتُ إِلَى الغَزْو ، وأصل الفَجْر الشَّق ، وبه سمى الفَجْر ، وأصل الفَجْر ، وأَقا ؛ والعاصى : شاق لعصا الطاعة ، ومنه قول المُوتر : « وَ نَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ » .

فحر

غل

\*\*\*

فجو هى المَنسَّع بين الشيئين ، ومنها الفجأ ، وهو الفَجَج (١) ، ورجل أَفْجَى وامرأة فَجُواء وقَوْس فَجُواء ، أى بَايَن وَتَرُها عن كَبِدِها ، وهو فى معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا صلى أحدكم إلى الشيء فَلْيَرْهَقُهُ (٢) .

فتفاجت فی ( بر ) . متفاج فی ( زه ) . فجوة فی ( دف ) . فجر فی ( نق ) . فتفاج فی ( حق ) [ الفجفاج فی ( بج ) . فَیَوْجنها فی ( عب ) [ فیفجر فی ( عض ) ] (۳) .

#### الفاءمع الحاء

[۵۸۸] النبي صلى الله عليه و آله و سلم \_ دَخَل على رجل من الأنصار ، وفي ناحية البيت (٠٠) فَحُلُ ، فَأُمر بناحية منه فَرُشَتْ ، ثم صَلَّى عليه .

هو الحصير ، لأنه يُرْمَل (°) من سَمَفِ فَحْل النَّخْل ، وهو كَـقولهم : فلان يَكْبَسُ الصوف والقطن .

\*\*\*

مَنْ بَنَى مَسْجِداً ولو مثل مَفْحَص قطاة ُ بِنِي له بَيْتٌ في الجنة .

<sup>(</sup>١) فى الأصل الفجح ؛ وهو تحريف صوابه من ش . (٢) فليرهقه ؛ أى فليدن منه ولا يبعد . (٣) ساقط من ش . (٤) رواية النهاية : أنه دخل على رجل من الأنصار ، وفي ناحية البيت فحل من تلك الفحول . (٥) يقال : رملت الحصير ؛ إذا نسجته .

فحص

هو مَعِنْمَها ؛ لأنها تَفْحُصُ عنه التَّراب.

أبو بكر رضى الله تعالى عنه \_ قال في وصيته ليزيد بن أبي سفيان حينَ وَجَّهه إلي الشام: إنَّكَ ستجد قوماً قد فَحَصُّوا رُءُوسهم ؟ فاضْرِبْ بالسيف مافَحصوا عنه ؛ وستجد قَوْمًا في الصوامع ، فَدَعْهِم وما أَعْمَلُوا له أَنفسهم .

يعنى الشَّمَا مِسة الذين حَلَقُوا رُءُوسهم . و إنما نهى عن قتل الرهبان لأنه ُيؤمَّر َ شَرُّهم على المسلمين ، لمجانبتهم القتال والإعانة عليه .

عمر رضى الله تعالى عنه ــ لما قَدِمَ الشَّامَ تَفَحَّلَ له أُمَراء الشام . أَى تَكَلَّفُوا له الفُحولة في اللِّباس والمطعم فَخَشَّنُوهَا (١).

عْمَانَ رَضَى الله تعالى عنه \_ لا شُفْعة في بئر ولا فَحْل (٢)؛ والارَفُ تقطع كلَّ شُفْعَة . أراد فُحّال<sup>(٣)</sup> النخل.

الأرَف: الحدود.

مُعاوية رضي الله تعالى عنه ـ قال لقوم قَدِموا عليه : كُلُوا من فيحَاء أرضنا ؛ فقلما أكل قوم من فِحاء أرض فضرّه ماؤها .

الفيحًاء: ( بالفتح والـكسر والضم ): واحد الأفحاء؛ وهي التيوابل ، نحو الفُلفل نحا والكمون وأشباههما . وأنشد الأصمعي (١) :

> كَأَنَّمَ اللَّهُ وَنَ بِالْفَبُوقِ كُلَّ مدادٍ مِن فَحًا مَدْقُوق (٥) وقال:

#### \* مدق لك الأُفْحَاء في كل منزل \*

(١) قال في النهاية : مأخوذ من الفحل ضد الأنثى ؟ لأن النزين والتصنع من شأن الإناث -

(٤) حاشية ش : يصف إبلا سماناً أفرطت في الشرب ، يقول : كأنها أكلت التوابل ، فألهبت عطشا (٥) المداد : جمر مد ، وهو الذي يكال به . وكل مفعول يبردن .

فحل

<sup>(</sup>٢) حاشية شن : « هي أن تكون البئر بين جماعة ، والكل واحد منهم حائط ، فيستى من هذه البئر المشتركة ، فقضى عثمان أنه إن باع أحدهم حائطه فليس لشركائه في البئر شفعة منأجل الشركة ، وأما الفحل يكون للرجل في حائط قوم فحل ، ولا شركة له في الحائط ، فإذا باع أهل الحائط حائطهم لا شفعة لصاحب الفحل فيه من أجل الفحل . (٣) الفحل يجمع على فعول ، والفحال على فحاحيل .

ويقال: فتح قِدْرك وأفْحها وقَزِّحْها وتَوْ بِلْهَا ؛ أَى طَيِّهَا بِالْأَبَازِير ، ولامه واو ، لقولهم للطعام الذى جعلت فيــه الأفحاء: الفَحْواء؛ وكأنه مِنْ معنى الفَوْح على القلب، ومنه: عرفت ذلك فى فَحْوَى كلامِه وفَحْوَائه .

\*\*\*

كعب \_ إن الله تعالى بارك فى الشام، وخص بالتقديس من فَحْص (١) الأرْدُنَ إلى رَفَع. هو ما فُحص منها ؛ أى كشف ونحتى بعضه من بعض ؛ من قولهم : المطر يَفْحَص الحَصى ؛ إذا الخذ أُخُوصا ؛ ومنه الفحصة : نقرة الذقن .

ورَفَح : مكان في طريق مصر 'ينسب إليه الـكلاب النُقْر .

[ فَيحِيلاً فِي ( مل ) . الفحش في ( سأ ) . الفحل في (فض) . فحمة في (فش)<sup>(٢)</sup> ] .

### الفاءمع الحاء

النبي صلى الله عليه وآله وسلم .. أنا سيد ولد آدم ولا فَخْر .

ادّعاء العظَم ؛ ومنه تَفَخّر فلان إذا تعظم ؛ ونخلة فخور (٣) : [٥٨٩] عظيمة الجِذْع ، يريد : لا أقول هذا افتخارا وتَنَفّجا ؛ ولكن شُكْراً لله ، وتَحَدُّثاً بنعمته .

يفخذ في (رض). فيخه في (ضف). بَفَخَ في (صب). الفخة في (زخ). فحاً مفخماً في (شذ).

#### الفاء مع الدال

النبى صلى الله عليمه وآله وسلم \_ إنكُم مدعوُّون يوم الفيامة ؛ مُفَدَّمَةً أفواهم الفيدام ؛ ثم إنّ أوّلَ ما يَبِينُ عن أحدكم لَفَخِذُه وَيدُه .

الفِدَام : مَا يُشَدُّ عَلَى فَم الإبريق لتصفية الشراب ؛ وإبريق مُفَدَّم ، ومنه : الفَدْم من الرجال، كأنه مشدود على فيه ما يمنعُه السكلام لفهاهته ؛ والمعنى أنهم يُمنعون السكلام بأفواههم ، وتُسْتَنطَقُ أشخاذهم وأيديهم . كقوله تعالى : ﴿ الْيَوْمَ نَخْرَتُم عَلَى أَفُواهِمٍم وَتَشْهَدُمُ وَأَيْدِيهِم وَتَشْهَدُمُ وَأَيْدُهُم وَالْخَمْ .

غم

نغر

قدم

<sup>(</sup>١) الأردن : النهر المعروف تحت طبرية . ﴿ ﴿ ﴾ ساقط من ش . ﴿ ﴿ ﴾ ش : فخورة .

<sup>(</sup>٤) سورة يس ٩٥.

كَيبِين عن أحدكم: 'يُعْرِب عنه ويفصح . ومنه قيل للفصيح : البَيّن . وقالوا : أَبْـيَن من سَحْبان وائل ؛ وكان فلان من أَبْدِيناء العرب .

\*\*\*

فدد

إِن الجَفَاء والقَسُوة في الفَدَّادِينِ \_ وروى : في الفَدَادين .

الفَدِيد: اَلجَلَبة؛ يقال فَدَّ يَفِدُّ فَدِيدا، ومنه قيل للضِّفْدَع: الفَدَّادة لنَقيقِها. عن ابن الأعرابي. وفلان يَفِدّ اليوم لي ويُعِدّ؛ إذا أوعدك. وقال الأصمعي: يقال للوعيد من (۱) وراءوراء: الفَديد والمَديد، والمراد الذين يَجْليبُون (۲) في حُروبُهم ومواشيهم من الفلاحين والرّعاة، ويجوز أن يكونَ من قولهم: مَرَّ بي يفد؛ أي يَعْدُو، وهذه أحْمِرَة يَتفادَدْن؛ أي يتعادَيْن، لأن هؤلاء دَيْدَنُهم السعيُ الدائب وقلة الهدوء.

ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم : إنّ الأرض إذا دُفن فيها الإنسان قالت له : رُبما مشيت على قَدَّادا .

ومنه حديث أبى همريرة رضى الله عنه: إنه خرج رجلان يريدان الصلاة ؛ قالا : فأدرَ كُنا أبا هُريرة وهو أمامنا ، فقال: مالكما تَفَدّان فَديد الجل ؟ قلنا : أردنا الصلاة . قال : العامد لها كالقائم فيها .

والفَديد : عَدْوٌ يسمع له صوت ، وقيل : إذا مَلك أحدُهم المثين إلى الألف من الإبل قيل له الفَدّاد .

ويُعضِّد هذا التفسير قولُه صلى الله عليه وآله وسلم: هَلَكَ الفَدَّادون إلا من أَعْطَى فَيُ نَجْدَتِها ورسُلها.

وهو فَمَّال في معنى النَّسب ؛ كَبَتَّات وعَوِّاج ؛ من قولهم : لفلان فَدِيد من الإبل والغنم ؛ يُراد السكاثرة ، ومَرجعه إلى معنى الجلَبة .

النَّجْدة : [٥٩٠] المشقة ؛ تقول : لَقِيَ فلانُ نَجْدة . وقال طَرَ فة (٣) : \* تَحْسَب الطَّرْف عليها نَجْدُةً \*

إذا أناً لم آمن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وَراء وَرَاء (٢) يجلبون: يصيحون. (٣) يصف جارية ؛ وبقية البيت كا في اللسان - نجد: \* يالَقَوْمي للشباب المسبَكر \*\*

<sup>(</sup>١) ش : هكذا استعمل مثني ، قال :

والرِّسْل: السهولة ، ومنه قولك: على رِسْلك؛ أى على هَيْذَتِك. وقال ربيعة ابن جَعْدر الْهٰذَلي:

ألا إنّ خَيْرَ النَّاسِ رِسْلاً وَتَجْدَةً بِمَجْلانَ قد خَفَّتْ لَدَيْهِ الْأَكَارِسُ<sup>(۱)</sup>
أراد: إلا مَنْ أعطى على كُره النفس ومَشَقَّتها ، وعلى طيب منها وسُهولة . وقيل : معناه : أعطى الإبل في حال سِمَنها وحُسْبها ، ومنعها صاحبها أن يَنْحرها ويَسْمح بهانفاسة بها، فِعل ذلك المنع تَجُدة منها ، ونحوهُ قولهم في المثل: أخذت أسلحتها، و تترَّست بتُرسها . وقالت ليلي الأَخْيَلية :

ولا تأخذِ الكُومَ الصَّفايا سَلَاحِها لتوبة في تَحْسِ الشَّتاء الصَّناَ برِ والرِّسْل ؛ اللَّبن ؛ أي لم يضن بها وهي لُبْن سِمان (٢٠) .

ومن رَواه في الفَدَادين ، فهو جمع فَدَّان (٣) ، والمعني في أَصْحَا بها .

<del>ጙጙጙ</del>

نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الُمُفْدَم (١) .

فدم

فدفد

هو الثوب المشبَعُ خُمْرة ؛ كأنه الذي لا يُقدر على الزيادة عليه ، لتناهى خُمْرته ؛ فهو كالممنوع من قبول الصِّبْغ .

ومنه حديث على رضى الله تعالى عنه : نهانى رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم أنْ أقرأ وأنا راكع ، وأتختَّم بالذَّهب ، أوْ ألبِس الْمَصْفر الْلَفْدَم .

وفى حديث عُرُّوة رحمهُ الله تعالى : أنه كَرِه اللهُدَّم للمُحْرِم، ولم يَرَ بالمُضَرَّج ِ بَأْسًا. المُضَرَّج : دون المشبع . والمُوَرَّد : دُن المُضَرَّج .

\*\*\*

عن ناجِية بن جُنْدَب رضي الله تعالى عنه: لما كُنَّا بالغَمِيمِ عَدَلْتُ برسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذْتُ به فى طريقٍ لها فَدافد، فاستوتْ بى الأرضُ ؛ حتى أنزلتُه بالله عليه وهى نزَحُ .

الفَدْفَد : المـكانُ المرتفع . ومنه حديثه صلى الله عليــه وآله وسلم : كان إذا قَفَل مِنْ سَفَرَ فَرَّ بِفَدْفَدٍ أو نَشَرَ كَبَّر ثلاثًا .

<sup>(</sup>١) اللسات ــكرس . (٢) ابن : جمع لبونة أو لبون ؛ وهي ما كان بها لبن .

<sup>(</sup>٣) الفدان : البقرة التي يحرث بها . ﴿ ﴿ وَايَهُ النَّهَايَةُ : النَّوْبِ المفدم .

يريد :كانت الطريقُ متعادية ذات آكام فاستوتْ .

النُّزَح: التي لا ماء بها ، فَعَلَ بمعنى مفعولة ؛ أي منزوحة الماء.

النَّشَرَ ، والنَّشْرَ : المتن المرتفع من الأرض ؛ ومنه : أنشَرَه ، إذا رَفعه شيثًا ، وإذا تَزَحَّفَ الرَّجُلُ عَن مجلسه فارتفعَ فُو بْقَ ذلك قيل قد نَشَر .

عن أم سَلَمَة رضي الله تعالى عنها: أهديت لى فيدرة من لحم ، فقلت للخادم: ارفَعِيها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا مى قد صارتْ مَرْوَة حَجَر ، فَقَصَّتِ القِصَّة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : لعلَّه قام على با بِكُمْ سائل فأصْفَحْتُمُوه ؛ قالت: أجل يارسول الله ! قال: فإنَّ ذلك لذلك .

الْفِدْرة : القَطِّمة ، ويقال هذه حجارة تُفَدَّر ؛ أَى تَتَكَسَّر و تَصير فَدَراً ، وعُودفَدِر [٥٩١] وفَزِر : سريع الانكسار .

الإصْفاَح: الرَّدّ؛ يقال: أتيتك فأصْفَحْتَني. قال الـكميت:

ولا تَلجَنْ بيوتَ بنيسَعيد ولو قالوا وراءك مُصْفِحينا

وقيل : صَفَحه ردّه أيضا ، وفَرَّق بعضهم فقال : صَفَحه : أعطاه ، وأَصْفَحه : رَدُّه.

مُجاهد رحمـه الله تعالى ـ فى الفَادِرِ العظيم من الأَرْوَى بقرة ، وفيما دون ذلك من الأرْوَى شاة ، وفي الوَ بْر شاة ، وفي كلِّ ذي كرش شاة .

الفادر والفَدُور : الْمُسِنَّ من الوُءول ، سمى لِعَجْزِه عن الضِّراب وانقطاعِه منه ، من قولهم : فَدَر الفحلُ فُدورا إِذَا جَفَرَ (١) ، ويجوز أَنْ يكونَ الدَّالُ في فَدَر بدلا من تاء فَتر .

الوَّبُو : دُوَ يَبَّة على قَدْر السِّنَوْر ، وإنما جعل فيدْية الوَّبُر الشاة وليس بِنِدِّها ، لأنهذوكُرش تَعُـْتَرَ .

ابن سيرين رحمه الله تعالى \_ شُئِل عن الذُّ بيحة بالعُود، فقال : كُلْ مَا لَمْ كُيفْدَغ.

فدر

<sup>(</sup>١) جفر الفحل: انقطع عن الضراب.

الفَدْغ ، والفَلْغ ، والثَّدْغ ، والثَّلْغ : الشَّدْخ .
ومنه الحديث في الذَّ ثم بالحجر : إن لم يَفْدَغ الحلقوم فسكُل .
وفي بعض الحديث : إذَنْ تَفْدَغُ قُرَيْشُ الرَّأْسَ .
و إنما نَهَى صلى الله عليه وآله وسلم عن المَشْدُوخ ؛ لأنه كالموقوذ .

فدغ

فدح

فرج

فى الحديث: وعلى المسلمين ألا يتركوا فى الإسلام مَفْدُوحا فى فداء وعَقْل. يقال فَدَحَهُ الْخَطْبُ؛ إذا عَالَه وأَثْقَلَه . وأفدحته ، إذا وجدته فادحا ، كأصعبته إذا وحدته صعبا .

أفيدع في (صل) . ففُدِعَت في (كو) . فِدْرَة في (مت) . فَدْفَدَفي (نف) . [فدى في (حم) . فدغه في (ضغ) . المفدم في (أو) ] (١٠) .

الفاء مع الراء

النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ـ العَقْل على المسلمين عامة ، ولا يترك في الإسلام مُفْرَج ـ وروى : مُفرح .

هو الْمُقَلَ بَحَقِّ دية أو فِداء، أَوْغُرْم ؛ كالمفدوح الذي مرَّ في الحديث آنفا .

وأصلُه فيمن رواه بالجيم ، من أفرج الولدُ الناقة ففرجت ، وهي أن تَضَعَ أوّلَ بطن حملته فتنفرجَ في الولادة ، وذلك مما يُجْهِدُها غايةً الجهد. وأنشد ابنُ الأعرابي :

\* أَمْسَى حَبِيبُ كَالْفَرَيْجِ رِأْمُغَا (٢) \*

أى صارَ كهذه الناقة مَجْهُودا مُعييا . والرأخ : المعيى ، ومنه قالوا للمجهود : الفَارِج ، ولَمَّا كَانِ الذي أثقلته المغارم مَجهودا مكدودا قيل له مُفْرج .

ومَنْ رواه بالحاء فهو مر أفرحه إذا غمّه . قال ابن الأعرابي : أفرحتــه غممته وسررته . وأنشد :

لما تولَّى الجيشُ قلتُ ولم أكنَ لأُفرِحَهُ أبشر بغزوٍ ومَغْنَمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْفَرَحِ ، كأشكيته . ويجوز أن يكون أراد : لمأكن لأُنُمَّه . وحقيقته : أزلتُ عنه الفَرح ، كأشكيته . ويجوز أن يكون (١) ساقط من ش . (٢) آخره :

\* بل يماشي قلصا فحائخا \*

هامش ه .

[٥٩٢] الْمُفرَج (بالجيم): الْمُزال عنه الفرج، والْمُثقل بالحقوق مغموم مكروب إلى أن يخرج عنها .

أَنَا فَرَطَكُم عَلَى الْحُوْضِ.

يقال فَرَطيفرط؛ إذا تقدم، وهو فارطُوفَرَط، ومنه قيل لتباشير الصُّبح أفراطه (١)، فوط الواحد فَرَط، وللقائدة المُعزَّى؛ جعله الواحد فَرَط، ويقال في الدعاء للمُعزَّى؛ جعله الله لك فَرَطاً وسلفا صالحا؛ كأنه قال: أنا أوَّلُكُمْ قُدُوماً على اكحوْض.

لا فَرَعة ولا عَتيرة .

الفَرَع والفَرعة : أول ولد تنتحه الناقة .

والعَتيرة: الرَجَبية (٢) ، وكانَ أهلُ الجاهليـة بَذْ بَحُو مهما ، والمسلمون في صدر الإسلام فَنُسِيخ .

ومنه قوله عليه السلام: فَرِّعوا إِن شَئْمٍ ، ولكن لاَنْدَبحوه غَرَاة حتى يَكْبَر. أى اذبحوا الفَرَع ، ولكن لاَنْذبحوه صغيرا لحمه يَلتصق كالفَراة (٢) ، وهي القطعة من الفَرا ( بالفتح والقصر ) لغة في الفِراء (١) .

وحديثُه صلى الله عليه وآله وسلم: أنه سُئِل عن الفَرَع، فقال: حَقّ، وإِن تتركه حتى يَكُونَ ابْنَ مَخاصَ وابْنَ لَبُون زُخْزُ بُنَّا خَيْرٌ مِن أَن تَـكُفَأَ إِنَاءَكَ ، وتُوَلِّهَ نَاقَتَك وتَذْبَحه يَكُونَ ابْنَ مَخاصَ وابْنَ لَبُون زُخْزُ بُنَّا خَيْرٌ مِن أَن تَـكُفَأَ إِنَاءَكَ ، وتُوَلِّهَ نَاقَتَك وتَذْبَحه يَكْصَقُ لِحَمُهُ بُو بَرَ ه .

زُخْرُبًا ؟ أَى غليظ الجسم ؛ مشتدّ اللحم .

كَفْءُ الإِنَاء<sup>(ه)</sup> : قطع اللَّبن لنحر الولد .

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن عَلَى كل مسلم فى كل عام أَضْحاة (`` وعَتيرة . فَنُسِيخَ ذلك .

\*\*\*

خرج هو صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر رضى الله تعالى عنه مُهاجرين إلى المدينة من مكّة ؛ فمرا بسُراقة بن مالك بن جُعْشُم ؛ فقال : هــذان فَرَ قريش ؛ ألا أردُّ على قريش فَرَ ها!

<sup>(</sup>١) ش: « إفراط » . (٢) قال في النهاية : قال الخطابي : العتيرة تفسيرها في الحديث أنها شاة تذبح في رجب . (٣) الغراة : القطعة من الغرا ؛ وهو الذي يلصق به الشيء . (٤) قال في اللسان : إذا فتحت العين قصرت ؛ وإذا كسرت مددت . (٥) رواه في النهاية : لتسكني إناءك . قال : أي تسكب إناءك ؛ لأنه لا يبقي لك لبن تحليه فيه . (٦) الأضحاة : لغة في الأضحية ، والجم أضاحي . (١) الأضحاة : لغة في الأضحية ، والجم أضاحي .

وفيه : أنه طلبهما فرسخت قوائمُ دابته فى الأرض ؛ فسألها أن يخليا عنه ؛ فخرجت قوائمُما ولها عُثاَن .

فرر الفَرَّ : مصدر وُضِع مَوضِع اسم الفاعل ؛ فاستوى فيه الواحد وماسواه ؛ كَصَوْم (١) وفيطر (٢) ونحوها .

العُثان: الدخان؛ وجمعهما عَواثن ودَواخن على غير قياس، وقيل: المُثان: الذى لا لَهِب معـه مثل البخور ونحوه؛ والدخان: ما له لهب؛ وقد عَثَنت النــار تَعْثَنُ عُثُونًا وعُثَانًا.

\*\*\*

إنى لأكْرَهُ أن أرَى الرَّجِل ثَاثِراً فَرِيصُ رَقَبَتِه ، قَائماً على مُرَيَّتِهِ يَضْرِبُها . الفَريس ، والفرائس : جمع فَريصة ؛ وهى لْخَمة عند نُنْضِ<sup>(٣)</sup> السَّكِيْف فى وَسَطَ الجنب عند مَنْبض القَلْب ؛ "رُعَد وتثور عند الفَزْعة والغضب . قال أمية :

\* فرائصُهم من شِدّة الْحُوْف تُر عد (1) \*

وجرى قولهم: ثار فريصُ فلان [٥٩٣] تَجْرى المثل في الفضب وظهور علاماته وشواهده (٥) ، وكَثُر حتى استعمل في الا فريصَ فيه ؛ فكا ن معنى قوله : ثائراً فريصُ رقبته ظهورُ أمارات الفضب في رَقبته ؛ من انتفاخ الوَريدَيْن وغير ذلك ؛ وإن لم يكن في الرقبة فريصة ؛ أو شَبّة ثُور (٦) عَصَب الرقبة وعروقها بثُور الفرائص فسماها فريصاً ؛ كأنه قال : ثَاثراً من رقبته ما يشبه الفريص في الثُور عند الغضب .

تصغيرُ المرأة استِضْعَافٌ لها واستصغار ؛ ليُرِى أن البارِشَ بمثامًا في ضعفها لَشيم .

قال صلى الله عليه وآله وسلم لعدى بن حاتم عند إسلامه: أما 'يفِرُ'ك إلا أن يقال لا إله إلا الله!

أَفْرَرْتُهُ : إذا فعلت به ما يُفَرُّ منه ؛ أي ما يحملك على الفِرار إلا هذا ؛ ومنه قولهم: أفرَّ الله يَده ، وأثرَّها ، وأطرَّها ؛ ففرَّتَ وترَّت وطَرَّت ؛ إذا أَنْدَرَها (٧) .

(١) قال في اللسان : صوم؛ أي ذو ضوم . (٢) قال في اللسان : الفطر : المفطر ون؛ وصف بالمصدر .

(٣) نفض الكتف : العَظْم الرقيقَ على طرفها . ﴿ ﴿ ٤) ديوانه ٢٩ ، وصدره : ﴿

\* قيامُ على الأقدام ِعانينَ تَحْتُهُ \*

( • ) ش : «شهوده» . (٦) ش : «يشبه تئور » . و نؤر مصدر ثأر . (٧) أندرها : قطعها .

فرر

فرمن

عَرَض يوماً الحيلَ وعنده عُيينة بن حِصْن الفَزارَى، فقال له : أَنَا أَعَلَمُ بَالْحَيْلِ مِنْكَ، فقال : وأَنَا أَفْرِس بَالرِجَالُ مِنْكَ .

أَى أَبْصَر ، يقال: رجل بَيِّن الفِراسة (بالكسر)؛ أَى ذُو بصر وتأمل؛ ويقولون: فُرسُ اللهُ أَفْرِس؛ أَى أَعلم. قال البَعيث (١):

قال عُقْبة بن عامر رضى الله تعالى عنه : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه فَرُ وَجُ من حرير .

هو القَباء الذي فيه شَقٌّ من خَلْفه .

فرج

فر د

\*\*\*

سبق اُ هَرِّدُون . قالوا : وما الْمَقَرِّدُون ؟ قال : الذين أُهْتِرُوا فى ذِكْر الله ؛ يضع الذكرُ عنهم أثقالَهم ، فيأتون يومَ القيامة خِفَافًا ــ وروى : طوبى للهُـفرَّدين .

فَرَد برأیه ، وأفردَ ، وفَرَّد ، واستفرد بمعنی؛ إذا تَفَرَّد به؛ وبعثوا فی حاجتهم راكباً مُفْرداً ؛ وهو<sup>(۲)</sup>التَّو الّذی لیس معه غیرُ بعیره . والمعنی: طُو کی للمفرّدین بذكره المتخلّین به من الناس . وقیل : هم اكمر می الذین هلكت لِدَاتهم (۲) ، و َبَثُوا یذكرون الله .

الإهتار: الاستهتار؛ يقال: فلان مُهْتَر بكذا ومُسْتَهَتَر؛ أَى مُولَع به لا يحدّث بغيره؛ أَى الذين أُولِمُوا بالذكر وخاضوا فيسه خَوْضَ المهترين؛ وقيل: هو من أهتر الرجل إذا خَرِف ؛ أَى الذين هرموا وخَرِفوا في ذكر الله وطاعته؛ أَى لم يزل ذلك ديدنهم وهمّهم حتى بلغوا حد الشيخوخة والحَرَف.

\*\*\*

مَاذِئبان عَادِيانِ أَصَابًا فَرِيقَة غَنْمِ أَضَاعِهَا رَبُّهَا بَأْفَسَدُ فَيْهَا مِن حُبِّ المَرَّ المَالَ والشرف لدينه .

هى القطْعة [٥٩٤] من الغنم التي فارقتها ، فضّلت ، وأفرقها : أضّلَها . قال كُثير<sup>(١)</sup>: فرق \* أصابَ فَر يقة كيلِ فَماثا \*

<sup>(</sup>١) عدح رسولالة صلىالة عليه وسلم \_ هامش ه . ﴿ ﴿ ﴾ التو : الفرد ؛ يقال للمفرد والزوج .

<sup>(</sup>٣) لداتهم : أترابهم . ﴿ ﴿ ٤) اللَّسَانُ لِـ فرق .

خرجت إليه صلى الله عليه وآله وسلم قَيْلَة بنت مجرمة ، وكان عم بناتها أراد أن يأخذ بناتها منها ؛ فلما خرجت بكت بُنَيَّة منهن هي أصغرهن ، حُدَيْباً وكانت (١) قد أُخَذَ ثها الفَر ْصة ، وعليها سُبَيِّج لها من صوف ، فرحتها ، فحملتها معها ؛ فبيناها تُر ْتِكان إِذِ انْتَفَجَت أَرنب ، فقالت الله ديباء : الْفَصْية ! والله لا يزال كَفْبُكِ عالياً . قالت : وأَدْرَ كَنِي عَمْهِن بالسَّيف ؛ فأصابَت ظُبتُهُ طائفة من قُرون رأسيَه ؛ قال : ألقي إلى بنت أخي يا دَفار ! فألقيتها إليه \_ ويروَى: فَلحِقَنا ثوبُ (٢) بن زُهير \_ وقال : ألقي إلى بنت أخي يا دَفار ! فألقيتها إليه \_ ويروَى: فَلحِقَنا ثوبُ (٢) بن زُهير \_

تريد عَمَّ بناتها ؛ يسمى بالسيف صَلْقا ؛ فَوَأَلْنَا إلى حِوَاءُ (٢) ضَخْم .

مم انطلقت و الله وسلم ؛ فبينا أنا عندها ليلة تحسب عَنِّى نائمة ؛ إذ دخل زوجُها من الله عليمه و آله وسلم ؛ فبينا أنا عندها ليلة تحسب عَنِّى نائمة ؛ إذ دخل زوجُها من السَّامر ؛ فقال : وأبيك لقد أصبت لقيلة صاحب صدق ؛ حُريث بن حسان الشّيباني . قالت: أختى: الويل لي ! لا تخبرها فتتبع أخا بَكْر بن وائل بين سَمْع الأرض و بصرها ليس ممها رجل من قومها - ويروى : أبتغى الصُّعبة (٢) فذكر وا حُريث بن حسان الشيباني ؛ فنشَدْتُ عنه ، فسألته الصّعبة . قالت : فَصَعبته صاحب صدق ، حتى قدمنا على رسول الله عليه وسلم ، فصليت معه الفداة حتى إذا طلمت الشمس دنوت و كنت إذا رأيت رجلاً ذا رُواء وقِشْر طمّح بصرى إليه ، فجاء رجل فقال : السلام عليك يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه والله عليه والله وسلم : وعليك السلام ، وهو قاعد القر فضاء ؛ وعليه أسمال مليّع ين ؛ ومعه عسيب مَقْشُو (٧) غير خُوصتين من أعلاه . قالت : فتقدم صاحبي فبايمه على الإسلام . ثم قال : يارسول الله ، الكتب لي بالدّهناء ؛ فقال : ياغلام ، اكتب له . قالت : فشُخِص مناه بي ، وكانت وطنى ودارى ، فقلت : يا رسول الله عليه وسلم : صَدَقَت المسكينة المسلمة ؛ يم وراء ذلك . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صَدَقَت المسكينة المسلمة ؛ المسلم أخو المسلم يَسعُهما الماء والشجر، ويتعاو نان على الله عليه وسلم : صَدَقَت المسكينة المسلمة ؛ المسلم أخو المسلم يَسعُهما الماء والشجر، ويتعاو نان على الله عليه وسلم : صَدَقَت المسكينة المسلمة ؛

فرص

<sup>(</sup>١) في اللسان : أحدبها ؟ قال : أي أصابها ريح الحدب . (٢) ش : « أثير بن زهير » .

<sup>(</sup>٣) الحواء : اسم المـكان الذي يحوى الفيء ، أي يجمعه ويضمه . ﴿ ٤) اصرأة ناكح : ذات زوج.

<sup>(</sup>ه) الصّحبة : اسم جمع صاحب. (٦) ش : «الصحابة» . والصحبة : جمع صاحب؟ قال فىاللسان : ولم يجمع فاعل على فعالة إلا هذا ؟ قال امرؤ القيس :

فكان تدانينا وعقد عذاره وقال صحابى قد شأونك فاطلب

<sup>(</sup>٧) ش : « عسيب نخل » . ( ٨ ) قال في اللسان : أرادت أنها ممرعة ، والجمل لا يتعدى مرتعه .

عليه وآله وسلم ؛ أيلامُ ابن هذه ، أن يَفْصِل انْخَطة وينتصر من وراء الحَجزَة (')! فتمثل حُرَيث فقال : كنت أنا وأنت كما قال : حَتْفَها ضائن تحمل بأظلافها .

الفَرْصَة والفَرْسة : ربح [٥٩٥] الحدَب (٢٠)؛ كأنها تَفْرِ سِ الظهر؛ أَى تَدُقّه . وتفرصه؛ فرس أَى تَشَقَّه ؛ وأما قولهم : أنزل الله بك الفَرْسة ، فقال أبو زيد : هي قُرحة في العين (٣) . السُّبيّج : تصغير السَّبيّج ؛ وهو كساء أسود ؛ ويقال له السَّبِيجة والسُّبُجة . وعن ابن النَّب الله عن الله ع

الأعرابي : السِّيبَج ( بكسر السين وفتح الباء ) . قال : وأراه معرباً ( ) ، وأنشد :

كانت به خُود صموت الدُّمْكَج لَقّاء ما تحت الثياب السِّيبَجِ تُرْتِكان: تَحْمُلان بعير بُهما على الرَّتَكَان (٥).

انْتَفَجَتْ : ارتفعت و ثَارَتْ مِن مَجْثَمَهَا .

قال الأخفش . الفصية : الفرَج ؛ يقال قد أدركتك الفصية ؛ أى الخروج من أمرك الذى أنت فيه ، وانفراجُه عنك ، وقد انفصى الصيدُ من حبالته ؛ أى انفصل وتخلّص . تفاءلتْ بانتفاج الأرنب أنها تَتَفَصَى من الغم الذى كانت فيه من قِبَل عَمِّ البنات .

ظُبَةُ ٱلسّيف: حَدّه مما يلي الطرف منه.

دَفَار <sup>(٦)</sup> ؛ من الدَّفْر ، وهو النَّتن .

الصَّلْت : الْمُصْلَت من الغِمْد .

وأل وواءل ؛ إذا لَجأ .

الِحُواء : بيوت مُجتمعة على ماء .

عَنَّى : تميمية في أَنِّي ؛ وهي العَنْعُنَة .

بين سمع الأرض وبصرها: تمثيل؛ أى لا يسمع كلامهما ولا يبصرها إلا الأرض. نَشَدْت عنه؛ أى سألت عنه؛ من نِشدان الضالة.

القِشْر : اللباس .

القُرُ فصاء: قِمْدة الحِتْبِي بيديه دون الثوب.

الأشمَال: الأخلاق؛ جمع سَمَل.

<sup>(</sup>١) ش : « الحجرة » تصحيف . (٢) أي يصير صاحبها أحدب . (٣) في اللسان ، ش : العنق .

<sup>(</sup>٤) قال فى اللسان : أصله بالفارسية شبى . (٥) الرتكان : السير السريع . (٦) دفار : مبنية على المكسر ؟ بوزن قطام ؟ وأكثر ما يرد هذا الوزن فى النداء .

مُلَيَّةً : تصغير مُلاءة على الترخيم .

العَسيب: جَريد النخل.

اَلَقْشُوَّ : اَلَقَشُورِ (١) .

فَشُخِص بِي : أَزْعِجْتُ وازدهيت .

الفُتّان : الشياطين ، والفَتّان الواحد ، والتعاون على الشيطان : أن يتناهيا عن اتباعه والافتتان بُخدعه ؛ وقيل : الفُتَّان : اللصوص .

يَفْصِل الخُطّه ؛ أَى إِن نَزل به مُشكل فَصَله برأيه ، و إِن ظُلم بظُلامة ثُمّ همّ بانتصار ، من ظالمه ، فتعرض له أعوان الظالم ليحجزوه عن صاحبهم لم يثبطوه ومضى على انتصاره، واستيفاء حَقِّه غير مُحْتَفِل بهم .

واَلحَجَزة : جمع حاجز ، أراد أن ابْنَ هذه المرأة حَقّة أن يكون على هذه الصفة لمكان أمومتها .

المثل (۲) الذي حاضر به حُريث بن حسان أراد بضربه اعتراصَها عليه بالدَّ هناء .

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: أنه جاء على حِمَارِ لفلام من بنى هاشم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُصَلِّى فمرَّ بين يديه، ثم نزل فدخل فى الصَّفّ، وجاءت جاريتان من بنى عبد المطلب تشتد ان إلى النبى صلى الله عليه وسلم، فأَخَذَا وَبِرُ مُبْتَهِ (٣) فَفَرَع بينهما رسولُ الله صلى الله عليه واله وسلم.

يقال فَرَعتُ بين القوم [٥٩٦] وفَرَّعْتُ ؛ إذا حجزْت بينهم ؛ كما يقال : فَرَقت بين القوم وفَرَّقت ، ورجل مُفْرِع (٤) من قوم مفارع ، وهم الذين يَكْفُون بين الناس ، وهو من فَرَع رأسه بالسيف إذا علاه به فَفَلَاه أى قطعه ، ومنه افتراعُ البِكْر .

وعن أبى الطُّقُيل رضى الله عنه قال : كنتُ عند ابن عباس يوما ، فجاءه بنو أبى لَهُ يَعْتَصُمُونَ فَي شيء بينهم، فاقتتلوا عنده في البيت ، فقام رُيفَرِّعُ بينهم ، فدفعه بعضُهم

فرَ ع

<sup>(</sup>۱) يقال: قشوت عنه العود؟ إذا قشرت عنه خوصه. (۲) أورد المثل الميداني ١: ١٩٢، ونصه عنده: حتفها تحمل ضأن بأطلافها. وقال ابن الأثير في النهاية: أصله أن رجلا كان جائما بالبلد القفر؟ فوجد شاة؛ ولم يكن معه ما يذبحها به، فبحثت الشاة الأرض فظهر فيها مدية؛ فذبحها بها؛ فصار مثلا لحكل من أعان على نفسه بسوء تدبيره. (٣) في النهاية: بركتيه. (٤) المفرع: الطويل من كل شيء.

فوقع على الفِراش ، ففضب ابنُ عباس ، فقال : أُخْرِ جُوا عنى الكسب الخبيث . \*\*\*

إن الَخضِر عليه السلام جلس على فَرْوَة بيضاء فاهتزت تحته خضراء.

هى القطعة من الأرض الملبسة بنبات ذَاوٍ ؛ شبهت بالفَرْوَة التى تلبس ، وبفروة الرأس · فوو \*\*\*

قال رجل من الأنصار: حَمَلْنا رسول الله صلى الله عليــه وآله وسلم على حِمارِ لنا قَطُوف (١) فنزل عنه ، فإذا هو فرَاغُ لا يُسَاير.

قال الفراء: رجل فِرَاغُ المشي ، ودابة فِراغ المشي: أي سريع واسع الْخَطَا ، ومنه فرغ قوس فِراغ ؛ وهي البعيدة الرمي ؛ وهو من الفريغ الواسع ؛ يقال : طعنة فَريغ وذات فَرْغ ؛ والسَّمَة مناسبة للفراغ ؛ كما أن الضيق مناسب للشَّغْل .

وفى حديث آخر أنه قال (٢) عند سَعْد بن عُبادة ؛ فلما أبرد جاء بحمار أعرابي قَطوف، فركب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ؛ فبعث بالحمار إلى سعد وهو هِمْلَاجَ قَر يع .

والقَريع : المُختار ؛ ولو رُوى : فريغ لكان مطابقاً لفِراغ ؛ وما آمن أنْ يكون تَصْحيفاً . والله أعلم .

\*\*\*

ذُكِرَ الدجال فقال: أبوه رجل طوال مضطرب اللَّحم، طويل الأنف؛ كأن أنفَه مِنقار، وأمُّه امرأة، فِرْضَاخيّة عظيمة الثَّدْيَيْن.

يقال: رجل فِرْضاخ، وامرأة فِرضاخة، وهي صفة بالضّخم؛ وقيل بالطول؛ والياء فرضخ مزيدة للمبالغة كما في أحمري .

\*\*\*

عن زياد بن علاقة : كان بين رجل مِنَّا وبين رجل من الأنصار شيء ، فشجَّه ، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال :

یا خیر من بمشی بنعل فَرْدِ <sup>(۳)</sup> أَوْهَبَهُ لِلَهُدَّةِ وَبَهْ لِ فَرْدِ هُودِ هُرِ مِن بَعْل فَرْدِ \*\*

\* لا تُسبِيَنَّ سَلَبِي وَجِلْدِي \*\*

<sup>(</sup>١) القطاف : تقارب الخطو في سرعة ، والقطوف فعول منه . (٢) هو من القيلولة \_هامش ه .

٣) اللسان \_ فرد .

فقال عليه السلام: لا

أراد بالفَرْد السُّمُط<sup>(۱)</sup> ، وهى التى لم تُخْصَف ولم تَطَارَق<sup>(۲)</sup> ؛ والعرب تتمدح برقة النعال ؛ و إنما ينتعل السِّبْتِيَّة (۱) الرِّقاق الأسماط ملوكهم وسادتهم ؛ فكا نَهُ قال : ياخير الأكابر ، و إنما لم يقل فردة لأنه أراد بالنعل السِّبْت ؛ كما تقول فلان يلبس الخضرمي اللسَّن (۱) فَتَذَ كُر قاصداً للسِّبْت ؛ أو جعل من موصوفة كالتي في قوله :

أوهبه : إما أن يكون بدلا من المنادى ؛ أو منادى ثانياً حذف حرفه . ونحوه قول النابغة :

ياأوهب الناس لِمَنْسِ صُلْبَه ضَرَّابة بالمَشْفَرِ الأَذِبَّه وكل جَرْدَاء شموس شَطَّبَه

والضمير لمن (٥) .

النَّهْد فى نعت الخيل: الجسِيم المُشرف. تقول: نَهْدُ القُصَيْرَى؛ والنَّهْدَة: الأنثى؛ وهو من نَهَدَ إذا نَهَضَ

\*\*\*

كُلُّ مُسْكِرٍ حرام ، وما أسكر الفرق منه فاكسوَة منه حرام .

هو إناء يأخذ ستة عَشَرَ رطلا .

ومنه حديث عائشة رضى الله عنها : كنتُ أغتسل مع النبي صلى عليه وآله وسلم من إناء يقال له الفَرَق .

وفى الحديث: من استطاع أنْ يكون كصاحب فَرَق الأَرُزّ فليكن مثله. وفيه لغتان: تحريك الراء، وهو الفصيح. وتسكينها. قال خداش (٢٠ : يأخــذون الأرش في إخوتهم فَرْقَ السَّمْن وشاةً في الغنمُ المُعْمَ

\*\*\*

فر ق

<sup>(</sup>۱) نعل سمط وسميط: لا رقعة فيها . (۲) قال فى اللسان : قالالأصمعى : طارق الرجل نعليه ؟ إذا أطبق نعلا على نعل فخرزتا . (۳) قال الأزهرى : كأنها سميت سبتية لأن شعرها قد سبت عنها ؟ أى حلق وأزيل بعلاج من الدباغ . (٤) الملسن من النعال : الذى فيه طول ولطافة على هيئة النعال . (٥) يعنى أن الضمير فى أوهب راجع إلى من ــ هامش ه . (٦) اللسان ــ فرق

أعطى العطايا يوم حُنين فارعة من الغنائم .

صاعدة من جملتها ؛ كقولهم ارتفع لفلان في القسمة كذا ؛ وطارَ له سهمٌ من الغنيمة. وهي من قولهم : فَرَع ، إذا صعد ؛ تقول العرب : لقيت فلاناً فارعاً مُفْرِعاً ؛ أي صاعداً أنا ومُنْحَدِراً هُو َ .

والإفراع : الانحدار .

ومنه حدیث الشَّمْبي رحمه الله تعالى : كان شُرَیح یجعل الْمَدَبَّر من الثلث ، وكانَ مسروق یجعله فارعاً من المال .

والمعنى أنه نفل (١) الأنفال من رأس الغنائم متوافرة قبل أن تُخَمَّس وتقسَّم ؛ والإمام أن يفعل ذلك ؛ لأن فيه تنشيطاً للشجعان وتحريضاً على القتال .

وعنه صلى الله عليه وآله وسلمأنه أعطى سعد بن مُعاذ سيف ابن أبى الحُقَيق ؛ نَفَّلَهُ إياه، وأقطع الزبير مالًا من أموال بنى النضير .

والتَّنَفيلُ إِنمَا يَصِحَ بَا ْجَمَاعِ مِن أَهِلِ العَرَاقِ وَالْحَجَازِ قَبْلِ القِسَمَة ؛ فَإِذَا أُحْرِزَت الأنصباء سقط ، وأهلُ الشّام يُجَوِّزُونه بعد الإحراز ، وأما التنفيل من الخُسْ فلا كلامَ في جَوازه .

#### 杂杂杂

عمر رضى الله تعالَى عنه \_ نَهَمَى عن الفَرْس فى الذبيحة .

هو كشرُ رقبتها قبل أَن تَبْرُد .

ومنه الحديث: إن عمر أمن منادية ، فنادى أن لا تَنْخَعُوا (٢) ولا تَفْرِ سُوا .

وعن عمر بن عبد المزيز: أنه نهى عن الفَرْس والنَّخْع؛ وأن يستعانَ على الذبيحة بغير حَديدتها .

#### \*\*\*

سُیْلَ عن حَدِّ الْأُمَة ؛ فقال : إِنَّ الاَمَة أَلْقَتْ فَرْوَة رأسها وراء الدَّار ــ [٥٩٨] وروى : من وراء الجدار .

هى جِلْد الرأس من الشَّمر ؛ ويقال للهامَة أمَّ فر وة . وعن النضر : فر وة رأسها

(١)كذا ضبطت في ش ، بالنشديد ، وهو الصواب ، وفي ه نفل \_ بالتخفيف .

فرس

فروة

<sup>(</sup>٢) النخع : أشد القتل حتى يبلغ الذبح النجاع ، وهو الحيط الأبيض في فقار الظهر .

خِمَارُها . وقال : فَرَوة كسرى هى التاج ؛ وقال غيره : هىماعلى رأسها من خِرْقةوقناع . أراد بروزَها من البيت مكشوفة الرأس غير مُتَقَنِّعة وتَبَذُّلهَا .

فَرِّقُوا عن المنيّة ، واجعلوا الرأس رأسين ، ولا تُلِثُوا بدار مَعْجزَة . وأصلِعُوا مثاوِيَكُم ؛ وأخيفوا الهوام قبل أن تُخيفكم ، واخشوشنوا ، واخشوشبوا ، وتَمَعْدُدُوا . أى فَرِّقُوا ما لَكُم عن المنية ، تشتروا بثمن الواحد من الحيوان اثنين ، حتى إذا مات أحدُها بتى الثانى ، فإنكم إذا غاليتم بالواحد ، فذلك تعريض للمال مجموعاً للتهلكة .

قوله : واجعلوا الرأس رأسين : عطف للتفصيل والبيان على الإجمال .

والإلثاث: الإقامة. قال:

فما روضة من رياض القَطا أَلَتَ بها عارضُ مُمْطرُ يقال : أَلتَ بالمـكان ، وألَبَّ ، وأرَبّ .

المُعْجَزِرَة ( بالفتح والسكسر ): العَجْز ، كالمعتَبة والمعتِبة ؛ أى بدار تَعْجِزون فيهاعن الطلب والسكسب ، وسيحوا فى أرض الله . وقيل : أراد الإقامة بالثَّغر مع العيال . المثاوى : جمع مَثْوى ، وهو المنزل .

الهوام : العقارب والحيات ؛ أى اقتلوها .

الاخشِيشان والاخشِيشاب: استعال الخشونة في الملبس والمطعم؛ يقال شيءخَشِب وأخْشَب؛ كَخَشِن وأُخْشَن .

التَّمَعْدُد: النشبه بمَعَدَّ [ بن عدنان (۱) ] في قَشَفهم وخشونة عيشهم ، واطراح زيّ العجم وتنعمهم وإيثارهم للَيان العيش .

وعنه رضى الله عنه ؛ عليكم باللَّبسة المَعَدِّية .

وبتمعددوا استدلّ النحويون على أصالة الميم في مَعَدّ ، وأنه فعل ّ لا مَفعل . وقيل : التَّمَعُدُد : الغِلظ ؛ يقال للغلام إذا شَبّ وغَلُظ : قد تمعدد . قال :

\* ربيتـــــه حتى إذا تَمَمَّدُوَا \*

\*\*\*
قدم رجل من بعض الفُر وج عليه ، فنثر كنانة (٢) ، فسقطت صحيفة ، فإذا فيها :
ألا أبْـلِــغ أبا حَفْص رَسُولاً فِدى لك من أخى ثقة إزارى

(۱) من النهاية . (۲) ش : «كنانته » .

فرج

فر ق

قلائصنَا هـ داك الله إنا شُغِلنا عنكمُ زَمَنِ الحصار في الحَّالِ الله إنا شُغِلنا عنكمُ زَمَنِ الحَصار في أَفُلُ وَجِدْنَ معقَّلاتِ قَفَا سَلْع بَمُخْتَلَفِ التَّجَارِ (۱) في التَّجَارُ تَعَلَّمُ وَجِدْنَ مَنْ سُلَيْمٍ مُعِيدا يبتغى سَقَط العذارِي (۲) [ ويروى ] : (۳)

يعقلهن جَمْدُ شَيْظَمِى وبئس مُعَقِّل الذَّوْد الظُّوَّارِ فقال عمر: ادْعُوا لِي جَمْدَة، فَأْتِيَ به، فجلد مَمْقُولًا. قال: سعيد بن المسيّب: إنى لَنِي الأَغْيُلُمَةِ الذين يَجُرُّون جَمْدَة إلى عمر.

الفُرُوج: الثغور، جمع فَرْج، ويقولون: إن الفَرْجين اللذين يُخاف على الإسلام منهما: التّرك والسّواد. قال المبرّد: أراد بإزاره زوجتَه، وسماها إزارا للدنو والملابسة، قال الله تعالى: ﴿ هُنَّ لِبَاسُ ۚ لَـكُمْ وَأَنْـتُمْ ۚ لِبَاسٌ لَهُنَ ﴾ (\*). وقال الجُمْدِي:

إذا ما الضَّجِيع تَنَى عَطْفَها تَمَنَّتُ عليه فكانت لِباسا (٥) قلائصنا : منصوب بمضمر ؛ أى احْفَظْ وحَصِّن قلائصنا ؛ وهى النُّوق الشَّواب ؛ كنى بهن عن النِّساء .

يعنى الْمُغِيبات اللَّاتي خرجَ أزواجُهن إلى الغزو .

يشكو إليه رجلًا من بنى سليم يقال له جَمْده ؛ كان يتعرضُ لهن ؛ وكُنّى بالعقل عن الجماع ؛ لأن التاقة تعقل للضراب .

قَفَا سَلْم: أي وراءه ؛ وهو موضع بالحجاز .

مختلف التّحار : موضع اختلافهم ؛ وحيث يمرون جائين وذاهبين .

مُعيدا : أي يفعل ذلك عَوْدا بعد بدء .

سقط العذاري: زلاتهن .

اَجْمُعْد ؛ من قولهم للبعير جَمْد ؛ أَى كثير الوَ بَر .

الشَّيظَمَى : الطُّو يل .

الظُّوَّار : جمع ظئر .

\*\*

<sup>(</sup>١) في اللسان : البحار . (٢) جم عذراء ؟ بكسر الراء ويجوز فتبح الراء (٣) ساقط من ش .

٤) سورة البقرة ١٨٧ (٥) ديوانه ٨١

كَتِب إليه سُفْيان (١) بن عبد الله الثَّقَني وكان عامِلًا له على الطائف: إن قِبَلَنَا حيطانا ؛ فيها من الفِرْ سَكَ مَا هُو أَكْثَرُ عَلَّةً مَن الـكُوْمُ أَضْعَافًا ، ويستأمِره في العُشر . فكتب إليه: ليس عليها عشر.

فر سك

فرع

هي من العِضاَه ، والفِرْ سِك والفِرْ سق : الخوخ ، وفي كتاب العين : هو مثل الخوخ في القَدُّر ، وهو أجود أملس أصفر أحمر ، وطعمه كطعم الخوُّخ .

كان عمر رضى الله تعالى عنه لا يرى في اُلخضر الزكاة .

وقال محمد : الخوخ والكمثرى و إن شُقِّقَ وجُفِّفَ فلا شيء فيه لأنه لا يَعُمُ الانتفاعُ به .

وقيل له : الصُّلْمَان خير أم الفُرعان ؟ فقال : الفُرعان خَير .

جمع أُفْرَع ، وهو الوافي الشُّمر . قال نصر بن حَجَّاج حين حَلَق عُمَر لِلَّمَتَهُ : لقد حَسدالفُرعانَ أصلعُ [٦٠٠]لم يكن إذا مامشي بالفَرْع بالمتخائِل وزيادة الألف والنون على فُمُل جمع أَفْمَل غير عزيزة . أراد تفضيلَ أبى بكر على نفسه . قال الأصمعي : كان أبو بكر أفرَع ؛ وكان عمر أصْلَع له حِفَاف ؛وهو أَن ينكشف الشعر عن وسط الرأس؛ ويبقى حوله كالطُّرَّة .

لمَا أَسْلَمَ ثَارَتْ إِلَيْهَ كَفَارُ قَرِيشَ ؟ فقامتْ على رأسه، وهو يقول: افْعَلُوا مابَدًا لَـكُمُ ! فأقبلَ شيخ (٢) عليه حِبَرة و ثوب فُر ُ تُعِيّ فقال : هكذا(٢) عَنِ الرجل ، فَـكَأُ بما كانوا ثوباً كُشف عنه .

الفُرْ قُبيّة والثُّرْ قُبية : ثياب مصرية بيض من كَتَّان ــ وروى : بقافين .

فر قب

عَمَان رضي الله عنه \_ قدم عليه خَيْفان بن عَرابة ؛ فقال له : كيف تر كت أَفاريقَ المرب في ذي اليمن ؟ فقال: أما هذا الحي من بَلْحارث بن كعب فَحَسَكُ أَمْرَاس، ومُسَكُ أَحْمَاسٍ ؛ تَتَلَظَّى المنيةُ في رِماحهِم ، وأما هذا الحي من أنمار بن بَجِيلة وخثم فَجَوبُ أَبِ وأُولادُ عَلَّهُ؛ ليست بهم ذِلَّة ، ولا قِلَّة؛ صَعابيب؛ وهمأهلالأنابيب ،وأماً هذا الحي من هَمْدَ أن ؛ فأنجاد بُسْل ؛ مَساعير غير عُزْل ، وأما هذا الحيّ من مَذْحِيج فمطاعيم في الجذب؛ مساريع في اكحرُّب.

 <sup>(</sup>١) س : « سفوان » . (٢) وهو أبو جهل ــ هامش ه .
 (٣) هكذا : أى تنجوا عنه ــ هامش ه

الأَفَارِيق: الفِرَق؛ فَكَأَنه جَمَعُ أَفْرَاق؛ جَمَع فِرْق، وَالْفِرْقُوالْفِرْقَةُ وَالْفَرِيقُواحد، فَرَقَ وقد جاء بطرح الياء مَنْ قال:

مافیهم ُ نازع یروی أفارِقَه ُ بذی رِشاء یواری دلوه لَجَف<sup>(۱)</sup> و یجوز أن یکون من باب الأباطیل ؛ أی جمعاً علی غیر واحد .

الحسك : جمع حَسَكة ، من قرلهم للرجل الخشِن الصَّمْب مَرامُه ، الممتنع على طالبه مأتاه ؛ إنه لَحَسَكة ، تشبيها له بالخسكة من الشَّوْك .

الأمراس : جمع مَرِس ، وهو الشديد العلاج .

الْمُسَك : جمع مُسَكة ، وهو الذي إذا أمْسَك بشيء لم ُيقدر على تخليصه منه ، ونظير ُه رجل أُمَنَة ، وهو الذي يَثِقُ بكل أحد ويأمنه [ النياس] (٢) . وأما المُسكة ( بالضم ) فالبخيل .

الأجماس: جمع مُحْمس، من الحماسة.

جَوْبُ أَبٍ ، أَى حِيبُوا من أَبُواحَد ، يريد أَمِهُمَ أُنُوهُمْ وَاحَد ، وَهُمْ أُولَادَ عَلَّةً ، أَى من أمهات شتى .

الصِّعَابيب: الصِّعاب ، كأنه جمع صُعبوب.

الأنابيب: يريد أنابيب الرّماح، أي وهم المطاعين .

الأنجاد: جمع[٦٠١] تَجْد أو نَجــد .

الْبُسْل: جمع باسل.

لَلْسَاعِيرِ : جَمْعَ مِشْعَارِ ، وَهُو أَبْلُغُ مِنْ مِشْعَرِ .

العُزل: الذين لا سلاح معهم.

المساريع : جمع مِسْرَاع ، وهو الشديد الإسرَاع .

\*\*\*

على رضى الله تعالى عنه \_ إن قوما أتو ه فاسْتَأْمَرُ وه فى قتل عثمان رضى الله تعالى عنه ، فَنَهَاهُم وقال : إن تفعلوا فَبَيْضاً فَلْتَفْرْ خَنّه .

**ف**رخ

<sup>(</sup>١) اللجف : الناحية من الحوض أو اليُّر . (٢) من س .

يقال: أفرَ خَتِ البَيْضَةُ ، إذا خَلَتْ من الفَرْخ ، أو أفرَ خَتْها أُمُّها ؛ ومنه المثل : أفرَ خُوا بَيْضَةَهُمْ . وتقدير قوله فَبَيْضًا فَلْتُفْرِ خَنّه : فَلْتَقُرِ خَنّه بيضاً فَلْتُفْرِ خَنّه ، فلأول ، وإلا فَلَا وَجْهَ لِصحّته بدون هذا التقدير ، لأن الفاء الثانية لا بُدَّ لها من معطوف ومعطوف عليه ، ولا تكون لجواب الشرط لكون الأولى لذلك ؛ والفاء هي الموجبة لتقدير الفعل المحذوف لاشتغال الثابت بالضمير ، ألا ترى أنت إن فرت غته كان الافتقار إلى المقدر قائماً كما هو .

أراد : إن تقتلوه تُهيجوا فِتْنَةً يتولد منها شركثير ، كاقال بعضهم : أرى فتنةً هاجت وباضت وفَرَّخَتْ ولو تُرِكَتْ طارت إليك (١) فراخها

خطب رضى الله تعالى عنه النهاسَ بالكوفة ، فقال : اللَّهُم إنى قد مللتهم ومَلُونى ، وسَيْمْتُهُمْ وسَيْمُونى ، فَسَلِّطْ عليهم فتى ثَقيف ، الديَّال المنَّان ، يلبس فَر وتَها، ويأكل خُصْرتها .

أى يلبس الدفىء اللين من ثيابها ، ويأ كل الطَّرِيّ النَّاعَمِ من طعامها ، تَنَعَمُّا و إترافاً، فَضَرب الفَرْوة و الخضرة لذلك مثلا .

والضَّمير للدنيا .

فرو

يعنى به الحجّاج . وهو الحجّاج ُ بن يوسف بن الحسكم بن أبى عُقَيْل بن مسعود بن عامر بن مُعَتِّب بن مالك بن كعب ، من الأحلاف من تقيف ، وقيل : إنه وُلِد في السنة التي دعا أمير المؤمنين على فيها بهذه الدعوة ، وهي من السكو أن التي أنبأ بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

**ችችች** 

وعن أبى عذبة الخضرَمى وحمه الله تعالى قال: قدمتُ على عمر بن الخطاب رابع أربعة من أهل الشام ونحن حُجَّاج، فبينا نحن عنده، أناه خبر من العراق بأنهم قد حَصَبُوا إمامهم، فخرج إلى الصلاة ثم قال: مَنْ هاهنا من أهل الشام؟ فقمت أناوأ صحابى، فقال: يأهل الشام، تجهزوا لأهل العراق، فإن الشَّيْطان قد باض فيهم وفَرَّخ، ثم قال:

\_\_\_\_\_

فر خ

<sup>(</sup>١) في النهاية : إليها .

اللهم إنهم قد لَدَسُوا على فالْدِسْ عليهم ، اللهم عَجِّلْ لهم الغلام الثقني الذي يحكُم فيهم بحكم [٢٠٣] الجاهلية ، لا يقبل من تُحْسِنِهم ، ولا يتجاوز عن مُسِيئِرمْ .

\*\*\*

الزُّبَير رضى الله تعالى عنه \_ قال يوم الشورى: لولا حدود (() يله فُرِضت ، وفرائض له حُدَّت ، تُرَاح إلى أهلها ، وتَحْيالا تموت ، لكان الفِرار من الولايةعِصْمة، ولكن لله علينا إجابة الدعوة ، وإظهار السُّنَّة ، لئلا نموت مِيتة عُمِّية ، ولا نعمى على جاهلية .

فُرِضَتْ : قُطِعَتْ وُ بَيِّنَتْ .

تُراح : من إراحة المواشى ، أى تُرَدُّ إليهم .

وأهلُها : الأُمَّة .

أو تردها الأئمة إلى أهلها من الرعية .

العمّية : الجهل والفتنة ، وقد مَرَّ فيها كلاّم في عب (٢) .

\*\*\*

أبو ذَرّ رضى الله تعالى عنه \_ سُئِلَ عن ماله ، فقال: فِرْقُ لنا وذَوْد ؛ قيل: يا أَبَا ذَرّ ؛ إِنَمَا سَأَلتُكَ عن صامِت المال ، قال : ما أُصْبِحُ لا أَمْسِى ، وما أَمسى لا أَصْبِح .

الفرق: القِطْعَةُ من الغَنَمَ ، ويقال أيضا: فِرْق من الطير ، ومن الناس. ونظر أعرابي إلى صِبْيان فقال: هؤلاء فِرْق سوء ، ولا يقال إلا في القليل، وهذا الحديث يدل عليه ، وقول الرَّاعِي (٢٠):

ولَـكُمَا أَجِدَى وَأَمْتَعَ جَدُه بِفِرْقِ يُخَشِّيه بَهَجْهَجَ نَاعِقُهُ النَّوْد: مَا دُونِ الْعَشْر مِنِ الْإِبِلِ.

أَصْبَحَ وَأُمْسَى : تَامَّتَانَ ؛ كَأُظْهَرَ وَأَعْتُمَ .

ولا : نحوها في قوله :

\* فأىّ فِعْل سيئ لا فَعَله \*

فرض

فر ق

<sup>(</sup>١) في النهاية : لولا حدود فرضت .

<sup>(</sup>۲) الجزءُ الثانى ص ۳۸۶ . (۳) ناله يهجو رجلا من بنى نمير ، اسمه قيس بن عاصم النميرى ؛ يلقب بالحلال ، وكان عيره بإبله ، فهجاء الراعي وعيره أنه صاحب غنم ــ اللسان مادة فرق .

### يعنى أنه لا يَدَّخِرُ شيئًا .

\*\*\*

ابن مسعود رضى الله تعالى عنه \_ أناه رجل فقال: إنى تزوجت امرأة شَابَّة ، وإلى أخاف أن تَفْرَ كَنِي ، فقال: إنّ الله بأن الله ، والفَرْكَ من الشيطان ، فإذا دخلتْ عليك فصلِّ ركعتين ، ثم ادْعُ بكذا وكذا .

يقال: فَرِ كَتِ المرأة زَوْجَها فَرْ كَا ، إذا أَبْغَضَتْهُ ولم توافقه ، من قولهم: فَارَ كُتُ صاحبي ، إذا فارقته وتاركته ،ومنه فَرَ كُتُ الحبّ ، إذا دَ لَكُتِه بِيَدك حتى يتَقَلَّع عنه قِشرُه ويفارقُهُ .

\*\*\*

حُذَ يفة رضى الله تعالى عنه \_ مابينكم وبين أن يرسَل عليكم الشَّرُّ فراسخ إلا مَوْتُ رجل، فلو قد مات صُبُّ عليكم الشر فَراسخ.

كلّ مانطاول وامتد بلا فُرْجة فيه فهو فَرْسخ ، ومنه :انتظِرتُك فَرْسَخاً من النهار، أى طويلا ، وفَرْسَخَتْ عنه المُحمِّي : تباعدت .

وحكى النَّضْر عن بعض الأعراب: أغْضَنَتِ (١) السماء علينا أياما بِعيْنِ (٢) فيها فَرْسخ ·

أى بمطر دائم فيه امتداد وتطاوُل من غير فُرْجَة و إقلاع ، ومنه الفَرْسَخ .

وعن أبى سعيد الضَّرِير: الفراسخ: برازخ بين سكون وفتنة، وكل فتنـة بين سكون و تَحَرَّكُ فهي فَرْسخ.

أراد بالرَّجل مُمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه .

\*\*\*

أبو هُريرة رضى الله تعالى عنه \_ سئل عن الضَّبُـع ، فقال : الفُرْ عُـل ! تلك نعجـة [٦٠٣] من الغنم .

الفُرْعُل : ولد الضَّبُع فسماها به ، وفي أمثالهم : أَغْرَ ل (٣) من فُرْعل ، ويقال للذكر من الضِّباع الفُرْعُلان ، أراد أنها حلال كالشاة . وللشافعي رحمه الله أنْ يتَعَلَّقَ به في

(١) أغضنت السماء : دام مطرها . (٢) قال في اللسان : العين : أن يدوم المطر أياما.

(٣) س : « أعزل » ، بالعين .

فر سخ

فرك

فر عل

إباحته لحم َ الضَّبُع ؛ وهي عند أبي حَنيفة وأصحابه رحمهم الله سَبُع ذو نَابٍ فلا تَحِـل .

ابن عباس رضى الله تعالى عنهما \_ قال فى الذَّ بِيحَةِ بِالعود : كُلْ مَا أَفْرَى الأَوْدَاجَ عَيْرِ مُثَرِّد .

أَى قَطَمَهَا . والفرق بين الفَرَى والإفراء أنّ الفَرَى قَطْمَ للإِصلاح كما يَفْرِى فرى الخرَّازُ الجِلْدَ ، والإفراء : قطع للإِفسادكما يَفْرِى الذابح ونحوه .

التَّثْريد: أن يغمز الأوداج غَمْزاً من غير قَطْع؛ من الثَّرَد في الخِصاء، وهو أن تُدْلَكَ الْحُصْيةان مكانهما في صَفَنهما (١) ، حتى تَعُودَا كأنهما رطبة مَثْمُوغة (٢) .

\*\*\*

أَذَ يُنهَ وضى الله تعالى عنه \_كان يقول في الظفر فَرْشُ من الإبل.

يقال للحواشى التى لا تصلح إلاَّ للذبح فَرْش ؛ كأنها التى تُفرش للذبح ، قال الله تعالى: ﴿ حَمُولةً وفَرْشًا ﴾ (٣) .

\*\*\*

ابن عبدالعزيز رحمه الله تعالى \_كتب فى عطايا محمد بن مَرْوان لبنيه : أَنْ تُجَازَ لهم ؛ إلا أَنْ يكون مالا مُفْتَرَشًا .

أَىْ مُغْتَصَبًا مستولًى عليه ، من قولهم : لَقِيَ فلان فلانا فافتَرَشَهُ (') ؛ إذا غَلَبه وصَرَعه ، وافتَرَشَدْنَا السهاء بالمطر ؛ أَخَذَتْنَا به ، وافتَرَشَ عِرْضَ فلان ؛ إذا استباحه بالوَقيعة فيه ، وحقيقتُه جعلَهُ لنفسه فِراشا يَتَوَطَّوْه .

\*\*\*

مُجاهد رحمه الله تعالى \_ كره أنْ يُهَرُ قِـعَ الرجلُ أصابِعَه في الصلاة .

يقال: فَقَع، وفَرْقَعَ؟ إذا َنَقَّضَ أصابعه بِغَمْزِ مَفَاصلها؛ ومنه قيل للضَّرْبُ الشديد فرقع وَلَى العُنُق وكسرها فَرْقَعَهُ ؟ لما في ذلك من التَّنْقيض (٥).

\*\*\*

عَوْن رحمه الله تعالى \_ ما رأيت أحداً 'يفَوْ فِرُ الدنيا فَرْ فَرَ هَذا الأعرج.

 <sup>(</sup>١) الصفن : وعاء الخصية . (٢) رطبة مثموغة : مشقوقة . (٣) الأنعام ١٤٢ .

<sup>(</sup>٤) فى ش : فأفرشه ، والمثبت في الأساس أيضا ــ فرش . (ه) فى ه : النقض . ( الفائق ه ١ / ٣ )

فرفر أى يَذُمّها ويمزق فَرْوَتها ، يقال : فلان ُيفَرْ فِرُ فلانا ؛ إذا نال من عِرْضه ومَزّقه ، وهو من قولهم : الذئب ُيفَرْ فِرُ الشاة ؛ قال :

ظَلَّ عليٰ عليٰ يوما يُقَرْ فِرُه إِلَّا يَلَغُ (١) في الدماء يَنْتَهَسُ (٢) ومنه قيل للأسد الفُرَ افِرة .

أَراد بالأعرج أبا حازم سَلَمة بن دِينار ، وهو من عُبَّاد المدينة ، وكان يَةُصُّ في مَسْجِدِها .

\*\*\*

فى الحديث : عَلموا رجالَكُم العَوْم والفَراسة .

فرس يقال فَرُس فَراسة و فُروسة ؛ إذا حذق بأَسْرِ الخيل . الفاء مفتوحة ؛ فأَما الفِرَاسة ( بالـكسر ) فَمِنَ التَّفَرُس .

\*\*\*

إن شيعةَ الدَّجَال شَوَارِبِهِم طويلة ، وخِفَافهِم مُفَرَّ طَمة .

فرطم

من الفُرْطُومة ، وهي مِنْقَارُ الْخَفّ . وقيل : الصحيح بالقاف . وعن بعضِ الأعراب: جاءنا فلان في نِخاَفين (٢) مُلَكَمَّمُين (١) ، فُقَّاعَيْنِ (٥) ، مُقَرْطَمَين \_ بالقاف رواه ابن الأعرابي .

الفَرَا فَى ( جل ) . تَفَرَّشُ فَى ( حم ) . مفرخًا فى ( رب ) . الفريضة والفريش فى (صب ) . فاردَتَكُم فى (ضح ) . الفريقة فى ( فا ) . فِر ْصة فى ( حج ) . فرقا فى (جل ) . وَمْ صب ) . فاردَتَكُم فى (ضح ) . الفرقت فى ( شذ ) . فراعها فى ( نص ) . تفرقنى فى ( بر ) . فَرْض فى ( كف ) . فرضاً فى ( رب ) . المستفرمة فى ( جز ) . من فراشة فى ( جم ) . يفرى فى ( كف ) . فرضاً فى ( رب ) . المستفرمة فى ( جز ) . من فراشة فى ( جم ) . يفرى فى ( مر ) وفى ( غر ) . الفارض فى ( نص ) . ولا أفرع فى ( نص ) عن الفَرْ ْطة فى ( سد ) . فارقليطا فى (حم ) . أفرطهم فى ( رج ) .

<sup>(</sup>١) ولغ يلغ كيهب: شرب ماء أو دماً . (٢) يقال: نهس اللحم وانتهسه ؛ إذا أخذه بمقدم أسنانه . (٣) النخاف: الحف ؛ وفي ه : تخافين ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) الملكم : الذي في جانبه رفاع يدكم بها الأرض ، أي يضرَ بها .

<sup>(</sup>ه) قال في اللسان : وفي حديث شريخ : وعليهم خفاف لهـا فقع ؛ أي خراطيم ، وهو خف مُفَقّع أي نُحَوِّطُم .

## الفاء مع الزاي

النبى صلى الله عليه وسلم - كان إذا أشرَفَ على بنى عَبْدِ الأَشْهَلَ قال: والله ما علمتُ ؛ إنَّكُم لَقَدَ الفَزَع، وَتَقِلُون عند الطمع.

وُضِعَ الفَزَع، وهو الفَرَقُ مَوْضِعَ الإِغانَة والنصر؛ قال كَلْحَبة اليَرْبُوعِي<sup>(۱)</sup>: فقلت لكاس أَلِجْميها فإِنمَا حَلَناَ السَكَثِيبَ مِنْ زَرُودٍ لِنِفْزَعا<sup>(۲)</sup> وقال الشَّمَّاخ<sup>(۳)</sup>:

فزع

إذا دَعَتْ غُوثَهَا ضَرَّاتُهَا فَزِعَتْ أَطْبَاقُ نَى على الأَثْبَاجِ مَنْضُودِ ('' وذلك أَنَّ مَنْ شَأْنُه الإغاثة والدفع عن الحريم مُراقِبٌ حَذِر .

أثنى على بنى عبد الأشهل؛ وهم ولد عَمْرِو بن مالك بن الأوس من الأنصار؛ وحذفَ مفعول « علمتُ (٥) » يريد ما علمتُ مِثْلَكَم ؛ أو مثلَ سيرتِكم ؛ ثم دل عليه عا ذكره من صِفَيْهمْ .

#### \*\*\*

فَرَعَ مِن نَوْمِهِ (٢) مُحْمَرًا وجُهُه . وروى : نام فَفَزَع ، وهو يضحك . أَى هَبَّ مِنْ نومه ؛ يقال فَزِعَ مِن نومِه ، وأفزعتُهُ أَنا ؛ إِذَا نَبَّهَتُهُ . ومنه الحديث : أَلَا أَفْزَعْتُمُونِي ! لأَنّ مِن نُبِّهُ لَا يَخْـلُو(٧) مِنْ فَزَع ٍ مّا .

#### **፟**፟፠፠

سعد رضى الله عنه \_ أخذ رَجُلُ من الأنصار لْحَى جَزُور ، فضرب به أَنْفَ سعد فَهَزَرُهُ ، فَكَانَ أَنْفُهُ مَفْزُوراً .

أَى شَقَّه ؛ يقال فَزَرْتُ الثوبَ ؛ إذا فسخته ، وتَفَزَّرَ الثوبُ ، والأفْزَر : النُهُ المُنكَسِر الظَّهْر .

مُفَزَّعة في ( عز ) . [ فَإِذَا فُزِّع فِي ( لَع ) ] (٨) .

<sup>(</sup>١) اللسان \_ فزع . وهو فيه الـكلحبة ، قال : واسمه هبيرة بن عبد مناف ، والـكلحبة أمه .

<sup>(</sup>٢) في اللسان : حَلَلْتُ . . . . . . لأَفْرُعا ﴿ ٣) ديوانه : ٢٣ ، واللسان \_ فزع .

<sup>(</sup>٤) يقول : إذا قل لبن ضراتها نصرتها الشحوم التي علىظهورها وأغاثتها فأمدتها باللبن (اللسان\_فزع) .

 <sup>(</sup>٥) ف ه : ما علمت . (٦) ف ه : من نوم . (٧) ف ه : لم يخل .

<sup>(</sup>٨) ليس في ش .

### الفاء مع السين

النبى صلى الله عليه وسلم \_عليكم بالجماعة ، فإن يَدَ اللهِ على الفُسْطاط . هو ضَرْبُ من الأبنية في السَّفَر ، دُونَ السُّر ادِق .

ومنه حديثه صلى الله عليه وسلم: إنه أتى على رجُل قد قُطِعَتْ يَدُه فى سَرِقة ، وهو فى فُسُطاط ، فقال : مَنْ آوى هذا المصاب ؟ فقالوا : فا تِك ، أو خُرَيم بن فا تِك ؟ فقال : اللهم بارك على آل فا تِك كما آوى هذا المصاب ! فسمتى به المُصر ؟ وسمَّى عمرو بن العاص المدينة التي بناها [ ٣٠٥] الفُسطاط .

وعن بعض بنى تميم . قال : قرأت فى كتاب رجلٍ من قريش : هذا ما اشترى فُلان ابن فلان ؛ من عَجْلان مولى زِياد ؛ اشترى منه خسمائة جَرِيبٍ حِياَل الفِسطاط .

يريد البَصْرة.

ومنه حديث الشَّمْبي رحمه الله تعالى : في العَبْدِ الآبِق إِذَا أُخِذَ في الفُسْطاط ففيه عشرةُ دَرَاهم ؛ وإذا أُخذ خارج الفُسطاط ففيه أربعون .

والمعنى (١) أن الجماعة من أهل الإسلام فى كَنَف الله ، وَوَاقِيتُهُ فوقهم ؛ فأُقيموا بين ظَهْرانيهم ولا تفارِقُوهم .

وهذا كحديثه الآخر: إن الله لم يَرْضَ بالوحدانية ، وما كان الله لِيَجْمَع أمتى على ضَلَالة ؛ بل يَدُ الله عليهم ، فمن تخلَّف عن صلاتنا ، وطَمَن على أَثمتنا ، فقـد خَلَع رِبْقَةَ الإسلام من عُنُقه ؛ شِرار أمتى الوَحْدَانى المعجَب بدينه ؛ المرأى بعمله ، المخاصِم بِحُجَّته .

خمس فواسِق ُيقْتَكُن في الحِللَّ واكرم: الفَأْرَة، والعَقْرب، والحِدَأَة، والغراب الأَبْقَع، والحَكَاب العَقُور.

الفُسُوق : أَصْلُه الخروج عن الاستقامة والجور ؛ قال رُؤبة (٢) :

رَيْدُهُبُنَ (٣) في نَجْدِ وَغَوْراً غائرا فَواسِقاً عن قَصْدها (١) جَوائرا وقيل للعاصى فاسق لذلك ؛ وإنما سميت هذه الحيوانات فواسق على سبيل الاستعارة

(١) معنى الحديث الأول . (٢) أساس البلاغة \_ فسق (٣) في أساس البلاغة : يهوين .

(٤) فى اللسان \_ فسق :

\* فواسِقا عَنْ أَمِرِه جَوَاتُرا \*

فسق

ُلخُبْتُهِن ؛ وقيل لخروجهنّ من الحرمة بقوله : خَمْسٌ لا حُرْمَةَ لَمَنّ ؛ فلا بُقياً عليهن ، ولا فِدية على المحرم فيهنّ إذا ما أصابهن .

قالوا : أراد بالكَلْبِ كُلْ سَبِّع يَعْفُرٍ .

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فى دعائه على عُثْبة بن أبى لَهَب: اللهم سَلِّط عليه كلماً من كلابك؛ فَفَر سَه الأسدُ فى مَسِيرِه إلى الشام .

\*\*\*

لعن الله الْمُفَسِّلَة والْمُسَوِّفَة .

هى التى تَتَعَلَّلُ لزَوْجها إِذَا هَمْ بغِشيانها بالحيض فَتَفَتِّر نشاطه ؛ من الفُسُولة وهى فسل الفُتُور في الأمم ؛ أو تَقَطعه وتَفَطمه ؛ من قولهم : فَسَلَ الصبيَّ وفَصَله ؛ أوتَرْ جعه على إكداء وإخفاق . مِنْ فُسِلَ بفلان وحُسِلَ به ؛ إذا أُخِسَّ حَظُّه .

والْمَسَوِّفَة : التى تقول له : سَوْفَ ... سوف .... و تُعَلَّلُه بالمواعيد ، أو تُشِمَّه طَرَفًا من المساعدة و تُطْمِعه ، ثم لاتفعل ، من السَّوْف وهو الشّم ؛ قال ابن مُقبل (١) : لو ساَوْفَتْنَا بِسَوْف من تَحَنَّنِهَا (٢) سَوْفَ العَيْوُفِ لِرَاحَ (٣) الرَّكُبُ قَدْقَنِعُوا لو ساَوْفَتْنَا بِسَوْف من تَحَنَّنِهَا (٢)

أَى أُخَرِ تَنِي وَجَعَلَتَنِي كَالْفِسْكُلُ ، وَهُو آخِرُ خَيْلِ السِّبَاقُ ؛ ويقال : رَجَلُ فَسْكُولُ فَسَكل [ وَفِسْكُولُ ، قَالَ الأَخْطُلُ (٥) :

أَنْجَيْعُ قد فُسْكِلْتَ عَبْداً تَا بِعاً فَبَقِيتَ أَنْتَ الْفُحَمُ الْمَكْمُومُ وَعَنِ ابْنَ الْفُحَمُ الْمَكْمُومُ وعن ابن الأعرابي: أنها أمجمية (١) عراً بَنْها العرب.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) اللسان \_ سوف . (٢) في ه : من تحيتها . وفي اللسان : من تجنبها . (٣) في ش : أراح الركب . (٤) من اللسان . (٥) اللسان \_ فسكل . (٦) في اللسان : وهو بالفارسية فشكل .

حُذيفة رضى الله تعالى عنه \_ اشترى ناقةً من رجلين من النَّخَع، وشرط لهم في النَّقْد رِضَاها، فجاء بهما إلى منزله، فأخرج لهما كيسًا، فَأَفْسَلا عليه، ثم أخرج آخر فَأَفْسَلا عليه، فقال: إنِّى أعوذ بالله منكها.

أى أَرْذَلا وزَيُّهَا .

يقال أُفْسَل فلانُ على فلان دراهمَه .

وعن أبى عبيدة : فَسَله وخَسَله ورَذَله بمعنى . ويقال : دِرْهم فَسْل : ردئ ، ودراهم فُسُول . قال الفرزدق (') :

فلا تَقْبَلُوا منهم أباعِرَ تُشْتَرى بوَ كُسٍ ولا سُوداً تصيحُ فُسُولُها

شُريح رحمه الله تعالى \_ سُئِل عن الرجل يُطَلِّق المرأة أَمْ يرتجعها ، فيكتمها رجعتُها حتى تنقضِي عِدَّتها ، فقال : ليس له إلا فَسُوةُ الضَّبع ·

أى لا طائلَ له فى ادّعاء الرجعة بعد انقضاء العِدّة ، ولا يُقْبَل قوله ؛ فضرب ذلك مثلًا لعدم الطائل ، وخص الضَّبع لقلة خيرها ، وخُبثها وحقها . وقيل : فَسُوَةُ الضَّبع (٢٠): شجرة تحمل الخشْخاش ؛ ليس فى ثمرتها كبير ُ طائل .

مفتسحاً في ( دح ) . فساح في ( غث ) . [ إِفساد الصبي في ( غي ) ] (٢٠) .

### الفاء مع الشين

النبى صلى الله عليه وسلم \_ إن هَوازن لما انهزموا دَخَلُوا حِصْنَ تَقِيف ، فتآمروا ؛ فقالوا : الرأى أن نُدْخِل فى الحِصْنِ ما قدرنا عليه من فَاشِيتِنا ، وأن نَبْعْثَ إلى ما قَرُب مِنْ سَرْحِنا وخيلنا الجَشَر ؛ فقال بعضهم : إنَّا لا نَأْمَنُ أَنْ يأتوا بضُبُور .

الفَاشية : الماشية ؛ لأنها تَفَشُو ؛ أى تنتشر ، والجمع فَواشِ .

ومنه حديثه صلى الله عليه وسلم: ضُمُّوا فَوَاشِيَكُم ، حَّى تذهبَ فَحمَّهُ العِشَاءِ. أى ظلمته ؛ وقال أَفْشَى الرجلُ وأَمْشَى وأَوْشَى بمعنى .

(١) اللسان ــ فسل . وروايته :

فلا تقبلوا مِنَّى أَبَاعِرَ تُشْتَرَى بوَكُسٍ ولاسُوداً يصح فُسُولُها (٢) في القاموس: فسوات الضباع: كأة. وفي اللسان: ضرب من الـكمأة. وفي ش: شجرة الضبع.

(٣) ليس في ش .

٠:

اَلَجْشَرُ : الْمُرسلة في الرطب ؛ أيامَ الربيع ، من جَشَروا الدوابَّ (١) . الضَّبُور : الدَّبَاباتُ التي تقدم إلى الحصون (٢) ؛ الواحد ضَبَرة .

#### \*\*\*

مُعَرَ رضى الله تعالى عنه - أناه وَفْد البَصْرة ، وقد تَفَشَّغُوا ، فقــال : ماهــذه الهيئة ؟ فقالوا : تركنا الثِّيـاب في العِياَب وجئنــاك . قال : الْدِسوا وأَمِيطُوا [٢٠٧] الْخَيلاَء.

قال شَمِر : أَى لَبِسُوا أَخَسَّ لباسهم ، ولم يَهيَّثُوا . وأنا لا آمن أَن يَـكُون فَشَّ مُصَحَّفاً مِن تَقَشَّفُوا ، والتَّقَشُف ؛ ألا يتعاهد الرجل نفسه ، ومنه عام أَقْشَف ، وهو اليابس ؛ فإن صَحَّ مارَوَوْه ، فلعلَّ معناه أَنَّهم لم يحتفلوا في الملابس ، وتثاقلوا عن ذلك ، لما عرفوا من خُشُونة عُمر ؛ من قولهم : فَشَغَه النومُ إذا ركبه فـكسَّله وَفَتَره . وأجد تَفْشِيغاً في جسدى ، وتَفَشَّغَ : تَفَتَّر وتَكاسَل . أطلق لهم أَنْ يتجمّلوا باللِّباس على أَلَّا يَخْتَالُوا فيه ، ولا يفتخروا [ به ] (٣) .

على رضى الله تعالى عنه - قال الأشتَر: إنَّ هذا الأمر قد تَفَسَّغ.

أَىْ كَثُرُ وعلا وظهر . ومَدَ ارُ التأليف على معنى العلُو، يقال: تفَشَّغَه دَ يْنُ إِذَا رَكَبِه وتَفَشَّغَ الرجلُ المرأة ، والجملُ الناقَة ، ومنه الفُشَاغ (\*) ، وهو مايَرْ كُبُ الشَّجَر فَيَكُتُوى عليه .

#### \*\*\*

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما - إِن تَجْرًا (٥) من قريش قدموا على أصحَمَة النَّجاشى ، فسألهم : هل تَفَشَّعَ فيكم الولد ؟ قالوا : وما تَفَشَّعْ الوَلد ؟ قال : هل يكون للرجل منكم عشرة من الولد ذكور ؟ قالوا : نعم ، وأكثر من ذلك . قال : فهل ينطق فيكم الرجل منكرع ؟ قالوا : وما الكرع ؟ قال : الرجل الدنى النَّفْسِ والمكان . قالوا : لا ينطق في أمر ما إلا أَهْل بيوتنا وأهل رأينا . قال : إِن أَمْرَ كم إِذَنْ لَمُقْبل ، فإذا نطق في أمر كم الكرع ، وقلَّ ولد كم أَذْ بَر جَد كم .

<sup>(</sup>١) جشروا الدواب : أخرجوها إلى المرعى . وفي اللسان : مال جشر : يرعى في مكمانه لا يؤوب إلى أهله . والجشر : بقل الربيع وجشروا الخيل وجشروها : أرسلوها في الجشر .

<sup>(</sup>٢) في اللسان : لتنقب من تحتها . (٣) ليس في ش . (٤) كنراب ( القاموس ) .

<sup>(</sup>ه) تمجر : جمع تاجر .

قيل للسِّفْلة كَرَع تشبيها بالـكَرَع ، وهي الأوظفة . [ قال النَّضر : يقال : جَمَلُ شديد الكَرَع ؛ أي الأوظفة ] (٢) ، ولا يُوحَّد الـكَرَع (٣) .

وعن عُرْوة رحمه الله تعالى: أنه قال لابن عباس رضى الله عمهما: ماهذه الفُتْياَ التي تَفَسَّفَت عَنْك ؟

أَىٰ انتَشرَتْ .

\*\*\*

أبو هريرة رضى الله تعالى عنه \_ إنَّ الشيطانَ يَفُشُّ بين أَلْيَتَىْ أَحَدَكُم حتى يُخَيَّلَ إِلَا فَلَا . إليه أنه قد أَحْدَث ، فإنْ وَجَد رِيحا أو سَمِـع صَوْتاً فليتوضأ ، وإلا فَلَا .

أَىْ يَنْفُخُ لَفْخُ لَشِبه خروجَ الريح ؛ من فَشَّ الوَطْبَ لَيْفُشُّه إِذَا أُخرِج ريحَه ، ومنه المثل: لأفشنّك فَشَّ الوَطْب .

فشش

\*\*\*

قال ابن لَبِينة (١): جئتُه وهو جالس فى المسجد الحرام ، وكان رجلا آدمَ ذاضَفِيرتين أَفْشَغَ النَّبِيَّتَيْنَ ، فسألتُه عن الصلاة ، فقال : إذا اصطفق الآفاق بالبَيَاض ، فصلِّ الفَجْر إلى السَّدَفِ ، وإياكَ والحنْوة والإفْهَاء .

أرادَ نَاتِى النَّمْنِيَّيَةُ بْن ، خارجهما عن نَصَد الأسنان ، ومنه قولهم : ناصية فَشْغاء، وهي المنتشرة .

الاصطفاق: الاضطراب؛ يقال اصطفق القوم ؛ إذا اضطربوا ، وهو افتعال من الصَّفْق ؛ إذا ضربته ؛ قال (٥):

ويوم كظِلِّ الرَّمْح ِ قَصَّرَ طولَه دَمُ الزَّقِّ عَنَّا واصطفاقُ الْمَرَاهِرِ والْمَعَى : انتشار ضوء الفَجْر ('' فى الآفاق ، وانبساطه فيها ؛ فجعل ذلك اصطفاقا واضطرابا من الآفاق به ؛ كما تقول : اضطرب المجلس بالقوم ، وتدفقت الشِّعاب بالماء . السَّدَف : الضوء ؛ ومنه قولهم : أسدِف لنا ؛ أَى أَضَى لنا .

قال أبو عمرو: إذا كان رجل قائم بالباب قلت له : أَسْدِف ؛ أَى تَنَحَّ حتى يُضيء البيت .

 <sup>(</sup>١) فى ش : وهو.
 (٢) ليسنى ش . (٣) فى القاموس : للواحد والجمع .
 (٤) الضبط فى ش .

 <sup>(</sup>٥) اللسان ــ صفق . (٦) ف ش : ضوء النهار .

قال أبو زيد : السُّدُونة في لغة بني تميم : الظَّامة ، وفي لغة قيس: الضوء (١) . وأنشد قول ابن مقبل :

[ وليلة قد جعلتُ الصبح موعدَها صَدْرَ المطية] (٢) حتى تعرف السُّدُفا وقال: يعنى الضَّوء.

اَلَحْنُوهَ : أَنْ يُطَأْطَى مُ رأسه ويقَوِّس ظهره ؛ منحَنَوْت الشيء وحَنَيْيته، إذاعطفته، وناقة حَنْواء : في ظهرها احديداب .

فشوش في (شب) . ففشجَت في (مد) . [ الفشفاش في (جس)  $]^{(7)}$  .

### الفاء مع الصاد

النبي صلى الله عليه وسلم \_ كان إذا نزل عليه الوَحْيُ تَفَصَّد عَرَقًا .

أَىْ تَصَبَّبَ ، يقال تَفَصَّد ، وانْفَصَد . ومنه : الفاصدان تَجْرَيَا الدَّموع . وانتصاب فصد عَرَقًا على التمييز .

\*\*\*

نهى صلى الله عليه وسلم عن فَصْع ِ الرُّ طَبة .

فصع، وقصل، وفصى: أخَوات، يقال: فَصَع الشيء من الشيء؛ إذا خلعه فصع وأخرجه ،وفَصَع العيامة؛ إذا خلعه فصع وأخرجه ،وفَصَع العيامة؛ إذا حسرهاعن رأسه، وفَصَعَت الدابةُ ، إذا أَبْدَتْ حَيَاها مَرَّة، وأدخلته أخرى عند البَوْل.

أرَاد إخراجَها عن قِشرها لِتَنْضِج عاجلا .

\*\*\*

ابن عمر رضى الله تعالى عمهما — قال سَعِيد بن جُبير: كُننَا نختلفُ فى أشياء ، فكتبتُها فى كتاب ، ثم أتيتُه بها أسأَله عنها ، فلو علم بها لـكانت الفَيْصَـل فيما بينى وبينه .

أى القَطِيعة الفاصلة فيما بيني وبينه .

فصل

\*\*\*

 <sup>(</sup>١) قال في اللسان: هو من الأضداد.
 (٢) ليس في ش.
 (٣) ساقط في ش.

عائشة رضى الله تعالى عنها — قالت : رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ينزَلُ عليه في الله عليه وسلم ينزَلُ عليه في اليوم الشديد البَرْدِ فَيفْصِمُ الوَحْيُ عنه ، وإنَّ جبينَه ليتفصَّد عَرقا .

أَى يُقْلِم ، يَقَالَ : أَفْصَمَ المطرُ ، وأَفصى : إذا أقلع . ومنه قيل : كل فحل يَفْصِم إلا الإنسان ؛ أَى يَنْقَطِم عن الضِّراب .

\*\*\*

العُطَارديّ رحمه الله تعالى — لما بَلَعَنَا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قد أُخَذ في القتل هُرَ بُناً ، فاسْتَثَرُ نا شِلْوَ أَرْ نَبِ دَ فِينا ، وأَلْقَيْنَا عليها من بُقُول الأرض، وفَصَدْ نا عليها، فلا أَنْسَى تلك الأَكُلة !

كانوا يَفْصِدون البعيرَ ويعالجون الدم ، ويأكلونه عند الضرورة [٦٠٩] . ومنه قولهم : لم يُحْرَم مَنْ فُصِدَ له .

يعنى أنهم طرحوا الشُّلُوَّ في القِدْر والبقولَ والدم، فَطَبَخُوا من ذلك طبيخا .

\*\*\*

الحسن رحمه الله تعالى – ليس في الفَصَا فِص صَدَقة .

هى جمعُ فِصْفِصة ؛ وهى الرطبـة ؛ أى الْقت (¹) الرطب، والقَصْب : اليابس. قال الأعشى(¹) :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ العَرْضَ أَصبح بطنهُ نخيلاً وَوَرَرْعا نَا بِتَا وَفَصافَصَا ويقال: الفِسْفِسَة \_ بالسين أيضاً.

تفصِّیا فی (کی). الفَصْیة فی ( فر ) . ولا فَصْمِ فی ( قص ) . [ فصل فی ( بر ) . کل فصیح و أعجم فی ( عج ) . فصلا فی ( شذ ) . فَصْمِح و أعجم فی ( عج ) . فصلا فی ( شذ ) . فَصْمِح و أعجم فی ( عج ) .

فصفص

<sup>(</sup>١) في ه : وهي الرطبة . الفت الرطب . وعبارة النهاية : جمع فصفصة ؛ وهي الرطبة ويسمى الفت ؛ فإذا جف فهو قضب . والمثبت في ش . (٢) ديوانه : ١٥١ ، ورواية اللسان : ألم تر أنَّ الأرض أصبح بَطْمُها ﴿ يَخْيَلاً وزَرْعاً نَا بِمَا وَفَصَافِصَا

<sup>(</sup>٣) فى ش : بطنها بخيلاً ــ ونراه تحريفا فهو يقول : إن لنا من القوة والثروة مايجملنا قادرين على أت نثيرها حربا شعواء ، فساكننا فى وادى العرض مملوءة بالنخل والزروع وعلف الدواب .

<sup>(</sup>٤) ليس في ش .

## الفاءمع الضاد

النبي صلى الله عليه وسلم - قال له العبّاس بن عبد المطلب : يارسولَ الله ؛ إنى أريد أن أمتدحك . قال : قل لا يَفْضُض الله فَاكَ ! فقال العباس رضى الله تعالى عنه (١):

مُستَوْدَع حيثُ يُخْصَفُ الوَرَقُ أَنتَ ولا مُضْفَةٌ ولا عَلَقُ ثم هبَطْتَ البِالدَ لا بَشَرْ أَلِمْ نَسْراً وأَهْدَلُهُ الْغَرَقُ َ بِلْ الْطُفَةُ تُركبُ السَّفِينَ وقَدْ إذا مَضَى عَالَمَ لله طَبَقُ تُنقَلُ مِنْ صـالِبِ إلى رَحِمِ خِنْدِوْ عَلْياء تَحْتُهَا النُّطُقُ حَتَّى احْتَوَى بيتُك الْمَهْدِنُ مِنْ أرض وضاءت بنورك الأفق وأنْتَ لَمَّا ولدت أشْرَقَت ال ر وسُبْل الرشادِ نخـــترقُ فَنَحْنُ فِي ذَلَكُ الضِّياءِ وفي النُّو

أَى لا يَكْسِر ثَغْرَك ، والفَمُ مُيقام مَقام الأسنان ؛ يقال : سَقَطَ فَمُ فلان فلم تبق له حاكّة (۲)

فضفي

أراد بالظِّلال ظِلَال الجنة ؛ يعني كونَه في صُلْب آدم نُطْفَةً حين كان في الجنة . الْمُسْتَوْدَع : المُسكان الذي جُعِل فيه آدم وحواء عليهما السلام من الجنة واستودعاه . يُخْصَفُ الورق ؛ عَنَى به قوله تعالى : (٣) «وَطَفِقاً يَخْصِفاَنِ عَلَيْهِماً مِنْوَرَقِ الجَنَّةِ ». واَلْخَصْفُ : أَن تَضُمَّ الشيءَ وَتَشُكُّهُ معه .

أراد بالسَّفِين سفينةَ نوح عليه السلام .

ونَسْر : صَرَّ لقوم نوح ٍّ. الصَّالِب: الصُّلْب.

الطَّبَق : القَرْن من الناس . أراد ببيته شَرَفَه .

والمهيمن : نَعْته ، أي حتى احتوى شرفكَ الشاهدُ على فضلك أفضلَ مكان وأرفعه من نسب خِنْدِف.

<sup>(</sup>١) اللسان \_ خصف ، وصلب ، نطق ، وضاء والأبيات متفرقة في النهاية . (٢) الحاكة : السن ؟ قال في اللسان : لأنها تحك صاحبتها . (٣) سورة الأعراف ، آية : ٢٢ .

النُّطُق : من قولِ ابنِ الأعرابي : النَّطَاقُ واحد النَّطُق ، وهي أَعْرَاض (١) من حيالٍ بعضها فوق بعض ؛ أي نَوَاحٍ وأَوْساَط .

شُبِّهَتْ بِالنُّطُق التي يشدُّ بَهَا أَوْساط الاناسي ؛ وأنشد :

نحن ضَرَ بْنَا سَبْسَبًا بعد البُرَقْ فَى رَهْوَةٍ ذات سِدَادٍ ونُطُقُ [٦١٠] وحالق فى رَأْسِه بَيْضُ الْأَنْقُ

يعنى أنّه فى الأشرف الأعلى من النّسَب كأنه أعْلَى الجبل ، وقومُه تحته بمنزلة أعراض (١) الجبال .

يقال : ضاء القمرُ والسِّرَاجُ يضوه ؛ نحو ساء يسوء . قال :

\* قَرِّبْ قَلُوصَيْكَ فَقَدْ ضَاء الْقَمَرُ \*

أَنَّتُ الأَفق ذَهَابًا إِلَى الفاحية ، كَا أَنَّتُ الأَعرابي الـكَتَّابَ عَلَى تَأْوِيلِ الصحيفة ، أو لأَنه أراد أَ فق السماء ؛ فأُ جْرِي نُجْرَى ذَهَبَتْ بَعْضُ أَصَابِعه ؛ أو أراد الآفاق ؛ أوجمع أَفُقًا عَلَى أَنْفَ ، كَا جُمِع فُـلْك على فُلْك (٢) .

\*\*\*

قال على رضى الله تعالى عنه : كنتُ رجلًا مَذَّاء ، فسألتُ المِقْداد أن يسأل لى النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال : إذا رأيت الَمْدْيَ فتوضًا ، واغسل مَذاكِيرك ، وإذا رأيت فَضْخَ الماء فاغتسل .

فضخ قال شمر : فَضْخُ المَاءِ : دَفْقُه . ويقال للدَّلُو : المِفْضَخة <sup>(٣)</sup> . وقيل لبعضهم : ما الإِنَاء ؟ <sup>(١)</sup> قال . حيث تَفْضَخُ الدّلو .

\*\*\*

إِنَّ بِلالاً رضى الله تعالى عنه أَ تَى لِيُونْذِنَه بِصلاة الصّبِح ، فشغلت ْعائشة ُ بِلالاحتى فَضَحه الصّبَح .

أَى كَشْفُه ، وَبَيَّنَهُ ۖ للرَّعين .

وفى كلام بعضهم : قم فقد فَضَحَك الصبح . وأنشد يعقوب(٥) :

(١) أعراض الجبال : نواحيها . (٢) في القاموس : الفلك جمَّم تـكسيرللفلك التي هي واحد (فلك) .

فصح

<sup>(</sup>٣) المفضخة : الواسعة من الدلاء ( القاموس ) . ﴿ ﴿ ﴾ قَالَ فَى اللَّمَانُ : حَكَى عَنَ بَعْضُهُم أَنَهُ وَلِي اللَّهِ اللَّهِ عَنَ بَعْضُهُم أَنَّهُ قَبْلُ لَهُ : مَا الْإِذَارِ . قَبْلُ لَهُ : مَا الْإِذَارِ .

<sup>(</sup>ه) أساس البلاغة ــ فضح .

حتى إذا ما الدِّيكُ نَادَى الفَجْرا وفَضَحَ الصَّبْحُ النجومَ الزُّهْرا أَى كَشف أَمرها بغلبة ضَوْئه ضوءها.

وقيل : حتى أضاء (١) به بِفَضْحَتِه ، أي ببياضه .

وروى : بالصاد بمعنى بَيْنَهَ ؛ ومنه قيل للبيان الفصاحة ، ولضده العُجمة . وأفصح الصُّبحُ : بَدَا .

#### \*\*\*

عُمر رضى الله تعالى عنه \_ رَمَى الجُمْرَة بسبع حَصَيات ثم مضى ، فلما خَرَج من فَصَلَ عُمر رضى الله تعالى عنه \_ رَمَى الجُمْرَة بسبع حَصَيات ثم مضى ، فلما خَرِيعة سوداء ، أقبل على سلمان بن ربيعة فكالم بكلام .

هُو الْمَتَفَرِّق منه ، والفَصِيض مثلُه ؛ وهما فَعَـل وَفَعِيل بمعنى مَفْعُول ؛ من فَضَّ فضض الشيءَ يَفُضُّه ، إذا فَرَّقه .

وفى كتاب العين : الفَضّ : تفريقُ حَلْقَةً من الناس بعد اجْمَاعْهِم . وأنشد (٢) : إذا اجتمعوا فَضَضْنا حَجْرَ تَيْهِمْ ونجمعُهُم إذا كانوا بَدِدَادا وانْفَضَّ ؛ إذا تَفَرَّق .

ومنه الحديث: لو أَنَّ رجلا انفصّ انفضاضا مِمّا صُنع بابن عَفّان كُلَقَّ له أن يَنْفَضّ. أى انقطعت أوصالُه ، وتفرقتْ جَزَعاً وحسرة .

الَحْمِيصة : ضَرْبُ من الأكسية .

#### \*\*\*

خالد رضى الله تعالى عنــه ـ كتب إلى مَرازبة فارس مَقدَمَه العِرَاق: أما بعد؛ فالحمد لله الذي فَضَّ خَدَمتِــكم ، وفَرَّق كلتــكم ، وسَلَبَ مُلْـكَــكُم .

الخَدَمة: سَيْرٌ غليظ نُحْكُم مثل الحَلْقة يشدُّ في رُسْغ البعير، ثم يُشَدُّ إليها سرائح، نفله. وقيل للخَلْخال خَدَمة على التشبيه؛ إذا انفضّت [٦١٦] الخَدَمة انحلّت السرائح، وسقطت النمّل؛ فضرب ذلك مثلا لِثِلَّ عَرْشهم، وذهاب ما كانوا يعتمدونه، ويرجع إليه استيساقُ أمْرِهم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ش : حتى أصاب . (٣) أساس البلاغة \_ فض .

ان عمر رضى الله تعالى عنهما \_ قال فى الفَضِيخ : ليس بالفَضِيخ ؛ ولكنه الفَضُوح (١). هو ما افْتُضِخ من البُسْر ، من غير أَنْ تَمَسّه النار .

فضخ

فضض

ومنه حدیثَ أَنَس رضی الله عنه : نَزَلَ تحریمُ الحمر ، وما کانت غیرَ فَضِیخُکمِ هذا الذی تسمُّونَه الفَضِیخ .

أراد يُسكِر شاربَه ويفضحه .

#### \*\*\*

أبن عبد العزيز رحمه الله تعالى \_ سُيْل عن رجُل خطب امرأة ؛ فتشاجروا في بعض الأَمْر ، فقال الفَتَى : هي طالق إن نـكحتُها حتى آكُلَ الفَضِيض ؛ فقال : أما رأى أن لا يَنـكحَها حتى يأكل الفَضِيض ! قال المنذر بن على : فذلك الفَحْل ، يسمى المُحلِّل حتى اليوم .

الفَضِيض: الطَّلع أول ما يطلع<sup>(٣)</sup>، والفَضِيض أيضا: الماء الغَريض ساعة يخرج من العين، أو يَصُوب من السحاب.

الفَحْل : الفُحَّال الذي أكل منه الحالف ، وسمى مُعَلِّلًا من تَحَـِلَّةُ الىمين .

أما رَأَى : استفهام في معنى التَّقْرير ، يعنى أنَّ الأَمْر يجب أنْ 'يُبْنَى على ما رَأَى من تركِ نكاحها إلى وقت إطلاع النخل، وتحليل الحلف بأكل الطّلع لا سبيل له غيره.

فضفاض فی (رج) و فی (أط). افتضها فی (نط). يفضی فی (وخ). نفيضخه فی (حل). [ يَفضی فی (وخ). نفيضخه فی (حل). [ يَفتضخه فی (ذن). فضُل فی (زو)<sup>(1)</sup>]. انفضاجاً فی (عص). [ والفضّة فی (تب)]<sup>(1)</sup>. فتفتض به فی (حف). لا يفضض و لا يفض فی (ظه). [ فضض فی (هم)<sup>(1)</sup>]. الفضول فی (حو). فَضْله فی (عت).

## الفاء مع الطاء

النبى صلى الله عليه وسلم \_كلُّ مُولُودٍ يُولَد على الفِطْرة ؛ حتى يكون أبواه هما اللذان يَهُوِّدَانه أو يُنَصِّرَانه ،كما تُنتَجُ (٥) الإبلُ مِنْ بَهِيمةٍ جَمْعاء ، هل تحسُّ (٢) من جَدْعاء!

<sup>(</sup>١) في ش : الفضوخ \_ بالحاء المعجمة ، ولا يتفق مع الشعرح الآتي . ﴿ ٢) في هـ : ينكحا .

 <sup>(</sup>٣) في ش : أول ما يخرج . (٤) ساقط في ش . (٥) في ه : تناج الإبل. وفي اللسان والنهاية :
 تنتج البهيمة بهمية جماء ؟ أي تلد . (٦) في النهاية : هل تحسون فيها من جدعاء .

قالوا : يا رسول الله : أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وهو صَغِير ! قال : إنَّ الله أعلم يما كانوا عاملين .

بِنَاءِ الفَطْرة تدلُّ على النوع مِنَ الفَطْر ؛ كَالجِلْسة والرِّ كُبَة . وفي اللام إشارة فطر إلى أبها معهودة ، وأنَّها فِطْرَةُ الله التي نطق بها قوله تعالى عز مِن قائل (١) : ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً ؛ فِطْرَةَ اللهِ التي فَطَرَ النَّاسَ عليْهِ اَ ؛ لا تَبْدِيلَ لَجُلْقِ اللهِ ذلكَ للدِّينُ القَيِّمُ ﴾ .

والفَطْر : الابتداء والاختراع .

ومنه حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال : ما كنتُ لِأَدْرِى مَا فَاطِرُ السمواتِ والأرضِ حتى احْتَـكُمَ إِلَى أعرابيّان في بِنْرٍ ؛ فقال أحدها : أنا فطَرْتُهَا ؛ أى ابتدأت حَفْرَها .

والمعنى أنه يُولَدُ على نَوْع من الجِيلة ؛ وهو فطرة الله ، وكونه مُتَهَيِّئًا مستَهْدفا لقبول الحنيفية طوعا لا إكراها ، وطَبْعاً لا تـكالُّها ، لو خَلَّتُهُ شَيَاطينُ الجن والإنس وما يختاره (٢) لم يَخْتَرُ إلا إياها ، ولم يلتفت إلى جَنبة سِوَاها .

وضرب [٦١٢] لذلك الجُمْعاء [ والجَدْعاء ] (٣) مثلا ؛ يعنى أن البهيمة تُولَدُ سوِيَّة الأعضاء سليمة من الجَدْع ونحوه ، لولا الناسُ وتعرّضُهم لها لبقيت كما وُلِدت ، وقيل للسليمة : جَمْعاًء لأن جميعَ أعضائها وافرة لم يُنْتَقَصْ منها شيء .

وفى معناه حديثه صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: إنّى خَلَقْتُ عِبادى حُنَفاء فاجْتَالتْهم (1) الشياطين عَن دِينهِم ؛ وجَعَلتُ ما نحلتهم من رِزْق فهو لهم حلال ، فحرّم عليهم الشياطينُ ما أَحْلَاتُ لهم .

يعنى البحائر (٥) والسُّيَّب (٦).

وقوله صلى الله عليه وسلم: بما كانوا عاملين: إشارة إلى تعلَّق المَثوبة والعقوبة بالعَمل؛ وأن الصغار لا عَمل لهم ؛ وقد أخْرَجَه على سبيل التهكيَّم ؛ وأنَّ الله يجازى الصغار كِفاء ما عملوا ؛ وقد عَلِم أنهم لم يعملوا عملًا يُجازون به .

<sup>(</sup>١) سورة الروم ، آية ٣٠ . (٢) في ش : وما يختار . (٣) ليس في ش .

<sup>(</sup>٤) اجتالتهم الشياطين : استخفتهم . ( النهاية ) . (ه) البحائر : جمسع بحيرة ؛ وهى المشقوقة الأذت . (٦) السيب : جمع سائبة ؛ وهي الناقة التي كانت تسيب في الجاهلية لنذر أو نحوه .

ها(۱): إما فَصْلُ أُقْحِم بين المبتـدأ وخبره ، وفى كان ضمير الشأن ، أو هو مبتــدأ خبره الموصول .

وأبواه : إما مبتدأ هذه الجملة خبره ، وكان بمنزلته في الوجه الأول ، أو اسم لم لكان وخبره الجملة .

[ ما ، فى <sup>(٢)</sup> ]كما ليست الـكافة فى نحوقولك : فعلتُ كما فعلتَ ؛ ولـكنها الموصولة ، وصلتُها تنتج <sup>(٢)</sup> ، والراجع محذوف ؛ أى كالذى تنتجه <sup>(٣)</sup> الإبل ؛ أى تتوالده . وقوله : مِنْ بهيمة : بيان للموصول .

\*\*\*

عمر رضى الله تعالى عنــه ــ سُئل عنــ اللَّذَى ققال : هو الفَطْر . وَرُوى : الفُطر ( بالضم ) .

الفَطْر (بَالفتح): له وجهان؛ أن يكون مصدر فَطَرْتُ الناقة أَفْطُرها، وأَفطِرها، وأَفطِرها، وأَفطِرها، إذا حلبتها بأَطراف الأصابع؛ يقال: ما زلت أَفْطُر الناقة حتى سعدْتُ ؛ أى اشتكيت ساعِدَى .

أو مصدر فَطَر نابُ البعير ؛ إذا شَقَّ اللحم فَطَلَع .

شَبَّهُ الَمَدْى فِي قِلَّتِه بِمَا يُحتلب بِالفَطْر ؛ أو شَبَّه طُلُوعه من الإحليل بطُلُوع الناب . والفُطْر ( بِالضم ) : اسمُ ما يظهر من اللَّبن على إحليل الضَّرْع . قال المَرَّار ( ن : بَاذِلْ أو أخلَفَت باذِلَها عاقِر مَ لم يُحْتَلَب منها فُطُر ( بَاذِلُها عاقِر مَ لم يُحْتَلَب منها فُطُر ( ) :

\*\*\*

أبو هربرة رضى الله تعالى عنه \_ يُوشك أَنْ يَجِيء من قِبَلِ المشرق قَوْمُ عِرَاضِ الوُجوه ، فُطْس الأُنُف ، صِغَار الأَعْين ؛ حتى يُلْحِقُوا الزَّرْعَ بالزرع ، والضرع بالضرع ؛ والراوية يُومئذ يُسْتَق عليها أَحَبُ إِلَى من أَلاَء وشَاء .

الفَطَس: انخفاضُ قَصَبة ِ الأَنْف؛ ومنه فَطَسَ الحديدَ؛ إذا ضربه بالفِطِّيسِ (٥) حتى عَرَّضه؛ والفَطَّسة: أَنْف البقَرة لانخفاضه.

. (١) هما في قوله : حتى يكون أبواه هما اللذان . . . (٢) ليس في ش .

فطر

فطس

<sup>(</sup>٣) في هـ: تناَّنج ، وانظر هامش رقم ه صفحة ١٢٦ . (٤) الشطر الثاني في اللسان ــ فطر .

<sup>(</sup>ه) كسكيت ـكا في القاموس . والفطيس : المطرقة العظيمة والفأس العظيمة .

إِلَحَاقُ الزرع بالزرع : أَنْ يُعَمَّ بالهلاك ؛ أَى إِذَا أَهَلَكُوا البعص لَم يَتَرَكُوا مَا بَقَيَ غَيْرَ هَالِك ؛ ولكنهم يُلِحقونه به فلا يُبْقُونَ على شيء [٦١٣] .

الراوية : البعيرُ يُسْتَقَى عليه .

الَّلَّأَى بِوَزْنِ اللَّعَا: الثور؛ قال الطُّر ماح(١):

كظهر اللَّأَى لو تُنْبَتَغَى رَيَّةٌ (٢) بها لَعَيَّتُ (٢) نهارا في بُطُونِ الشَّواجِن وبُصُغَّره سمى لُوَّى بن غالب ؛ وجمعه أَلاَء كَالْعَاء .

\*\*\*

ابن عُمر رضى الله تعالى عنهما \_ ذكر مَقْتَلَةَ مُسيلمة ، وأَنه رآه أَصفر الوَحْهِ أَفْطَــأَ الأَنْف ، دَقيق الساقين .

الفطَأُ والفطَس : أَخُوان .

فطأ

\*\*\*

ابن سِيرِين رحمه الله تعالى \_ بلغه أنّ عمر بن عبد العريز أَقْرَع بَيْنَ الفَطُم ، فقال : ما أَرَى هذا إلا من الاستقسام بالأزلام .

هو جمع قَطِيم ، وليس جمع فَعيل على فُمُل في الصفات بكثير . قال سيبويه : وقد جاء فطم شيء منه ؛ يَعنى مِنْ قَعِيل صفة قد كُسِّر على فُمُل ، شُبِّة بالأسماء لأنَّ البناء واحد ، وهو نَذير ونذُر ، وجَديد وجُدُد ، وسَديس وسُدُس ؛ أوردَ هذه الأمثلة في جمع قَعِيل بمعنى فاعل ، ولم يورد في فعيل بمعنى مفعول ، إلا قولهم عَقيم وعُقُم . قال : فشبهوها بجديد وجُدُد ؛ كما قالوا : قُتَلَاء ، وفُطم نظير عُقُم .

الأزلام: القداح.

كره الإقراع بين ذَرَارى المسلمين ؛ وكان عنده (١) التسوية بينهم في العطاء ، أو زيادة مَنْ رأى زيادتَه من غير إقراع .

<sup>(</sup>۱) اللسان ــ لأى . (۲) فى ش : رية ــ بكسىر الراء . (۳) فى ه : لعنت والمثبت فى اللسان أيضا ــ شجن ؛ ولأى . (٤) فى ش : عندهم . (٥) ليس فى ش . (الفائق ٣/١٧)

### الفاء مع الظاء

[ فظاظ**ة** فی ( هـر )<sup>(۱)</sup> ] .

## الفاء مع العيب

فى الحــديث: لو أن امرأةً من الخور العِين أشرفَتُ (٢) لأَفْعَمَتُ ما بين السماء والأرض ربح للسك .

الإفعام : الملَّ البَلِيمَ ؛ يقال : أَفْعَمْتُ الرجل وأَفْفَمَته ، وَفَعَمَته وَفَغَمَته ، إذا ملأته فرحاً أو غضباً .

وفى أَمْدَالهم (٢): أَفْعِمْتَ بِيمٍ ، ثَمُ (١) غِضْتَ بِسَمّ . يُضْرَبُ للحسود ؛ أَى مُلِئْت (١) بَمْلُ البَحْرِ مِنَ الحَسَد ؛ ثَمَ لا غَاضَ حَسَدُكَ إِلاّ بِسَمّ منخرك ، أو بسَمّ الإبرة في الضّيق .

فعم فى ( جب ) وفى ( مغ ) . الأفعو فى ( به ) . [ أفعمت فى ( بش ) . الأفعوان فى ( ضل ) (٢٠٠ ] .

# الفاءمع الغين

النبى صلى الله عليه وسلم ــ سيِّدُ إِدَام أَهلِ الدنيا والآخرة اللَّحْمُ ، وسَيِّدُ رَيَاحين أَهلِ الجنة الفَاغِية .

هى نَوْر الحِنَّاء .

وعن أنس رضى الله تعالى عنه :كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم تُعْجِبه الفاغية ، وأَحَبُّ الطعام إليه الدُّبَّاء .

أى القَرْع .

وقيل: الفَاغِية والفَغْو: نَوْر الريحَان. وقيل: نَوْر كُلَّ نَبْت؛ وقيل: الفَعْو في كل شجرةٍ هي التَّنُوير؛ وقد أَفْنَى الشَّجَرُ .

<sup>(</sup>١) ساقط في ش . (٢) في ش : أشرقت ـ بالقاف . والمثبت في اللسان أيضا .

<sup>(</sup>٣) المثل في الأساس \_ فعم . (٤) في الأساس: وغضت .

<sup>(</sup>ه) فى الأساس: أى ملئت من حسدى بمثل البحر، ثم لاجعل لك مغيض إلا بسم منخرك، أو بمثل سم الإبرة فى الصيق . والمعنى قلة المبالاة بامتلائه من حسده، وقلة رغبته فى نقصانه . وغضت مبنى للمفعول، من غاضه؛ إذا نقصه . (٦) ليس فى ش .

وفى حديث الحسن رضى الله تعالى عنه : أنّه سئل عن السَّلَف فى الزَّ عفران [٦١٤]؛ فقال : إذا فَغَا .

قالوا : مَعناه إِذَا نَوَّر ؛ ويجوز أَن يريد ؛ إِذَا انتشرتْ رَائِحَتُه ؛ مِن فَغَتَ الرَائِحَـةُ فَغُواً . ومنه قولُهم : هذه الـكلمةُ فَاغِيةٌ فينا وفاشِيةٌ ، بمعنى .

فغرت فی ( ظه ) .

# الفاء مع القاف

النبى صلى الله عليه وسلم \_ قال أبو رُهُم الغفارى : خرَجْناً مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في غَزْوَة تَبُوك ، فسألنى عن قوم يَّكَلَّفُوا عنه ، وقال : ما يمنع أحدَهم أنْ يُفْقِر البعيرَ من إِبله ، فيكونَ له مثلُ أجرِ الخارج ؟

وة,

وقم

الإِفْقَارِ : الإِعَارَةِ للرُّكُوبِ ، من الفَقارِ . وفي بعض ُنفَأَثَاتِي (١) :

أَلَا أَ فَقُرَ اللهُ عَبْداً أَبَتْ عليه الدَّنَاءَ أَنْ يُفْقِرَا وَمَنْ لا يُعِيرِ قِرَى مَرْكَبِ فَقُلْ: كيف يَعْقِرُه لِلْقِرَى (٢٠ ! ] ومَنْ لا يُعِير قِرَى مَرْكَبِ فَقُلْ: كيف يَعْقِرُه لِلْقِرَى (٢٠ ! ] ومنه حديث عبدالله رضى الله تعالى عنه: أنه سُئِل عن رجل استقرض مِنْ رجل دَراهم، ثم إن المستقرض أفقر المُقْرِض ظَهْرَ دابته، فقال عبد الله: ما أصاب مِنْ ظهْر دَابته فهو رباً.

\*\*\*

مَنْ حفظ ما بَـيْنَ نُفْمَيْه ورجْلَيْه دخل الجنة .

أَى ۚ لَحَيَيْهِ ، ويقال : تَفَقَّمْتُ فلإنا ؛ إذا أخذتُ بِفُقْمه ، ومنه الفَقَم ؛ وهو رَدَّة (٢) في الذَّقن ؛ ورجل أفقَم ؛ ثم قيل للأمر المعوج أَفْقَم ، وتفاقم الأمرُ .

وفى حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : أنّ موسى صلوات الله عليه لما ألقى عصاه صارت حَيّة ؛ فوضعت قُقُماً لها أَسفل، و قُـهُما لها فَوْق ، وأنّ فِرْعون كان على فرسِ ذَنُوبٍ حِصانٍ ، فتمثّلَ له حِبريل عليه السلام على فَر س وَدِيق ، فَتَقَحَّم خَلْفهاً .

الذُّنُوبُ: الوافِرُ الذُّنَّبِ.

الحِصاَن: الفَحْل (1).

<sup>(</sup>١) النفاثات : جم نفاثة ؟ وهو ما ينفثه المصدور من فيه . . . (٢) هذا البيت ليس في ش ج

 <sup>(</sup>٣) الردة: العيب. (٤) في أساس البلاغة: فرس حصان: بين التحصن والتحصين.

الوَدِيق : التى اسْتَوْدَقَتْ ؛ أى استدْنَت الفحل ؛ من الوُدُوق وهو الدِّنو . أرادَ حِفْظَ اللسان والفَرْج .

\*\*\*

كَانَ له سيف يسمى ذا الفَقَار ، وآخر ُ يقال له المِخْذَم ، وآخر يقال له الرَّسُوب ، وآخر يقال له الرَّسُوب ، وآخر يقال له القَضِيب .

هو بفَتْح الفاء ، والعامةُ يكسِرومها ؛ سُمِّى بذلك لأنه كانتْ فى إحْدِى شَفْر ثيه حُزُوز ، شُبِّهب بِفَقَار الظَّهْر ، وكان هذا السيفُ لمنبِّه بن الحجاج ، فتنفَّله رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى السنة السادسة من الهجرة ، فى غزوة بنى المُصْطلِق ، وكان صفيّه ، وهو سيفه الذى كان عليه السلام يلزمه ، ويشهد به الحروب .

الْمِخْذَم والرَّسوب؛ من الخَذْم ، وهو القَطْع ، ومن الرُّسوبوهو الْمُضىفى الضّربة. القَضِيب : الدَّقيق ، وقيل القاطع ، وهو أولُ سَيْفِ تقلَّد به .

\*\*\*

عُمر رضى الله تعالى عنه \_ ثلاث من الفَواقر: جار مُقامة [٦١٥]؛ إن رأى حسنة دَفَها، وإن رأى سُنتُكَ، وإنْ غبْتَ عنها لم تأمنها. وإمام إنْ أَحْسَنْتَ لَم يَرْضَ عنك، وإن أَسَأْت قَتَلك.

الفَاقِرة الدَّاهية ؛ كأنها التي تحطم الفَقَار ، كما يُقال قاصمة الظَّهر ، وقال الْمَبَرّد : قولهم : عَمِل به الفَاقرة ، يريدون به ما يضارِع الفَقَرْ .

النُّسْن : الأخْذ باللِّسان .

فقر

الْمُقَامَة : موضع الإقامة للمقيم فيه ؛ قال (١) :

يَوْمَاكَ : (٢) يُومُ مقاماتٍ وأندية ويومُ سيرٍ إِلَى الأَعْدَاء تَأْوِيبِ (١)

\*\*

عُمَان رضى الله تعالى عنه \_كان يشربُ مِنْ فَقيرٍ فى دارِه ، فدخلتْ إليه أم حَبِيبة بنتُ أبى سفيان بماء فى إداوَةٍ وقد سترتُها ، فقالت : سبحان الله ! كأنّ وَجْهَهُ مِصْحاَة . الفقير : البِئْر ، والفَقْرة مثاما ، قال الراجز (1) :

<sup>(</sup>١) اللسان ــ أوب ، ونسبه إلى سلامة بن جندل . (٢) في اللسان : يومان .

<sup>(</sup>٣) التأويب فكلام العرب: سير النهاركله إلى الليل . (٤) اللسان: فقر .

والفَقُرْ : اَلْحَفْر .

المِصْحَاةُ : إِنَاء من فضة شِبْهُ جَامٍ يُشْرَبُ فيه . قال (٢) :

[ بِكَأْسِ وإِبْرِيقِ كَأْنَّ شَرَابه ] (٢) إذا صُبَّ في المِصْحاة خالط عَنْدَمَا (١) وَكُأْمِهَا مِفْعَدَلة من الصَّحْو ، على سبيل التفاؤل ، وحَقَّها أن تُسمَّى مُسْكِرة ، لأن المعاقرين يكرَهُون إسراع السَّكْر ، ويؤثرون أن يتطاول لهم الصَّحْو ، أوهى من الصحو، وهو انكشاف الغَيْم ؛ لأنها يُكشف بها ضَباب الهموم ، أو لكونها مجلَّوة نقية اللون ناصعة البياض .

ومن الفَقير حديثُ عبد الله بن أنيس الأنصارى أنه ذكر قتلَه ابْن أبى الحقيق، فقال: قَدِمْنَا خَيْبر فدخلْناها ليلا، فجعلنا نُعَلِّق أبوابَها من خارج على أهلِها، ثم جعنا المفاتيح فطرخناها في فَقير من النَّخْل.

وذَ كَر دخول ابن أبي عَتيك ، قال : فذهبت كُ أَمْر بَه بالسيف ، ولا أستطيع مع صغر المَشر بَة ، فَوَجَر تُه بالسيف وَجُراً ، ثم دخلت أنا فَذَفَقْت (٥) عليه . وروى : أنهم خرجواحتى جاءوا خيبر ، فدخلوا الحِصْن ؛ ثم أَسْنَدُوا إليه في مَشر كَبة في عَجَلة من يَخْل، قال : فو الله مادلنا عليه إلا بياضه على الفراش في سَوادِ الليل ، كأنه تُبطيّة (٢٠) . وتحامل ابن أنيس بسيفه في بطنه ، فحل يقول : قَطْنِي قَطْنِي ؛ ثم نزلوا ، فز لق ابن أبي عَتيك، فاحتملوه ، فأتوا مَنْهراً فاخْتَبئوا فيه ، ثم خرج رجل منهم يمشى حتى خش فيهم ، فسمعهم يقولون : فَاظَ [٢١٦] وإله بني إسرائيل!

أرادَ البِئْرَ التِي تُحْفَر للْفَسيلة إذا حُوِّلت ، يقال : فَقَرَّ مَا للوَدِيَّة (٧) المشرَّ بة : الفُرْفة .

 <sup>(</sup>١) ف اللسان : بروح الإنسان .
 (٢) اللسان ــ صحا ، وديوان الأعشى ٢٩٣ .

 <sup>(</sup>٣) الشطر الأول ليس في شي ، وهو في هامشه .
 (٤) عندما في ه ، ش . و في الديوان ، والسان \_ صحا : بقيا . والبقم : مشددة القاف : خشب شجره عظام وورقه كورق اللوز وساقه أحر يصبغ بطبيخه . والعندم : دم الأخوين أو البقم ( القاموس ) .
 (٥) تذفيف الجريح : الإجهاز عليه .
 (٦) القبطية : ثياب كتان بيض تعمل عصر ؟ منسوبة إلى القبط على غير قباس .

<sup>(</sup>٧) الودى : فسيل النخل وصفاره ؛ واحدتها ودية .

يقال وَجَرْته الدَوَاء، وأوجرته؛ إذا صببته في وسط حَلْقه؛ فاستُمير للطَّعْن في الصَّدْر؛ قال (١٠):

أوجرْتُهُ الرمح شَزْراً ثَمَ قُلْتُ له هذى المروءةُ لا لِمْبُ الزَّحَاليقِ ومنه قولهم للفُصَّة والخوف: في الصدر وَجَر ، وإنّ فلانا من هذا الأمر لأوْجَر (٢). ضارِبُهُ بالسيف: ابن أبي عَتيك ، والمُذَفِّف عليه: ابن أنيس.

يقال : أَسْنَدَ فِي الجبلِ وسَنَدَ ؛ إذا صَعَّد .

الْعَجَلَةُ : النَّقِير ؛ وهو جِدْع خَسْلة يُنْقَرُ ويُجُمْسَلُ فيه كَالْمَرَاقِ ، ويُصْعَدُ به إلى الغُرَف .

اَلَمْهُرَ : خَرْق فى الحِصْن نافذ يَدْخُل فيه الماء ؛ ويقال للفضاء بين بيوت الحي تُلْقَى فيه كُناستهم مَنْهُرَة .

خَشَّ : دخل ؛ ومنه الخِشاَش <sup>(٣)</sup> .

فاظ: مات.

احتماوه ؛ أي احتمل المسلمون ابن أبي عَتِيكٍ لما زَ لِقَ من المشرُّ بة .

فخرج رجل منهم : يعني من المسلمين حتى خَشَّ في اليهود .

\*\*\*

سَلْمَان رضى الله تعالى عنه \_ نزل على أَبَطِيَّة (١) بالعراق ؛ فقال لها : هَلْ هاهنا مكانُ نظيف أُصَلِّى فيه ؟ فقالت : طَهِرٌ قَلْبَكُ وصلِّ حيث شئت ؛ فقال سلمان : فَقِهَتْ.

أَىْ فَطِنَتْ للحقّ ، وارتأتِ الصَّوابَ . والفقه حقيقة : الشَّقَ والفَتْح ، والفقيه : العالم الذَّى يَشُقّ الأحكام و يُفتَشَّ عن حقائقها ، ويفتحُ ما اسْتَغْلَق منها .

وما وقعت من العربية فاؤه فاء وعينه قافاً جُله دالٌّ على هذا المعنى ، نحو قولهم : تَفَقَّأُ شَحْماً ، وَفَقَحَ الْجِرُو (٥) ؛ وَفَقَرَ (٦) للفَسيل ؛ وَفَقَصْتُ (٧) البيضة عن الفَرْخ . وتَفَقَدَتُ الأرض عن الطُّر ْتُوث (٨) .

\*\*\*

વટ**ં** 

<sup>(</sup>۱) اللسان ــ وجر . (۲) أى لخائف . (الأساس) . (۳) الخشاش : ما يدخل في أنف البعير ؛ سمى بذلك لأنه يخش فيه ؛ أى يدخل . (٤) منسوبة إلى النبط ، وهم جيل كانوا يترلون سواد العراق . (٥) فقح الجرو : فتح عينيه أول مايفتح وهو صغير كفقح . (٦) فقر للفسيل : حفر لها موضعاً تفرس فيه . (٧) فقصت البيضة : كسرتها . (٨) الطرثوث : نبت رملي طويل مستدق .

أبو الدَّرداء رضى الله نعالى عنه ـ من يَتَفَقَّدُ يَفْقِدْ ؛ ومن لا يُعِدَّالصبرَ لفواجعِ الأمور يَمْجِزْ ؛ إنْ قارَضْتَ الناسَ قارضوك ، وإنْ تركْتَهم لم يتركوك ؛ وإن هرَبْتَ منهم أدركوك .

قال الرجل : كيف أصنع ؟ قال : أَقْرِضْ مَن عِرْضِكَ ليوم فَقْرِكَ . أَى مَن يَتَفَقَد أَحْوَال الناس ، ويتعرفُها عَدِمَ الرضا .

المقارضة : مُفاعَلة من القرَّض ؛ وهو القطَّع ؛ وُضِعَت موضعَ المُشاتمة ؛ لما في الشَّمْ من قطُع ِ الأعراض وتمزيقها ؛ ولو رُويت بالصاد لم تبعُد عن الصواب ؛ من قولهم للشتائم قوّارض . قال الفرزدق (١) :

قَـــوارِصُ تَأْتِينَى وَتَحَتَّمْرُونَهَا (٢) [ وقد يملأُ القَطْرُ الإِنَّاءُ (٣) فَيُفْعَمُ ](١) والقَرْصُ نحو من القَرْض؛ يقال: قَرَصَتِ المرأةُ العجينَ . ومنه القُرْص[٦١٧]. ولجام قَرَّاص ، وقَرُوص : يُؤذِي الدابة ، عن المازني . وأنشد (٥) :

ولولا هُذيلُ أَنْ أَسُوءَ سَراتَهَا لَأَجْمَتُ بِالقَرَّاصِ بِشَرِ بِنَ عَائِذِ يعنى إِن أَسَأْتَ إِلَيْهِم قَابِلُوكَ بنحو إِسَاءَتَكَ ، و إِن تَرَكَتُهُم لَمْ تَسَلَّمُ مَهُم ، و إِن أَنَّ ثَلَبَك أَحد فلا تَشْتَغَل بمَعَارضَتَه ، ودَع ذلك قرضا لك عليه ليوم الجزاء .

\*\*\*

ابن عباس رضى الله تعالى عنهما — نهى عن التَّفْقِيـع فى الصلاة . هو الفَرْ قَعة ، ومنه فَقَّع الوردة تَفْقِيعاً ، إذا أدارَها ثم ضَرَبَها فانشقت فصو تت؟ ومنه فَقَّع به ، وإنه لَفَقَّاع شديد .

\*\*\*

أم سَلَمَة رضى الله تعالى عنها \_ قالت لها امرأة: زَوْجِي تُوفِّى، أَفَا كُتَحِل؟ فقالت: لا ، والله ؛ لا آمرك بشيء نهى الله ورسوله عنه و إن تَفَاقعتْ عيناك .

أى ابيضًا ؛ من قولهم : أبيض فِقِيع (٧) : وعن الجاحظ : الفَقِيع من الحمام كالصَّفَلابي (٨) من الناس . والفِقْعُ من الكَمْأَة : الأبيض ؛ أو انشقَّنَا وهَلَكَتا من التَّفَقَّع ؛ وهو

فقع

فقد

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٢٠ ، واللسان ـ قرص . (٢) في الديوان : فيحتقرونها . (٣) في الديوان :

الأتى . (٤) الشطر الثانى ليس في ش . (٥) أساس البلاغة ــ قرس . (٦) في ش : فإن . (٧) في ه : فإن . (٧) في ه : فإن . (٧) في ه : أفقوع . وفي اللسان : الفقع ضرب من أردأ الـكمأة ، وجمعه أفقع وفقوع وفقعة .

<sup>(</sup>٨) في القاموس: الصقلاب \_ بالكسير: الأكول.

التَّشقَّق ، ويقال هذا فقُوع (١) طُرْ ثوث وغيره ؛ مما تَتَفَقَّعُ عنه الأرضُ.

\*\*\*

شُر بح رحمه الله ـ جاءه قوم من غير أهل ِ الْمِلَّة ، عليهم خِفَاف ُ لَمَا فَقْع ، فأجاز شُهادةً بعضهم على بعض .

أَى ْ خَرَاطِيمٍ ، ويقال للخُف الخَرْطَمَ : مُفَقَّعٍ .

الشَّمْبِي رحمه الله تعالى ـ قال فى قوله عز وجل (٢) : ﴿ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ ۚ بَوْمَ وُلِدُ تَ وَبَوْمَ وَاللَّهُ عَلَىٰ ّ بَوْمَ وَلِدُ تَ وَبِومَ أَمُوتُ وَبِومَ وَلِدَ ؛ ويَوْم يَمُوتُ ؛ ويومَ أُمُوتُ وَيَوْمَ يَمُوتُ ؛ ويومَ أُمُوتُ ويومَ أُمُوتُ ويومَ أَبُعَتُ حَيّا ؛ هَى التى ذكر عيسى عليه السلام .

هى الأمور العِظاَم \_ بضم الفاء .

فقر

\*\*\*

الوليد بن عبد الملك \_ أفقرَ بعد مَسْلمة الصيدُ لَمَنْ رَمَى .

أَى أَمَكُنَ مِنْ فَقَارِهِ ، كَقُولُم : أَكْشُب ؛ أَيْ أَمَكُن مِن كَا ثِبَتِهِ (٣) .

يريد أن أخاه مَسْلمة كان غَزَّاءً يحمى بَيْضَةَ الإسلام ، ويتوتى سِدَاد الثغور ، فبمورِته اختلّ ذلك ، وأمكن (١) الإسلامُ لمن تعرّض للنكاية في أهله و بلاده .

ولقد أبعد الوليدُ ؛ إنّ للإسلام ِ ذابًا يُغْنِي عَنْ مَسْلمة ونظراء مَسْلمة ، وهو القوى العزيز .

\*\*\*

في الحديث : لمن الله النائحة والمُستفقية .

هي صاحبتُها التي تجاوبها ؛ لأبها تتفهّم قولها وتتلقَّه .

الإفقار في (تب). بفقويه في (ين). فافتقر في (خس). فقّحنا في (صا). الفقّر في (سح). فقر في (هص). وأُفقر في (من). فقاء في (زو). [تفقأت في (ثق). مفاقرة في (حف)] (٥٠٠).

<sup>(</sup>۱) الفقع: شدة البياض. (۲) سورة حميم، آية ۳۳. (۳) السكائبة من الفرس: مقدم المنسج حيث تقع عليه يد الفارس (٤) في ه: وأعرض. (٥) ليس في ش.

# الفاء مع الكاف

زَيْد بن ثابت رضى الله تعالى عنه \_ كان من أفْكه ِ النَّاسِ إذا خلا مع أهْلِهِ، وأَذْمَتْهِم في الجلس.

أى [ من ](١) أَمْزَ حِيمٍمْ

والفُكاهة : الْمُزَاحة ، ورجل فَكِه .

الزَّمَاتَةَ : الوقار ، ورجل زَمِيت ، وزِمِّيت ؛ وقد زَمُت وتَزَمَّت .

\*\*\*

ابن عباس رضى الله تعالى عنهما \_ إِن الله [٦١٨] تعالى أوْحى إلى البحر: إنّ موسى يضر بك فأطِعْه ؛ فبات وله أَفْكُلُ (٢) .

هو رعْدَةُ تعلو الإنسان من غير فِعْل . قال النَّمر :

أَرَى أُمَّنا أَضْعَتْ علينا كأنما تَجلَّلُها مِنْ نَافِضِ الوردأَفْكُلُ

وقولهم للشُّقْراق<sup>(٢)</sup>: أَفْكُل؛ لأنهم يتشاءمون به؛ فإذا عَرَض لهم كرهوه وفزعوا وارتعدوا؛ وهمزَتُه مزيدة لدليل تصربني . ولقولهم رجل مفكول .

أَفَكُلُ فِي (عد)وفي (خش).[يتفكنون في (حم)] (١٠).

## الفاء مع اللام

النبي صلى الله عليه وسلم \_ إِنَّ رجلًا أَنَاه ، فقال : يارسولَ الله ، إِن أَمَى افْتُلِتَتُ تَفْسُها ؛ فماتت ولم تُوصِ ؛ أَفَأْتُصدَّقُ عَنها ؟ فقال : نعم .

أى اسْتُلِبَتْ نَفْسُهَا فَلْتَة ؟ أَى فُجَاءَة . قال الأَصْمَى : افتلتَه وامْتَمَدَهُ : اختلسه، وافْتُلِت فلان بأمر كذا ؟ إذا فوجىء به قبل أَنْ يستعد له ؛ والأصل افتلتَها الله نفسَها ؛ مُمَد الله مفعولين ؛ كما تقول : اختلسه الشيء واستلبه إياه ؛ ثم مُبنى الفعل للضمير فتحول مستترا و بقيت النفس على حالها .

#### \*\*\*

فكل

فكه

فلتت

<sup>(</sup>١) ليس في ش . (٢) كأحمد ، وفي هـ: أفكال . (٣) الشقراق : طائر ؛ وقد يسمى الأخيل . .

<sup>(</sup>٤) ليس في ش .

قال صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت الدَّجال فإذا رجل فَيْلُق أعور ؛ كأنَّ شمرَه أغصانُ الشجر . أشبه مَنْ رأيت به عبد المُزَّى بن قطن الخزاعي .

الفَيْلُق والفَيْلِم : العظيم ؛ و تَفَيْلُق الغُلام ، وتفلَّق وتفيُّلم ؛ [ إذا ضَخُم ](١) ، ومنه الْفَلْيَقَةُ: الْأَمْرُ الْعَظْيِمِ؛ يَقَالَ: يَا لَلْفَلِيقَةَ!

فلق \_ فلم

فلذ

فلغ

إِنَّ فتى من الأنصار دخلته خَشْية من النار ، فحبسته في البيت حتى مات ، فقال : إِن الفرَق من النار فَلَدَ كَبده .

أَى قَطَّعَهَا ، ومنه فَلَذْنا لفلان َ نَصِيبَه من الجزور ، أو الطعام ، إذا عزلناه ، َنَفْلِذُه فَلْذًا.

الخيل معقودٌ بنَواصِيها الخير إلى يوم القيامة ؛ فمَنْ ربطهـا عُدَّة في سبيل الله ؛ فإن شِبَمها وجُوعَها ورِيّها وظَمَأُها وأرواثها وأبوالها فَلَاحْ ۖ في موازينه يوم القيامة .

الفَلاح: من أفلح كالمنجاح من أنجح؛ وهو الفوزُ والظُّفر بقسمة من قسم الخير والاستبداد بها ، ومأخذه من الفَلْح ؛ وهو الفَطْع ؛ لأنه إذا فاز بها واستبدّ فقد احْتَازَها لنفسه واقتطعها إليه .

ومما يصدّقه حديثُ ابن مسمود رضي الله تعـالي عنــه: إذا قال الرَّجل لامرأته استفلِحي بأمرك ، أو أمرك لك ، أو الحقى بأهلك فَقَبِلَتْهَا فواحدة بائنة .

أى استبدِّي به واقتطعيه إليك من غير أَنْ تنازعيه .

إِن الله تعالى أمرنى أَنْ آتيهم فأبيّن لهم الذي جَبَلهم عليه ؛ فقلت : يا رَبّ ، إني إِنْ آ يَهِمْ كُيفُلَغُ [٦١٩] رأسي كما تُقْلَغ العِثْرة . وروى : كَيْثَلَغُ رأسي كما تُثْلَغُ الخبزة . الْفَلْغ : الشُّق ؛ ويقال : برجله فُلوغ وفُلوح [ وفُلوج ](٢) ؛ أي شقوق .

ومنه حديث ابن عمر رضى الله تعالى عمهما : إنه كان يُحْرِج يديه في السحود وهما مُتفلَّغتان قد شَرِقَ منهما الدَّمُ .

أى متشققتان من البَرْد .

<sup>(</sup>١) ليس في ش .

الثلُّغ : الهشم ، والفَلغ مثله .

شَرِق الدمُ ؛ أى ظهر ولم يَسِلْ ؛ من شرِق الرجل بالماء إذا بقى فى حلقه لا يُسِيمه . المِثْرة : نبت ، وقيل هى شجرة المَرْفج .

\*\*\*

عُمَر رضى الله تعالى عنــه ــ بعث حُذَيفة وابنَ حُنيف إلى السَّواد فَفَلَجَا الجِزْيَة على أهله .

أى قسماها ؛ من الفَلْج والفالج(١) ، وهو مِكيال ، وكان خراجُهم طعاما .

خطب رضى الله تعالى عنه الناس، فقال: إنّ بَيْعَةَ أَبِى بَكُر كَانَتَ فَلْتَةً وَقَى الله شَرَّها؛ إنه لا بيعة إلا عن مَشُورة؛ وأيّما رجل بايَع من غير مشورة فإنه لا يَؤمَّر واحِدْ منهما تَفِرَّة أَنْ مُيقْتلاً.

فَلْتَة ؛ أَى فُجَاءَة ، لأَنه لم يُنْتَظَر بها العوام ، وإنما ابتدرها أكابرُ الصحابة لعلمهم أنه ليس له منازع ولا شريك فى وجوب التقدم ؛ وقيل : هى آخر ليلة من الأشهر الحرم . وفيها كانوا يختلفون ؛ فيقول قوم : هى من الحلّ . وقوم من ألحرم ، فيسارع الموتود إلى دَرك الثار غير متلوّم ؛ فيكثر الفساد وتُسفكُ الدماء ؛ قال :

سائل لقيطا وأشياعَها ولا تدعَنْ واسأَلَنْ جعفرا غداة العرُوبة مِنْ فَلْتَة للن تركوا الدَّار وللَحْضَرا

أى فَرَّوا لَمَّا حلّ الفتالُ فتركوا محاضرهم ؛ فشبة أيامَ حياةِ رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأشهر الحرُم ؛ ويوم مَوْتِه بالفَلْتة فى وقوع الشر ، من ارتدادِ العرب، ومنع الزكاة ، وتخلّف الأنصار عن الطاعة والجرشى على عادةِ العرب فى ألَّا يسودَ القبيلةَ إلاَّ رجل منها ، وقولِهم : مِنّا أَمِير ومِنْكُم أَمِير .

وفى الحديث، عن سَالم بن عبد الله بن عُمر ، قال : قال عُمر : كانت إمارة أبى بكر فَلْنَة وَقَى الله شَرَّها . قلت : وما الفَلْتة ؟ قال : كان أهل الجاهلية يتحاجَزُون فى الحُرُم ، فإذا كانت الليلة التى يُشَكّ فيها أدغلوا فأغاروا .

(١) هذا في النهاية أيضاً .

فلج

فلت

وكذلك كان يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أدْغَلَ الناسُ من بين مُدَّع إمارة وجاحد زكاة ؛ فلولا اعتراض أبى بكر دو نها لـكانت الفضيحة . ويجوز أن يريد بالفلتة الخِلسة [٦٢٠] ، يعنى أن الإمارة يوم السَّقيفة مالت إلى تَوَلِّيها كل نفس ، و نيط بها كل طَمع ، ولذلك كثر فيها النشاجر والتجاذب ، وقاموا فيها بالخطب ، ووثب غير بها كل طَمع ، ولذلك كثر فيها النشاجر والتجاذب ، فا قُلِّها أبو بكر إلا انتزاعا من واحد يستصوبها لرجُل عشيرته ، ويُبدي و يُعيد ، فما قُلِّها أبو بكر إلا انتزاعا من الأيدى ، واختلاسا من المخالب ، ومثل هذه البيعة جديرة بأن تسكون مُهيجة للشر والفتنة ، فعصم الله من ذلك ووق !

التَّغِرَّة : مصدر غَرَّر به ؛ إذا ألقاه فى الغَرر . والأصل خوف تَغِرَّة فى أن يُقتلا ؛ أى خوف إخطار بهما فى القتل . وانتصاب الخوف على أنه مفعول له ، كُفذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه وحُذف حرف الجر .

ويجوز أن يكون: أن يقتلا بدلا من تَغرّة، وكلاها المضاف محذوف منه. وإن أضيفت التَّغِرة إلى أن يُقتلا فمعناه خوف تغرير قَتْلهما، على طريقة قوله تعالى (١): ﴿ بَلْ مَكُرُ اللَّيْـلِ والنَّهَارِ ﴾. والضمير في منهما للمبايع والمبايع الذي يدل عليه السكلام ؛ كأنه قال: وأيمًا رجل بايكم رجلا.

والمعنى أنَّ البيعة حقّها أن تقع صادرة عن الشورى ، فإذا استبد رجلان دون الجماعة عبايعة أحدهما الآخر فذلك تظاهر منهما بشق العصا ، وإطراح للبناء على أساس ما يجب أن تكون عليه البيعة ، فإن عُقد لأحد فلا يكونن المعقودُ له واحدا منهما ، وليكونا معزولين من الطائفة التي يُتفَقَّ على تمييز (٢) الإمام منها ؛ لأنه إن عُقد لواحد منهما وها قد ارتكبا [ تلك ] (١) الفعلة المضْفِنَة للجماعة ، من النهاون بأمرها والاستغناء عن رأيها لم يؤمن أن يقتلوها .

\*\*\*

على رضى الله تعالى عنه \_ قال أبو عبد الرحمن السُّلَمى: خرج علينا على وهو يَتَفَلْفُلَ ، وكان كَيِّسَ الفعل \_ وروى : يَتَقَلْقُلَ \_ وروى عَبْدُ خير عَنْهُ أنه خرج وقت السَّحَر وهو يَتَفَلْفُلَ ، فسألته عن الوثر ، فقال : نِنْمَ ساعة الوثر هذه !

<sup>(</sup>١) سورة سبأ ، آية ٣٣ . (٢) في ش : تميز . (٣) ليس في ش .

التَّفَائُفُلُ (بالفاء): مقارَبَة الخُطا . قال النضر: جَعل فلان يتفلفل؛ أى يُقارب فلفل بين الخُطى . ويقال: جاء مُتَفَلْفُلا ، إذا جاء والمسواكُ فى فيــه يَشُوصه (') . وكلا التفسيرين محتمل .

والتقلقل (بالقاف): الخفة والإسراع، من الفرس القُلْقُلُ<sup>(٢)</sup>. كَيِّسَ الفعل؛ أي حسن شكل الفِعْل.

[٦٣١] أبو ذرّ رضى الله تعالى عنه ، قال ـ وقد ذكر القيامَ فى شهرِ رمضان مع النبى صلى الله عليه وسلم : فلمــاكانت ليلةُ ثالثة بقِيَتْ قام بنا حتى خِفْنا أن يفوتنا الفَلاَح ، قيل : وما الفَلاَح ؟ قال : السَّحور . وأيقظ فى تلك الليلة أهلَه وبناتِه ونساءه .

سمى السَّحور فلاحا ؛ لأنه قِسْمةُ خَيْرٍ يقتطعها المتسحِّر .

\*\*\*

ابن مسعود رضی الله تعالی عنــه ــ أتی رجل رجلا جالسا عند عَبْـد الله ، فقال : إن تركتُ فرسكَ يدوركأنه في فَلَك ــ وروى أنه قال له : إن فلانا لَقَع فَرَسَك . فقال عبد الله : اذهب فافْعَلُ به كذا وكذا .

والفَلَكَ : مَدَار النجوم ؛ يعنى أنه يَدُورُ مما أصابه من العين ؛ كما يدور الـكوكب فلك فلك فلك فلك فلك بدورانه .

وعن النضر ؛ قال أعرابى : رأيتُ إبلِي تُرْعدكانها فَلَكَ ، قلت : ما الفَلَكَ ؟ قال : الله إذا ضربَتُهُ الريحَ ، فرأيته يجىء ويذهب ويموج .

لَقَعَه : رَمَاه بعينه . ومنه اللُّقَّاعَةُ من الرجال : الداهية الذي يَرْمِي بالكلام رميا .

ذَكَرَ أَشْرِاطَ الساعة ، فقال : وترمِى الأرضُ بأفلاذ كَبِدها . قيل : وما أفلاِذُ كَبدها ؟ قال : أمثالُ هذه الأَوَاسِي من الذهب والفضة .

> الفِلْد : القطعة مِنْ كَبد البعير . الأَوَاسي : الأساطين .

\*\*\*

فلذ

<sup>(</sup>١) يشوطه: يغسله . (٢) الفرس القاقل: السريم .

معاوية رضى الله تعالى عنه ـ صَعِد المنبر وفي يده فَلِيـلة وطَر يدة ؛ فقال : سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول : هذان حرام على ذُكُور أُمتى .

فلل

الْهَلِيلة : الكُبَّة من الشعر ؛ وكل شَعْرِ مجتمع ، ومنه قيل لما ارتكب منه على زُبُرة (١) الأَسَدِ فَلِيل. ويقال للرجل إنه لعظيم فَلائل اللحية. قالِ الـكُميت (٢): ومُطَّرِدِ الدِّماء وحيث أَيْلُقِي مِنَ الشَّعرِ الْمُضَفَّرِ (٣) كَالْفَليلِ وَكَأْنِ المراد : السُّكِّبَّة من الدِّمِّقْس ، فسميت فَليلة تشبيها .

الطَّريدة: الشَّقَّة بالطول من الحرير ، ومنهاقولهم : للطريقة من الأرض قليـــلةِ العَرْضِ: طريدة وشَريعة وطِبابة . ويقولون : هذه طَرَا لِنْدُ مِنْ كلا ، وطرائق ؛ إذا كانت كذلك.

فلح

في الحديث: كلَّ قوم على زينةٍ من أُمرهم، ومَفْلَحة من أنفسهم .

هي مَفْعلة مِنْ الفَلَاح ؛ أي هم راضون بعملهم (١) ، مُزَيِّن أمرُهم في أعينهم ، معتقدون أنهم على اقتطاع قسمة الخير (٥)، وحيازة السهم الأوفر من الصَّلاَح والبرُّ .

فلحَتْكُ في ( هب ) . أفلج في (مغ) . وأفلاذا في ( صل ) . [فلكة في ( عص) ] (٢٠) الفالج في ( بد ) وفي ( يس ) . فلج و فُلَيج في ( هب ) . فاليه في ( لي ) . فلاطا في ( بو ) . فَلهِمها فِي (وش) . فيلمانياً في ( بل ) . [ المفاليق في ( صع ) . فلتاته في ( أب ) . فَلُوت في (جر). أَفْلاذ كبدها في (حن). فلك في (عث). فلتة في (عذ). تفلّحت في ( قل ) ] .<sup>(۷)</sup>

الفاء مع الميم

فمها فی (ست ).

<sup>(</sup>١) الزبرة : مجتمع الشعر على كاهل الأسد . أ (٢) اللسان : فل . (٣) فى ش : المظفر تحريف .

<sup>(</sup>٤) في النهاية: بَعْلَمْهُم . (٥) في ش: الحيز . (٦) ليس في ش . (٧) ليس في ش .

### الفاء مع النون

[ ٦٢٢] النبى صلى الله عليه وسلم ــ قال له رجل : إنَّى أُريد أَنْ أَفَنَدَ فَرَسَاً ؛ فقال : عليك به كُميتاً ، أو أدْهم أَقرَح أرْثُمَ مُحَجَّلًا ، طَلْقَ الْيُمْنَى .

أَى أَجِعُلُهُ فِنْدَا ، وهو الشِّمْرَاخِ مِن آلجِبَل ، وقيل آلجِبل العظيم ؛ يريد أَجْعَلُهُ مُعْتَصَمًا وحصناً أَلْتَجِىء إليه كما يُلْتَجَأُ إِلَى آلجِبل .

وقيل: هو من قولهم للجاعة المجتمعة فِنْد، تشبيهاً بفِنْدا َلجَبَل، يقال: لقيتُ بها فِنْداً من الناس؛ لأنّ اقتناءك للشيء جمعُك له إلى نفسك.

وعندى وجُه ثالث ؛ وهو أن يكونَ التَّفْنِيد بمنزلة التَّضْمير مِنْ الفِنْد ؛ وهو النُصن الماثل . قال (١) :

مِنْ دونها جنّة تقرو لها تَمَرُ أيظِلُه كُلُ فِنْدٍ نَاعَم خَطِلِ كَأْنَهُ قَالَ : أُرِيدًأَنْ أُضَمِّرَ فَرَساً حتى يصير فى ضُمْرِه كَفُصْنِ الشَّجرة ، ويصلح للفزو والسباق . وقولهم للضام من الخيل شَطْبة مما يصدقه .

القُرْحة : دون الغُرَّة ؛ ويقال رَوْصة قَرْحاء ، للتي في وسطها نَوْرُ أبيض.

الرُّمْمَة والرَّثْم : بياض في الجحفلة العليا .

طَلْق الْيُمني : مُطْلقها لا تحجيلَ فيها .

华华华

لما توفى وغُسِّل صَلَّى عليه الناس أُفْنَاداً أَفْنَاداً .

أى جماعات ، بعد جماعات . ومنه قولهم : مَرَّ فِنْدُ مِنَ اللَّيلُ وَجَوْشٌ ؛ أَى طَائْفة .

قيل : حُزِرِ المصلون عليه ثلاثين ألفًا .

\*\*\*

وعنه صلى الله عليه وسلم : أثَرْ عُمُون أَنِّى مِنْ آخَرَكُمْ وَفَاةً ! أَلَا إِنِّى مِنْ أَوَّلَـكُمْ وَفَاةً أَ أَلَا إِنِّى مِنْ أَوَّلَـكُمْ وَفَاةً ۖ تَنَّيْهِ مُو نَنِى أَفْنَاداً يُهْلِكُ بِعِضًا .

وعنّه صلّى الله عليه وسلم: أَسْرَعُ الناسِ بى لحوقا قومى؛ تَسْتَحْلِيهِم المنايا؛ وتَتَنَافَسُ عليهم أَمْتُهم؛ ويعيشُ الناسُ بعدَ هم أَفْنادا، يَقْتل بعضهم بعضا.

<sup>\*\*\*</sup> 

<sup>(</sup>١) تاج العروس: فند .

أمرنى جبريل أن تعاهد فَيْيْكَيُّ .

قيل ها العَظْمان المتحرّ كان مِنَ المـاَضغ دون الصَّدْغين .

وعن بعضهم: سألت أبا عمرُو الشيباني<sup>(۱)</sup> عن الفَنيكين · فقال : أمّا الأعلى فجتمع اللَّحْيَيْن عند الذَّقَن ؛ وأما الأسفل فَمُجْتَمع الوَركين حيث بلتقيان ؛ كأنَّه الموضع الذي فَانَكَ فيه أحدُ العَظْمين الآخر ؛ أي لازمه ولَازَقَه ؛ من قولهم : فَانَكْتُ كَذَا حتى مَللته ·

ومنه حديث ابن سابط رضى الله تعالى عنه : إذا توضأت فلا تنَس الفَنيكين . قالوا : يريدُ تخليلَ أصول الشَّمر .

\*\*\*

ماينتظر (٢) أحدكم إلا هَرَماً مُفْيِداً ، أَوْ مَرَضاً مُفْسِداً .

الفَنَد فى الأصل: الكذب ، كأنهم استعظموه [٦٢٣] فاشتقوا له الاسمَ مِن فِند الجبل. وأُفْنَد: تَكُمَّ بالفَنَد؛ ثم قالوا للشيخ إِذا أنكر عَقْله من الهرم: قد أُفْنَد؛ لأنه يتكلم بالحرّف من الكلام عن سَنَنِ الصحة؛ فَشُبِّه بالكاذب فى تحريفه.

والهَرَم الْمُفند؛ من أخوات قولهم : بهارُه صائم؛ جعل الفَند للهَرَم وهو للهَرِم ؛ ويقال أيضاً : أفْنَده الهرَم ، وأفند الشيخ .

وفى كـتاب العين : شيخ مُفند ، يعنى منسوب إلى الفَند ؛ ولا يقال : امرأة مُفْيندة ؛ لأنها لا تـكون فى شبيبتها ذاتَ رأى فَتُـفندَ في كِبر ها .

\*\*\*

أَبَانَ بِن عُمَانَ رِحْمَهِمَا الله تعالى \_ مَثَلُ اللَّحْنِ فِي السَّرِيِّ مَثَلُ التَّفنينِ فِي السَّرِيِّ مَثَلُ التَّفنينِ فِي الثَّوْبِ .

فنن هو أَنْ يَكُونَ فِي الثوبِ الصَّفيقِ 'بَقْعَة ' سَخِيفة ؛ وهو تَفعِيل من الفَنَّ وهو الضرب .

وعن ابن الأعرابي : فِننَّت الثوب َفَتَفَنَّن ، إذا مَزَ قَته ؛ وإذا خَرَقه القَصَّار قيل : قد فَنَّنه ، وكل عَيْبِ فيه فهو تَفنين .

وعن بعص العرب: اللَّحْنُ في الرجل ذي الهيئة كالتَّفْنين في الثَّوْب النفيس؛

فنك

<sup>(</sup>١) في ش : والشيباني . ﴿ ﴿ ﴾ في ش : لا ينتظر . وفوقها : خ : ما ينتظر .

<sup>(</sup>٣) في ش : فحرقه ــ بالحاء المهملة .

وإنى لَأَ جد للحن من الإنسان السمين وَضَراً نحو وَضَر اللحم المطبوخ. وهذا نحو قول أبي الأسود: إنى لأجد لِلَّحن غَمَراً كَغَمَر اللحم.

[عبد الأعلى رضى الله عنه ـ خطب النبى صلى الله عليه وسلم خُطْبة فَقَصَّر فيها ، ثم خطب أبو بكر أقْصَر من خُطْبته ، ثم خطب عمر أفصر من خطبته ، ثم قام رجل من الأنصار وفَن فيه فَنِينا وعَنَّ فيه عَنينا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنَّ من البَيانِ اَسحْراً .

يقال عَنَّ يعِنَ ، وَفَنَ يَفَن ، عَنَنَا وَعَنِيناً ، وَالْمِفَنَ وَالْمِعَنَ : الذي يعارض كُـلَّ شيء يستقبلُه ، والجمع مَعان ؛ يقال : رجل فَنون لمن لا يستقيم على رأي وكلام واحد (١) ] .

\*\*\*

معاوية رضى الله تعالى عنه \_ قال لابن أبي مِحجن الثَقَنى : أبوك الذي يقول (٢) : \* إذا مِت فادْ فِنِّي إلى أَصْلِ كَرْمَة \*

البيتان (٣).

فقال أبى الذى يقول (١):

وقد أُجودُ وما مالي بذى فَنَع وأكثمُ السِّرَ فيه ضَرْبَةُ المُنُق يِهِا ضَرْبَةُ المُنُق يِهِا فَالْمُنَامُ : يقال: فَنِـع فَنعاً ، فهو فَنِـع [وفَنيع ](٥) ؛ إذا كَثُرُ مالُه وَنمـا . وفي أمثالهم : مَنْ قَنَعَ فَنِـع .

مفنوخ في (عيى) . أَفانين في (سق) . فنخ في (زف) [الفنيق في (جن) . الفنيكين في (غف) ] الفنيكين في (غف) ]

( الفائق ۱۹/۳ )

فنع

<sup>(</sup>۱) ما بين القوسين ساقط في ش . (۲) اللسان \_ فنع . (۳) بعده :

ثَرُ وَّى عِظَامِى بَعْدُ مَوْتَى عُرُوقُهاً

ولا تَدُّ فِنَدِّى فَى الفَّ لِلْهِ فَإِنْنَى أَخَافُ إِذَا ما مِتُ أَنْ لا أَذُو قُها

وهذه النَّكَالَة في ش .

 <sup>(</sup>٤) اللسان - كنع . (٥) ليس ف ش . (٦) ليس ف ش .

### الفاء مع الواو

النبي صلى الله عليه وسلم \_ قَسَّمَ الغنائمَ يوم بَدْر عن فُوَاق .

فو ق

هو فى الأصل رُجُوعُ اللَّبَنِ إلى الضّرع بعد الحلاب؛ سمى فُو اقاً لأنه نزول من فَو ق ، وذلك فى الْفَيْنَة ، فاستُعمل فى موضع الوَشِك والسُّرعة ؛ والمعنى: قسمها سريعاً . وقيل: جعل بعضَهم أَفْوَق من بَعْض ، وحرف المجاوزة هنا بمنزلته فى أَعْطاه عن رَغْبَة ، ونَحَلَه عن طيْبَة نَفْس ، وفعل كذا عن كراهية .

والقول فيه أنّ الفاعل في وقت إنشاء الفعل إذا كان مُتَّصِفاً بهذه المعانى كان الفعلُ صادراً عنها لا محالة ، ومجاوزا إلى جانب الشّبوت إياها .

\*\*\*

خرج صلى الله عليه وسلم يريد حاجةً فاتّبعه بعضُ أصحابِه، فقال صلى الله عليه وسلم : تَنَحَّ عَنِّى ، فإن كلّ بائلة تُنفِيخ .

يقالُ : فاختِ الريحُ [٦٢٤] وفاحتْ فَوْخاً وفَوْحاً؛ إِلاَّ أَنَّ فِي الفَوْخ ِ صَوْتاً . وأفاخ الرجلُ ؛ إذا فاختْ منه الرّبح . قال<sup>(١)</sup> :

أَفَاخُوا مِنْ رِمَاحِ الخَطِّ لَمَّا رَأُوْنَا قَد شَرَعْنَاهَا نِهَالَا أَى خَافُوا فَأَفَاخُوا .

أَنُّتُ البائلَ ذهاباً إلى النفس.

\*\*\*

وعنه صلى الله عليه وسلم : أنه إذا كان أتى الحاجةَ اسْتَبْعُدَ وَتَوَارَى .

وعن أبى ذَرّ رضى الله تعالى عنه : أنه بال ورَجُلٌ قريب منه ، فقال : يابنَ أخِي ، قطعتَ على لذة بِيلَتِي !

\*\*\*

مَرَّ صلى الله عليه وسلم بحائط مائل ، فأسرع المشى ؛ فقيل : يا رسول الله ، أَسْرَعْتَ المشى ! فقال : أخافُ مَوْت الفَوات .

<sup>(</sup>١) اللسان \_ فيخ .

أي مَوْت الفُجاءة ؛ مِنْ فَأَنَهُ بَالشِّيء ، إذا سبقه به ، ويقال ! افْتُدُتَ قَلَان ؛ فو ت إذا فُوجئ بالموت باكممز ؛ وهو من الفَلْبِ الشاذُ .

إِنَّ رَجِّلًا تَفَوَّت عَلَى أَبِيه في ماله ، فأتى النبيُّ صلى الله عليه وسلم فأخبره به ، فقال : ارْدُدْ عَلَى ابْنَكَ مَالَه ؛ فإنما هو سَهْمٌ مِنْ كِنَانِتُكَ .

يقال افْتَاتَ فلانٌ عَلَى فلان في كذا ؛ وتَفَوَّت عليه فيه ؛ إذا الفرد ترأية دونَه في التصرُّف فيه، وهو مِنَ الفَوْت بمعنى السَّبْق ؛ إلا أنه تُضمِّن معنى النَّملَب، فَعُدِّي بعلى لذلك .

والمعنى : إنَّ الابن لم يستشر أباه ولم يستأذينه في هِبَةِ ماله ، يعني مالَ نفسه . فأتى الأبُ رسولَ الله صلى الله عليــه وسلم . فقال له : ارْتَجَمُّهُ مَنِ الموهوب له ، وارْدُدْه على ابنيك ؟ فإنَّه وما في يده في ملكتك وتَحْتُ يدك ؛ فليس له أن يَسْتُبدَ بأمْر دونك. وضرب كونه سهماً مِنْ كِناَنَته مثلا لكونه بعضَ كَسْبه وذُخْره .

احبسوا صبيانكم حتى تذهبَ فَوْعَهُ (١) العِشاء .

يقال: فَوْرَةُ العِشَاءُ وَفَوْعَتُه؛ أَى أُولُهُ وشِرَّتُه، وكَذَلكُ فَوْرَةُ الطَّيبِ وَفَوْعَتُهُ وفُو خَتُهُ.

فوع

فو ق

ابن (٢٠) مسعود رضي الله تعالى عنه ـ قال المسيّب بن رافع : سار إليها عبد الله سَبْعاً من المدينة ، فَصِعد المِنْبر ، فقال : إِنَّ أَبَا لُوْ إِوْهَ قَتَل أَمِيرَ المؤمنين عُمر ؛ فبكي الناس . ثُمْ قال : إِنَّا ، أَصَحَابَ مَحَمَدُ ، اجتَمَعْنَا فَأُمَّرْ نَا عَبَّانِ ، وَلَمْ نَأَلُ عَن خَيْرِنَا ذَا فُوقٍ .

أى عن خيرنا سَهْمًا .

ومن أمثالهم في الرجل التام في الخير : هو (٢) أعلاها ذَا فُوق .

وذِّكُرُ السَّهُمْ مَثَلُ للنصيب من الفَصْل والسابقة ، شُبِّه بالسهم الذي أصيب به الخَصْل في النِّضال . وصِفتُه بالفُوق من قِبَل أنه به يتم إصلاحه وتهيؤه للرَّمْي ؛ ألا ترى إلى قُول عَبيد (١):

<sup>(</sup>١) في النهاية : ويروى بالغين ، لغة فيه . ...... (٢) في ش : أبو مسعود ، ونراه تحريفاً .

<sup>(</sup>٣) اللسان \_ فوق ،وجهرة الأمثال : ١ \_ ١٧٦ . ﴿ ٤) أساس البلاغة \_ فوق .

فأقبلُ على إِفُو اقِ سَهْمِكُ () إِنمَا تَكَلَّفْتَ من أشياء ما هو ذاهِبُ يريد: أُقْبِلُ على ما تُصْلِح به شأنك .

\*\*\*

الأشعرى ــ تَذَاكر هو ومُعاذ رضى الله تعالى عنهما قراءة [٦٢٥] القرآن ، فقــال أبو موسى : أمَّا أناَ فأَنفَوَ قه تِنفَوْق اللَّقُوح .

هو أن تُحُلَبَ الناقة فُو اقا بعد فُو اق ، أو يَر ْضَعُها الفَصِيل كذلك ، ومنه تَفَوَّقَ مالَه ؛ إذا أنفقه شيئا بعد شيء ، قال (٢٠ :

تفوّقْتَ (٣) مَالِي مِنْ طَرِيفٍ وتَالِدِ تَفَوُّقَ الصَّهْبَاءَ مِنْ حَلَبِ الْكَرْمِ وَعَنْ بَعْضَ طَيَّ : خلف مِنْ تَفَوَّقَ . وقد ذكر سيبويه : يتجرّعه ويتفوّقه فيما ليس معالجة للشيء بمَرَّةِ ، ولكنه عمل بعد عمل في مُهلة .

والمعنى : لا أَفرأ وِرْدِى بَمَرَّةٍ ، ولـكن شيئا بعد شىء فى ليلى ونهارى .

معاوية رضى الله تعالى عنه ـ قال لِدَغْفل بن حَنْظلة النسابة : بمَ ضَبَطْتَ ما أَرَى ؟ قال : بمفاوضة العلماء · قال : كنت إذا لقيتُ عالما أخذتُ ما عندَه ، وأعطيتُه ما عندى .

فوض الله أوضة : المساواة والمشاركة ، والفوضة : الشركة ، والناسُ فَوضَى في هذا الأمر ؟ أى سواء ، لا تَباكِنَ بينهم .

تفوه فى ( بق ) . فادوفاز وفاظ فى (رج) . الفَوْدَين فى (عل) . [ مَفَوّها فى (حد ). من فوقه فى ( صب ) . مُفاَحا فى ( وج ) (١٠ ] .

#### الفاء مع الهاء

النبي صلى الله عليه وسلم \_ نهى عن الفَهُو .

هو من الإفهار كالصَّدْرُ من الإصدار ؛ يقال : أَفْهَرَ الرجلُ إِذَا أَكُسل عن إحدى جاريتيه؛أى خالَطها ولم 'ينزل؛ ثم قام إلى الأخرى، فأنزل ممها ؛ وهو من تَفْهير الفَرس.

 <sup>(</sup>۲) ف الأساس: نبلك . (۲) أساس البلاغة ـ فوق . (۳) ف ه : تفوق .

<sup>(</sup>٤) ليس في ش .

قالوا: أوّل ُنقْصان حُضْرِ الفرس التَّرَادّ، ثم الفُتُور، ثم التَّفْرِير؛ لأنّ المُفْهر يعتريه فُتُور وقلةُ نشاط، فيتحول لتطرية نَشَاطه؛ ألا ترى إلى قولهم أكسل في معناه؛ وكأنّ التفهير حقيقته نَفْي الصَّلَابة، كالتفزيع؛ من قولهم: ناقة فَيْهرَة صُلْبة؛ شديدة؛ من الفِهْر وهو الحجر.

\*\*\*

أبو عبيدة رضى الله تعالى عنه ـ قال له عمر: ابسُط يدك لأ با يمك، فقال: ما رأيتُ منك ، أو ما سمعت منك ، فَهَ فَه الإسلام قبلها ؛ أَتُبا يِعُنى وفيكم الصِّديق ثانى اثنين! يقال: فَه الرجل يفه فَهاهة وفَهَا وفها مَ ، إذا جاءت منه سقطة ، أو جهلة من العى فهة وغيره. قال (1):

الكَيْسُ والقوةُ خَيْرٌ مِنْ ال إشفاق واَلَفهَّةِ والْهَاعِ

\* \* \*

فى الحديث ــ إنَّ رجلاً يخرج من النَّار فَيَدْ نَى من الجنة فتَنْفَهقُ له . أى تَنْفَتحُ وتَتَسَّع ، ومُنْفَهَقُ الوادِى : مُتَّسَعُه ، وانْفَهَقَتِ الطَّمْنَةُ والمَيْنُ ؛ وأرْضَ تَنْفَهِقُ مياها عذابا .

كالفهدين وفهــد فى (غث) . افهقاه فى (مد) . [فهرهم فى (سد) . المتفيهقون فى (وط) (۲۲) ] . انفهقت فى (وب) .

# الفاء مع الياء

النبي صلى الله عليه وسلم ـ كان يقول في مرضه الصلاة وما ملكت أيْمَانُكُم ، فجعل يَتَكُلَّم وما 'يفِيضُ بها لسانُه .

أى ما يقدر على الإفصاح [٦٣٦] بها ؛ يقال : كَلَّمته فما أَفَاضَ بكلمة ، وفلان فر ذو إِفَاضة إِذَا تَكُلُم ؛ أَى ذُو بَيَان وجَرَيان ؛ من قولهم : فاض المله يَفِيض ؛ إِذَا قَطَر . وأفاض ببوله إِفاضة ؟ إِذَا رَمَى به . وعينُه ياء على هذا ؛ وإن صَحَّ ما رُوِى من المفاوضة فى الحديث ؛ وهى البيان ، فنى عينه لغتان ؛ نحو قولهم : قاس يَقِيس و يَقُوس ، وضار يَضير ويَضُور .

\*\*\*

 <sup>(</sup>١) اللسان \_ ميع .
 (٢) ليس ف ش .

مَا مِن مُؤْمَن إِلاَّ وَلَه ذَنْبُ قَد اغْتَاده الْفَيْنَةَ بَعَد الْفَيْنَةِ ؛ إِنَّ الْمُؤْمِن خُلِقَ مُفَتَّنَا تَوَّابًا ناسيًا ؛ إذا ذُكِّر ذَكر .

فين أى الساعة بعد الساعة والحينَ بعد الحين. قال الأصمعى: يقال: أقمت عنده فَينَاتٍ ؛ أى ساعات وروى: كان هذا فى فَيْنَة من فِينِ الدَّهْرِ ، كَبَدْرة وبدَر؛ وهوأَحَدُ الأسماء التى يَعْمَقَ عليها التعريفان اللّامى والعَلَى حكى أبو زيد: لقيته فَينْة والْفَيْنة. ونظيرُها لفيته سَحراً والسَّحر ، وإلاهة والإلاهة ؛ وشَعوب والشَّعوب (1).

له ذَنْب: صفة ؛ والواو مؤكدة ، ومحلّ الصفة مرفوعٌ محمولٌ على محل الجار مع المجرور ؛ لأنك لا تقول إلا عبد الله ؛ والحرور ؛ لأنك لا تقول إلا عبد الله ؛ والحرور ؛ لأنك ترفعهما على الحل .

الْمُهَنَّنُ : الْمُمْتَحَنُّ الذي فُتِن كثيراً .

٠, ١

**፟**፟፠፠፠

دخل عليه صلى الله عليه وسلم عمرُ فكلّمه ، ثم دخل أبو بكر على تَفِئَة (٢٠ ذلك . أَنْ فلك . أَنْ على أَنْ دَلك . وقفًا نه (٢٠ أَنْ دَلك . وقفًا نه (٢٠ أَنْ دَلك . وقفًا نه (١٠ أَنْ دَلك . وقفًا نه (١٠ أَنْ دَلك أَنْ دَلك أَنْ دَلك أَنْ دَلك أَنْ دَلكونَ مَزيدة أو أصلية ، فلا تسكون مزيدة والبنية كا هي من غير قلب ؛ لأن السكلمة مُمَلّة ؛ مع أن المثال مِنْ أمثلة الفعل ، والزيادة من زوائده ، والإعلال في مثلها ممتنع ؛ ألا ترى أنّك لو بنيّت مثال تضرب أو تسكرم اسمين من البيع لقلت تَبييع و تبييع من غير إعلال ؛ إلا أن تبني مثال تحلي ؛ فلو كانت التّفيئة تَفعلة من الني على الني على وزن تمهيئة ؛ فهي إذَنْ لولا القلب فعيلة لأجل الإعلال . كما أنّ يأجج فعلَل الترك الإدغام ، ولكنّ القلب عن التّنفة هو القاصي بزيادة الناء ؛ وبيانُ القلب أنّ العين واللام أعني الفاء يُن قُدِّمتا على الفاء ؛ أعنى الهمزة ، مُ أبدلت الثانية من الفاء بن ياء ؛ كقولهم : تَظَنَّيْت .

\*\*\*

جاءت امرأةٌ من الأنصار بابنتين لها، فقالت: يا رسولَ الله؛ هاتان ابنتا قيس[٦٢٧]،

<sup>(</sup>١) الشعوب: المنية . (٢) في النهاية واللسان : على تفيئة ذلك .

<sup>(</sup>٣) في هامش ش: خ: وقفيته وقفانه . ﴿ ٤) في القاموس ، واللسان : وتثفة كتحلة .

قُتِل معك يومَ أُحُد ، وقد اسْتَفَاء عَمُهما مالَهما وميرانَهما كلَّه . فنزلت آية المواريث (۱) . أَى أَخَذَه ؛ من قولهم : استفاء فلان ما فى الأوعية واكتاله ؛ ومنه : استفاء فى فلان ؛ إذا ذهب بى عَنْ هَواى الذى كنتُ عليه إلى هَوَى نفسه ؛ وهو يستنى الخير ويَسْتَرِيعه ، ويتفيّؤه ويتريَّعه ؛ أى مجمعه إليه حتى بنى واليه [ ويريع (۲)] ؛ أى يرجع .

\*\*\*

أبو بكر رضى الله تعالى عنه ـ أفاض وعليه السكينة ؛ وأوْضعَ في وادِي مُحَسَّر . الإفاضة في الأصل: الصّبّ في الوادى . الإفاضة في الأصل: الصّبّ في الوادى . \*\*\*

ومنه حديثه صلى الله عليه وسلم : ثم صَبَّ في دَفْر ان (٣) .

وأصلُه أفاضَ نَفْسَه أو راحِلَته ؛ ولذلك فسروه بدفع ؛ إلَّا أنهم رَفَضُوا ذِكْرَ المفعول . ولرفضهم إياه أشبه عيرالمتعدى ؛ فقالوا :أفاض البعير بجـرَّته ؛ وأفاض بالقِداح ، إذا دفعها وضربَ بها .

الإيضاع : حَمْلُ البعير على الوَضْع ؛ وهو سَيْرُ سهل حَثِيث دون الدُّفْع .

طَلَحْة رضَىٰ الله تعالى عنـه ـ اشترى فى غزوة ذى قَرَدِ (١) بثرا ، فَتَصَدَّق بهـا ، ونَحَرَ جَزُورا فأطعمها الناس ؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا طَلَحْة ، أَنْتَ الفَيَّاضِ ! فَسُمِّى فَيَّاضًا .

هُوَ الواسع العَطاء؛ مِنْ فَاض الإِناء، إِذَا امتلاً حتى انْصَبَّ من نواحيه؛ ومنه قولهم: أعْطانى غَيْضًا مِنْ فَيْضٍ ، إِذا أعطاك قليلا ، والمالُ عنده كثير . قال زهير (٥) :

وأبيضَ فياضٍ بَدَاهُ غَمَامةٌ على الْمُعْتَفِينُ<sup>(٦)</sup> مَا تُغَبِّ نَوافِلُهُ وَكَانَ طَلِحةٌ أَحَدَ الأَجواد، قَسَم مرة في قومه أربعائة ألف.

في الحديث في ذكر الدجال: ثم يكونُ على أثر ذلك الفَيْض.

فيض

 <sup>(</sup>١) في ش : الميراث . (٢) ليس في ش . (٣) دقران : واد .

<sup>(</sup>٤) هو موضع قرب المدينة ؟ أغار قومه على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزاهم .

 <sup>(</sup>٥) ديوانه: ٩٩١ . (٦) في الديوان : على معتفيه .

هو الموت ؛ يقال : فاضتْ نفسُه وفَأَظَتْ .

لا يَحِلُّ لامرى ﴿ أَن يُؤَمِّرَ مُفَاءً على مُفِي ﴿ (١).

أى يؤمَّر مَوْلى على عربى ؛ لأن الموالى فيثهم .

فيىء

فياح في (غث). فيتلوا في (سج). تستغيء في (يت). [مُفاَحا في (وج). أَفَاضَ فِي ( فَق ) . الْفِيءَ فِي ( خُر ) وفي ( قص ) . مِنْ فيض في ( غي ) . مفاض البطن فى ( مغ ) . الإفاضة فى ( نس )<sup>(٢)</sup> ] .

[آخر كتاب الفاء](٣)

<sup>(</sup>١) رواية النهــاية : لا يلين مفاء على منيء . قال : المفـاء الذي افتتحت بلدته وكورته فصارت فيئاً المسلمين ؛ كأنه قال : لا يلين أحــد من أهل السواد على الصحابة والتابعين الذين افتتحوه عنوة . (۲) لي*س* في ش . (٣) من ش .

# حرف الفاف

القاف مع الباء

النبي صلى الله عليه وسلم ــكان لنعله قِبَالاَن .

القبال: زِمام النَّمْل؛ وفي كلام بعضهم: دَعْ رِجْلي ورِجْلك في نَعْلِ ما وسعمما قبل القِبَال. ويقال نعل مُقْبَلة ومُقا بَلة؛ وهي التي جعل لها قِبَال، وقد أَقْبَلْتُهَا وقابلتها.

ومنه حديثه صلى الله عليه وسلم : قابلوا النِّعال [٦٢٨] .

وهى مقبولة إذا شددت قِبَالها وقد قَبَلتها ، عن أبى زيد .

\*\*\*

أتاه صلى الله عليه وآله وسلم عمر وعنده قِبْصُ من الناس.

هو العدد الكثير ، يقال : إنها لني قِبْصِ الحصى . وقال الكميت (١) :

لَكُمْ مَسْجِدًا اللهِ المَزُورِانِ وَالْحَصَى لَلْكُمْ قَيْضُهُ مِن بِينِ أَثْرَى وأَقْتَرَا (٢)

وهو فِعْل بمعنى مفعول ؛ من القَبْص ، و إطلاقُه على الـكثير من جنس ما صَفَّروه

قيص

قبط

من المُستَعظم .

\*\*\*

كانت قَبِيعةُ سيفِه صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ فِضَّة .

هي التي على رأس القائم ؛ وقيل : هي ما تحت الشارِبين (٢) مما يكون فَوْق الغِمْد قبع فَيجئ مع القائم ، وهو القَوْ بَع أيضا .

\*\*\*

كسا امرأة تُشطِيَّة ، فقال : مُرْها فلتتخذ تَحْـتَهَا غِلالة لا تصِفُ حَجْم عظامها .

هي من ثياب مِصْر .

ومنها حـديثُ عمر رضى الله عنـه : لاَتُلْبسوا نساءَ كم الفَبَاطَى ّ ؛ فإنه إلَّا يَشِفُّ فإنه يَصِف ·

أَى إِن لَمْ يُرِ مَا وَرَاءَهُ فَإِنَّهُ يَصِفُ خَلْقُهَا لِرِ قَتْهُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) اللسان \_ قبص . (۲) أى من بين مثر ومقل ( اللسان \_ قبص ) . (۳) هما أنفان طويلان و أسفل قائم السيف \_ هما مش ه .

دعا صلى الله عليه وسلم بلالا بِتَمْرٍ ، فجعل يجيء به قُبَصاً قُبَصاً ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : أَنْفِق بلال ولا تَخْشَ من ذى العَرْشِ إِقلالاً .

جمع قُبْصَة ؛ وهي ما ثُوبِص ؛ كما أنَّ الغُرْفة ما غُرِف.

ومنها قول مجاهد رحمه الله تعالى فى تفسير قوله عز وجل ('): ﴿ وَآ تُوا حَقّهُ بَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ . يعنى القُبَص ('') التِي تُعْطَى عند الحصاد . وعن أبى تراب ؛ أنشدنى أبو الجهْم الجُعْدِي (''') :

قالَتُ له واقتبصتُ من أَثَرِه يارَبّ صاحِبْ شيخَنَا في سَفَرِهِ فَقَالُ ، فقلت له : كيف اقتبصَتْ مِنْ أَثَرَه ؟ فقال : أخذَتْ قُبْصةً من أثره في الأرض ، فقيّلته (٤) .

استقلّ عليــه السلام ما جاء به ، فَأَمَرَه بالإنفاق والثقة برزق الله وترك الخوف من الفقر .

\*\*\*

قال سَعْد رضى الله تعالى عنه : قتلتُ يومَ بَدْرٍ قَتِيلا ، وأَخَذْتُ سَيْفَه ، فقال رسول ﴿ الله عليه الله عليه وسلم : اطْرَحْه فى القَبَضِ ، فنزلتُ سورة الأنفال ، فقال صلى الله عليه وسلم لى : اذهبُ وخُذْ سَيْفَك .

هو ما قُيِضَ (٥) من الغَنائِم قَبْلَ أَنْ تُقْسَم .

عُمر رضى الله تعالى عنه \_ أمر بضَرْبِ رَجْلٍ ؛ ثم قال : إذا قَبَّ ظَهْرُهُ فَرُدُّوهُ .
قبب أى إذا انْدَمَلَتْ آثارُ ضَرْ بِه ، وجَهَّتُ ؛ من قولهم : قَبّ الْجُرْحِ والتمر ونحوها (٢٠)؛
إذا يبس .

未米米

على رضى الله تعالى عنه \_ إن دِرْعه كانت صَدْرا لا قَبَّ لها . أى لا ظَهْرُ لها ؛ مُتِّى [قَبًّا كما مُبمى ] (٧) عموداً ، وأصلُه قَبُّ البَكرة ، وهي

<sup>(</sup>۱) سورة الأنعام ، آية ۱٤۱ . (۲) قال في النهاية : هكذا ذكره الزمخشري في الصاد المهملة ؟ وذكره غيره في الضاد المعجمة ؟ قال : وهما جائزان ، والمعنى واحد . (٣) في ش : الجعفري . وفي هـ: الجفري . والمثبت في أساس البلاغة \_ قبص . (٤) في أساس البلاغة : فقبلتها . (٥) في النهاية واللسان: القبض \_ بالتحريك \_ يمعني المقبوض . (٦) في ش : وغيرهما . (٧) ليس في ش .

الخشبة التي في وَسطها . قال(١) :

\* تَحَالَةُ تُرك قَبًّا رَادًا \*

لأنها عمودها الذي عليه مَدَارُها وبه قَوامها، ومنه قيل لشيخ القوم: قَبِّ القوم ، و فلان الفَّتُّ الأكبر.

عُقيل رضى الله عنه \_ قال عطاء رأيته شيخًا كبيرًا كَيْقَبَلُ غَرْبَ زَمزم .

أَى يَتَلَمَّاهَا إِذَا نُزَعَتَ [٦٢٩] ؛ يَقَالَ : قَبَلَ الدُّلُو يَقْبَلُمُا قَبَالَةً .

الحجاج ـ قالت له بنو تميم : أَقْرِبرْنا صالحًا .

أَى مَكِنَّا مِن أَن زَقْبُرَهُ ولا تَمْنَعُنَا ؟ يَعْنُونَ صَالَحٌ بن عَبد الرحمن بن عوف ، وكان قَتَــلَه وصَلَبه .

قبل

قبنح

قُتَيبة رحمه الله تعالى \_ يأهِلَ خُراسان ؛ إنْ وَلِيَـكُمْ وَالِ شديد عليكم قلم جَبّار عَنِيدٍ ، وإن وَلِيَكُمْ وال روف بِكُمْ قلم قُباَع بن ضَبَّة ا

هو رَجُلُ كَان في الجاهلية أحَمَقَ أهل زمانِه ، فَضُرِب به المثل.

وأما قولَم للحارث بن عبد الله القُبَاع؛ فإنما قيل له ذلك لأنه وليَ البصرة فَغَيَّر مَكَايِيلَهِم ، فَنَظُرُ إِلَى مِكْيَالُ صَغَيْرُ فَي مَرَآةً العَيْنُ أَحَاطُ بَدْقِيقِ كَثَيْرٌ ، فقال : إنّ مَكِيالَكُمُ هذا لَقُبَاعٍ ؛ فَنُعِزَ به .

والقَباع : الذي يُحْنَى نفسه ، ومنه قيل للقنفذ قُباَع .

في الحديث: لا تُقبِّحُوا الوَّجْهَ.

أى لا تقولوا إنَّه قبيح.

خير الناس القُبيُّون (٢) .

(١) الأساس \_ قب ، ولم ينسبه .

سُئل أبو العباس ثَعْلَب ، فزعم أنهم الذَّبن يَسْرُدُون الصَّوْمَ حتى نَضْمُرَ بطونُهم .

<sup>(</sup>٢) ذكره صاحب النهاية في مادة قبب .

فلا أقبتح في (غث). القبال في (زو). مقابلة في (شر). قبــلا في (جم). قبــح في (نع). لا تستقبلوا في (هب). قبطية في (غر) وفي (فق). قَبُو مَقْبو في (جو). [قبساً في (دح). من قبل العين في (نف). القبع في (قن). مقبوحاً في (نب). قبع قبعة في (نز). القبضة في (بد). فتقبض في (حف)] (().

### القاف مع التاء

النبى صلى الله عليه وسلم \_كان أبو طلحة رضى الله تعالى عنه يَرْمَى وهو يُقَتِّرُ بين يديه \_وكان رَاميًا \_ وكان أبو طلحة يَشُورُ نفسَه ، ويقول له إذا رفع شخصه : هكذا بأبى وأمى الا يصيُبك سهم ؛ نَحْرى دون نَحْرِك يا رسول الله !

أَىْ يَجْمَعُ لَهُ السِّهَامِ ؛ قال أبو عمرو: التقتير أن تُدْنَى مَبَاعَكَ بَعْضَهُ إلى بَعْضَ ، أَوْ بَعْضَ ركابك إلى بَعْض ويقال: قَتِّرْ بَيْنِ الشَّيْئِينِ ؛ أَى قارِبْ بَيْهُما ، ويجوز أَنْ يَكُونَ مِنَ الأَقْتَار ؛ وهي نِصَالُ الأهداف؛ أَىْ يُسُوِّيُها له ويُهَيَّمُها.

يَشُور نفسه ؛ أى يسعى ويَخِفِ ، كيظُهرِ بذلك قُوَّته ؛من شُرْتُ الدابة ؛ إذا أجريتها لتنظر إلى سيرها .

**柴柴米** 

قال له صلى الله عليه وسلم رجل : يارسول الله ، تزوّجت فُلانة ، فقال صلى الله عليه وسلم : بَخ ٍ ! تزوْجتُهَا بكراً قَتِيناً .

هى القليلة الظُّم ؛ وقد قَتُلْتُ قَتَانةً .

ومنه حديثه صلى الله عليه وسلم في وصف المرأة أمَّهَا وَضِيئة قَتِين .

华米辛

لا يدخل الجنة قَتَّات.

قتر

قتن

قَتِت هو المَّام ، لأنه يَقُتُ الحديثَ ؛ أَى يُزَوِّرُهُ ، ويهيئه قَتَّا . قال أبو مالك : القَتُ والقَدُّ واحد ، وهو النَّسُوية ، قال<sup>(٢)</sup> :

\* حُقَّانِ من عاج أجيدًا قَتَّا \*

وقال : قوله : إذا ما ابرنتي ، أي انتصب، جعله فعلا لائدي.

<sup>(</sup>١) آليس في ش . ﴿ ﴿ ﴾ اللَّسَانِ لِـ قت . وصدره :

<sup>\*</sup> كَأَنَّ ثَدْيَـيْهَا إِذَا مَا ابْرَنْـتَى \*

ومنه الدُّهن الْمُقَدَّت ؛ وهو المهيَّأُ الْمُطَيَّبُ بالرياحين .

\*\*\*

سأله صلى الله عليه وسلم رجل عن اصرأة أراد نِكاحها ، فقال له : بِقَدْر أَيِّ النِّساء هي ؟ قال : قد رأت القَتِير [٦٣٠] . قال : دَعْها .

هو اَلَمْشِيب ؛ يقال : قد لهزه القَتِير ، وهو فى الأصل ربوسُ المسامير ؛ سمى بذلك لأنه تُتر ؛ أى قُدِّر لم يغلظ فيخرم الحلقة ، ولم يدقق فيموج ويَسْلَس . ويصدِّق ذلك قول دُريد (١) :

بيضاء لا تُر ْ تَدَى إلاَّ لَدَى (٢) فَزَع مِنْ نَسْج ِ داودَ فيها السَّك مَقْتُور (٢)

\*\*\*

ادُّهن صلى الله عليه وسلم بزيت غير مُقَدَّت وهو مُعْرِم .

قد فُسِّمرً آنفاً .

قتت

\*\*\*

خالد رضى الله تعالى عنه ـ قال مالك بن نُوَيرة لامرأته يوم قَتَله خالد : أَقَتَلَتْ نِي ا أَى عَرَّضْتِنِي للقَتْل بوجوب الدفاع عنك ، والحجاماة عَلَيْكِ ، وكانت حَسْناً ، وقد رَوَّجَها خالد بعد قَتْلِ زَوْجِها ، فأُ نـكر ذلك عليه ، وقيل فيه :

أَفِي الحَق (٤) أَنَا لَمْ تَجِفَّ دِمَاوُنا وهذا عروسًا باليمامة خالِدُ

杂杂物

القَتْمَاء: الغَبْراء، من القَتَام، وهو الغُبَار.

ابن مالك هو سعد ، ومالك اسم أبى وقاص ؛ وكان هو وابن عمر رضى الله عنهم مَّنْ تَخَلَّفُ عن الفريقين .

(١) اللسان \_ سكك . (٢) في اللسان : إلى . (٣) السك : الدرع الضيقة الحلق . والمقتور : المقدر . (٤) في شي : ألم تر أنا . (٥) في ش : أي أبه . (٦) في ش : إذ . تدمية القرُّحة مَثل؛ أي إذا أمَّتُ عايةً تَقَصَّيْمُ].

**፟**፟፠፠፠

عائشة رضى الله تعالى عنهـا ـ لاتُوَدِّى المرأةُ حَقَّ زوجها ؛ حتى لوسألها نفسَها على قتب ظَهْرِ قَتَبٍ لم تمنعه .

قال أبو عُبيد : كُنَّا نَرَى أَنَّ المعنى أَن يكون ذلك وهي تسير على ظَهْر البَعير ، فجاء التفسير في بعض الحديث : إِن المرأة كانت إِذا حَضَر نِفَاسُهما أُجْلِسَتْ على قَتَبٍ ليكونَ أَسْلَسَ لُولادتها .

[ في الحديث<sup>(١)</sup> : لا صدقة في الإبل القَّتُوبة .

هي التي تُوضَع الأقتابُ على ظهورها .

\*\*\*

في المار بين يدى المصلى : قاتله فإنه شيطان .

أى دافعه (٢) ] .

قتل

قثث

قترة فى ( خب ) : أقتاب فى (دل) . قبّرة فى ( عم ) . قِبْر الغِلَاء فى ( لغ ) . [القتات فى ( جو ) . قتادة فى ( عص ) ] (٣) .

#### القاف مع الثاء

ابن عباس رضى الله نعالى عنهما .. حَثَّ النبي صلى الله عليه وسلم يوماً على الصَّدَقة ، فجاء أبو بكر بما لِه كُلِّه مَقْمَة .

أى يسوقه . يقال جاء فلان يَـ ثُتُّ الدنيا قَثَّا ؛ إذا جاء بالمال الكثير ، وجاء السيل يَقُتُ الفَيْاء . وقيل : القَتُّ والحث واحد ؛ إلا أنه بالقاف أبطؤها . ومنه : انتقل القوم بقَيْتُ الفَيْاء . وقالوا للقَتَّات : القَثَّاث ؛ لأنه يَقُتُ الحديث ؛ أى يَنْقُله . وقالوا للقَتَّات : القَثَّاث ؛ لأنه يَقُتُ الحديث ؛ أى يَنْقُله . [القشع في (قن)] (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث والذي يليه وجدناها في هامش ه . (۲) ما بين القوسين ليس في ش ، وانظر الهامش السابق . (۳) ليس في ش .

# القاف مع الحاء

النبى صلى الله عليه وآله وسلم عن رُقَيْقَة () بنت أبى صَيْفِي \_ وكانت لِدَة عبد المطلب ابن هاشم \_ قالت : تنابعت على قُرَيْش سِنُو جَدْبِ [٦٣١] ، قَدْ أَقْحَلَتِ الظِّلْف (٢) ، وأرقَت العَظْم ، فبينا أنا رَاقدة \_ اللّهم أو مُهوِّمة ، ومعى صِنْوى ؛ إذا أنا بها تف صيت يَصْرُخ بصوت صحل ؛ يقول : يامعشر قريش ؛ إنَّ هذا النبى المبعوث منكم [قد أَظَلَّتُ مُم وَالله م و (٢) ] هذا إبَّانُ نُجُومِه ، فَحَيَّ لَلا أَنَ الله والخَصْب . ألا فانظُروا منكم رجلا طُو الا عُظاما أبْيَصَ بَضًا أَشَمَ العِرْ نين (٥) ، له فَخْر يَكُظِم عليه .

ويروى: رجلا وَسِيطاً عُظاما جُساما أُوطَفَ الأَهْداب؛ ألا فَلْيَخْلُصْ هُو وَوَلَدُهُ، ولْيَمَشُوا مِن الطَّيب، ولْيَدَلْفُ إلى المَاء، ولْيَمَشُوا مِن الطَّيب، ولْيَطُوفُوا بالبيت سَبْعاً ؛ ألا وفيهم الطَّيِّب الطاهر لِداتُه ؛ ألا فَلْيَسْتَسْقِ الرجلُ ولْيُؤَمِّن القوم ؛ ألا فَغْتَم إِذَنْ ما شَنْم وعشتم.

قالت : فأَصْبَحْتُ مَذْعُورَة قد قَفَّ جِلْدِي، وَوَلِهِ عَقْلى ؛ فاقتصصت رُوَّياى ، فو الحَرَّمةِ و والحرَم ؛ إن بَقِيَ أَبْطَحِيُّ إلا قال : هذا شَيْبة الحمد !

وْتَتَامَّتْ عَنده قريش،وانْقَصَّ إليه من كل بَطْن رَجُل، فَشَنَّوا ومَسُّوا، واسْتَلموا وطَوَّفوا، ثَمَ ارتقوا أَبا تُبَيْس، وطفق القوم يَدفِّون حوله، ما إِنْ يُدْرِكُ سَعْيهم مَهْله، حتى فَرُّوا بِذُرْوة الجبل، واستـكَفُّوا جَنَابَيْه.

فقام عبدُ المطلب ، فاعتضد ابن ابنه محمدا فرفعه على عانقه ؛ وهو يومئذ غُلام قد أَيْفَع أو كُرَب ؛ ثم قال : اللم ساد الخُلّة ؛ وكاشف الكربة ؛ أنت عالم غيرُ مُعلًم ، مسئول غيرُ مُبخَّل ؛ وهذه عبدًاؤك و إماؤك بَعَذرات حَرَمك ، يَشْكُون إليك سَنتَهم، فاسمعن اللهم وأمطرن علينا غَيْناً مريعاً مُغْدِقاً ؛ فما راموا البيت حتى انفجرت السماء عائمها ، وكُظ الوادى بتَجيجه ، فسمعت شيخان قريش وجلّها : عبد الله بن جُدْعان ، وحَرْب بن أمية ، وهشام بن المغيرة يقولون لعبد المطلب : هَنِيناً لك أبا البَطْحاء !

<sup>(</sup>١)كذلك هي مقيدة في الإصابة . (٢) أي أهزات الماشية ؛ وألصقت جلودها بعظامها ؛ وأراد ذات الظلف . (٣) ليس في ش . (٤) بألف مزيدة ؛ ويجوز التنوين للتنكير .

<sup>(</sup>ه) عرنين الأنف : مجتمع الحاجبين ؟ وهو أول الأنف حيث يكون الشَّمَم .

قحل

أَقْحَاتَ ؛ مِن قَحَل تُعولا وقَحِل قَحَلًا (١) ؛ إذا يبس.

الرُّقُود: النوم بالليل المستحكم الممتد؛ ومنه قولهم: طريق مُرْ قِدَّ<sup>(٢)</sup>؛ إذا كان بيِّنًا ممتداً ، وارْقَدَ ورَقَد<sup>(٣)</sup>؛ إذا مضى على وَجْهه وامتد لا يَلْوِي على شيء، وأرْقَدَ بأرضِ كذا إرقاداً: أقام بها.

هَوَّمُوا وَيَهُوَّمُوا: إذا هَرُّوا هَامَهُمْ من النَّماس. قال(١):

\* مَا تُطْعَمُ العِينِ نُومًا غَيْرَ تَهُوْ بِمِ \*

وَهَذَا أَحَدُ مِصْدَاقَىْ كُونِ الْعَيْنِ مِن الْهَامِ وَاوَا ، وَالثَّانِي قُولُمُمُ لِلْعَظْيِمِ [٦٣٢] الهَامَة أَهْوَم ، كما قالوا : أَرْأُس .

الصَّيِّت : فَيَعْل ، من صَاتَ يَصُوت ، ويَصات صَوْتاً ؛ كَالمَيْت من مَات . ويقال في معناه : صائِت وَصَاتُ ومِصْوات .

الصَّحِل : الذي في صوتِهِ ما يذهبُ بجدته من بُحَّةٍ ، وهو مُسْتَلَدُّ في السمع . إِبَّان نُجُومه : وقت ظهوره ، وهو فِعْلان ؛ من أَبَّ الشيء إِذَا تَهَيَّنَا .

مَرّ حَيَّهَـلَا مشروحاً (٥) في حَيّ .

آلحنياً : المطرُ ، لأنه حياة الأرض .

فُعَالَ مَبَالَغَةً فَى فَعِيلَ ، وَفُعَّالَ أَبْلُغَ مِنْهُ ؛ نحو كُرَّامُ وَكُرَّامٍ .

الكظْم والْكَتْم والكَعْم والكَدْم والكَرْم: أُخُوات في معنى الإمساك وترك الإبداء؛ ومنه كُظُوم البعير، وهو ألَّا يَجْـتَرّ.

والمعنى أنه من ذوى اكحسب والفَخْر ، وهو لا يُبدى ذلك .

الوَسِيط: أَفْضَلُ القوم، من الوسط، وقد وَسَط وَسَاطةً . قال العَرْجيّ (٢٠: كَا تِّي لَمْ أَكُنْ فيهم وَسِيطاً ولَمْ تَكُ نِسْبتى في آل عُرْو أَوْطَفُ الأهداب: طَويلُها .

<sup>(</sup>۱) من باب خضم وطرب ( المختار ) . (۲) هـذا الضبط فى اللسان . وفيه : قال ابن سيده : وروى عن الأصمعى المرقد بالتخفيف ، قال : ولا أدرى كيف هو . (۳) هذا الضبط فى ش . (٤) اللسان ــ هوم ، ونسبه للفرزدق يصف صائداً :

<sup>\*</sup> عَارِي الْأَشَاجِ عِ مَشْفُوهُ أُخُو قَنَصٍ \*

٠ (٥) انظر الجزء الأول ص ٣٤٢ . (٦) اللسان \_ وسط .

فَلْيَخْلُصْ ؛ أَى فليتميز هو وَوَلَدُه من الناس، من قوله تعالى ('): ﴿ خَلَصُوا نَجِيًّا ﴾ . وليَدْلِف إليه ؛ من الدَّليف ؛ وهو المشى الرويد ، والتقدم فى رِفْق . شنَّ الله : صَبَّه على رأسه ، وقيل : الشَّنُّ صب الماء متفرقا ؛ ومنه شَنَّ الغارة . والسنّ خلافه .

لِدَاته : على وجَهَيْن : أن تكون جمع لِدة ؛ مصدر وَلد ؛ نحو عِدة وزِنة ، يعنى أن مَوْلِدَه ومَولد مَنْ مضى من آبائه كلها موصوف بالطهر والزكاء . وأن يُرَاد أثرابه ؛ وذِكْرُ الأَثْراب أسلوب من أساليبهم فى تثبيت الصفة وتمكينها ، لأنه إذا جُعِل من جَمَاعة وأقران ذَوِى طهارة فَذَاك أثبتُ لِطهارته ؛ وأدل على قدسه ، ومنه قولهم : مِثْلك جَواد .

غُنْتُمُ : مُطِرْتُم ( بَكْسَر الغَينَ أَو بَضِمه أَو بَإِشَمَامه ) : يقال غاث الله الأرض يَغَيثُها غَيْثًا ؟ وأَرْضَ مَغَيثَة ومَغْيُو ثَة . وعن الأصمعي قال : أخبرني أبو عمرو بن العَلاء قال : قال لى ذو الرُّمَّة : ما رأيتُ أَفصحَ من أَمة بني فلان ! قلْتُ لها : كيف كان مَطَرُكُم ؟ فقالت : غَنْنا ما شئنا .

قَفَّ : تَقَبَّضَ واقْشَعَرَّ . والْقُفَّةُ (٢) : الرِّعدة .

دَلِهَ وَوَلِهِ وَ تَلِهِ وَعَلِهِ : أَخُواتُ فِي مَعْنِي اَلَحْيْرَةَ وَالدُّهُشُّ .

اسم عبد المطلب عامر ، و إنما قيل له شَيْبة [ الحمد (٢) ] لشيبة كانت في رأسه حين وُلد ، وعبد المطلب ؛ لأن هاشما تُزوج سَلْمى بنت زيد النَّجّارية ، فولدته ، فلما تُوفى هاشم وشَبَّ الفلام انتزعه المطلبُ [٦٣٣] عمَّه من أمه ؛ وأرْدَفَه على راحلته ، وقدم به مكة ، فقال الناس : أرْدَف المُطَلِب عَبْدَه ؛ فلزمه هذا الاسم .

التَّتَّام: التَّوافر.

الدَّ فِيف : المَرَّ السريع .

اَلَمْهُلُ ( بَالْإِسْكَانَ ) : التَّوَّادَة ؛ ومنه قولهم (<sup>3)</sup> : مَهْلا وما مَهْل بمغنية عنكَ شيئاً ؛ أى لا يُدرِك إسراعُهم إبطاءه . والمَهْل بالتحريك: التمهل. وهو التَّقَدّم . قال الأعشى (<sup>6)</sup> : \* وإن في السَّفر إذ مضوا (<sup>7)</sup> مَهَلا \*

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ، آية ٨٠ . (٢) مثلثة القاف \_ كما في القاموس . (٣) ليس في ش .

<sup>(</sup>٤) الأساس ــ مهل . (٥) ديوانه ٢٣٣ ، وصدره :

<sup>\*</sup> إِنَّ تَحِـلاً وَ إِنَّ مُرْ تَحَـلَا \*

<sup>(</sup>٦) في الديوان : ما مضي .

أى كان يسمى ويَسْمَوْن، وهو يتقدّمهم .

استكفّوا: أحْدقوا، من الكِفّة وهي ما استدار، كَكُفّة الصاعد وكِفّة الميزان وغير ذلك.

يقال: مَرُّوا يَسيرون جَنَابَيْهُ وجَنَابَتَيْهِ ، أَى ناحيتيه . قال كعب(١):

يسعى الوُشاةُ جَنَابِها وقولُهُمُ إِنكَ يَابِنَ أَلِى سُلْمَى لَمَقْتُولَ كَرَّب: قَرُّب من الإِيفَاع، ومنه الكروبيّون: المقرّبون من الملائكة. العِبدَّاء والعِبدَّى ( بالمد والقصر ): العَبيد.

العَذِرة : الفِناء .

كَظِيظ الوادى : امتلاؤه ، ومنه الـكِظَّة .

الشَّجِيج : المنجوج ؛ أَيْ المصبوب ؛ قال أبو ذُوب (٢) :

سَقَى أُمَّ عَمْرٍ و كُلَّ آخرِ ليلةٍ حَناتُم سُودٌ (٢) ماؤُهُنَّ تَجِيبِجُ الشِّيفَانِ فَي جَمِيجُ الشِّيفَانِ في جَمْع ِضَيف .

قيل له أبو البطحاء، لأن أهلَها عاشوا به وانتعشوا ، كما قالوا للمطعام أبو الأضياف.

القُحْمة : الوَرْطة والمهلكة ، ومنها قالوا : اقتحم الأَمْرَ وتَقَحَّمَهُ ، إذا ركبَه على غير تنبُّت ورَوِيَّة ، وركب ناقَته فتقحَّمَتْ به ، إذا زَدَّتْ فلم يقدر على ضَبْطها ، وربما طَوَّحَتْ به في أَهُويَّة .

ومنه حديث على رضَى الله تعالى عنه: مَن ْ سَرَّه أَنْ ۚ يَتَقَحَّم جراثيمَ جَهَّمَ ۗ فَلْيَقُصْ فِي اَلَجُدٌ .

أى أن يرمى بنفسه فى معاظم عَذابها .

قحم

<sup>(</sup>۱) أساس البلاغة \_ جنب . (۲) اللسان \_ ُج . (۲) في اللسان :

\* حناتمُ سُحْمٌ ماؤهنَ ثَجِيعجُ \*
قال : ومعني «كل آخر لبلة » : أبدا .

والُجْرِ ْ تُومة : أَصْلُ كُلِ شَي و تُجتمعه ، ومنه جُر ثومة العرب وهي اصْطُمَّتُهُم (١) .
طباق الجواب للسؤال ، من حيث أن عمر إنما أَهَمّه سبب الغمز ، وغرضُه في أنْ سأل عن الغُليّم السؤال عن مُوجب فِعْله الذي هو الغَمْز ، فأجيب على حسب مُراده ومغزاه ، دون لَفْظه .

ليس لقائل أن يقول: بجب أن يكونَ دخولُه عليه في ليلة التَّقَحُّم دون غَدِها، و إلّا فكان حقُّ الكلام أن يقول البارحة، فقد روى ابن جُدَة عن أبى زَيْدٍ أنه قال: تقول [ العرب<sup>(۲)</sup> ] مُذْ غُدُوة [ ٦٣٤] إلى أن تزول الشمس: رأيتُ الليلةَ في منه كذا وكذا، فإذا زالت الشمس قالت: رأيتُ البارحة.

قال ثعلب: ومنه حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وقد انْفَتَل من الصَّلاة صلاة الغَداة: رأيت الليلة كأنَّ مِيزاناً دُلِّى من الساء، وله كَفَّتان. فَوُضِعْت فى كَفَّة (٢)، ووضعت أمّتى فى السَكَفَّة الأخرى، فورُزنتُ عليها فَرَجَحْت، ثم أخرجت من السَكَفَّة ووُضع أبو بكر مكانى فَوُرْن بالأمة ورَجَح عليها.

لَأَنْ بَعْصِبَه أحدُ كُم بِقِد ٍ حتى يَقْحَل ، خَيْرٌ من أن يسأل الناس في نِـكاح ٍ . أَى بَيْبَس ، يعنى الفَرْج .

\*\*\*

قال أبو سفيان رضى الله تعالى عنه فى غَزْوَةِ السَّوِيقِ : والله ما أَخَذْتُ سيفاً ولا نَبْلًا إِلا تَعَسَّرَ على "، ولقد قمتُ إلى بَكْرَةٍ قَحْدَةٍ أُريد أَن أُعرْ قِبها ، فما استطعت (") سينى لعُرْ قُوبها (٥) ، فتناولتُ القَوْس والنَّـبْلَ لأَرْمى ظبية عَصْماء نرُدُّ بها قَرَمنا ، فانثنت على "سيتاها (") وامَّرَطَ قُذَذُ السَّهُم وانتصل ، فعرفتُ أن القوم ليست فيهم حيلة . القَحْدَة ، وهى السَّنام . والمِقْحَاد مثلُها . وقد قَحَدَت وأقْحَدَت. العَصْماء : التي فى مدمها بَياض .

امَّرَط: مطاوع مَرَطه، يقال: مَرَط الشعر والريشَ، إذا نتفـه فامَّرَط، وسهم أَمْرط ومُرُط ومِراط ومَارط: ساقط الريش.

قحل

قحد

<sup>(</sup>۱) الأصطمة: معظم الشيء . والطاء منقلبة عن التاء . (۲) ليس في شي . (۳) بكسير الـكاف وفتحها ، كما في القاموس . (٤) في هـ : بسيني . (٥) العرقوب : الوتر الذي خلف الـكمين ؟ بين مفصل القدم والساق . (٦) يعني سية القوس . وسية القوس : ما عطف من طرفها .

انْتَصَل : سقط نَصْله . وأنصلتُهُ أنا : نَزَعْتُ نَصْلَهُ ، ونصَّلْتُهُ ؛ جعلت له نَصْلًا .

\*\*\*

من أتى أهلَه فأقتْحَط فلا يغتسل.

قحط

هو تمثيل لمدَم الإنزال؛ من أقْحَط القوم؛ إذا قُحِط عنهم المطر؛ أى انقطع واحتبس. ونحوه في المعنى: الماء من الماء. وذلك منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا الْتقى الخِتَانَان.

\*\*\*

على رضى الله تعالى عنه \_ وكل أخاه عَقِيلًا بالخصومة ، ثم وكل بعده عبد الله ابن جعفر ، وكان لا يحضر الخصومة ويقول : إن لها لَقُحَما ، وإن الشيطان يحضرها . أي مهالك وشدائد ، وقُحَمُ الطريق:ما صَعُب منه وشَقَ على ساله كه؛قال جرير (۱): قد جراً بَتْ مِصْرُ والضَّحَاكُ أنهم قُومٌ إذا حارَ بُوا في حَرْ بِهم قُحَمُ (۲)

\*\*\*

أبو هريرة رضى الله تعالى عنه ـ قال يوم البرموك : تَزَيَّنُوا للحُور العين ، وجوار ربكم فى جنّات النعيم ؛ فما رئى موطن أكثر قِحْفاً ساقطاً ، وكَفاً طائحة مِن ذلك اليوم. هو العَظْم الذى فَوْق الدماغ من الجمجمة ، وشُبّة به الإناء ، فقيل له : قِحْف . وفى أمثالهم (٢) : رماه بأقحاف رأسه ؛ إذا صرفه عما يريد ، ودفعه عنه . طائحة : ساقطة [٦٣٥] هالكة ؛ أى موطن ذلك اليوم ؛ فحذف .

\*\*

شقيق (١) رحمه الله تعالى \_ دعاه الحجاج فأتاه فقال له : أَحْسِبُنا قد رَوَّعناك ! فقال : أَمْ اللهُ تعالى ! فقال : أَمَا إِنِّى بِتُ أَقَحَر البارحة .

قعز أَى أَنزَى من الحَوف ؛ من قولهم: ضربه فَقَحز ، أَى قَفَز ثَم سقط . ومنه قيل للفخ : القَفَّازَة والقَحَّازة ، لأنه يَقْفِز . ويقال للقوس التي تَنْزُو: ما هذه القَحْزَى ؟ وقَحَز الظبي قَحْزًا وقُحُوزًا ، إذا نَزَا .

ومنه حديث الحسن رحمه الله تعالى : ما زلت الليلة أُقَحَّزُ كَأَنِّى على الجُمْر ؛ لشيء بلغه عن الحجَّاج .

<sup>(</sup>١) ديوانه: ١١٥ . ﴿ (٢) في الديوان : فحم \_ بالفاء ، وفسره بالجرأة .

<sup>(</sup>٣) جَهَرَةَ الْأَمْثَالُ: ١-٤٧٨ ، الميدا : ١٩٣١ ، اللسان ـ قعف . (٤) في النهاية : أبو وائل.

لا تقتحمه في ( بر ). قحل في ( بج ). وأقحفها في ( كف ) . [جمل قَحْر فى (غث)] (١).

## القاف مع الدال

النبي صلى الله عليه وسلم \_ ُيلْقَى في النار أَهْلُهَا وتقول : هَلْ مِنْ مَزِيد ؟ حتى يأتيها رَبُّنا تبارك وتعالى ، فَيَضَعُ قَدَمه عايها فتنزوى وتقول : قَطْ قَطْ .

وَضْعُ القدم على الشيء مَثَلُ للردع والقَمْع ؛ فكأنه قال : يَأْتِيها أمرُ الله عزَّ وجلَّ قدم فيكفّها عن طلب المزيد فترتدع .

أول من اخْتَانَ إبراهيم عليه السلام بالقَدوم ـ وروى : بقَدُوم .

القَدُّوم : بالتخفيف : المنحات ؛ قال الأعشى (٢) :

\* يَضْرِب حَوْ لَيْن فيها القُدُمُ (٢) \*

وقد رُوى بالتَّشدىد <sup>(ئ)</sup> .

وقَدُومٍ : علم قرية الشام . وعن ابن تُعميل : أنه كان يقول : قطعه بالقَدُوم فقيل له : يقولون قَدُوم قرية بالشام، فلم يمرِفْه و ثبت على قوله .

يُحْمل (٥) الناس على الصِّراط يوم القيامة فَتَتَقَادَعُ بهم جَمَدَتَا الصِّرَ اط تَقَادُعَ الفَرَ اش في النار

هو أن يسقط بعضُها في أثَر بعض ؛ ومنه تَقادع القوم ؛ إذا ماتو اكذلك. والتقادع قدع في الأصل: التَّـكافُّ ؛ من قَدْع الفرس وهو كَفُّه باللِّجام ، و إنما استعمل مكان التقابع ، لأن المتقدم(٦) كأنه يكفّ ما يتلوه أنْ يَتَجَاوزَه .

> كان صلى الله عليه وسلم يُسَوِّى الصفوفَ ، حتى يَدَعها مثل القيدْح أو الرَّقيم . إِذَا قُوِّم السَّمْمُ وأَنَى له أن يُرَاش ويُنَصَّل فهو قِدْح ؛ ويقال لصانع القِداح :

القَدَّاحِ ؛كَالسُّهَّامِ وَالنَّبَّالِ .

(٢) اللسان ـ قدم ، وروايته فيه :

أَقَامَ به شَاهَبُور الجِنو دَحولين تَضْرَبُ فيه القُدُم

(٤) في اللسان : قال ابن السكيت : ولا تقل قدوم \_ بالتشديد . (٣) والقدم : جم قدوم .

(٦) في ش : المقدم . (٥) في ش : يحتمل .

قدح

ومنه حديثُ عمر رضى الله تعالى عنه أنَّه كان يُقَوِّمُهم في الصفَّ كَما يُقَوَّم القَدَّاحِ القِداح .

الرَّقيم : الـكتاب المَرْقوم ؛ أى كان يفعـل فى تسوِيَة الصفوف ما يفعلُ السَّهَام فَيُ السَّهَام فَيُ السَّهَام فَيُ تقويم قِدْحِه ، أو الـكاتب فى تَسْوِية سُطوره .

\*\*\*

أبو بكر رضى الله تعالى عنه - قال يوم سَقِيفة بنى سَاعدة : مِنَّا الأَمْرَاء ومنكم الوُزراء ، والأَمْرُ بيننا وبينكم كَقَدِّ الأَبْلُمة (١). فقال حُباب بن المنذر : أما والله لا تَنْفِسُ أَنْ يَكُونَ [٦٣٦] لَـكُم هذا الأَمْرُ ، ولَـكننا نَـكَرَهُ أَنْ يَلِيناً بعدكم قوم قَتَلْنا آباءهم وأبناءهم .

وفيه : أنّ أبا بكر رضى الله تعالى عنه أنّى الأنصار ؛ فإذا سَمْدُ بن عُبادة على سَر يره، وإذا عنده ناسُ من قومه فيهم الحباب بن المنذر ، فقال (٢٠) :

أَنَا الذِي لا يُصْطَلَى بِنَارِهِ ولا يَنَامُ النَاسُ مِنْ سُعَارِهِ لَا يَنَامُ النَاسُ مِنْ سُعَارِهِ لَحَنْ أَهِلِ الحَلْقَةِ والحصون.

القَدِّ : القَطْع طولا كالشَّق . وفي أمثالهم : المال بيني و بينكَ شَقَّ الأُ بْلُمُة . وإذا ومنه حديث على رضى الله تعالى عنه :كانت له ضَرْ بتان ،كان إذا تطاوَلَ قَدَّ ، وإذا تقاصر قَطَّ .

أى قطع بالعرض .

الأُبْلُمَة : خُوصة الْمُقْل ؛ وهي إذا شُقّت تَساوَى شِتّقاها .

قال النضر: نَفْسِتَ عليه الشيء ، إذا لم تره يستأهله ؛ وأنشد لأبي النجم:

\* لم يَنْفِس اللهُ عليهنَّ الصّور \*

ويقال َنفِسْتَ به عَلَى َ نفاسةً ؛ أى تَخِلت . وفى كتاب العين َنفِست به عن فلان، وهو كقولهم : تَخِلت به عليه وعنه . ومنه قوله تعالى (٢) : ﴿ وَمَنْ يَبْخُلُ فَإِمَا يَبُخُلُ عَنْ نَفْسِهِ ﴾ .

قدد

<sup>(</sup>١) مثلثة الهمزة واللام . (٢) اللسان ــ سعر . (٣) سبورة محمد ، آية ٣٨ .

لا يُصطَلَى بناره : مَثَلُ (١) فيمن لا يتعرَّض لحده (٢) ، ولا يقرب أحدُ ناحيته ، حتى يصطلى بناره . والسُّعار : حَرَّ السعير . قال :

تنح سُمار الحرب لا تصطلى بها فإنّ لها بين القبيلين مُحشَفًا [المخْشَف: الجرىء] (٣) .

اَلحَلْقة : السلاح .

عَمَانَ رَضَى الله تعالى عنه \_ أَمَرَ مُناديا فنادى : إِنَّ الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَةِ لِمَنْ قدر ، وأقرّوا الأنفُس حتى تزهق .

أَى لِمَنْ كَانَتَ الدُّبيجة في يده فَقَدَر على إِيقاع الذَّكاة بهذين الموضعين ، فأما (\*) إِذَا نَدَّت البهيمةُ فَحُكُمُهُا حُكُمُ الصَّيْدِ فِي أَنَّ مَذْ يَحَهَ الموضعُ الذي أصابه السهم أو السيف .

أَقْرَوا : أَى سَكِّنُوها حتى تفارِقَها الأَرْوَاحِ .

ً ابن عمر رضي الله تعالى عنهما \_كان قَدِعاً .

هو انسلاق العين وضَعْفُ البصر مِنْ كَثَرَةٍ البُكَاء ؛ قال الهُذَلى :

رأى قَدَءاً في عَيْمِها حين قُرِّبَتْ إلى غَبْفَبِ (٥) العُزَّى فنصَّفَ في القَسْمِ (٦) وهو من قَدَعته؛ أي كَفْفته وردعته فَقَدع؛ لأن المرتدع مُنْخَزِلُ صَعيف.

عمرو رضى الله عنه ـ استشارغلامَه وَرْدان ، وكان حصيفًا في أمر على وأمْر معاوية، فأجابه وَرْدان بمافي نفسه ، وقال له : الآخرة مع على والدنيا مع معاوية ، وما أراك تختار على الدنيا ! فقال عمر و (٧) :

أَيْدَى لَعَمْرُكُ مَا فِي النَّفْسِ وَرَّدَانُ يا قاتلَ اللهُ وَرْدَانا وقَدْحَتَــهُ القيدْحة : من قَدَحالنارَ بالزَّنْد قَدْحا ؛ اسمْ للضرب ، والقَدْجة للمرة ، ضربها مثلا لاستخراجه بالنظر حقيقة الأس .

(١) جهرة الأمثال: ٢-٣٩٧، والميداني: ٢-٢٤٢. (٢) هذا في ه ، ش . وفي جهرة الأمثال : لشره . (٣) ايس في ش . والبيت في التاج\_ خشف (٤) في ش : إن . (٥) الغيف : نصبكان يذبح عليه في الجاهلية . (٦) في هامش ش: في السهم . (٧) عمرو بن العاص . اللسان ـ قدح .

قدر

قدع

وفى الحديث : لو شاء الله لجمل للناس قِدْحةَ ظُلْمة ٍ ، [٦٣٧] كَاجِمَل لهم قَدْحة نور. \*\*\*

ابن الزبير رضى الله تعالى عنهما ـ قال فى جواب لمعاوية : ربَّ آكل عَبيطٍ سَيُقَدُّ عليه ، وشارب صَفو سَيَغَصُّ به .

من القُداد ؛ وهو دالٍ في البطن .

قدد

قذر

\*\*\*

الأوْزاعى ـ لا يُسْمَمُ للعبد ولا الأجير ولا القَديديِّين .

هم تُبَّاع العَسْكَر من الصُّنّاع. نحو الشَّمّاب والحدَّاد والبَيْطار بلغة أهل الشام، كأنهم سُمُّوا بذلك لِتَقَدَّدِ ثِيَابهم، ويُشْمَ الرجلُ فيقال له: يا قَدِيدِيّ ؛ وهو مبتذل في كلام الفرس أيضا.

قِدِّه فی (قو). واقدعوا فی (حد). فاقدُروا فی (زف) وفی (غم). الیقدمیة والقدمیة فی (حو). وقد فی (رض). [قدعا فی (مت). فقد عَنی فی (ری). لا یقد دَعُ أَنْفُه فی (بض). مقدّمته فی (اص). فی قَدَم فی (دح). تحت قدمی فی (اث)] (اث).

#### القاف مع الذال

النبى صلى الله عليــه وسلم — كان عليــه السلام قَاذُورة لا يأكلُ الدجاج حتى يُعْلَف .

القَذَر: خِلَاف النظافة وهو مجتنب؛ فمن ثُمَّ قيل: قَذَرِ<sup>(٢)</sup> الشيء؛ إذا اجتنبه كراهةً له. قال العَحَّاج<sup>(٣)</sup>:

\* وقَذَرِى مَا لَيْسَ بِالْمَقْذُورِ \*

ومنه قالوا: ناقة قَذُور ؛ إِذَا كَانَت عَزَيْرَةَ النَّفْسَ لَا تَرْعَى مَعَ الْإِبَل ، ورجل قَاذُورة ، إِذَا كَانَ مَتَقَذِّرًا .

وأما الحديث: إنه لما رجم ما عِزاً (١) قال: اجتنبوا هذه القاذُورة التي حرّم الله (١) ليس في ش . (٢) كسمع ونصر . (٣) أساس البلاغة \_ قذر .

(٤) هو ماعز بن مالك .

عليكم . فمن أَلَمّ بشيء فليستتر بسِتْر الله ولْيَتُبْ إلى الله .

فالمرادُ بها الفاحشة ، يعنى الزنا ؛ لأن حقها أن تُتَقَلَّر ؛ فَوُصِفَتْ بما يوصف به صاحبُها . وكذلك كل قول أو فعل يستفحش ويحقّ بالاجتناب فهو قاَذورة .

ومنه الحديث: اتقواهذه القاذُورات التي نَهِي الله عنها. وقال مُتَعَمّ بن نُويرة (١): وإنْ تَلْقَهُ فِي الشَّرْبِ لا تَلْقَ فاحِشًا على الكَأْس ذا قَاذُورَةٍ مُتَرَبِّمًا أي لا يُفْحِش في قوله ولا يُعَرَّبد، ولكنه ساكن وَقُور.

\*\*\*

من قال في الإسلام شِعْراً مُقْذِعاً فلسانه هَدَر.

القَذَع: قريب من القَذَر، وهو الفُحْش، وأقذع له ؛ إذا أفحش.

ومنه : مَنْ روى هجاء مُقْذِعا فهو أَحد الشاتمين .

ومنه حديث الحسن رحمه الله تعالى: إنه سُئل عن الرَّجل يُعْطَى الرجلَ من الزَّكَاةَ أيخبره؟ قال: يريد أن يُقذِعه.

أي يسمعه ما يشقّ عليه ، فسماه قَذَعاً وأجراه مُجْرى يَشْتِمه ورُيؤذيه ؛ فلذلك عَدَّاه بغير لام .

\*\*\*

ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ـكان لا يُصَلِّى في مسجد فيه قذَاف.

هى جمع قُدْفة ؛ وهى الشَّرْفة ، نظيرها فى الجمع على فِعال نُقْرة ونِقِار، وبُرْمة و بِرام، وجُفْرة وجِفَار، وبُرْقة و بِراق. ذكرهنّ سيبويه.

وعن الأصمى: إنما هي قُذَفُ . وإذا صحت الرواية مع وجود النظير في العربية فقد انسدَّ بابُ الرَّدِّ [٦٣٨] .

\*\*\*

كعب رحمه الله تعالى ـ قال الله عز وجل لِرُومِيّة : إِنِي أُقسم بِعزَّتَى لأَسْلُبَنَّ تَاجَكَ وَحِلْمِيَة : إِنِي أُقسم بِعزَّتَى لأَسْلُبَنَّ تَاجَكَ وَحِلْمِيَّكَ ، ولأَهَبَنَّ سَبْيك لبنى قَاذِر ، ولأَدَعَنَّك جَلْحَاء .

قاذر : ويروى قَيْدْر ، بن إسماعيل عليه السلام ، وبنوه العرب .

جَلْحًا : لا حصْنَ عليك ؛ لأن الحصون تُشبَّه بالقرون ، ولذلك تسمى الصَّياَصي .

قذع

. قذف

قذر

<sup>(</sup>١) يرثى أخاه \_ اللسان \_ قذر ، وأساس البلاغة \_ قذر .

اقذاء في (هد) . قذره في (وض) . القنذُع في (شر).[ إن لم تقذره في (نش)<sup>(١)</sup> ] . في القُذَذ في ( مر ) .

# القاف مع الراء

النبى صلى الله عليه وسلم – صَلَّى إلى بَهِيرِ مِن اللَّهْ مَ ، فلما انْفَتَلَ تناول قَرَدَةً مِنْ وَبَرَ النّه البعير ، ثم أقبل ، فقال . إنَّه لا يحِـلُ لى من غنائمـكم ما يَزِن هـذه إلا انْخَمْس ، وهو مردودٌ عليـكم .

هى واحدة القَرَد؛ وهو مَا تَمَةًط من الصُّوف والوَبر، وفى أمثالهم (٢٠): عَثَرَتْ (٣) على الفَرْل بِأَخَرة، فلم تَدَعْ بنجد قَرَدَة (١٠).

قر د

قر ص

نصب أُلخُمْس على الآستثناء المنقطع ؛ لأنَّ الْخُمْس ليس من جِنْس ما يزن القَرَدة .

قال صلى الله عليه وسلم : إياكم والإقراد . قالوا : يا رسولَ الله ؛ وما الإقراد ؟ قال : الرجلُ منكم يكون أميراً أو عاملا فيأتيه المسكين والأرْملة ، فيقول لهم : مكانكم حتى أَنْظُرَ في حوائم حكم ، ويأتيه الشريفُ والغنى فَيَدُنيه ويقول : عَجِّلوا قضاء حاجيّه ويُترَكُ الآخرون مُقْردِين .

يقال : أُخْرَدَ : سَكَت حَياء ؛ وأقرَد : سكت ذُلًا . وأَصْلُه أَنْ يقع الغرابُ على البعير فيلقط منه القر دان ، فَيقر لِمَا يجِدُ من الرائحة .

\*\*\*

قضى صلى الله عليه وآله وسلم فى القارصة والقاميصة والواقصة بالدِّية أثلاثًا . هُنّ ثلاث جوارِكُنّ يلعبن فَتَرَاكُبْن ، فَقَرَ صت السّفلى الوسطى فَقَمَصَتْ ؛ فسقطت

(١) ليس ف ش . (٢) جهرة الأمثال : ٢ ـ ٨٤ ، والقاموس ـ قرد .

<sup>(</sup>٣) فى اللسان: عكرت. قال: ومعناها عطفت. (٤) قال فى اللسان قرد: أصلهأن تترك المرأة المغزل ؟ وهى تجد ما تغزل من قطن أو كتات أو غيرهما ؟ حتى إذا فاتها تتبعت القزرد فى القهامات ملتقطة (٥) فى ش: بزاقى .

العليا فَوُقِصَتْ عُنقها ، فجعل ُ ثُلُثَى الدِّية على التُّنْتَيْنِ ، وأَسْقَطَ ثُلُثَ العليا ؛ لأنها أعانَتْ على نفسىها .

دخل صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة رضى الله تعالى عنها وعلى الباب قِرَام ستر. هو ثوب من صوفٍ فيه ألوان من العُهُون (١) ، وهو صَفِيق 'يتَّخَذُ سِثْرا ، أوْ يُغَشَّى به هَوْدج، أُوكِلَّة . وقوله : قِرَام سِثْر ، كقولك ثوبُ قَميصٍ ــ ويروى : كان على باب عائشة قِرَامْ فيه تماثيل.

قال صلى الله عليــ وسلم لأم قَيْس بنت مِحْصَن في دَم ِ الحَيضِ يُصيبُ الثوبَ : حُتِّيهِ بضِلَع (٢) واقْرُصِيهِ بماء وسِدْر .

وروى أن امرأة سألته عن دَم ِ المَحيض، فقالَ : قَرِّصِيه بالماء [٦٣٩].

القَرْص : القبضُ على الشيء بأطرافِ الأصابع مع نَثْرِ (٣) . ومنه : قرَصَتِ المرأةُ ا العجينَ ، وقَرَّصته ، إذا شَنَّقَتْهُ لتبسطه ، أي قطعته ، ومنه لحم مشَنَّق ، أيمُقَطَّع . والدمُ وغيرُه مما يصيب الثوبَ إذا قرِص كان أذْهَب للأثر من أن يُغْسَل باليدكلها .

قَدِم عليه صلى الله عليه وسلم النعمان بن مُقَرِّن في أَربعائة راكب مِن مُزَينَـة ، فقال لعمر : قُمْ فَرُوِّدْهُم . فقام عمر ، ففتح غُرفة له فيها تمركالبدير الأَقْرُم ــ وروى : فإِذا تمر كالفصيل الرابض. فقال عمر: إنما هي أَصْوعُ مَا رُيَّقَيِّظُنَ وَنِيَّ. قال: قُمْ فَزَوِّدُهمْ.

أثبت صاحب التكلة : قَرِم البعيرُ فَهُو قَرِم ؛ إذا اسْتَقْرَم ؛ أي صار قَرْماً وهو الفحل للتروك للفحِلة ، وقد أقْرَمه صاحبه ُ فهو مُقْرَم ، ، وَكَأَنَّه من القُرْمة ( ، ) وهي السِّمَة لأنه وَسْمُ للفيحْلة ، وعلامة (٥) لها . ثم ذكر أنأ فْعَلُو فَعِلْ بِلتَّقْيَانَ كَثْيَرًا كُوَ جِلَّ وأوْجَل، و تَلِـع وأَتْلَع ، وتَبع وأَتْبَع ·

وهذا الذى ذكره صحيح . قال سيبويه : وجِرَ وجَراً ، وهو وَجِر . وقالوا : هو

<sup>(</sup>١) جمع عهن ؟ وهو الصَّوف . \_\_\_ (٢) بضلع : أي بعود ، والأصل فيه ضلع الحيوان ، فسمَّى به العود الذي يشبهه ، وقد تسكن لامه تخفيفاً (النهاية) . (٣) النتر : الجذب. (٤) القرمة : سمة تكون فوق الأنف تسلخ منها جلدة ؟ ثم تجمع فوق أنفه ؟ فتلك القرمة . (٥) ف ش : وُسِيمَ ...وأعلم لها .

أَوْجِرُ ، فأدخلوا أَفْعَـل هنا لأَن فَعِل وأفعل قد يجتمعان كما يجتمع فَعْلان وفَعِل ، وذلك قولك : شَعِث وأشْعَث ، وجَرِب وأَجْرَب ، وقالوا : حَمِق وأشْعَق ، ووَجِل وأوْجَل، وقالوا : حَمِق وأشْعَق ، ووَجِل وأوْجَل، وقَعِس وأقْعَس ، وكدر وأكدر ، وخَشِن وأخشن . وزعم أبوعُمبيد أن أبا عَمْر ولم يعرف الأقْرَم ، وقال : ولـكن أعرف المُقْرَم .

ما ُيقَيِّظْنَ بِنِي ؛ أي ما يكفيهم لَقَيْظِهِمْ قال (١) : مَن يَكُ (٢) ذَابَتِ فهذا بَتِي مُقَيِّظُ مُصَيِّفٌ مُشَتِّي

\*\*\*

إِنَّ قُومًا مَرُّوا بِشَجَرة فأكلوا منها ؛ فكأنما مَرَّتْ بهمريخ ، فأخذتهم [فَأَذْرَتْهم] (٣) فقال صَلَّى الله عليه وسلم : قَرِّسوا الماء في الشِّنان ، وصُبُّوه عليهم فيما بين الأذَا نَيْنِ . أَى بَرِّدُوه .

قرس والقَرَّسُ : البرد الشديد ، وقَرَس قَرَّسًا ؛ إذا لم يستطع أن يعملَ بيديه من شِدَّة البرد ؛ وخَص السِّناَن ؛ وهي الخُلْقان من القرَب والأَسْقِية ؛ لأنها أَشَدُّ تبريداً . وأَراد بالأذانين أَذانَ الفجر والإقامة ، فَغَلَّب .

\*\*\*

إِنَّ أَفْضُلَ الْأَيَامِ عِنْدَ الله يَوْمِ النَّحْرِ ، ثُمَّ يُومِ القَرَّ .

هو ثانى يوم النحر ؛ لأنهم يَقِرُّون فيه ويَسْتَجِمُّون مما تَعِبوا في الأيام الثلاثة . \*\*\*\*

مَسح صلى الله عليه وسلم رأسَ غلام وقال : عِشْ قَرْ نَا ؟ فعاش مائة سنة .

قرن القَرْن : الأُمَّة من الناس ؛ واختلفوا فى زمانها ؛ فقيل ستون سنة ، وقيل ثمانون سنة . وقيل ثمانون سنة . وقيل مائة . وصاحبُ هذا القول يستشهد بهذا الخبر [٦٤٠] ؛ وكأنَّها (٤) سميت قَرْناً لتقدمها التى بعدها .

وفى حَديثه صلى الله عليه وسلم: خَيْرُ هذه الأُمة الْقَرْن الذى أنا فيه ، ثمّ الذى يليه، ثم الذى يليه، ثم الذى يليه، ثم الذى يليه ، والقَرْن الرابع لا يَعْبَأُ الله بهم شيئًا .

مَنْ كانت له إِبل أو بَقَر أوغَمَ لَمْ يُؤَدِّ زِكاتِها بُطِحَ لها يقوم القيامة بقاع ِ قَرْقَرَ ، ثم جاءت كأكثر ماكانت وأغذه وأبشره ، تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها ؟ <del>ق</del>ر ر

<sup>(</sup>١) اللسان \_ بت . (٢) في اللسان : من كان ذا بت . (٣) ليس في شي .

<sup>(</sup>٤) في ش : فــكا ننها .

كلَّا نفدتْ أُخْرَاها عادت عليـه أولاها .

القَرْقَرَ : الأملس المستوى .

قر قر ·

وأَغَذَّه: يحتمل أن يكون من الإعداد ، وهو الإسراع في السَّير ؛ بني منه على تقدير حدف الزوائد؛ وأنْ يكون من غَذَّ العِرْقُ يَفِذُ ، إذا لم يَرْقاً . يريد غُرْرَ أَلْبَانُهَا .

وأَ بشره ؛ من البشارة ، وهي اللحسن؛ قال الأعشى (١) : وَرَأَتْ بِأَنَّ الشَّيْبَ جَا لَبَهُ البَشَاشَة والبُِشَـارَه

\*\*\*

قال صلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله عنه : إنَّ لك بيتًا في اَلجَنَّهُ ، وإنك لَذُو قَرْ نَهَا .

الضمير للأمة ؛ وتفسيره فيما يُرْوى عن على رضى الله تعالى عنه : إنه ذكر ذا القرَّ نين قرر فقال : دعا قومَـه إلى عبـادة الله فضربوه على قرْ نَيْه ضَرْ بَتَيْن ، وفيـكم مشـله ، يعنى نفسه الطـاهرة ؛ لأنه ضُرب على رأسـه ضَرْ بتين ؛ إحـداها يوم الخُنْـدق ، والثانيـة ضربة ابن مُلْجم .

\*\*\*

قالُ صلى الله عليه وسلم فى الضالة : فِيهاَ قَر يَنَتُها مِثْلُها ؛ إِن أَدَّاها بعد ما كَتمها ، أُو وُجِدَتْ عنده فعليه مِثْلُها .

أَى من وَجَد الضالَّة فلم يعرِّفها حتى وُجدَت عنده فعليه عقو بة له أخرى مَعها يَقْونُها إليها ، ويجب أن تكون القرينة مثلها في القيمة ؟ لما يُروى [عن عمر رضى الله تعالى عنه] (٢) : أن عَبيداً لحاطب سَرَقوا ناقة من رجل من مُزَيْنة ، فنحروها فقطعهم . وقال لحاطب : إنى أراك تُجيعهم ؟ ثم ألزمه ثمانمائة ورهم وكانت قيمة الناقة أربعائة ؟ عقوبة .

\*\*\*

أُرْبَىَ صَلَّى الله عليه وسلم بهدية في أُدِيمٍ مَقْرُوظٍ .

هــو المــدبوغ بالقَرَظ، وهــو ورَق السَّـلَم . وقــد قَرَظه يَقْرِظــه . ومنــه قرظ

<sup>(</sup>١) ديوانه: ١٥٥٠ . (٢) ليس في ش .

تَقْرِيظ الرجل، وهو تزيينك أمره. قال الشماخ (١): \* عَلَى ذَاكُ مَقْرُ وظُ مِنَ الْجِلْدِ مَاعِزُ \*

\*\*\*

فى حديث موادعته صلى الله عليه وسلم أهلَ مكة وإسلام أبى سفيان \_ أَن أَباسفيان رأى المسلمين لما قام (٢٠) رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة قاموا ، فلما كَبَر كبروا، فلما رَكع ركموا ، ثم سجد فسجدوا ، فقال للعباس : ياأبا الفضل ، مارأيت كاليوم قط طاعة قوم ، ولا فارس الأكارم ، ولا الروم ذات القرون .

فيه ثلاثة أقاويل: أحدها أنها الشعور وهم [٦٤١] أصحاب المجمَّم الطويلة. والثانى أنها المحصون، وقد مَرَّ تُبيل فى حديث كَعْب مايصدقه. والثالث مافى قوله صلى الله عليه وسلم: فارسُ نَطْحَة أو نَطْحَتين ، ثم لا فارس بعدها أبداً ، والروم ذات القُرُون ، كلما هلك قَرْن خلف مكانه قَرْن ؟ أهل صَخْر و بَحْر ، هيهات آخر الدهر.

كاليوم : أى كطاعة اليوم ·

ولا فارس؛ أي ولا طاعة فارس ؛ فحذف المضافَ وأقامَ المضافَ إليه مقامه .

\*\*\*

عن سعد بن أبى وَقَاص رضى الله عنه \_ قال : خرج عبدُ الله ، يعنى أبا النبى صلى الله عليه وسلم ، ذات يوم مُتَقَرِّبًا مُتَخَصِّرًا ، حتى جلس فى البَطْحاء ؛ فنظرت إليه لَيْلَى الله عليه وسلم ، ذات يوم مُتَقَرِّبًا مُتَخَصِّرًا ، حتى جلس فى البَطْحاء ؛ فنظرت إليه لَيْلَى الله على آمنة فَالَم بها ، ثم العدوية ، فَدَعَتْهُ إلى نَفْسِها ؛ فقال : أَرْجِعُ إليك ، ودخل على آمنة فَالَم بها ، ثم خرج ، فقالت : لقد دَخَلْتَ بِنُور ماخرجت به .

أى واضعاً يديه على قُرْ به وخاَصرته .

فالقُرْب: الموضع الرقيق أسفل من السُّرة .

والخاصرة: ما بين القُصَيري (٢) واُلحرقفة (١).

\*\*\*

قال : والماعز : جلد المعز .

٢١) في هـ: قدم . (٣) القصيري : أسفل الأضلاع . (٤) الحرقفة : عظم رأس الورك .

قرن

قر ب

<sup>(</sup>١) اللسان \_ معز . وصدره :

<sup>\*</sup> وَبُرْ دَانِ من خالٍ وسبعون دِرْهَا \*

قال له صلى الله عليــه وسلم فَرْوة بن مُسَيْك : إِنَّ أَرْضاً عندنا ، وهي أَرضُ رَيْعنا ومِيرَ تنا<sup>(١)</sup> وإنها وَ بِيئة . فقال : دعها فإنّ مِن القَرف التلف .

القَرَف : ملابسةُ الداء ؛ يقال : لا تأكل كذا ؛ فإنى أخافُ عليك القَرف . قرف ومنه : قارف الذنب واقترفه ؛ إذا التبس به ؛ ويقال لقِشْر كل شيء قِرْفه ؛ لأنه ملتبس به .

#### \*\*\*

رجز له صلى الله عليه وسلم البَراء بن مالك (٢٠) فى بعض أسفاره ، فلمــا قارب النســاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إياكم والقَوَادِير .

صَيّرَهن قوارير لضعف عزّاتُمهن ، وكره أن يَسْمَعْنَ حُداءه خِيفة صَبُوتهن .

وعن سليمان بن عبد الملك أنه سمع مُغَنِّياً في عَسْكره ، فطلبه فاستعاده فاحتفل في الشَّوْل ، الغناء ، وكان سليمان مُفْرِط الغَيْرة فقال لأصحابه : والله لحكامها جَرَجَرة الفَحْل في الشَّوْل ، وما أحسب أنْتَى تسمَعُ هذا إلا صَبَتْ ؛ ثم أمر به فَخُصِي ، وقال : أما علمت أنَّ الغناء رُقْيَةُ الزنا .

#### **\*\***\*

إذا تقارب الزمان لم تكدرؤيا المؤمن تكذب.

#### فيه ثلاثة أقاو بل :

أحــدها: أَنَّهُ أراد آخِرَ الزمان ، واقترابَ الساعة ؛ لأنَّ الشيءَ إِذَا قلَّ وتقاصرَ تقــاربت إبلُ تقــاربت أبلُ فلان إذا قَلَّتْ .

ويَعْضُدُه قوله صلى الله عليه وسلم : في آخر الزمان لا تكادُ رُؤْيا المؤمن تكذب، وأصدقُهم رؤيا أصدَقُهم حديثاً .

والثانى: أنه أراد استواء الليل والنهار؛ يزعم [٦٤٣] العابرون أن أصدَقَ الأزمانِ لوقوع العبارة وقتُ انفتاق الأنوار ، ووقتُ إدراك الثمار، وحينئذ يستوى الليل والنهار.

قرر

قر ب

<sup>(</sup>١) الميرة : الطعام .

<sup>(</sup>٢) وفي النهاية ــ فيحديثأ نجشة في روانة البراء بن مالك ــ والظاهر أنه الصحيح . الحسن ــ هامش هـ

والثالث: أنه من قوله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ُ حتى تكونَ السَّنَةُ كَالشهر، والشهركا لجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة. قالوا: ير يد زمن خروج المهدى و بَسْطِه العدلَ ، وذلك زمان ُ يُسْتَقْصَر؛ لاستلذاذه فتتقارب أطرافه.

\*\*\*

فى قوله تعالىٰ (١) ﴿ بَمَاءَ كَالْمُهْلِ ﴾ . قال: كَعَكَر الزيت؛ إذا قَرَّبَهُ إليه سَقَطَتْ قَرَّبَهُ وجهه فيه .

قرقر

أى ظاهر وجهه وما بدا من مَحاسِنه ،من قول بعض العرب لرجل :أمن أَسْطُمَتُما (٢٠) أَنْتَ أَمْ مِنْ قَرْقَرِها ؟ أى من نواحيها الظاهرة ، ومنه قيل للصحراء البارزة قَرْقَر ، وللظهر قَرْقَر .

وعن السُّدى فى تفسير هذه الآية : إذا قَرَّبه إليه سقطتْ فيه مكارِمُ وجهه . وقيل: الراد البَشرة ؛ استعيرت من قَرْقَر المرأة ، وهو لباس لها ، ولا أرى القَرْقَر بمعنى اللباس مسموعاً من الموثوق بعر بيتهم ، ولا واقعاً فى كلام المأْخُوذِ بفصاحتهم ، وإنما يقع فى كلام المولّدين ؛ نحو (٣)قول أبى نُواس :

وغَادَةٍ هَارُوتُ فِي طَرْفها والشمسُ فِي قَرْقَرِها جَانِحه

وقيل: الصحيح هو القَرْقُل. والوجه العربي ماقدمته ، والتاء للتخصيص؛ مثلها في عَسَلة و تَبيذة ·

وفى كتاب العين: القَرْقَرَة: الأرضُ الَمْساء التي ليست بجد واسعة، فإذا اتَّسَعَتْ غلب عليها اسم التذكير، فقالوا: قَرْقَر ·

وعن بعضهم : إنما هي رَقْرَقة وجهه ؛ أي ماترقرق من محاسنه ؛ من قولهم : امرأة رَقْرَاقة ؛ كأن الماء يجرى في وجهها .

\* \* \*

قال صلى عليه وآله وسلم فيما يحكى عن ربه عزَّ وجل: إنما بعثتك أَبْتَـلِيكوأَبْتَـلِي بك ، وأنزلتُ عليك كـتابا لا يَفْسِلُه الماء؛ تقرؤه نائما ويقَظَان .

 <sup>(</sup>١) سورة الـكهف آية ٢٩ .
 (٢) يقال هو في أسطمة قومه : أي في سرهم وخيارهم .

<sup>(</sup>٣) في هـ : من نحو .

قَرأ وقَرَى وقَرش وقرن: أخوات فى معنى الجمع . يقــال : ماقرَأَت النــاقة قرأ سَـــلَى قط (۱) .

والمعنى تجمعُه فى صدرك حِفظاً فى حالتى النوم واليقظة ، والكثير من أمّتك كذلك، فهو وإنْ نُحِيى رَسْمُه بالماء لم يذهب عن الصدور ، بخلاف الكتب المتقدمة ، فإنها لم تكن محفوظة ، ومن ثم قالت اليهود الفر ية فى عُزير تَعَجَّباً منه حين استدرك التوراة حفظا ، وأملاها على بنى إسرائيل عن ظَهْر قَلْبه بعدما دَرَسَتْ فى عهد بُخت نَصَّر .

\*\*\*

إِنَّ أَهِلَ المدينة فَزِعوا مَرَّةً ، فركب صلى الله عليه وسلم فَرَساً كأنه [٦٤٣] مُقْرِف ، فركض في آثارهم ، فلما رجع قال : وجدناه بَحْـراً .

قال حماد بن سَلَمة :كان هذا الفرس يُبطِئ (٢٠) ، فلما قال صلى الله عليه وسلم هذا القول صار سابقا لا يُلْحَق .

قر ف

الإِقْرِ اف : أَن تَـكُونَ الأَم عربية والفحلُ مَجِيناً . قال (٢) :

فإنْ نُتَجَتْ مُهُراً كُرِيماً فبالحُرى وإنْ يَكُ إقرافٌ فمن قِبَلِ الفَحْلِ عَرْراً ، أَى غَرِيرِ الجَرْي

الضمير في آثارهم للمفزوع منهم .

\*\*\*

جاءه صلى الله عليه وسلم الأعراب فقالوا: يا رسول الله ؛ هَلْ علينا حَرَجٌ فى أشياء لا رَأْسَ بهما ؟ فقال: عباد الله ؛ رَفَعَ الله الحرج. أو قال: وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض امرأ مسلماً ؛ فذلك الذى حَرِج وهَلَك.

وروى: إِلا مَنِ اقترض مِنْ عِرْض أَخيه شيئًا فذلك الذي حَرِجَ .

الاقتراض : افتعال من القَرْض ؛ وهو القطع ؛ لأنّ المغتابَ كأنه يقتطع من عِرْض قرض أخيه ؛ ومنه قولهم : لسان فلان مِقْراض الأَعْراض .

\*\*\*

ذكر صلى الله عليه وسلم الخوارجَ فقال: إذا رأيتموهم فأقرِ فوهم واتْقَتُلُوهم .

<sup>(</sup>١) أى لم يجمع رحمها على جنين قط . (٢) فى ش : <sup>9</sup>يبطأ . (٣) فى ه : قالت . وفى اللسان ــ قرف : وعليه وجه قوله . وفى الأساس أيضاً : وقال : والمثبت فى ش أيضاً . ( الفائق ٣/٣٣ )

قرف قال الْمَبَرّد: قَرَّفْتُ الشَّجرة إذا قَشَرْتُ لِحَاءَها؛ وقرَّفَت حِـلْد البَّعِير إذا اقتلعتُه؛ يريد فاستأصلوهم.

سئل صلى الله عليه وسلم عن الكهّان فقال: ليسوا<sup>(١)</sup> بشيء؛ فقالوا: يارسول الله، فإنهم يقولون كلمة تحكون حقّا. قال: تلك الكلمة من الحق يختِطفها الجنيّ فيقذ فها في أذنِ وَلِيَّه كَفَرِّ الدجاجة، ويزيدون فيها مائة كِذْبة.

قرر هو من قَرْتِ الدَّجاجة قَرَّا وقَريراً ؛ إِذا قَطَّعَتْ صوتَهَا، وقَرْ قَرَتْ قَرْ قَرَة وقَرْ قَرِيراً إذا رَدّدته .

ويروى : كَقَرِّ الزُّجاجَة ؛ وهو صَبُّها دفعة واحدة . يقال : قَرَرْتُ الماء في فيه أَقُرُهُ .

ومنه قَرَرْتُ الكلام في أُذنه ، إذا وضَعْت فاك على أذنه فأسمعته كلامك .

ويصدقه قوله صلى الله عليه وسلم: الملائكة تحدّث فى العَنان ، فتسمع الشياطين الكلمة ؛ فتقرُّها فى أذن الكاهن [كا تقرّر القارورة ، فيزيدون فيها مائة كذبة .

فى أُذُنِ وَلِيِّه : أَى فَى أَذْنِ السَكَاهِن ] (٢).

\*\*\*

طلاقُ الأمَّة تطليقتان ، وقَرْ وُها حيضتان .

قرؤ

أراد وقت عِدَّتُهَا ؛ والقَرْء في الأصل الجمع كما ذكر َ ؛ ثم قيل لوقت الأمر قَرْء وقارئ ؛ لأن الأوقات ظروف تشتمل على مافيها وتجمعها ، فقيل : هَبَّتِ الربح لِقَرْتُها ولقارئها ، والناقة في قَرْتُها ، وهو خمسة عشر يوماً ، تنتظر فيها بعد ضِراب الفَحْل ، فإذا كان بها لِقاح و إلا أعيد عليها الفَحْل .

وقيل للقوافي [٦٤٤] قروء وأقراء؛ لأنها مقاطع الأبيات وحدودها، كما قيل للتَّحْديد تَوْقيت، ومن ذلك قَرْء المرأة لوقت حَيْضها أو طهرها؛ وأقرأت. والمُقَرَّأَة التي ينتظر بها انقضاه أثرائها.

\*\*\*

 <sup>(</sup>١) في ش : ليس . (٢) ما بين القوسين ليس في ش .

احْتَجَمَ صلى الله عليه وسلم على رأسه بقَرْن حين طُبّ. قيل : هو قَرِّن الثور جُعِل كالمحجمة .

\*\*\*

قر ن

قال صلى الله عليه وسلم في أكل التّمر: لا قِرَانَ ولا تَفْتِيش.

هو أَنْ تُقارِن بين تَمُرْ تَيْنِ فَتَأْ كَايِهِما مَعَا . وَمَنَهُ القِرَانَ فِي الحَجِ ، وَهُو أَن يَقْرِنَ حَجَّةً وَعُمْرَةً مَعًا . وَفِي الحَدَيث : إِنِي قَرِنَت فَا قَرِ نُوا .

\*\*\*

تطلعُ الشمسُ منجَهَمَّ بين قرنى الشيطان ، فما ترتفع فى السماء من قَصْمة إلا فُتح لها بابْمن النار ؛ فإذا اشتدتِ الظَّهِيرة فُتِحت الأبوابُ كلَّمًا .

قالوا: قَرْناه: ماحيتا رأسه ؛ وهـذا مثـل ؛ يقـول : حينئـذ يتحرك الشيطان ويتسلط .

القَصْمَة : مِرْقاة الدَّرجة لأنها كشرة .

\*\*

عمر رضى الله تعالى عنه ـ قال لرجل : مالك ؟ قال : أَقُرُ نُ لَى ، وآدِمَهُ فَى الْمَنيئة ، قال : قَوِّمْهَا وزَ كُمْها .

هو فى جمع القَرَن، وهو جُعَيْبَة تُنَضَمّ إلى الجعبة الكبيرة، كأجبل وأَزْمُن فى جَبَل وزَمَن.

و في الحديث: النَّاسُ يوم القيامة كالنَّدْبل في القَرن.

ومنه حديث سلمة بن الأكوع رضى الله تعالى عنه : حين سأل رسولَ الله صلى الله عليه عليه وسلم عن الصلاة في [ القَوْسِ (١) و ] الْقَرن ، فقال : صَالِ في القَوْسِ والْحَرَحِ الْقَرَن .

كَأَنَّهُ كَانَ مِن جَلِدٍ غَيْرٍ مُذَّكَى وَلَا مَدْ بُوغٍ ؛ فَلَدَلْكُ مَهَى عَنْهُ .

وآدِمة في أديم كأطْرقة في طَرِيق.

<sup>(</sup>١) ليس في شي .

اَلَمْنَيْئَةَ : الدِّبَاغِ هاهنا . وهو ما يُدْبَغِ به الجلد، ويقال للجلد نفسه إذا كان في الدِّباغِ مَنْيَئَةَ أَيْضاً .

ومنه قول الأعرابية لجارتها: تقول لك أمى: أُعطيني نَفْسًا (١) أو نَفْسَين ؛ أَمْعَسُ (٢) به مَنِيئتي فإني أَفِدَة (٣).

ومَنَأْتُ الأديم إذا عالجته في الدِّباغ .

\*\*\*

إن ، رَجُلاً مِن أَهْلِ البادية جاءه ، فقال : متى تحلِّ لنا المَيْتة ؟ فقال عمر : إذا وجدْتَ قِرْ فَ الأرض فلا تقربُها . قال : فإنى أَجد قِرْ فَ الأرض وأَجِدُ حشر انها ، قال : كفاك ، كفاك ، كفاك .

قرف أراد ما يُقرَّفُ مِنَ الأرض ؛ أى يُقْتلع من البَقْل والعروق ، ونحوه قوله : مالم تَجْتَـفِتُوا<sup>(۱)</sup> بها بَقْلًا .

杂杂杂

علی رضی الله تعالی عنه \_ أیما رجل تزوّج امرأةً مَجْنونة أو جَذْماء أو بَرْصاء أو بَهِ اللهِ عَلَى رَضاء أو بَهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ إِنْ شَاء طَلَقَ .

هو العَفْلة<sup>(ه)</sup> .

قو ن

ومنه حديث شُريح رحمه الله تعالى : إنه اختصم إليه فى جارية بها قَرْن : فقال : أقعدوها فإن أصاب الأرض فهو عَيْب ، وإن لم يصبها فليس بِعَيْب .

\*\*\*

قرر شيمـع على المنبر يقول: ما أصَبْتُ مُنْذ وُلِّيتُ عَمَلَى إِلَّاهِذِهِ القَّوَيْرِيرة، أهداها إلى اللهُ هقان، ثم نزل إلى بيت المال [٥٦٥] فقال: خُذْ خذ، ثم قال (٦٠): أفلح مَنْ كَانَتْ لَهُ قَوْصَرَهُ يَا كُلُ منهـا كُلُ يوم مَرَّهُ

تصغير الفارورة ، وهي فاعولة ؛ من قَرَّ الماء يقرُّه ؛ إذا صَبِّــه . قِال الأسدى :

(١) النفس : ما يدبغ به من ورق القرظ . ﴿ ٢) معس الأديم : لينه في الدباغ .

<sup>(</sup>٣) أفدة : أى عجلة . ﴿ ٤) يقال : اجتفأ الشيء : اقتاعه ثم رمى به . ﴿ ٥) العفلة : شيء يكون في فرج المرأة كالسن يمنع من الوطء . ﴿ ٦) اللسان \_ قصر .

القارور (١): ما قَرَّ فيه الشراب. وأنشد [ للمجاج ] (١):

كَأَنَّ عَيْنَيْهُ مِنْ الغُؤُورِ قَلْتَانِ أَو حَوْجَلَتَا قَارُورِ (٢)

المتمارف في الدِّهقان الكسر . وجاءت الرواية بالضم في هـذا الحـديث ، ونظيره قرْطاس وقُرْطاس ؛ لأن النون أصلية ؛ بدليل تَدَهْقَن ، والدَّهْقَنة .

الْقَوْصَرَّة \_ ويروى فيها التخفيف : وعاء من قصَبٍ للتَّمر ، كَأَنه تَمنَّى عيش الفُقراء وذَوِى القناعة باليسير تَبَرُّما بالإمارة .

\*\*

ذكره ابن عباس رضى الله تعالى عنهم فأثنى عليه ، وقال : عِلْمِي إلى عِلْمُهِ كَالْفَرَ ارة في الْمُثْهَنَجر . وروى : في علمه .

القَرَارة : الْمُطمَأَنَّ يستقرَّ فيه ماء المطر . قال عقيل بن بلال بن جرير :

وما النفسُ إِلا نطفةُ بقَرارةٍ إذا لم تُكَدَّرُ كَانَ صفواً غديرُها

المثنجر : أكثر موضع ماء فى البحر . من اثننجر المطرُ ؛ كأنه ما ليس له مِسَاكُ يُعْسَكُه ولا حِبَاس يحبسه لشدّته ؛ وهو مطاوع تَعْجَره ؛ إذا صبه .

الجار والمجرور في محل الحال؛ أي مَقِيساً إلى علمه؛ أو موضوعاً في جَنْبِ علمه؛ أو موضوعاً في جَنْبِ علمه؛ أو موضوعة في جنب المُثْعَنْجِر .

安安安

ابن مسعود رضى الله تعالى عنه ـ قارُّوا الصلاة .

أى اسكنوا فيها واتَّئدوا ولا تَعْبَثُوا ولا تَحَرَّكُوا ، وهو من قولك: قارَرْتُ فلاناً قر إذا قررت معه ، وفلان لا يتقارّ في موضعه .

\*\*\*

سلمان وضى الله تعالى عنــه ـ دُخل عِلميـه فى مرضه الذى مات فيــه فنظروا فإذا إكَاف <sup>(٢)</sup> وقُرطاط .

(١) في ش : القارورة . (٢) ليس في ش . والبيت في اللسان ـ حجل ، وأراجيز العرب : ٨٨ والرواية في أراجيز العرب :

كَأْنَ عَيْنَيْهُ مِن الغُوُّ ور بعدَ الإِنَى وعَرَقِ الغرور وَ كَانَ عَيْنَيْهُ مِن الغُوُّ ور قَ الغرور قَلْتَان فِي الْحَدَى صَفاً منقور

والقلت : نقرة فى الحجر . (٣) الإكاف والولية : البرذعة . هو تحت السَّرْج ، والإكافُ كَالْوَ لِيَّةِ (١) تحت الرَّحْل ؛ ولامُه مـكررة للإلحاق بقُرْ طاس (٢) ؛ ويدل على ذلك قولهم فى معناه قُرْ طان بالنون . سمى بذلك استصغاراً له إلى الولِيَّة ، من قولهم : ما جاد فلان بقر ْطِيطة ؛ أى بشىء يسير ؛ ومن ذلك [ القيراط ، والقُرْط (٣) و] القِرَاط لشعلة السراج ؛ لأنها أشياء مُسْتَصْغَرَة يسيرة .

قرط

قر ن

\*\*\*

أبو أيوب الأنصارى رضى الله تعالى عنــه ــ اختلف ابن عباس والمِسْوَر بن مَخْرَمة بالأَبُواء فقال ابنُ عباس : يَغْسِلُ الحِرمُ رأسَه ؛ وقال المِسْوَر : لا يَغْسِل ؛ فأرسلا إلى أبى أيوب فوجده الرسولُ يغتسل بين القَرْ نَيْن وهو [ يستر (ن) ] بثوب .

هَا قَرْ نَا الْبَثْر : منارتان من حَجَرٍ أو مدّر من جانبيها ؛ فإن كانتا مِنْ خَشَبٍ فهما زُرْ نُوقان . قال يخاطب بميره (٥) :

تَبَيَّنِ الْقَرْنِينِ وانظر ما هُما (٢) أُحجراً أَم مَدَراً تَرَاهُمَا [٦٤٦] إِنْكُ لَنِ اللهِ فَرَاهُمَا وتبرُكُ اللهِ لَنَ إِلَى ذَرَاهُمَا إِنْكُ لَنِ لَا إِلَى ذَرَاهُمَا

\*\*\*

أبو الدرداء رضى الله تعالى عنه \_ قالت أمُّ الدرداء : كان أبو الدَّرْداء يغتسل من الجنابة فيجيء وهو رُقَرْقفِ فأضمُّه بين فخذى . وهي جُنُب لم تغتسل .

قرقف أى يُر عد . يقال : قُر قِفَ الصرِ دُ إذا خَصِرَ (<sup>(۱)</sup>حتى يُقرَ قِف ثناياه بعضها ببعض ، أى يَصْدم . قال (<sup>(۹)</sup> :

نِعْم ضَجِيعُ الفتى إذا برد الَّاييلُ سُحَيْرًا وقُرُ قَفِ الصَّرِدُ (١٠) ومنه القَرْقف الصَّرِدُ (١٠) ومنه القَرْقف : بارد .

\*\*\*

الأشعرى رضى الله تعالى عنه \_ صَلَّى ، فلما جلس فى آخر الصلاة سمع قائلا يقول : قرَّتِ الصلاة بالبِرِّ والزكاة . فقال: أيّـكم القائل كذا ؟ فأَرَمَّ القومُ ، فقال : لعلك ياحِطَّان وُلْتَهَا ! قال : ما قُلْتُهَا ، ولقد خشيت أن تَبْكَعَنى بها .

 <sup>(</sup>١) الإكاف والولية: البرذعة.
 (٢) مثلثة القاف \_ كما في القاموس.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في ش . وليس من معانى القيراط : السيراج ، في كتب اللغة التي بأيدينا .

<sup>(</sup>٤) ليس في ش . (٥) البيت الأول في اللسان \_ قرن . (٦) في ش : ماءهما .

<sup>(</sup>٧) في ش : إنك إن تزل ... (٨) خصر : برد . (٩) أساس البلاغة \_ صرد .

<sup>(</sup>١٠) الصرد: من صرد - كفرح: وجد البرد سريعا . (١١) الفرقف: من أسماء الخر .

أى استقرّت مع الزكاة . يعنى أنها مقرونة بها فى القرآن كليا ذكرت ، فهى قارةٌ قرر معها مجاورة لها .

أرَمّ : سكت .

بَكَمْفُتُه : إذا استقبلته بما يكره ، وهو نحو بَكَّتُه .

\*\*\*

أبو هريرة رضى الله تعالى عنه ـ كان ربما يراهم َ يَلْعَبُون بالقِرْق فلا ينهاهم .

**هي** لعبة . قال الشاعر (١) :

قرق

وأعلاطُ النجوم مُعَلَّقات (٢) كَخَيْل القِرْق ليس لها النصاب (٣) قالوا: هذه اللعبة تُلْعَبُ بالحجارة خَيْلها هي الحجارة ، وفي القِرْق البَدْرِي والبُغْتِي ، وقيل : هي الأربعة عشر (١) ، خطُّ مربع في وسطه خط مربع في وسطه خط مربع ، مُطُّ فتصير ثم يخط من كل زاوية من الخط الأول إلى الخط الثالث ، وبين كل زاويتين خطُّ فتصير أربعة وعشرين (٥) .

\*\*\*

بن عباس رضى الله تعالى عنهما \_ قال له حكرمة وهو نُحْرِم : قم فَقَرَّدْ هذا البعير . فقال : إنى نُحْرِم . قال : قُمْ فَانْحَرْه، فَنَحره . فقال : كم تراك الآن قتلت مِنْ قُراد ومن حَلَمة (٢) وَحَمْنانة .

الَّاقْريد : كَزْع القِرْدان .

قر**د** 

آلحُمْنَان : دون آلحكم . ويقال لحبِّ العِنَب الصغار بين الحبِّ العظام آلحُمْنَان .

قال: قُرَيش دَابَّة تسكن البَحْرَ تأكلُ دَوَابَّ البحر، وأَنشد في ذلك (٧٠): وأُورَيْشُ هي التي تَشِكُنُ البَحْدِرَ بهسا سُمِّيتْ قُرَيْشُ قُرَيْشًا قُرَيْشًا

(۱) هذا في ش.وفي اللسان ـ قرن . قال ابن أبي الصلت :والبيت في ديوانه : ۱۹ . (۲) في اللسان: \* وأُعلاق الـكواكب مُرْ سَلاتُ \*

والمثبت في الديوان أيضاً .

(٣) في هم : كَخَيْل القرق غايتها انتصاب . وفي الديوان واللسان : كحبل القرق ــ بالحاء المهملة . وقال في اللسان : شبه النجوم بهذه الحصيات التي تصف . وغايتها النصاب : أي المغرب الذي تغرب فيه .

قرش هذا قول فاش . وقيل: الصحيح أنها سُمِّيت بذلك لاجتماعها ، من قولهم : فلان يتقرَّش مال فلان ؛ أى يجمعه شيئًا إلى شيُّ . وبقيت لفلان بقيَّة متفرقة فهو يَتَقَرَّشها. وقال البكرى:

أخوة ورَّشوا الذنوب علينا في حديث من عَهْدِهم وقَدِيم وَدَلِيم وَدَلِيم وقَدِيم وَدَلِك أَن قصى بن كلاب \_ واسمه زيد ، و إنما سمى قُصَيًّا لاغترابه في أخواله[٦٤٧] بني عُذْرة \_ أنى مكة فتزوج بنت حُليل بن حُبْشية الخزاعية أم عبد مناف و إخوته . وحالف خُزاعة ، ثم أتى بإخوته لأمه بني عُذْرة ومَنْ شايعهم ، [ فغلب ] (١) بني بكر وجمع قررَيْشًا بمكة ؛ فلذلك كان يقال له نُجَمِّع ؛ وفي ذلك يقول مطرود المخزاعي (١) :

أبوكم قُصى كان يُدْعى نُجَمِّعاً به جَمِع اللهُ القبائلَ من فِهْرِ نَزاتُم بها والناسُ فيها قليـل وليس بها إلا كهولُ بنى عمرو وهم مَلئُوا البَطْحاء مَجْدا وسؤددا وهم طردُ واعنها غُواةً بنى بكر حُليل (٣) الذى أرْدَى كِنانة كُلَّها وحالف بيتَ الله فى العُسْرِ والْكُيْسِر عَليل (٣) الذى أرْدَى كِنانة كُلَّها وحالف بيتَ الله فى العُسْرِ والْكُيْسِر

ابن عمر رضى الله تعالى عنهما \_ قام إلى مَقْرَى ( ) بُسْتَانَ فقعد يتوضَّأ ؛ فقيل له : أتتوضأ وفيه هذا الجُلْد؟ فقال : إذا كان الماء تُكَلَّتُين لم يحمل خَبَيًا .

اَلَمْرَى وَالَمْرَاةُ (١): الحوض؛ لأن الماء يُمْرَى فيه .

الْقُلَّة : مايستطيع الرجـلُ أَن يُقِلّه مِن ۚ جَرَّة عظيمـة أَو حُبَّرٍ ، وتجمع قلالا . قال الأخطل (٥) :

يمشون حَوْلَ مُكَدَّم قد كَدَّحَتْ مَثْنَيْه حَمْلُ حَناتُم وقِللَ وقيلال وقيل: هي قامة الرجل من قلّة الرأس.

\*\*\*

إِنْ كَنَّالنَّلْتَقِي فِي اليوم مِرَاراً يَسأَلُ بِعَضُنا أَبْعُضاً وإِن نَقْرُب بِذَلِكَ إِلاأَن نَحْمَدَ الله.

قرا

<sup>(</sup>١) ليس ف ش . (٢) البيت الأول في اللسان . (٣) في ش : خليل .

 <sup>(</sup>٤) في ش : كسرت الميم . (٥) اللسان \_ قلل . و رواية الديوان :

يمشون حَوْلَ مَحْدم قد سحجت مَثْنَيْهُ عدل حَنَاتِم وسِخَال

هو من قَرَبِ الماء وهو طَلَبه. ويقال: فلان يقرُب حاجته.

إن الأولى مخففة من الثقيلة ، والثانية نافية .

\*\*\*

ابن سلام رضى الله تعالى عنه \_ جاء لما حُوصر عثمان ؛ فجعل يأتى تلك الجموع ، فيقول: اتقوا الله ولا تقتلوا أُمِيرَ المؤمنينَ ؛ فإنه لا يحِلِّ لـكم قَتْلُه ؛ فما زال يَتَقَرَّاهم ويقول لهم ذلك .

أى يتنبعهم ؛ من قَرَوْتُ القوم واقتريتهم واستقريتُهم وتقريتُهُم.

\*\*\*

ابن الزبير رضى الله تعالى عمهما \_ قال لرجل: ما على أَحَدِكُم إذا أَتَى المسجدَ أَنْ يَخْرِجَ قِوْفَةً أَنْهِ .

أَى قِشْرَته ؛ يريد المُخاط اليابس.

عائشة رضى الله تعالى عنها \_كان النبى صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ جُنُباً فى شهر رمضان من قِرَافٍ غيرِ احتلام ٍ ، ثم يَصُوم .

هو الخلاط؛ يقال: قارف المرأَّة؛ إذا خالطها، وقارفَ الذنبَ.

ومنه حديثها رضى الله عنها \_ حين تـكلّم فيها أَهْلُ الإفك : اَئَن ْ قَارَفْتِ ذَنَباً فَتُوبِي إِلَى الله .

\*\*\*

علقمة رحمه الله تعالى \_ قال : قرأتُ القرآن في سَلَتْيْن . فقال الحارث : القرآن هَيِّن ، والوَحْي (١) أشد منه .

أَى القرآن هين ، والْـكَتُّب أشد منه .

\*\*\*

كان صلى الله عليه وسلم 'يقرِّعُ غَنَمَه ويَحِلُب ويَعْلَفُ .

أَى 'ينْزِي عليها الفُحول .

\*\*

قر ع

(۱) في ش : الوحى من غير واو .

قر و

قر **ف** 

1 :

قرأ

مسروق رحمه الله تعالى ـ خرج إلى سَفَر ، فَكَانَ آخَرَ مَنْ وَدَّعه رَجِل مَن جُلسائه، فقال له : إِنَّكَ قَرِيعُ القُرَّاء ؛ وإِنَّ زَيْنَكُ لهم زَيْن ؛ وشَيْنَك [٦٤٨] لهم شَيْن ، فلا يُحَدِّثَنَّ نفسك بفَقْر ولا طول عمر .

هو فى الأصل فَحْلُ الإبل المقترع للفحْلة ، فاستماره للرئيس والمقدّم ؛ أراد أنك إذا خَفْتَ الفَقْر ، وحدثت نفسك بأنك إن أنفقْت مالك افتقرت ، منعك ذلك التصدّق والإنفاق فى سبيل الخير ، وإذا أنطت أملك بطول العمر قسا قلبُك ، وأخّرت ما يجبأن يُقدّم ، ولم تسارع إلى وجوه البر مُسارعة مَنْ قَصُر أمله ، وقرّب عند نفسه أجَله .

**\***\*\*

تَردَّى قِرْمِلُ لَبعض الأنصار على رأسه فى بنر، فلم يقدروا على مَنْحَره، فسألوه، فقال: جُوفُوه ثم قطِّعُوه أعضاء وأخرجوه.

القِرْ مل : الصغير من الإبل .

قرمل

وعن النضر : القِرْمِلِيّة من ضُروب الإِبل ؛ هي الصغار الكثيرة الأوبار ، وهي حِرَضة (١) البُخْت (٢) وضاَو يَتُها .

وفى كتاب العين : القِرْ مِليّه إبل كأبّها ذو سَنَامين .

جُوفُوه : اطمنوه فى جَوْفه ؛ يقال : جُفْتُهُ كَمَطَنْتُهُ ؛ جمل ذَكَاة غَيْرِ المقدورِ على ذَبِحه من النَّم كذَكاة الوحشى .

**公公公** 

مُرَّة بن شراحيل رحمه الله تعالى ـ عوقب في تَرْكِ الجُمعة ، فذكر أنَّ به وجماً يَقْرِي ويجتمعُ ، وربما ارْفَضَّ في إزاره .

قرى أَى يجمع الِدَّة.

**张张张** 

النَّخْمَى رَحْمُهُ اللهُ تَعَالَى \_ فَى قُولُهُ تَعَالَى <sup>(٣)</sup> : ﴿ يَأْيُهُمَا الْمُذَّتِّرُ ﴾ \_ قال : كان مُتَدَثِّرًا فَي قَرْطَفَ .

<sup>(</sup>١) فى ش : حريضة . والحرض \_ كـكتف : الـكال المعيى ومن لا خير عنده ، أو لايرجىخيره ولا يخاف شره ، للواحد والجمع والمؤنث ، وقد يجمع على أحْرَ اصْ وَحُرْ صَانٍ وحِرَ صَةً .

<sup>(</sup>٢) البغت : الإبل الحراسانية . (٣) سورة المدثر ، آيَّة ١ .

هو القطيفة ، وهو منها كَسِبَطْر من السَّبْط ؛ أعنى في الاشتراك في بعض الحروف . قرطف \*\*\*

الحسن رحمه الله تعالى \_ قيل له : أكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يَمْزَ حُون ؛ قال : نعم ، ويتقارضون .

من القَرَ يض وهو الشعر .

قر ض

قو ر

\*\*\*

الزُّهُري رحمه الله تعالى \_ لا تصلح مُقارضة مَن طُعْمَتُهُ الحرام .

أهل الحجاز يسمون المضاربة القراض والمقارضة . والمعنى فيها وفى المضاربة واحد ؛ وهو العَقْد على الضَّرْب فى الأرض والسَّنَى فيها ، وقَطْمِها بالسير ؛ من القَرْض فى السير. قال ذو الرمة (١):

إلى ظُمُن يَقْرِضْنَ أَجُوازَ مُشْرِفٍ [شِمالا وعْنَ أَيمانهِنَّ الْفَوَارِسُ] (٢)

يحيى بن يَعْمُرَ رحمه الله - كتب (٣) على لسان يزيد بن المهلّب إلى الحجاج ؛ إنّا لقينا هذا العدو ، فقتلنا طائفة ، وأسر نا طائفة ، ولحقت طائفة بقرار الأودية ، وأهضام الغيطان ، و بتنا بعر عُرة الجبل ، وبات (١) العدو بحضيضه . فقال الحجاج : ما يزيد بأبى عُدْر هذا السكلام ؟ فقيل له : إن يحيى بن يَعْمَر معه . فحمل إليه ، فقال : أين وُلدْت؟ قال : أخذتُها عن أبى .

القرار: جمع قَرارة، وهي المطمئن الذي يُسْتَنْقَع فيه الماء. قال أبو ذؤيب (٦٤٩]: \* بقَرار قِيعاًن سَقاَها وَا بِل \*

الأهضام: أحضان الأودية وأسافلها ؛ والهُضوم مثلها ؛ الواحدهِضم ؛ من الهَضْم وهو الكَسر ؛ يقال : هَضَمه حقَّه ؛ لأمها أضواج ومكاسر . والهِضم : فِعْل بمعنى مَفْعول ؛ يُصَدِّقُه رواية أبى حاتم عن الأصمعى : المُهْتَضَم نحو الهِضم .

فقال . (٦) ديوان الهذلين : ١ \_ ه ، وبقيته : \* وَاه فَأَ ثُجُمَ برهة لا يُقْلَـعُ \*

العُرْعُرة : القُلّة . ومنها قيل لِطَرَفِ السنام عُرْعرة ؛ وللرجل الشريف : عُراعر . قال أبو سعيد السِّيرافي : تقول امرأة عَذْراء بَيِّنَة العُـذْرة (١) ؛ كما تقول : حمراء بينة الحمرة ، ويقولون لمن افتضَّها : هذا أبو عُذْرِها ؛ يريدون أبو عُذْرتها ؛ أى صاحب عُذْرتها ؛ وجرى ذلك مثلا لحكل مَنْ يستخرج شيئًا أن يقال له : أبو عُذْره ، والأصل عُذْرتها ؛ وجرى ذلك مثلا لحكل مَنْ يستخرج شيئًا أن يقال له : أبو عُذْره ، والأصل فيه عُذْرة المرأة ؛ واستخفّوا بطرح الهاء حين جرى في كلامهم مثلا وكَثْرَ استعالهم له .

\*\*\*

فى الحديث: الناس قوارِى الله فى الأرض. وروى: المسلمون. وروى: الملائكة. أى شهداؤه الذين يَقْرُون أعمالَ الناسِ قَرُواً؛ أى يتتبعونها ويتصفَّحونها. قال جرير<sup>(۲)</sup>:

ماذا تعدُّ إذا عددتُ عليكم (٣) والمسلمون بمـــــا أقولُ قَوَارِى وقال غيره:

حدَّثَنَى النَّاسُ وهم قُوارِى أَنكَ مِنْ خَـَــُيْرِ بنى نِزارِ لَكُونَى النَّالُ وَجَارِ لَكُلِّ ضَيْفٍ نَازلِ وَجَارِ

وإنما جاء على فواعل؛ ذهابا إلى الفِرَق والطوائف، كقوله (ن):

\* خُضْع الرقابِ نَواكِس الأبصار \*

\*\*\*

اتقوا قُرَابَ المؤمن ، فإنه ينظر بنور الله ـ وروى : قُرَابة المؤمن .

قرب هو من قول العرب: ما هو بعالم، ولا قُراب عَالِم، ولا تُوابة عالم؛ أى ولا قريب من عالم.

والمعنى : اتقوا فِراستَه وظَنَّه الذى هو قريب من العلم والتحقيق، لصدقِه و إِصابته.

ق, آ

<sup>(</sup>۱) العذرة : البكارة . (۲) ديوانه : ۳۱۸ . (۳) رواية الديوان : \* ماذا تقولُ وقد عَلَوْتُ عَلَيْكُمِ \*

والمثيبت في الأساس أيضاً \_ قرا .

<sup>(</sup>٤) أى الفرزدق ، وأوله :

<sup>\*</sup> وإذا الرجالُ رأوا يزيدَ رَأَيْتُهُمْ \*

قَرَوْت فِي ( سِم ) . القراب فِي ( أب ) . على قرن في ( سر ) . أقرع في ( شج ) . القارص في ( هن ) . أم القرى في ( بك ) . أبو القرى في ( نس ) . وقرى في ( حو ) . فقرع في ( ذق ) . قرحانون في ( سع ) . قربامهم في ( شم ) . لا 'يقرع في ( بض ) . قر ظ به في ( ذم ) . القرّم في ( صه ) . قرنى في ( بد ) . أقراء في ( رى ) . القرم في (عى) . تقرم في ( عث ) . يقترع في ( حب ) . فيقر طوها في ( خط ) . قرن في ( عم ) وفي ( حذ ) . قرن في ( شذ ) . لأستَقْرئ في ( خب ) . قارف في ( دك ) . قارضوك في ( فق ) . قرن في ( شذ ) . القراب في ( أب ) . قرفاً والقربة في ( شن ) . مقراع [ في ( هل ) . قربة في ( سن ) . القراب في ( أب ) . قريع في ( فر ) . اقرح في ( فن ) . قربة من لبن في ( لق ) . قردد في ( نف ) . وقارب في ( سد ) . إلا قرَقَرُها في ( صع ) . لتقارى في ( لق ) . القراطم في ( ج ) ] . (ا

## القاف مع الزاي

النبى صلى الله عليه وسلم ـ نهى عن القرَع ـ وروى : [٦٥٠] عن القَنَازع . يُحْلَقُ الرأسُ ويترك شَعْرُ متفرق في مواضع ؛ فذلك ، الشّعر قَزع وقَنَازع ؛ الواحد قزع قَنْزعة ؛ إذا فعل به ذلك ؛ ومنه القرَع من السحاب ، ونون القُنْزعة مزيدة ، وزيها فُنْعلة (٢)، ونحوها عُنْصوة ، يقال: لم يَبقُ مِنْ شَعْره إلا قُنْزُعة وعُنْصُوة ؛ ولا يبعد أن تكون عُنْصُوة : ولا يبعد أن تكون عُنْصُوة قَنْ مشتقة من شق العصا ، وهو التفريق فتكون أختا لقُنزعة من الجهات الثلاث : الوزن والمعنى والاشتقاق .

\*\*\*

إِن الله صرب مَطْعمَ ابن آدم للدنيا مثلا ، أو ضربَ الدُّنيــا لمطعم ابْنِ آدمَ مثلا ، و إِن قَرَّحَه ومَلحه .

أَىْ تَوْ بَلَه ، من القِرْح وهو التابل ، ومَلَحه ؛ من مَلَح القِدْر بالتَخفيف ، إذا ألقى مِلْحاً بقدَر ، وأما مَلَحها وأمْلَحها فإذا أكثر مِلْحهاحتى تفسد . ومنه قالوا : رجل مَليح قَرْ بِح . شُبّة بالمطعم الذي طُيِّبَ بالمِلْح والقِرْح .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس ني ش . (٢) في ه ، ش : فنعلة ، وقد جاء في اللسان : وهي فعلوة بالظم ، وما لم يكن ثانيه نوناً فإن العرب لا تضم صدره . وبعضهم يجعل الحرف الأول مفتوحاً ولمن كان الحرف الثاني نونا . وقد ذكرت الـكلمة في عنص ، وفي عصا ، في القاموس .

وفى أمثالهم: قَزَّح الحِلس يَطْلع (١).

والمعنى إن المطعم وإن تَكَلَّف الإنسانُ التَّنَوُّقَ فى صنعته وتطييبه وتَحْسينه؛ فإنه لا محالة عائد إلى حالٍ تُكْرَه وتُسْتَقْذَر، فَكَذلك الدنيا المحروص على عمارتها ونظم أسبابها راجعة إلى خراب وإدْبار.

\*\*\*

لا تقولوا قَوْس قُزَح ؛ فإنَّ قرَح من أسماء الشياطين .

قال الجاحظ: كأنّه كره ما كانوا عليه من عادات الجاهلية؛ وكأ نه أحَبّ أنْ يقال قوس الله؛ فَيُرْفَع قَدَرُها ، كما يقال: بيت الله وزُوّار الله. وقالوا: قوس الله أمانُ من الغَرق.

وفى قُزَح ثلاثة أوجه :

أحدُها: اسم شيطان، وسُمى بذلك لأنه يُسَوِّلُ للناس ويُحَسِّنُ إليهم المعاصى من التَّقْزِيح.

وعن أبى الدُّ قَيْش : القُرُح : الطرائق التي فيها ، الواحدة قُرْحة .

والثالث: أن تسمى بذلك لار تفاعها ؛ من قَزَح الشيء وقَحزَ ؛ إذا ار تفع ـ عن المبرِّد. ومنه: قَزَحَ الـكلبُ ببوله إذا طَمَح به ورَفعه. قال: وحدثنى الرِّياشي عن الأَصمعي، قال: نظر رجلُ إلى رجل معه قَوْس، فقال: ما هذه القَحْزَانة ؟ يريد المرتفعة. وسِعْر قازح وقاحز: مرتفع عال. قال:

\* ولا يَمْنَعُون النِّيب والسُّومُ قاحِزُ \*

\*\*\*

أبو بكر رضى الله تعالى عنه \_ أتى على قُزَح وهو يَخْرِشُ بعيره بمِحْجَنِه . قُوَح وهو يَخْرِشُ بعيره بمِحْجَنِه . قُزَح : القَرْن الذى يقف عنده الإمام بالمزدَلفة . وامتناع صرفه للعلمية والعدل كعُمر [ وزُفر (٢ ) ] ، وكذلك قوس قُرْح فيمن لم يجعل [٦٥١] القُزَح الطرائق .

اَلَحُرْش: نحو من اللَّحُدْش. يقال: تخارشت السَكِلاب والسَّنَا نِير. وهو مَزْقُ بَعْضِها بعضا، وخَرْشُ البعيرِ أَنْ تَضْرِبَه بالمِحْجَن، وهو عصا مُعَوَّجَة الرأس ثم تجتـذبه

 <sup>(</sup>١) ف ش : يلطع \_ ولم أقف عليه .

تريد تحريـكه في السير ؛ أَراد أَنه أَسَرعُ في السير في إفاضته .

\*\*\*

ابن عباس رضى الله تعالى عنهما \_ كُوهِ أَن يُصَلِّى الرجلُ إِلَى الشجرة الْمُقَزَّحة . هي التي تَشَعَّبَتْ شُعَبًا كثيرة ، وقد تَقَزَّح الشجرُ والنَّبَات .

وعن ابن الأعرابي : من غريب شجر البُرِّ الْمَوَزَّح . وهو شجر على صورةِ التين له أُغصِنَة وصار في رءوسها مثل بُر°ثن الـكلب .

واحتملتُ عند بعضهم أن يُراد بهاالتي قَزَحَتْ (١) عليهاالـكلابُ والسبَاعُ بأبوالها، فكرِ ه الصلاةَ إليها لذلك .

\*\*\*

ابن سلام رضى الله تعالى عنه ـ قال موسى لجبرائيل عليهماالسلام ؛ هل ينامُ رَبك؟ فقال الله عز وجل : قُلْ له : فليأخُذُ قارُورَ تَيْن ، أو قازوزتين ، ولْيُقم على الجبل من أول الليل حتى يُصبح .

القازوزة والقياقوزة: مَشْربة دون القارُورَة (٢٠). وعن أبى مالك: القارُوزة قزز الجمعة، من القوارير.

\*\*\*

مجالد رحمه الله تعالى \_ نظر إلى الأسود بن سَريع ، وكان يَقُصُّ فى ناحية المسجد ، فرفع الناسُ أيديهم ، فأتاهم مُجَالد ، وكان فيه قَزَل ، فأوسعواله ، فقال : إنى والله ماحثتُ لأجاليسكم وإن كنتم جلساء صِدْق ، ولكنى رأيتُكم صنعتم شيئًا فشَفَنَ الناس إليكم ، فإيا كم وما أنكر المسلمون !

الْقَزَل: أَسُوأُ الْعَرَج، وقد قَزِلَ. وأما قَزَلَ بالفتـح، فنحو عَرَج، إذا مشى قزل مَشْمَةُ اللَّهَ: لـ(٣).

شَهَن وشَنَف؛ إذا أدام النظرَ متعجِّبا أو مُنْكرا .

<sup>(</sup>۱) قزح الـكلب بوله ـ كسمع ومنم : أرسله دفعاً (القاموس) . وفي ش : قز حت بتشديد الزاى . (۲) في النهاية : هي دون القزقازة ، وفي اللسان : دون القرقارة . وفي ه : القاقوزة ، والمثبث في ش ويؤيده قول القاموس : القازوزة ، والقاقوزة والقاقزة : مشربة أو قدح أو الصغير من القوارير . (القاموس ـ قز ) . (۳) في القاموس : مشى مشية العرجان . وعرج ـ بفتح الراء : أصابه شيء في رجله فخم ، وليس بخلقة . فإذا كان خلقة فيقال : عرج ـ كفرح ( القاموس ـ عرج ) .

فى الحديث ـ إن إبليس ليَقُرُّ الفَزَّة من المشرق فيبلغ المَغْرِب. أَى يَبْبُ الوَثْبَة .

قوزر

قزع الخَرِيف في (حس) [وفي (عس) . القزم في (عي) . قَنَازعك في (خض)] <sup>(۱)</sup> ------

## القاف مع السين

النبى صلى الله عليه وسلم – نهى عن لبس القَسِّى – وروى : إن الله حَرَّم على أُمتى الحَمر والمَيْسِر والمِزْر والحَمو بة والقَسِّى .

. قسس

هو ضَرب مِنْ ثِيابِ كَتّان مخلوط بحرير يُؤنّى به من مصر ، نُسب إلى قرية على ساحل البحر يقال لها القَسّ ؛ قال أبو دواد (٢٠) :

أَقْفَرَ الدَّيْرِ فَالأَجَارِعُ مِن قَوْ مِي [٦٥٢] فَعُوقٌ فَرَامِحَ ۖ فَخَفِيَّهُ ۚ بَعْدَ حَيِّ تَغْدُو القِيحِانُ عليهم فِي الدِّمَقْسِ القَسَى براحِ سَبِيَّهُ وقال ربيعة بن مَقْروم (٢):

جعَلْن عتيقَ أَنْماطٍ خُدُورا وأَظْهرنَ الكَراديَ (') والعُهُونا على الأَحْداجِ واسْنَشْعَرن رَيْطاً عِرَاقيًّا وقَسِّيًّا مَصُونا وقيل: القسِّى القَرِّى (<sup>(6)</sup>) أبدلت الزاى سينا ، كقولهم: أَنْسَمْتُهُ الْحُجة إِذَا أَلزمته إِياها، وقيل: هو منسوب إلى القَسِّ، وهو الصَّقِيـع لبياضه.

المِزْر: نبيذ الأرز (٦).

الـكُوبة: الطَّبل (٢) .

### \*\*\*

استحلف صلى الله عليه وسلم خمسةَ نفَرٍ فى قَسامة ، فدخل معهم رجلُ من غيرهم . فقال صلى الله عليه وسلم : رُدُّوا الأيمان على أَجَالِدهم .

القَسَامة : مُخَرَّجة على بناء الغَرامة والحمالة لما يلزم أهل المَحِلَّة إذا وُحِد قَتِيلٌ فيها،

قسم

<sup>(</sup>۱) مابین القوسین لیس فی ش · (۲) البیت الثانی فی أساس البلاغة ــ قس · (۳) اللسان ــ قس · (۳) اللسان ــ قس · ومعجم یاقوت · (٤) فی یاقوت · والــکراری · (٥) منسوب إلى القز ·

لايُعلم قاتله من الحسكومة ، بأن يُقْسِم خمسون منهم ، ليس فيهم صبى ولامجنون ولاامرأة ولا عبد (١) ، يتخبّرهم الولى ، وقَسَمُهُم أن يقولوا : بالله ما قَتَلْنا ولا علمنا له قاتلا ، فإذا أقسموا قُضِى على أهل المحِلّة بالدِّية ، وإن لم يسكلوا خمسين كُرِّرَتْ عليهم الأيمان حتى تبلغ خمسين يمينا .

وفى حديث عمر رضى الله تعالى عنه: الفَسامة تُوجِبُ المَقْل، ولا تُشِيط الدَّمَ. أى تُوجِبُ الدِّية لا الفودَ، ولا تُهُلكُ الدمَ رأسا؛ أى لا تُهْدِرُه حتى لا يجب شيء من الدية.

وعن الحسن رحمه الله تعالى : القَسَامة جاهلية .

أى كان أهلُ الجاهلية يتديَّنُون بها ، وقد قَرَّرَها الإسلام .

يقال لجِسْم ِ الرجل: أُجلادُه وأَجالِيدُه وَتَجَالِيدُه. ويقال: ما أَشْبَهَ أَجالِيدَه بأجاليدِ أَبيه ، وحذف الياء اكتفاء بالكسرة تخفيفا .

أراد أن يردّ الأيمان عليهم أنفسهم ، وألا يُحَلَّف مَنْ ليس منهم .

أنكر دخول ذلك الرجل معهم ؛ ويجوز أن يريد بأجالِدِهم أحْمَلَهم للقسامة ، وأصلَحهم لما ، ويصدِّقُه أنّ للأولياء النخيّر ؛ لأنهم يستحلفون صالحِي المحِلّة الذين لا يحلفون على الكذب .

## \*\*\*

إِياكُمُ وَالْقُسَامَةَ . قيل : وما الْقُسَامَة ؟ قال : الشيء يكون بين الناس فينتقصُ منه . القسِامة : بالكسر ـ حرفة القَسَّام ، وبالضمِما يأخذه ، ونظيرها الجُزارة ، والجُزارة والبُشارة .

والمعنى ما يأخذه جرياً على رَسْمِ السماسرة ، دون الرجوع إلى أُجْرِ المثل ، كتواضعهم على أنْ يأخُذوا من كل ألف شيئاً معلوما ، وذلك محظور .

وفي حديث وابصة : مَثَلُ الذي يأكل القُسامة كمثل جَدْي بَطْنُه مملوء رَضْفًا (٢) .

### \*\*\*

إِنَّ الله تعالى لا يَنَامُ ، ولا ينبغي له أن يَنَام ، يخفِضُ القِسْط ويَرْ فَعُهُ ، حجابُه

<sup>(</sup>۱) فى ش : ولا عبيد . (۲) الرضف : الحجارة المحماة بالنار . وفى ه : أبى وابصة . ( الفائق ۲/۲ )

النُّور لو كشف طَبَقُهُ [ ٦٥٣ ] أحرقت (١) سُبُحات وَجْهــه كل شي أدرَكُهُ بصره ، واضِعٌ يدَه لمسيء الليل ، حتى تطلع واضِعٌ يدَه لمسيء الليل ، حتى تطلع الشمس من مَغْرِبها .

القِيسُط: القِسْم من الرِّزق؛ أي يبْسُط لمن يشاء ويقدْرِه.

الطُّبَق : كل غطاء لازم .

السُّبحات : جمع سُبْحة ؛ كَالْفُرفات والظُّلمات في غُرْفة وظُلْمة . ويجوز فتح العين وتسكينها . والسُّبْحة : اسم لما يسَبَّح به ، ومنها سُبَح العجوز لأنها تسبّح بهن .

والمراد صفات الله جل ثناؤه التي يُسَبِّحُه بها المسبِّحون من جلاله وعظمته وتُدرته وكبريائه .

وجهه : ذاته ونفسه .

النور: الآیات البینات التی نَصَبَها أعلاماً لنشهد علیه و تُطَرِّقُ إلی معرفته والاعتراف به ؛ شبهت بالنور فی إبارتها وهدایتها ، ولَمَّا كان من عادة الملوك أن تُضرَبَ بین أیدیهم حُجُب إذا رآها الرامون علموا أنها هی التی یَحْتجِبُون (۲) ورامها ؛ فاستدلّوا بها علی مكانهم \_ قیل حجابه النور ؛ أی الذی یُسْتَدَلّ به علیه كما یستدلُّ بالحجاب علی الملك المحتجب .

هذه الآيات النيرة .

ولو كُشِف طَبقه ؛ أى طَبَق هذا الحجاب وما يُفَطّى منه ،وعُلِمَ جلالُه وعظمتُه علما جليا غير استدلالى لما أطاقت النفوسُ ذلك ، ولهلك كلُّ من أدركه بصرُه ؛ أى أدرَكه علمه الجليّ ، فشُبّة بإدراك البصر لجلائه .

لا ينبغي له أن ينام : أي يستحيل عليه ذلك .

واضع يده : من قولهم : وضع يَدَه عَنْ (٢) فلان ، إذا كَفَّ عنه ؛ يعنى لا يعاجل المسيء بالعقوبة ؛ بل يمهله ليتوب .

 <sup>(</sup>١) في ش: أحرق . (٢) في ش: يجتمعون . (٣) في ه: على .

على رضى الله تعالى عنه \_ أَنا قَسِيمُ النار .

أى مُقاسمها ومُساهمها . يعنى أن أصحابه على شَطْر ين : مُهتدون وضالون ؛ فَكَأَنَّه قَــ قَـــ قَـــ قَـــ قَـــ قَاسَمَ النارَ إِياهِم فَشَطْرٌ لها وشَطْرٌ معه فى الجُنة .

\*\*\*

ابن مسعود رضى الله تعالى عنه \_ بَاعَ نُفاية بيت المال ، وكانت () زُيُوفا وقِسْياناً ، بدون وَزْنْها ، فَذَكر ذلك لعُمر ، فنهاه وأمره أن يَرُدُها .

هو جمع قَسِيّ كَصِبْيان فى صَبِيّ ، وكلاها وَاوِيّ ؛ بدليل قولهم : الصَّبْوة ، وقَساً قسا الدرهمُ يَقْسو (٢) .

ومنه حديث ابن مسعود رضى الله عنه : إنه قال لأصحابه : كيف يَدْرُس العلم ـ أو قال : الإسلام ؟ فقال : لا ؛ ولكنْ دُروسُ العلم بموت العلماء .

قال الأصمعى : وكأن القَسِيّ إعراب قَاشِيّ ؛ وهو الردىء من الدراهم الذى خالطه غشّ من نُحاس أو غيره . وقرى (() : (وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَّةً) ؛ وهى التى ليست مخالصة الإيمان .

وقال أبو زُبيد الطائى [٦٥٤] [ يذكر المساحى (١) ]:

وقيل: هو من القَسُوة؛ أي فضة صُلبة رديئة.

الطَّازَجة : الصِّحاح النقاء ، تعريب تأزَه [ بالفارسية ] (٧) .

<sup>(</sup>۱) في ه : وكان . (۲) قسا الدرهم : زاف . (۳) من سورة المائدة ، آية ۱۳ : « فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم ، وجعلنا قلوبهم قاسية » . (٤) اللسان ـ قسى . وما بين القوسين في اللسان . (٥) ليس في ش . (٢) في ش : وتأخذه . (٧) ليس في ش .

ابن عباس رضى الله تعالى عنهما \_ قال \_ فى قوله تعالى عز وجل (') : ( فَرَّتْ مِنْ قَسُورَةٍ ) \_ هو رِكْزُ الناس .

قسىر

يحتمل هذا التفسير وجهين : أحدها أَنْ يُفَسّر القَسُورة [ نفسها با ] (٢) لو كُون ، وهو الصَّوْت الخيق . والثاني أن يقصد أن المعنى فَرَّت مِنْ رِكْز القَسُورة ، ثم يفسر رِكْز القسورة بركْز الناس ، فقد روى عنه : أن القسورة جماعة الرجال ، ورُوى : جماعة الرماة ، وأية كانت فهي فَعُولة من القَسْر ، وهو القَهْر والغلبة ، ومنه قيل للأسد: قَسُورة ، وللنبت المُكْتَهِل قَسُور . وقد قَسُور قَسُورة كا قيل استأسد . والرماة يقسرون المرمى ، والرجال إذا اجتمعوا قَوُوا وقَسَرُوا ، وإذا خفض الناسُ أصواتهم فَكَانهم قَسَرُوها .

ذَ كُر الضميرَ الراجع إلى القَسُورة ، لأنه في معنى الركز الذي هو خَبرُه ، أو لأن القَسُورة في معنى الرِّكْز .

\*\*\*

في الحديث : إن المسلمين والمشركين لَمَّا التَّقُوْا في وقعة نَهَاوَنْد غَشِيَتْهُمُّ رَبِح قَسْطَلَانية .

أى ذات قَسْطَل ؛ وهو الغُبَار .

قسطل

قسيما في ( بر ) . قاسمت في ( خي ) . لو أقسم في ( ضع ) . [ والقِسْطين في ( مد ) . ولا قسيما في ( مد ) . ولا قسيس عن ] (٣) .

## القاف مع الشين

النبي صلى الله عليه وسلم ـ لعن القاشِرَة والمَقْشُورة .

قشر القَشْر : أَنْ تَعَالِج [للرأة] ( ) وجهها بالغُمْرَة ( ) حتى يَنْسَحِقَ أَعْلَى الجِلْد ، ويصفو اللون .

 <sup>(</sup>١) سورة المدثر ، آية ١٥ . (٢) ليس في ش . (٣) من ش . (٤) ليس في ش .

<sup>(</sup>٥) الغمرة : ما تطلى به العروس ؛ ويتخذ من الورس .

قال سَلَمَة بن الأكوع (١) رضى الله عنه : غزَوْناَ مَع أَبِي بَكْرٍ هُوَازِن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فَنَفَّلَنى جارية من فزارة عليها قَشْع لها .

قيل : هو الجِلْد اليابس<sup>(٢)</sup> . وقال أبو زيد : قال القُشَيْرِيُّون : هو الفَرْوُ الَحْلَق ، ومنه قيل لريش النَّمَامة : قَشْع . قال :

\* جدَّل خَرْ جَاء (٣) عليها قَشْع \*

ألا ترى إلى قوله :

\*كالعبد ذى الفَرْ وِ الطُّو يلِ الأَصْلَ \*

\*\*\*

مَرَّ صلى عليه وآله وسلم وعليه قُشْبَانِيَّتَان (١).

أى بُرْدَان خَلَقَان ؛ والقَشِيب من الأضداد ، وهو من قولهم : سَيْفُ قَشِيب ذو قَشَب وهو الصَّدَأ (٥) ؛ ثم قيل : قَشَبَه ؛ إذا صَقَلَه وجلا قَشَبَه ؛ فهو قَشِيب وقول مَنْ زَعَم أن القُشْبَان جمع قَشِيب والقُشْبَانية منسوبة إليه غير مرتضى من القول عند علماء [٦٥٥] الإعراب ؛ لأن الجمع لا يُنْسَبُ إليه ؛ ولكنه بناء مُستطرف للنسب كالأنْبَحَاني .

\*\*\*

عمر رضى الله تعالى عنه \_ بَعَثَ إلى مُعاذ بن عَفْرَاء بِحُـلَة ، فباعها واشترى بها خمسة أَرْوُس من الرَّقيق ، فأَعْتَقَهُمْ ، ثم قال : إنَّ رجلاً آثَرَ قِشْرَتين يلبَسَهما على عِثْق هؤلاء لَغَبينُ الرأى .

يقال للبّاس: القِشْر<sup>(٢)</sup> على سبيل الاستعارة. وأراد بالقشِّرَ تين اُلحَلَّة ، لأنها اسم قشر للثوبين: الإزار، والرِّداء؛ وهو في هذه الاستعارة بمحتَقِرْ للها ومستَصْغِرْ ؛ في جنب ما حَصَل له عند الله من الذُّخر بالعِتْق.

قشب

<sup>(</sup>١) قال في النهاية : أخرجه الزمخشري عن سامة ، وأخرجه الهروي عن أبي بكر .

 <sup>(</sup>۲) فى ش : الجلد : البياض .
 (۳) الأخرج : من نعت الظليم فى لونه ، والأنثى خرجاء .

 <sup>(</sup>٤) ق ه : قشبانيان . والمثبت في اللسان والنهاية أيضاً .

<sup>(</sup>٦) في ش : قشىر .

كان رضى الله تعالى عنه بمَـكَّة ، فوجد طيب ريح ، فقال : مَنْ قَسَبَنَا ؟ فقال معاوية : يا أميرَ المؤمنين ؛ دخلتُ على أم حبيبة ، فَطَيَّبتنى وكستنى هذه الُخُلّة ؛ فقال عمر : إنَّ أخا الحاج الأشعثُ الأدْفر (١) الأَشْعَر .

القَشْب: الإصابة بما يُكره ويُسْتَقْذَر. قال النابغة (٢٠):

فَبِتُ كَأَنَّ المائدات فَرَشْنَنِي هَرَاسًا بِه يُعْـلَى فِرَاشِي ويُقْشَبُ (") من القَشْب وهو القذَر ، والقَشِب : الذي (ن) خالطه قذر ، وما أقشَبَ بيتَهم ؛ أى ما أقذره! ومنه : قَشَبَه ؛ إذا رماه بقبيح ولطخه به . وقَشَب الطعام : خلطه بالسّم . وقشبه الدخان ؛ إذا آذاه ريحُهُ وبلغ منه .

ومنه الحديث : إنَّ رجلاً يمرُّ على جسر جهنم ؛ فيقول : قَشَبَنَى رِيحُهَا . والذى له استخبث تلك الرائحة الموجودة من معاوية بن أبى سفيان حتى سمى إصابتها قَشْبًا مُخالفتُه السنَّة ، وتَطَيّبه وهو مُحْر م .

### \* \* \*

وفى حديثه رضى الله تعالى عنه : إنه قال لبعض بَنِيه : قَسَبَكَ المال . أى أفسدك وخَبَلَكَ .

### \*\*\*

أبو هُرَيرة رضى الله تعالى عنه \_ لو حدّثتُكم بكلّ ما أَعلم لرميتمونى بالقِشَع . وروى : بالقَشْع .

قيل : هي الجلود اليابسة . وقيل : المَدَر والحُجارة ؛ لأنها تُقْشع عن وجه الأرض ؛ أي تُقْلَع . ومنه قيل الهَدَرَة : القُلاعة . جمع قَشْعة كبدَر (٥) وبَدْرَة . وقيل : القِشَع ما يَقْشَعُهُ الرجلُ من النُّخامة من صَدْره ؛ أي لَبَزَ قُتُم في وجهي . وقيل القَشْع : الأحمق ؛ أي لدعو تموني بالقَشْع وحَمَّقْتُمُوني .

\*\*\*

قشع

 <sup>(</sup>١) دفر - كفرح ، فهو دفر : نتن . ( القاموس ) .
 (٢) دفر - كفرح ، فهو دفر : نتن . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٣) فسر « يقشب » في اللسان ، قال : القشب : الحلط ، وكل شيء يخلط به شيء يفسده .

<sup>(</sup>٤) في ه : القشيب . والمثبت في اللسان أيضاً . (٥) في ش : في بدرة .

فى الحديث: كَانَ رُيقال: لـ « قَلْ يَأْيُّهَا السَكَافِرُون. و «قل هو الله أحد» الْمُقَشْقِشَقَان. أى المبرئتان من النفاق والشِّر ك. رُيقالُ الهريض إذا برأ: قد تَقَشْقَشَ، وكذلك قشش البعير إذا بَرَأً من الجرَب، وقَشْقَشَه: أبرأَهُ. قال(١):

إِنِّى أَنَا الْقَطِرَانُ أَشْفِى ذَا الْجَرَبُ عَنْدَى طِلَالِا وَهِنَالاً (٢) لِلنَّقَبُ (٣) [٦٥٦] مُقَشْقِشْ رُبُرِئُ منهم مَنْ جَرِبْ وأكشِفُ الغُمَّى إذا الريق عَصَبْ (١) وعن النَّضْر : أَقَشَّ من الجُدَرى والمرض بَرَأ ؛ وأثبت غيرُه : قَشَّ من مرضه ؛ بعنى تَقَشَّقَشَ ، وما أرى مِن تَكَثَّرِ الْتِقَاء مضاعف الثلاثي والرباعي يكاد يستهويني إلى الإيمان بمذهب الكوفيين فيه ؛ لولا تَنَمَّرُ أصحابنا وتَشَدُّدهم .

تُشام في ( دم ) . وقشر ومقشو في ( فر ) . قُشار في ( وه ) . مقشى في ( لى ) · وقِشرى في ( سن ) . قَشبني في ( وب ) ·

# القاف مع الصاد

النبى صلى الله عليه وسلم \_ أريتُ عَمْرُو بن كُنى بن قَمْعَة بن خِندف فى النار يجر قُصْبَه، على رأسه فَرْوة ؛ فقلت له : مَنْ مَعَك فى النار ؟ فقال : مَن بينى وبينك من الأمم . وروى : أن عَمْر بن كُنى بن قَمْعَة أول من بَدَّل دينَ إسماعيل عليه السلام، فرأيته يجر قُصْبَة فى النار .

القُصْب : واحد الأقصاب ، وهي الأمعاء [كليها (٥)] . وقيل : الأمعاء يجمعها اسمُ القُصْب ، ومنه اسمُ القَصَّاب ، لأنه يعالجها ؛ قال الراعي (٢) :

تَكُسُو المفارقُ واللَّبَّاتِ ذَا أَرَجِ مِن قُصْبِ مُمْتَافِ الـكافورِ دَرَّاجِ ِ عَرْوَ بِن لَكُنّ : أول من بَحَرَ البَحِيرة ، وسَيَّبَ السائبة ، وهو أبو خُزَاعة .

نهى صلى الله عليه وسلم [عن تَطْيينِ القُبُورِ و تَقْصِيصِها - وروى (٧)] : عن تَقْصيصِ القُبُورِ و تَقْصِيصِ القُبُورِ و تَدَكلياما .

...

<sup>(</sup>١) أساس البلاغة \_ قش . (٢) الهناء : ضرب من القطران . (٣) النقبة : أول الجرب . (١) أساس البلاغة ) . (٤) يقال : عصب الريق بفيه ؟ إذا جف ويبس عليه . (٥) ليس ف ش . (٦) اللسان \_ قصب . (٧) ليس ف ش .

قصص هو تَجُـْصِيصُهَا . والقَصَّة : الجَصَّة ؛ وايس أحدُ الحرفين بدلًا من صاحبه لاستواء التَّصَرُّف ؛ ولكن الفُصحاء على القاف .

\*\*\*

وفى حديث عائشة رضى الله تعالى عنها: إنها قالت للنساء لا تَفْتَسِلْن من المحيض حتى تَرَيْنَ القَصَّة البَيْضاء.

قالوا: معناه حتى تَرَيْنَ الخِرْقةَ أو القُطْنة بيضاء كالقَصّة، لاتخالطها صُفْرَة ولاتَرِيّة (١٠). وقيل: هي شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله.

ووجه ثالث: وهو أن تريد انتفاء اللون وألَّا يبقى منه أَثَرُ البتة ؛ فضربت رؤية القَصَّةِ لذلك مثلا ؛ لأن رأني القَصَّة البيضاء غير راء شيئًا من سائر الألوان.

التَّكْليل: أن يحوطَها ببناء ، من كَلَّلَ رأسَه بالإكليل ؛ وجفنة مُكَلَّلة بالسَّديف ، وروضة مُكَلَّلة إذا حُفَّتْ بالنَّوْر . وقيل : هو أن يضرَبَ عليها كِلَل<sup>(٢)</sup> .

**፟**ጱ፟፟ጱ፟ጱ

فى ذكر أهل الجنسة ؛ ويُرْفع أهلُ الغُرَف إلى غُرَفهم فى دُرَّةٍ بيضاء لَيْسَ فيها قَصْم ولا فَصْم .

الـكَسْر الْمِبِين بالْقَاف ، وغير الْمبين بالفاء .

فى دُرَّة : حال من [٦٥٧] أهل الفرفة؛ أى حاصلين فى دُرَّة . والمعنى كلواحد منهم؛ كقولهم : كسانا الأمير حُلّة .

\*\*\*

نصع خطبهم على راحلته و إنها لَتَقَصَّع بِجُرَّتُهَا. أى تمضفها بشدة.

\*\*\*

وعن مالك بن أنس رحمه الله تعالى : الوُّوُ فُ على الدوابِّ بِعرفهَ سُنَّة ، والقيامُ قصف على الأقدام رُخْصة . أَنا والنَّبِيُّون فُرَّاطُ (" القاصفين .
من القَصْفَة ؛ وهى الدّفعة الشديدة والزَّحْمة . قال العجاج (١) :

<sup>(</sup>١) النرية : بقية الحيض . (٢) ألـكلل : القباب تبنى على القبور . (٣) فراط : جمع فارط أي متقدمون . (٤) أساس البلاغة \_ قصف .

# \* لِقَصْفَة (١) الناسِ مِنَ الْمُحْرَ نُجِهِم \*

وسمعتُ قَصْفةَ الناس، وهي من القَصْف بمعنى الكسر؛ كأنَّ بعضهم يَقْصِفُ بَعْضاً لِفَرْطِ الزِّحام . والمرادُ بالقاصفين مَنْ يتزاحم على آثارهم من الأمم الذين يَدْخُلُون الجنة .

### \*\*\*

وفى حديثه صلى الله عليه وسلم: والذى نَفْسُ مُمــد بيده لَمَا مُهِمِثْنَى مِنَ انقصافِهِم على باب اَلجنّة أَهم عِنْدى مِنْ تَمَام شفاعَتِي .

أى اندفاعهم ؛ يعنى أنّ استسعادَهم بدخول الجنة ؛ وأنْ مَيْمَ الهم ذلك أهم عندى من أن أبلغ أنا منزلة الشافعين المُشفّعين ؛ لأن قبول شفاعته كرامة له وإنعام عليه ؛ فوصولُهم إلى مبتغاهم آثرُ لديه من نَيْل هذه الكرامة لِفَرْط شَفَقَتِه على أمته . رَزَقنا الله شفاعته ، وأتم له كرامته .

## \*\*\*

فى المزارعة : إنّ أَحَدهم كان يشترط ثلاثة جداول ، والقُصارة ، وما سَقَى الرَّ بيع ؛ فنهى النبى صلى الله عليه وسلم .

القُصارة ، والقِصْرِيّ، والقُصَرَّى، والقَصَر، والقَصَل: كَعَا بِر<sup>(٢)</sup> الزرع بعد الدِّيَاسة ِ؛ وفيها بقية حَبّ.

قصر

# الرَّ بيع : النَّهُو .

كَانَ يَشْتَرَطُ رَبُّ الأَرْضِ على المزارع أَن يَزْرَعَ له خاصة ما تسقيه الجداولُ والرَّبيع، وأن تـكون له القُصارة، فنهى عن ذلك.

### \*\*\*

قال صلى الله عليه وسلم فيمن شَهِدَ الْجَمعة فَصَلَّى ولم يُؤْذِ أَحَداً: بِقَصْرِه إِن لم تُغفر له جُمْعَتَه تلك ذنو بُه كلّمها أن يكون كَفَّارته فى الجمعة التى تليها.

يقال : قَصْرُكَ أَنْ تَفْعَل كذا ؛ أَىْ حَسْبُك وغايتك ؛ وهو من معنى الحبْس ؛ لأنك إذا بلغت الغاية حَبَسَتْكَ ، ويصدقه قولهم فى معناه : ناهيك ، ونحو قوله :

<sup>(</sup>١) في هـ : كـقصفة . والمثبت في ش ، وأساس البلاغة . (٢) الـكعابر : جــم كعبرة ؛ وهي أنبوب السنبل .

بِقَصْرِه أَن يَكُونَ كَفَارِتُه قُولُ الشَّاعِرِ:

بِحَسْبِكَ فِي القومُ أَن يَعْلَمُوا بِأَنْكُ فِيهِ مَ غَنِيٌ مُضر في إدخال الباء على المبتدأ .

بُجمعتَه : نَصبه على الظرف .

وفى يكون ضمير الشهود؛ أى شهودُه على تلك الصفة يكفِّرُ عنه .

\*\*\*

مَنْ كَانَ له بالمدينة أَصْلُ فليتمسك به ، [٦٥٨] ومَنْ لم يكن له فَلْيجعل له بها أَصْلًا ، ولو قَصَرة .

أى ولو أصْل نخلة واحدة ؛ والجمع قَصر، وفسر قوله تعالى: ﴿ بِشَرَرِ كَالْقَصَرِ (١) ﴾ \_ فيمن حرّك \_ بأنه جمع قَصَرة ؛ وهو أصل الشجرة ومستغلظها ، وبأعناق النخل، وبأعناق الإبل.

\* \* \*

وعن الحسن رحمه الله تعالى : إن الشَّرَر (٢) ير تفع فوقهم كأعناق النّخل ، ثم ينحط عليهم كالأيْنُق السود .

وفى حديث سَلْمان رضى الله تعالى عنه : إنه مَرَ " به أبو سفيان فقال: لقد كان فى قَصَرة هذا مواضع لسيوف المسلمين .

يعنى أصل الرقبة ؛ وكأنّه سمى بذلك لأُنّها به تنتهى ؛ من القَصَرة ، وهو الغاية المنتهى إلها .

\*\*\*

أُسر 'مُمامة بن أ ثال فأبي أن يُسْلِم قَصْراً فأعتقه فأسلم .

أَىْ حَبْسًا و إجباراً ؛ من قصرتُ نفسى على الشيء ؛ إذا حبستها عليــه ورددتها عن أَنْ تَطْمَحَ إلى غيره .

\*\*

ومنه حديث أسماء بنت عبيد الأشهلية رضى الله عنها : إنها أتَتْ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله ؛ إنا معشرَ النساء تَحْصورات مَقْصورات،قُو اعدُ بيوتكم،

١) سورة المرسلات ٣٢ . (٢) ش: « الشرار » .

وحواملُ أولادكم ؛ فهل نُشارِككم في الأجر ؟ فقال : نعم ، إذا أَحْسَنْتُن تَبَعُّل (١) أزواجكن ، وطلبتُن مرضاتهم .

\*\*\*

قال صلى الله عليه وآله وسلم تلحديجة رضى الله تعالى عنها: إِنَّ الله يبشركِ ببيت في الجنة من قَصَب؛ لا صَخَبُ فيه ولا نَصَب. فقالت (٢): يا رسول الله؛ ما بيتُ في الجنة من قَصَب؟ قال: هو بيت من لُؤلؤة نُحَبَّأَة .

قال صاحب العين: القَصَب من الجوهر: ما استطال منه في تجويف.

وقالوا في المجبأة : هي المجوّفة كأنها قَائْبُ مُجَوَّبة ؛ من الجوْب. وهو القطع ؛ ويجوز أن يكون من الْجَبْء ؛ وهو نقير يجتمع فيه الماء وجمعه جُبوء . قال جَنْدل بن المُثَنَى (٣):

يَدَعْنَ بِالأَمالَسُ الصَّهارِجِ مثل الجِبُوء في الصَّفا السَّارِجِ
شَبّه تجويفها بالنّفير ، فاستعير له كأنها نقرت نقرا حتى صارت جَوْفاء ؛ وحقها على هذا أن تخرج همزتها بين بين عند المحققين إلا على لغة من قال : لاهناك المرتع .

إِن حُميد بن نَوْر الهِلالى أَناه صلى الله عليه وآله وسلم حين أسلم فقال: أصبَبَحَ قَلِي من سُلَيْهَى مُقْصَدَا إِن خَطَأً منها وإِنْ تَعَمُّدا (1) فَحَمَّلَ الْهُمَّ كِلازًا جَلْعَدا تَرَى الْعَلَيْفِيَّ عليها مُوكَدا وَبِين نِسْعيه خِدَبًّا مُلْبِدا إذا السَّراب بالفَلاةِ اطِّردا ونَبَد للساه الذي تَوَرَّدا تَوَرُّدَ السَّيد (1) أراد المرصدا (1)

\* حتى أرانا ربنـــا محمدا \*

أقصدته : إذا طعنته فلم تخطئه .

قصد

يَدَعْنَ بِالْأَمَالِسِ السَّمَارِجِ للطَّيْرِ وِاللَّهَاوِسِ الْهَزَ الِجِ ِ كُلَّ جنين مشعر الحواجِج ِ

(؛) ديوان حيد بن ثور ٧٧ . (ه) السيد : الدئب (٦) وبعده في الديوان : يتلو مِنَ ٱللهِ كِتَا بًا مُرْ شِدًا فلم نـكذّبوخررْنا سُجَّدَا \* نعطى الزكاةَ ونقيم المسجدَا \*

<sup>(</sup>١) يقال : امرأة حسنة التبعل ، إذا كانت مطاوعة لزوجها محبة له . (٢) ش : « قالت » .

<sup>(</sup>٣) هذا الرجز في رواية اللسان ــ سمرج :

الـكلاز : المجتمعة اكخلق ، من كلزت ُ الشيء وكَلّزته ؛ إِذَا جمعته . واكْلاَزٌ ؛ إِذَا جَمعته . واكْلاَزٌ ؛ إِذَا تَجَمَّع وتقبّض .

واَلَجِلْعُد : نحوها ؛ واللام زائدة من التَّاجَعُّد ؛ وهو التَّقَبُّض والتَّجَمُّع .

الْمُكَيْفِي : رحْل منسوب إلى عِلاف ؛ وهو رَبّان أبو جَرْم ، أول من عمل الرّحال،

كأنه صَنَّر العِلَافِيِّ تصفير التّرخيم ·

الْمُوكّد : الْمُو ثُمِّق ـ ويروى : مُوفِدا ؛ أى مشرفا .

خِدَ بّا: ضخا ؛ كأنه يرمد سَنامها أو جَنْبَهَا الْمَجْفَر (').

مُلْبِدا: عليه لبِدة من الوَبر.

نَجَد الماء: سال العَرق؛ ويقال للعرق النجد.

تورّد: تلوَّن ؛ لأنه يسيل من الذِّفرى أسود ثم يصفر ، وشبهه بتلون الذئب .

\*\*\*

لا َيقُصِّ إلا أمير أو مأمور أو مُغْتَال .

أى لا يخطب إلا الأمير؛ لأن الأمراء كانوا يتولون أُلخطب بأنفسهم .

والمـأمور الذي اختاره الأئمة فأمروه بذلك ، ولا يختارون إلا الرّضا الفاضل .

والمختال : الذي يَنْتَدَبُ لها رياء وخيلاء .

\*\*\*

إِن أعرابيًا جاءه صلى الله عليه وآله وسلم فقال : عَلَمْ نِي عَمَلًا يُدْخُلِنِي الْجَنَّة ؛ فقال : النَّ عَمَلًا يُدْخُلِنِي الْجَنَّة ؛ فقال : النَّ كنت أَقْصَرْتَ الخطبة لقد أَعْرَضْتَ المسألة ؛ أَعْتِق النَّسَمة ، وفَكُ الرَّقبة . قال : أَو لَيْسَا واحدا ؟ قال : لا ؛ عتق النَّسَمة : أَن تُفُرَد بِعِثْقَهَا . وفَكُ الرقبة . أَن تُعينَ في ثمنها ، والمنحةُ الوكوف ، والنيء على ذي الرحم الظالم .

أى جئت با لخطبة قصيرة ، وبالمسألة عَريضة واسعة . يقال : أَقْصَرت فلانة ؛ إذا ولدت أولاداً قِصاراً ، وأعْرَضَت ؛ إذا ولدتهم عِراضاً .

المنحة (٢): شاة أو ناقةُ يَجعَلُها الرَّجُلُ لآخر سنة يحتلمها .

الوَ كُوف: التي لا يَكُفُّ دَرُّها (٣).

الفيء: العطف والرجوع عليه بالبرّ ؛ أي وشأنك منحُ المنيحة ، والغي وعلى ذي الرحم.

(١) الجفر : عظم البطن . (٢) ش : « المنيحة » . (٣) في النهاية : الوكوف : الغزيرة اللبن .

قصر

ولو رُويا منصوبين لـكان أوجه ؛ ليكون طباقا المعطوف عليه ؛ لأن الفعل يُضْمَرُ قبلَهم، فيعطف الفعل على مثله.

\*\*\*

عَمْرُ رَضَى الله تعالى عنه \_ مَرَ عَرَجُلُ قَدْ قَصَرُ الشَّعْرُ فَى السوق فعاتبه . أَى جَزَه ؛ إِنَمَا كُرِ هَهُ لَأَنَّ الرَيْحَ رُكَّمَا حَلَتُه فَأُوْقَعَتُهُ فَى الْمَا كَيْل . عَنْقَمَة رَحْمَه الله تعالى \_ كان إذا خطب فى نكاح قَصَّر دون أهله . أَى أَمْسَك عَنَّن هو فوقه وخطب [٦٦٠] إلى مَنْ دونه . قال الأعشى : أَنْوَى وقَصَر ليلله ليزوَّدَا فَمضى وأَخْلَف من قَتيلَة مَوْعدا (١٦٠) أَنُوكَى وقَصَر ليل الله ليزوَّدَا فَمضى وأَخْلَف من قَتيلَة مَوْعدا (١) أَيْ أَقَامُ وأَمسك عن السَّفَر ليزود .

\*\*\*

الشَّمْبِي رحمه الله تعالى \_ قال: أُغْمِي على رجل من جُهينة في بدء الإسلام فظنوا أنه قد مات ، وهم جلوس حوله ، وقد حَفَرُ واله إِذْ أفاق ، فقال : مافعل القُصَل ؟ قالوا : مرَّ الساعة ؛ فقال : أما إنه ليس على " بأس ؛ إني أُ تِيتُ حيث رأيتموني أُغْمِي على ؛ فقيل : لأمك هَبَل (٢) ، ألا ترى حُفْر تك تُذْمَل! أرأيت إن حَوَّلناها عنك بمِحُول \_ وروى : بمُحَوّل ؛ ودفنا فيها قُصَل ، الذي مشى فخرَ ل ، أتشكر لربك و تصل ، و تدع سبيل من أشرك و ضل ؟ قال : نعم . فبرأ . ومات القُصَل ، فعل فيها .

القُصَل : اسم رجل .

اَ لَهَبَل : الثَّـٰكُل؛ يقال : هَبِلته أمه هَبَلًا فهي هَا بل ؛ والهَبول : التي لايبقي لهاولد. ورجل مُهَبَّل يقال له كثيرا : هُبِلْت .

نَشَلَ المِثْرُ ؛ إذا استخرج تُرابها ·

المِحْول : مِفْعل من التحويل ؛ كأنه آلة له ؛ ونحوه المِجْمر لآلة التجمير ؛ وبناؤها على تقدير حذف الزوائد .

المحوّل: موضع التَّحويل؛ أى لو حوّلنا هذه الحُفْرة عنك إلى غيرك. خَزَل: تَفَكَكُ فِي مِشْيته، وهي الخَيْزَكَي.

قصل

<sup>(</sup>١) ديوانه: ٢٢٧ وفيه: « فضت وأخلف . . . » . (٢) رواية النهاية : لأمك الهبل .

تقصع فی (جر). قوصف فی (صع). القصوی والقصری فی (خب). تقصد فی (رض). مقصدا فی (مغ). تقصیتها فی (رض). القواصف فی (سبیح). قصی فی (رض). مقصدا فی (هو) تقصیتها فی (ار). بالقصة فی (دف). قصموا وقصفوا فی (نس) القصی فی (هو) تقصر بهم فی (ار). بالقصی فی (دف). قصمة فی (قر). فی (زف) توصر فی (قر) القصی فی (خم) تقصر فی بیته فی (خم).

## القاف مع الضاد

النبى صلى الله عليه وآله وسلم ـ قالت دفرة أم عبد الله بن أُذَيْنَة : كُنَّا نطوفُ مع عائشة رضى الله عنهما ، فرأتُ ثوبا مُصَلّبا (١) ، فقالت : إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رآه فى ثوب قَضَبة .

الضمير للتَّصْليب .

والقَضْب: القَطْع، ومنه القضب الرّطبة (٢) ، لأنه 'يقْضب، واقْتِضابُ الدابة: رَكُو بُهَا ، قبل أن تُراض ، لأنه اقتطاع لها عن حال الإهال والتخلية، ثم استعير منه اقتضابُ الحكلام؛ وهو ارتجاله من غير تهيئة.

### \*\*\*

قال في الملاعنة : إنْ جاءت به سَبْطاً قضيء العين فهو لهلال بن أمية .

هو الفاسد العين . يقال : قَضِى َ الثوبُ و تَقَضَّأَ إِذَا تَفْسَأَ ، و قِرْ بَهْ قَضَيْمُة : باليــة متشققة ، والقَضْأَة : الْعَيْب .

### \*\*\*

يُؤْتَى بالدنيا بِقَضِّها وقَضِيضها .

أى بأجمعها ؛ من قولهم : جاءوا بقَضَّهم وقَضِيضهم ، وقَضِّهم [٦٦٦] بقضيضهم - وقد روى : بالرفع . والمعنى : جاءوا مجتمعين فَيقُضَّ آخرهم على أولهم ؛ من قولهم . قضضنا عليهم الخيلَ، ونحن نَقُضُّها قضَّا فانقضت .

القضُّ في الأصل: الـكسر، فاستعمل في سرعة الإرسال والإيقاع ، كما يقال: عِقاب

<sup>(</sup>١) الثوب المصلب: الذي فيه نقش أمثال الصلبان . ﴿ (٢) ش : ﴿ القضب الرطبة ﴾ .

كاسر ، وتلخيصُه أنّ القَضَّ وُضِع مَوْضِعَ القَاضَّ كَقُولُهُم : زَوْرَ وَصَوَّم ؛ بَعنى زَائر وصائم . والقَضيض : موضع المقضوض ؛ لأن الأول لتقدمه وحمله الآخر على اللحاق به كأنه كَيْفُسِه على نفسه ، فحقيقته جاءوا بمُسْتَكْحِقِهِم ولاحقهم ؛ أى بأولهم وآخرهم .

وعن ابن الأعرابي: القَصّ : الحَصَى الـكِبار، والقَضِيض: الحَصَى الصغار؟ أي جاءوا بالـكبيروالصغير.

\*\*\*

صَفُوان رضى الله تعالى عنه \_كان إذا قرأ هذه الآية : ﴿ وَسَيَعْلَمُ الذينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبُ وَسَيَعْلَمُ الذينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبُ وَيْنَقِلِبُونَ ﴾ (١) \_ بَكَى حَتى يُرى لقد انْدَقَ قَضِيضُ زَوْره .

يَحْتَـمِلَ \_ إِنْ لَم يَكَنَّ مُصَحَّفًا عَن قَصَص ، وهو الْشَاش (٢) المغروزة فيه شَراسيف (٢) . أطراف الأضلاع في وسط الصّدر \_ أن يصفه بالقضيض وهو المكسور لما له إلى ذلك، ومُشارَفَتِه له ، كقوله صلى الله عليه و آله وسلم : لَقِنُّوا موتاكم شهادة أن لا إله إلاالله، وكقوله: أقول لهم بالشَّعب إذ يَيْسِرونني ألم تعلموا أن ابن فارس زَهْدم (١) والزَّور : أعلى الصدر .

فتقض قضوا فى (اط). فيقضقضها فى (شج). اقتضها فى (نط). القضيب فى (فق). فسنقضم فى (خض). واقض فى (رف). والقضم فى (عس). اقتضى مالك فى (جو).

# القافمع الطاء

النبى صلى الله عليه وآله وسلم ـ عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه : خرجت معه في بعض الغَزوات ، فبينا أنا على جَملي أسير ، وكان جملي فيه قِطاف ، فلحق بى فضرب عُجَز الجمل بسوط ، فانطلق أوسع جَمَل م كبته قَطّ يُواهق ناقته مُواهقةً .

القطاف \_ بوزن الحرَّان والشَّماس : مقاربة اُلخطى والإبطاء ، من القَطْف وهو القَطْع؛ لأن سيره يجىء مُقَطَّعا غير مُطَّرِد .

قطف

 <sup>(</sup>١) سورة الشعراء ٢٢٧ . (٢) المشاس : رءوس العظام ؛ واحدته مشاشة .

<sup>(</sup>٣) الفُراسيفُ: جمع شرسوف ، وهو الفضروف المعلق بكل ضلع .

<sup>(</sup>٢) قال في اللسان : « زهدم اسم الهرس سجيم بن وثيل ، وفيه يقول ابنه . . . » وأورد البيت .

ونقیضه الو ساعة ؛ وقد وَسُع فهو وَساع ، ومنه قوله : أوْسع جمل . قَطّ : اسم الزمان الماضي ، كَعَوْضُ اسم اللّ تى .

المُوَاهِقة : المباراة في السير ، واشتقاقها من الوَهَق ، وهو الحبل المغار يُرْمَى به في أُنشُوطة فيؤخذ به الدابة والإنسان ، ومنه وَهَقه عن كذا ؛ أى حَبَسَه ؛ لأن كل واحد من المتباريين كأنه يُريدُ غلبة صاحبه وحَبْسَه عن أنْ يسبقه .

\*\*\*

إن رجلاً أتاه صلى الله عليه وآله وسلم وعليه [٦٦٢] مُقَطَّماتُ له .

هى الثياب القصار ؛ لأنها قُطِمَتْ عن بلوغ التمام ، ومنه قول جرير للمجاج : أما والله لئِنْ سهرتُ له ليلة لأدعنَّه وقلما تغنى عنه مُقَطَّعاته ؛ يعنى أراجيزه لقصرها .

ومنه حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: في وقت صلاة ِ الضحى إذا تقطّعت الظلال.

أَى قَصُرت ، لأنها تمتدّ في أول النهار ، فكلما ارتفعت الشمس قَصُرت.

وفي حديثه صلى الله عليه وآله وسلم: إنه نهيي عن لبس الذهب إلا مُقَطَّعًا .

أراد الشىء اليسير كالحلقة والشَّذْرة ونحو ذلك . وعن شَمِر: إن الْمُقَطَّمَات الثياب التي تقطع وتحيَّط كالجلباب والقميص وغير ذلك ، دون الأردية التي يُتَعَطَّفُ بها ، والمَطَارف والأكسية ونظائرها .

واستشهد بحديث عبد الله بن عباس: نخلُ الجنة سَعَفَهَا كُسُوَةٌ لأَهْلِ الجنَّةِ منها مُقَطَّعَاتُهُم وحُلَلَهِم.

وعنه: إنَّ المَقَطُّعات بُرُود عليها وَشَى ﴿ (١) مُقَطُّع .

\*\*\*

إِن آمنة أمَّه صلى الله عليهما وسلم قالت: والله ماوجدتُه في قَطَن ولا ثُنَّة ، ولاأجده إلا على ظَهْر كَبدى وفي ظهرى ، وجعلت تَوْحَم .

القَطَن: أسفـل الظُّرر .

والثُّنَّة : أسفل البطن من السُّرَّة إلى ما تحتها .

قطن

قطع

<sup>(</sup>١) في هـ: شيء ، صوابه من ش .

الُوَحَمِ: شَهْوَةَ الْخُبْلِي. وقد وَحِمت، وهي وَحْمي. وفي أمثالهم: وَحْمَى ولا حَبَل (١).

قال صلى الله عليه وآله وسلم لرافع بن خَدِيج - ورُمِي بسهم فى تَنْدُوَتِهِ - إِن شِئْتَ نزعتُ السَّهْمَ ، وتركتُ القُطْبَة ، وشهدتُ لك يوم القيامةِ أنك شهيد .

[ القُطْبَة (٢) ] : هي نَصْل صغير يُر مَى به الأغراض .

قطب

أبو بكر رضى الله تعالى عنــه ـ ذكره عمر فقال: وليس فيــكم من تَقَطَّعُ عليهُ الْأَعْنَاقِ مثل أَبِي بكر.

من: نكرة موصوفة، وهو اسمُ ليس. ومثل أبى بكرصفة له بعد صفته التي هي منه بمنزلة الصِّلة من الموصول في عدم الانفكاك منها، والظرفُ خبر. ويجوز أن ينصب مثل حملاعلى المعنى؛ أى ليس فيكم سابق سبقامثل سبق أبى بكر. أو على أنه خبرُ ليس، وفيكم لَغُو.

ابن مسعود رضى الله تعالى عنه ــ لا يُعْجَبنَكَ ما تَرَى من الَمَرْءِ حتى تنظرَ على أَيِّ قُطْرَ يَهِ \_ يَقَعُ .

أى على أى شِقَّيه يقع فى خاتمة ِ عمله : أعَلَى شقِّ الإسلام أوْ غيره .

لَا أُعرِفَنَّ أَحَدَ كُم جِيفَةَ ليلٍ ، قُطُرُبُ نهار .

هو دُوَيّبة لا تستريح نهارها سَعْياً ، فشَبّه بها الإنسانَ يسعى جميعَ نهاره فى حوائج قو دنياه ، ثم يُمسى كَالاً فينام جميعَ ليله .

\*\*\*

سَلْمَان رضى الله تعالى عنه \_ كنتُ رجلا على [٦٦٣] دين المجوسيّة فاجتهدت فيها حتى كنتُ قَطِّنَ النار الذي يُو قِدها .

(۱) أورده فىالميدانى ۲۶۳:۲ ، وقال : «أى أنه لايذكرله شىء إلا اشتهاه ؛ يضربالشرهوالحريص على الطعام ، والذى يطلب مالا حاجة به إليه » . (۲) زيادة من النهاية واللسان .

(٣) نسبه الأزهري إلى الجعدي كما في اللسان \_ قطع ؛ وقطع الجواد الحيل تقطيعاً خلفها ومضى . ( الفائق ٣/٢٧ )

قطم

قط,

قطرب

قطن يروى بكسر الطاء وفتحها بمعنى القاطن <sup>(۱)</sup> ؛ وهو المقيمُ عندها الذي لزمها فلا يفارقُها .

\*\*\*

زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه \_كان لايَرى بِبَيْع (٢) القُطوط إذا خرجَتْ بأسا .

قطط هى اُلخطوط التى فيها الأرزاق ، يُكُنتَب بها إلى النواحى التى فيها حق السلطان .
قال الأعشى (٢) :

ولا اللَّكِ النَّعْمَان يومَ لقِيتُهُ بأمَّتِه (٢) يُعْطِى القُطُوطَ وَيَأْفِقُ الْقَطْعِ، الْوَاحِد قِطَّ. قال الله تعالى : ﴿ عَجِّل لَنَا قِطَّنَا ﴾ (١) ، وهو من القطّ بمعنى القَطْع ، لأنه قِطْعة من القرطاس أو قطْعة من الرزق . والمعنى أنه رخّص فى بيعها ؛ وهو من بَيْع مالم يُقْبض .

\*\*\*

ابن عمر رضى الله تعالى عنهما \_ أصابه قُطْع أو بُهْر ، وَكَانَ يُطْبَخ له الثَّوم في الحساء فيأكله .

القُطْع : انقطاع النفس ، وقد قُطِـع فهو مَقطوع .

قطع

\*\*\*

ابن سيرين رحمه الله تعالى \_كان يكره القَطَر .

قطر هو المُقاطَرة ، وهي أن يزن جُلَّة من تمر أو عِدْلًا من متاع أو حبّ ويأخذ ما بقي على حسابِ ذلك ولا يَزِينه ، من قطار الإبل لإنْباَع بعضِه بعضا .

القطن فى (رج) يقطع فى (رك). القطف فى (غر). القطط فى (دو). قط فى (حو). قط فى (خر). قطريه فى (زف). قط فى (حو). قط قط فى (قد). [قطقط فى (وس)] (٥٠).

<sup>(</sup>۱) قطن النار ( بالسكسير ) خازنها وخادمها ويجوز أن يكون مقيما عليها ؟ أراد أنه كان ملازماً لهــا لا يفارقها ؟ من قطن في المــكان إذا لزمه ، ويروى بفتح الطاء جم قاطن كخدموخادم ، ويجوز أن يكون بمعنى قاطن كفرط وفارط ( لسان ــ مادة قطن ) . (۲) ش : « بيم » . (۳) ديوانه ۲۱۹ ، والأمة : النعمة . (٤) سورة ص ١٦ . (ه) من ش .

# القاف مع العين

النبى صلى الله عليه وآله وسلم \_ بعث عشرة عَيْنها ، وأمَّرَ عليهم عاصم من ثابت ابن أبى الأقلح (١) فلقيه المشركون فقال:

أُبُو سَلَمَانَ وَرِيشُ الْمُقْعَدِ<sup>(٢)</sup> وَوَتَرَ مِنْ مَسْكِ ثَوْرٍ أَجْرَدِ<sup>(٣)</sup> وَوَتَرَ مِنْ مَسْكِ ثَوْرٍ أَجْرَدِ<sup>(٣)</sup> وَصَالَةُ مِثْلُ الجَحِيمِ الْمُوقَدِ<sup>(١)</sup>

فرمَوْهُ بالنبل حتى قَتَلوه في سَبْعَة . وبعثت قُرَيش إلى عاصم ليأتوا برأسه وشيء من جسده ، فبعث اللهُ مثلَ الظُّلَّة من الدَّبْر فحمَتْهُ .

الْمُقْعَد : رجلُ نَبَّال ، وكان مُقْعَداً .

وعن [ ابن ] (°) الأعرابى المقعد : فَرْ ْخُ النَّسر ، ورِيشُه أَجُودُ الرِّيش . ومَنْ رَوَاه « المُعْقَد (٦) » فهوَ اسمُ رجلِ كان يَر ِيشُ السِّهام .

وقيل: الْمُقْعَد النَّسْر الذي قُشِبَ له حتى صِيدَ فَأْخِذَ رِيشُه.

الأَجْرَد من الخيل والدوابِّ كليها: القصير الشَّعر ، ولعلَّ جلده أَقْوَى ، والوَّثر المُعمول منه أَجْوَد .

الضَّالَة : السِّدْرَة البعيدة من الماء ، وأراد بها السهام المصنوعة منها ، كما يُراد بالنَّبعة وبالشِّر وبالشِّر وبالشِّر وبالشّر وبالشّر وبالشّر وبالشّر وبالشّر وبالشّر وبالسّر وبالشّر وبالسّر وبا

الجحيم: الجمر. قال اللهٰذَلَى (٨):

أَذَبُهُمُ بِالسَّمِفِ ثُمُ أَبُهُما عليهِم كَمَّ بَثُ الجَحْيِمِ الْقُوابِسِ الدَّبْرِ: النَّحَلِ، يُرِيدُ أَنَا أَبُو سَلِيمانَ، ومعى هـذا السلاح العتيد؛ فما يمنعنى من المقاتلة (٩) ؟ كَأَنَّه قال: أَنَا المُوصوفُ بفضلِ الرِّماية وآلتُها كاملةٌ عندى، فلا عِلّة . أَو فاحذروني ؛ وبهذا سُمِّي (١٠) حَمِي الدَّبْرِ .

\*\*\*

قعد

<sup>(</sup>١) هـ: «الأفلح» بإلفاء ، وصوابه من ش والقاموس . (٢) اللسان ــ قعد ، والمقعد فرخ النسر.

<sup>(</sup>٣) اللسان : « ومجناً » . والمسك : الجلد . (١) الضالة : من شجر السدر يعمل منها السهام، شبه السهام الجراتوقدها . (٥) من اللسان ، ش . (٦) في ه : المقعدفهم . والتصحيح عن ش والنهاية .

<sup>(</sup>٧) أصل الشريان : شَجَر من عضاه الجبال يعمل منه القسي ، واحدته شريانة .

<sup>(</sup>٨) هو ربيعة بن الجحدر ، والبيت من قصيدة له فى شرح أشعار الهذلين ٦٤٤ .

<sup>(</sup>٩) ش : « المقابلة » . (١٠) أى عاصم بن ثابت المذكور في الحديث .

نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الإقعاء فى الصَّلاة ـ وروى : نهى أن يُقْعِى َ الرجلُ كما يُقْعِى السَّبُم .

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : أنه أكل مَرَّةً مُقْعياً .

وهو أن يجلس على أَلْيَتَنيْه ناصباً فَخِذَيْه .

ر و در اس اس ای

\*\*

سأل النبى صلى الله عليه وآله وسلم عن سحائب مرّت ، فقال : كيف ترَوْنَ قَوَاعِدَها وبَوَاسِقَها ورَحاها ؛ أَجُون أم غير ذلك ؟ ثم سأل عن البرق ، فقال : أَخَفُواً أو وَمِيضاً ، أم يَشُقُ شَقًا ؟ قالوا : يَشقُ شَقًا . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : جاء كم الحياء .

أراد بالقوَاعد ماا عترض منها [ وسفل ](١) كقواعد البنيان ، وبالبواسق مااستطال من فُرُوعها ، وبالرَّحي مااسْتَدَار منها .

اُلجون في جَوْن كالوُرْد<sup>(٢)</sup> في وَرْد .

الْحَفُورُ وَالْحَفِّيُ : اعتراضُ البَرْقِ فِي نَوَاحِي الغَيْمِ •

قال أبو عمرو: هو أن يلمع من غير أن يَسْتَطِير . وأنشد :

يبيتُ إذا مالاحَ من نحو أَرْضِه سَنا البرقِ يَكْـلَا خَفْيَه ويُراقِبه والوميض: لَمْعُهُ ثُمَ سكونه، ومنه أَوْمض إذا أَوْمَى .

والشق: اسْتِطَالَتُهُ إلى وسط السماء من غيير أن يأخذ يميناً وشميالاً . أراد أَ يَحْفُو خَفُواً أَم يمض وميضاً ؟ ولذلك عطف عليه يَشُقُ شقّاً ، وإظهار الفعل هاهنا بعد إضماره فيما قبله نظيره الحجيء بالواو في قوله عزّ وجل : ﴿ وَثَامِنُهُمْ كُلْبُهُمْ ﴾ (٢) بعد تركها فما قبلها .

\*\*\*

قال له صلى الله عليـه وسلم رجـل : يارسـول الله ؛ مَنْ أَهْــلُ النــار ؟ قال : كُلُّ قَمْبَرى .

قال: يارسول الله؛ وما القَمْ بَرَى ؟ قال: الشّديد على الأَهْل، الشديدُ على الصّاحب. أرى أنه قلبُ عَبْقَرَى، وهذا عَبْقَرِينُ قوم: إذا كانَ شَدِيداً.

(١) من اللسان، والنهاية. (٢) في أنهما بالضم جم ؟ وبالفتح مفرد . (٣) سورة الـكمهف٢٢

قعبر

وظُلْمٌ عَبْقَرى ؛ أي شديدٌ فَاحِش . وأنشد الأصمى لرجل من غطفان :

أَ كُلُّف أَن تَحَلُّ بنو سليم جبوب الإِثْم ظلم عَبْقَرِى

وقد جاء القلبُ في كلامهم مجيئًا صالحًا ؛ يقولون: كَمْبَرَه بالسيف وبَمْكُره ، وتَقَرَّطب على قفاه و تَبَرْقَط ، وسحابُ مكفهر ومُكْرَهِف، واضَمَحَل وامْضَحَل ؛ ولمعمري ورَعَمْلي، وعَصَافِير القُتَب وعَرَاصيفه .

إِنَّ رجلا انْقَمَر عن ما لِه فجاءت ابنة أخته رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم تسألُه الميراث ؟ فقال : لا شيء لك ، اللهم من مَنَعْت ممنوع .

انقمر: مطاوع قَعره إذا قلَعه ، قال الله تعالى : ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ [ ٢٦٥ ] قَمُنْقَعِر ﴾ (١) . ويقال: نخل قَوَاعر ، والمعنى مات عن مال له .

من مَنَمْت ممنوع ؟ أي مَنْ حَرِمْته الميراثَ فهو تَحْرُوم .

\*\*\*

الزبير رضى الله تعالى عنــه ــكان َيقْمَصُ الخيلَ قَعْصاً بالرَّمْح يوم الجَمَل حتى نَوَّهَ به علىّ رضى الله تعالى عنه .

يقال: قمصه وأَ قَعَصه: قَتِله ذَرِيعًا \_عن الأصمعي وابن الأعرابي . وقال امرؤ القَيْس:

مُوْزِيْقة حدب البَرَاجِم فَوْقَهَا حرَّائِبَ سُمْر مُرْ هَفَاتَقُوَاعِص (٢) نَوَّه به : شَهْرَه وعَرَّقَه .

\*\* \*

المُطاردى رحمه الله ـ لا تـكونُ متَّقِياً حتى تـكونَ أَذَلَّ من قَمُود؛ كل من أتى عليه أَرْغَاه .

هو البعير الذَّلول الذي مُيقْتَعَد .

الإرغاء: الحمل على الرُّغاء . والمعنى قَهَرَه بالرَّكوب وحَمَل عليه حتى رَغَاذلًّا واستكانة.

الاقتماط في (لح).كـقعاص في (مو). قمسـا في (مل). اقعص في (دف). اقعنبيت في (جر). قعصا في (حب). قعقعة في ( في ).

قمر

قمص

قعد

<sup>(</sup>١) سورة القمر ٢٠ ، والمنقعر : المنقلم من أصله . (٢) لم يرد هذا البيت في ديوانه .

## القاف مع الفاء

النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن بنو النضر بن كنانة لا نَذْتَفِى من أبينا ، ولا نَقْفُو أُمَّنا .

قفو أى لا تَنَّهُمُهَا ولا تَقَذِفُهَا . يقال : قفا فلان فلاناً إذا قذَفَه بما ليس فيه . ومنه قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ ﴾ (١) .

والقَفِيَّة: القَذِيفة؛ كالشتيمة والعضيهة. وقالت امرأة في الجاهلية:
من رَجُل تَحْمُهُ مَطِيَّه وقِرْ بَة مُوكَعَة مَقْرِيَّه

عَرْ بَهُ مُوكَعَة مَقْرِيَّة يَجْبُرهُ ماقلْتُ من قَفِيَّه

وهو من قَفَوْ تُهُ: إذا اتبعت أثره؛ لأن المتهم متقبّع متجسس.

ومنه حديث القاسم : لا حَدَّ إلا في القفو البيّن .

ومنه حديث حسّان بن عطية : مَنْ قَفَا مُؤْمِناً بما ليس فيه وَقَفَهُ اللهُ في رَدَّغَة الخَبَال حتى يجِي ُ بالمخرج منه .

رَدْغَة (٢) الخبال: عُصارة أهل النار.

\*\*\*

مَا أَقْفُرَ بِيتُ فَيهِ خَلٍّ .

قفر

قف,

أى ماصار ذَا قَفَار ، وهو الخبزُ بلا أدم .

\*\*\*

نهمى صلى الله عليه وآله وسلم عن قَفِيز الطَّحان .

هو أن يستأجِرَ رجلا ليَطْحَن له كُرّ (٣) حِنْطة بقفيزٍ من دَقيقها .

و نحوه حدیث رَ افع بن خَدیج رضی الله تعالی عنه : لا تستأجرها بشیء منها .

عمر رضى الله تعالى عنه \_ سُئل عن الجراد. فقال : وَدِدْتُ أَن عندنا منــه قَفْعَةَ أُو تَفْعَتَين .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ٣٦. (٢) قال في النهاية: جاء تفسيرها في الحديث أنها عصارة أهل النار؟ وبفتح الدال وسكونها أيضاً: طين ووحل كثير. (٣) السكر: مكيال لأهل العراق، وهوستون قفيزاً.

هي شيء ضيِّق الأعلى وَاسِم الأسفل كَالْقُفَّة ، تُتَّخَذ من خوص يُجْتَنَى فيــه قفع الرُّطَب ؛ من قَفَّمَه إذا قَبَّضه ، يقال : تقفَّمت أصابعه وقفَّمها البَرْدُ . ونظر أَعْرَ ابى إلى قَنْفُذَة (١) قد تقبَّضت فقال : أَتُرَى البرد [٦٦٦] قَفَعُها . وعن بعضهم : إن القَفْعَة جلَّة التَّمْرُ \_ عانية .

قال له حُذَيفة رضى الله تعالى عنهما: إنَّك تَسْتَعينُ بالرَّجل الذي (٢) فيه - وروى: بالرجل الفَاجِر ، فقال : إنى أستعمله لأَسْتَعين بقُوَّته ثم أ كون على قَفَّانِه .

يقال : أُتيتُه على قَفَّان ذلك وقاً فيته ؛ أي على أثر ذلك . وأنشد الأصمعي :

وما قلَّ عندى المالُ إلَّا سترتُهُ بِخِيْمِ على قَفَّانِ ذلكَ وَاسِع وهو فَعَّال ، من قَوْلهم في القَفَا القَّفَن ــ رواه النضر .

ويقال : قَفَن الرَّجلَ قَفْنًا : ضرب قَفَاه ؛ يريد ثم أ كون على أثرَرِه ومن وراثِه أَتَدَبُّعُ أُمُورِهِ وَأَبْحَثُ عَنِ أَخْبَارِهِ ، فَكَفَايَتِهُ وَاصْطَلَاعُهُ بِالْعَمَلِ يَنْفُعُني ، ولا تَدَعَه مُرَ اقبتي وكَلَاءَهُ عَيْنِي أَن تَخْتَان .

وقيل : هو من قولهم : فلان قَبَّان على فلان وقَفَّان عليه ؛ أَى أَمين عليه يتحفَّظ أمره ويُحَاسبه ، كأنه شَبَّه اطِّلاَعه على مجارى أحواله بالأَمين المنصوب عليه ؛ لإغْنائه مَغْنَاه وسدِّه مسدَّه .

أربع مُثْفَلَات: النَّذْرُ والطَّلَاق والعِتَاق والنَّـكَاحُ.

أَى لَا تَغْرَجِ منهن ، كَأَنَّ عليهنَّ أَقْفُ اللَّ ؛ إِذَا جَرَى بهن القولُ وجب فيهنَّ الحكم .

وفى الحديث: ثلاث جِدَّهن جِدَّ وهزُّ أُنهن جِدَّ : الطَّلَاق والنِّـكاح والعِتاق.

المماس رضي الله تعالى عنه ـ خرج عُمَر يَسْتَسْقِي به ؟ فقال : اللهم إِنَّا نتقرَّب إِليك بِمِّ نبيك وقَفِيَّةً آبَائِه وَكُبْرِ رِجَالُه . فإنَّك تقولُ وقولُك الحق : وأمَّا الجِدَارُ فَكَانَ لْفُلامَيْن يَتِيمَيْن في المدينة وكان تحته كنز ۖ لهما وكان أَبُوها صالحا . فحفظتهما لِصَلاح ِ

قفن

قفل

<sup>(</sup>٢) هذه عبارة الأصلين ، ورواية اللسان : إنى لأستعمل الرجل القوى (١) مؤنث قنفذ . وغيره خير منه ثم أكون على قفانه ؟ وفي طريق آخر : إنى لأستعمل الرجل الفاجر لأستعين بقوته ثم أ كون على قفانه .

أبيهما ، فاحْفَظ اللهم نبيَّك في عَمِّه ؛ فقد دَلَو نَا به إليك مستشفعين ومُسْتَغْفِرين . ثم أَقْبَلَ على الناس فقال : ﴿ استَغْفِرُ وا ربكم إِنَّهَ كَانَ غَفَّارا \* يُرْسل السهاء عَليكُم مِدْراراً \* وُيمْدِدكم . . . إلى قوله : أنهارا ﴾ (١) .

قال الراوى: ورأيت العباس وقد طَالَ (٢) عُمَر ، وعيناه تَنْضَحان (٦) ، وسَبَائِبه (٤) تَجُول على صَدْرِه وهو يقول : اللهم أنت الرَّاعى لا تهمل الضالة ، ولا تدع الكسير بدار مَضْيعة ؛ فقد ضَرَع الصغير ، ورقَّ الكبير ، وارتفعت الشكوى ، وأنت تعلم السرّ وأخنى . اللهم فأغَيْهم بغياتك من قبل أن يَقْنَطُوا فيهلكوا ؛ فإنه لا ييأس من رَوْح الله إلا القوم الكافرون . فنشأت طُريْرة (٥) من سَحَاب . وقال الناس : ترون ترون ؟ ثم تلامَّت واستَتَمَّت ، ومشت فيها ربح ، ثم هدَّت ودَرّت (٢) ؛ فو الله ما بَر حوا حتى اعتلقوا الحِذَاء ، وقلَّصُوا المارز ، وطَفِق الناس بالعباس [ ٦٦٧ ] يمسحون أركانَه ويقولون : هنيئًا لك ساق الحرمين .

قَفِيَّة آبَائِهِ: تِلُوهِ وَتَابِعِهِم . يقال : هذا قَفِيُّ الْأَشْيَاخِ وَقَفِيَّتُهُم إِذَا كَانَ الْخَلَفَ مُهُم ؛ مِن قَفَوْتَ أَثْرِه . ذهب إلى استسقاء [أبيه] (٧) عبد المطلب لأهل الحرم وسَقَى اللهِ إِياهِم به . وقيل : هو المُخْتَار من القَفِيّ ، وهو ما يُؤثَر به الضَّيفُ من طعام . واقْتَفاه : اختاره . وهو القَفْوة نحو الصِّفْوَة من اصطفى .

بقال : هو كُبْر قومه \_ بالضمّ \_ إذا كان أقعدهم فى النَّسب ، وهو أن ينتسب إلى جده الأكبر بآباء قليل . قال المرَّار :

\* وَلَى الْهَامَة فيهم والـكُبُرُ (^) \*

وأما الكِبْر بالكسر فعُظم الشي . يقال : كِبْرُ سِياَسةِ النَّاسِ في المال ـ وروى : الفرَّاء فيه الضم ، كما قيل : عُظم الشيء لمُعظمه ، وزعم أن قوله تعالى : والذي تولى كِبْرَه مهم قرى ُ باللغتين .

قفي

<sup>(</sup>۱) سورة نوح ۱۰ ـ ۱۲ . (۲) وقد طاله: أى كان أطول منه . (۳) فى اللسان والنهاية: وعيناه تنضان . (٤) ذوائبه ، وسيأتى تفسيرها مفصلا . (٥) تصغير طرة ؛ وسيأتى تفسيرها . (٦) فى ه : ذرت ـ بالذال . والمثبت من ش . (٧) من اللسان .

<sup>(</sup>٨) اللسان ـ كبر وصدره :

<sup>\*</sup> وَلِيَ الْأَعْظُمُ مِنْ سُلَّافِهَا \*

دَوْنَا بِهِ إِلَيْكَ : مَتَنْنَا وتوسَّلنا ، مِن الدَّلُو ؛ لأنَّه يتوصَّل بها إِلَى المَاء ، كأنه قال : جعلناه الدَّلُو إِلَى رحمتك وغَيْثِك . وقيل : أُقْبلنا بِه وسُقْنَا ؛ مِن الدَّلُو وهو السَّوْق الرَّفِيق . قال :

# \* لا تنبلاها وادْلُوَاهاَ دَلُوَا (١) \*

يقال: طَاوَلته فطلُّته ؛ أي غلبتُه في الطول.

وعن على بن عبد الله بن عباس أنه طاف بالبيت وقد فَرَع الناسَ كأنه راكب وهم مُشاَة ، وثَمَّت عجوز قديمة فقالت : من هذا الذي فَرَع الناس ؟ فأُعْلِمت ، فقالت : لا إله إلا الله ! إن الناس ليَرْذُلُون ، عهدى بالعباس يطوف بهذا البيت كأنَّه فسطاط أبيض ، ويروى (٢) : إن عليًّا كان إلى مَنْكِب عبد الله ، وعبد الله إلى مَنْكِب العباس ، والعباس إلى مَنْكِب عبد المطلب .

السَّبَآئِب: جمع سَبِيبة ، وهى خُصَل الشعر الْمُنْسَدرة على الكَتفين. والسبيب: شَعْرُ الناصية الطويل المائل، قال:

پنفضن أَفْنان السَّبيب والعُذَر (٣)

( \*قال رحمه الله : ولو رُوِى وسبَّابته لكانت أوقع مما نحن بصَدَدِه من ذِكر الدعاء ؛ لأن الدَّاعي من شَأنه أَنْ يُشِير بالسبابة ؛ ولذلك سُمِّيت الدَّعَاءة ، .

الرّاعي الحسنُ الرِّعية إذا ضَلَّت من مرعيه ضالّة طلبها وردّها . وإذا أصاب بعضه كَشَر لم يُسْلِمِه للسبع ، واكنه يرفق به حتى يصلح ، فضربَه مثلاً .

ضَرِعَ : بالكسر والفتح ضراعة ، إذا خضع وذل . الطرَّة : القِطْعة المستطيلة من السّحاب ، شُبِّمت بطُرَّة (٥) الثوب .

<sup>(</sup>١) في اللسان ــ دلو :

<sup>\*</sup> لَا تَقْلُوَ اهَا وَأُدْلُوَ اهَا دُلُواً \*

وتمامه :

<sup>\*</sup> إن مع اليوم أخاهُ غدوا \*

 <sup>(</sup>۲) ش : « يروى » . (٣) المذرة : الناصية أو الحصلة من الشعر ، وجمها عذر .

٤ ـ ٤ ) ساقط من ش .

<sup>(</sup>ه) طرة الثوب : جانبه الذي لا هدب له ، وقيل : هي شبه علمين يخاطان بجانبي البرد على حاشيته .

هَدَّت من الهَدَّة .

قفر.

قف,

قفف

قال أبو زيد: الهَدَّة ـ بتشديد الدال: صوتُ ما يقعُ من السماء. والهدأة ـ مهموزة: صوت الحبلي . صوت الحبلي .

قَلَصَ الإِزَارِ وَقَلَّصَتِهِ . ويُقُالَ : قَمِيصَ مُقَلِّصَ وَمُتَقَلِّصَ . سمى سَاقِي الحرمين بهذه السّقيا ، وبأنه ساقي الحجيج بمكة .

### \*\*\*

[٦٦٨] ابن عمر رضى الله تعالى عنهما - كُرِه للمُحْرِمَة النِّقَابِ والقُفَّازَيْنِ .

ها شىء يُعمل لليَدَيْن مَحْشُو ّ بقُطْن له أَزْرَارْ تُزَرُّ على السَّاعِدَين ، تلبسه نساه العرب توقّيا من البَرْد . وقيل : ضرب من الحلى تتَّخِذه المرأة ُ فى يديها ورجليها . ومنه تقفّزَتْ بالحِناء : إذا نقشَت يديها ورجُليها .

وفى حديث عائشة رضى الله تعالى عنها : إنها رَخَّصَتْ للمُحْرِمَة فى القُفَّازَيْنِ .

### \*\*\*

قال له رضى الله تعالى عنه يَحْيى بن يَعْمر : أبا عبد الرحمن ؛ إنه قد ظَهَر أَنَاسُ يَقْر ون القُرْآن ، وإنما الأَمْرُ أَنَف . يقر ون القُرْآن ، وإنما الأَمْرُ أَنْف . فقال : إذا لقيت أولئك فأَخْبِرْهم أنى منهم برى وأنهم بَرَاء مِنّى .

أى يتطلَّبُونه ويتتَبَعُونه ، يقال : اقتفرت أثره وتقفَّرته . قال الفرزدق : تنعَلَّن أطراف الرِّياط وذيَّلَت (١) مخافة سهل الأَرض أن يَتَقَفَّرا أَنُف : أَى مستأنف ، لم يَسْبق يه قَدر (٢) ؛ من الكلا الأَنف ؛ وهو الوَافِي الذي لم يُرْعَ منه .

### \*\*\*

العُطَارِدى رحمه الله تعالى \_ يأتوننى فيحملوننى كأننى قُفّة حتى يضَعونى فى مقام الإمام ، فأقرأبهم الثلاثين والأربعين فى رَكْعة .

الْقُفَّة : كَهَيْئَة الْقَرْعة تُتَخَذَ مَن خُوص يُجْتَنَى فيها النّخل، وتضع فيها النساء غَزْلهن، ويُشَبَّه بها الشيخ والعجوز. فيقال : شيخ كأنه قُفَّة ، وعجوز كأنها قُفَّة. وفي أمثالم :

(١) ذيل فلان ثوبه تذييلا : إذا طوله . (٢) أي مستأنف استثنافاً من غير أن حكون سبق به

(۱) ذيل فلان ثوبه تذييلا : إذا طوله . (۲) أى مستأنف استئنافاً من غير أن يكون سبق به سابق قضاء وتقدير ؟ وإنما هو على اختيارك ودخولك فيه .

صِياًمُ فُلَانٌ صِياًم الْقُفَّة ، وقيل : هى الشجرة اليابسة ، وعن الأصمعى أن القُفَّة من الرجال الصغير الجرم . قد قُف ؛ أى انضم بعضُه إلى بعض حتى صاركانه تُقَدة ، وهى الشجرة اليابسة . وقال الأزهرى : الشجَرة بالفتح ، والمِكْتَل بالضَّم .

\*\*\*

النخعى رحمه الله تعالى \_ قال فيمن ذبح فأبان الرأس : تلك القَفْيِنة .

أَى لا بأس بها . سُمِّيتِ الْمَانَةَ الرأس قَفِينة ؛ لأنه يقطع قَفَنها أَى قَفَاها . وقَفن الشاة واقْتَفَنها . والقَفِيَّة مثل القَفِينة ـ عن أَبى زيد ، وعن ابن الأعرابي : القَنِيفَة .

\*\*\*

ابن سيرين رحمه الله تعالى \_ إِنَّ بنى إِسرائيل كَانُوا يَجِدُون مُحَداً صلى الله عليه وآله وسلم مبعوثا (١) عندهم ، وأنه يَخْرُجمن بعض هذه القُرَى العربية فكانُوا يَقْتَفِرُون الأَثَرَ فَيَكُلُ قَرْيَة حتى أَتَوْا يَثْرَب فنزل بها طائفة منهم .

أى يتتبَّعُو نَه .

قفر

قفش

قفن

\* \* \*

البناني رحمـه الله تعالى ـ قال: لم يَثْرُك عيسى ، بن مريم عليهما السلام في الأرْض إلا مِدْرَعة صوف وقَفْشَين ويخْذَفَة .

أى خُفَّين قصيرين ، والكلمة مُعَرّبة (٢)، ومِقْلاعا (٣). ولو روى بالحاء فهى العصا.

قفّ فی ( قح ) . قائنــا فی ( عی ) · قفقفة فی ( خم ) . فاستقفاه فی ( حو ) . القائف فی ( ثم ) . علی قفی فی ( نش ) . علی قافیة فی ( جر ) .

## القاف مع القاف

ابن عمر رضى الله تعالى عنهما \_ قيل له : أَلَا تُبايع أميرَ المؤمنين \_ يعنى ابنَ الزُّ بير ؟ فقال : والله ما شَهَّتُ بَيْعتَهم إلا بَقَقَّة . أنعرف ما قَقَّة ؟ الصبيُّ يُحُدِث فيضع يده في حَدَثه، فتقول أمه : قَقَة \_ وروى : قِقَة ، بوزن ثِقة .

<sup>(</sup>١) هكذا في ه ، وفي ش واللسان : منعوناً . (٢) أصله بالفارسية كفج ، كما في اللسان والمعرب، وفي النهاية والقاموس معرب كفش . (٣) هذا نفسير للمخذفة .

هو صوت يصوت به الصبى، أو يصوت له به إذا فَزِع من شىء مكروه [أو وقع فى قَفّة، ووقع فى قَفّة؛ ووقع فى قَفّة؛ أو وقع فى قَفّة؛ وهو المبقى الذى يَخْرُج من بطن أى فى رَأْى سوء وأمن مكروه. وقال الجاحظ: القَفَّة، وهو المبقى الذى يَخْرُج من بطن الصبى حين يُولد، وإياه عَنَى ابنُ عُمَر حين قيل له: هلاَّ بايعتَ أخاك عبدالله بن الزبير؟ فقال: إن أخى وضع يدَه فى قَفّة؛ إنى لا أنزع يدى من جماعة وأضعها فى فرقة. وعن بعضهم: يقال للصبى إذا نهى عن تناول شىء قذر: قَفّة، وإخْ (٢)، وَبَعْ (٣)، وَبَعْ (٣)، وَبَعْ (٣)، وَبَعْ (٢٠)، ونظيرُه من الأصوات فى كون الثلاث من جنس واحد بَبة.

وروى : القَقَقَة الغِرْبان الأهلية . والمعنى أنَّ بيعتهم مُنْكَرة قد تولاً ها من لاحجة له في توليمها .

## القاف مع اللام

النبي صلى الله عليه وآله وسلم \_ ما لِي أَرَاكُم تَدخُلُونَ عَلَى ۖ قُلْحًا .

القَلَح : صُفْرة في الأسنان ووسَخ يَرْ كَبُهَا لطُولِ العهدِ بالسِّوَاك ؛ منقولهم المتوسّخ الشِّياب : قِلْح ، وللجُعَل : الأَقْلح ؛ لِسَدَكه بالقذَر . وفي أمثالهم : عَوْدٌ و يُقَلَّح (٥) .

عمر رضى الله تعالى عنه \_ لَمَّا قدم الشام لقيّه الْمُقَلِّسُون بالسيوف والرَّ يُحان . هم الذين يلعبون بين يَدَى الأَمير إِذَا دخل البلد ، قال الـكُمَيت (٢٠ :

قد استمرت تغنيّه الذباب كما غَنَّى اُقَلِّسُ بِطْرِيقًا بَأْسُوَارِ لَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عنه نصارى أهل الشام كتبُوا له كتابًا: إنّا لا نُحُدِث فى مَدِينتنا كَنِيسة ولا قلِيَّةً ، ولا نَخْرُج سَمَا نِين ولا باعُوثًا .

القَلِيَّة : شِبه الصَّوْمَعة .

السَّمَانين : عيدُهم الأول قبل الفِصْح بأسبوع ، يخرجون بصُلْبَامَهم .

(١) من النهاية . (٢) في الأصلين : وأخان ، وفي القاموس : وإخ بمعني كيخ أي اطرح .

قق

قلح

قلس

قلى

<sup>(</sup>٣) في ه : بم ــ بالباء ، والتصحيح عن ش والمخصص والقاموس ، قال في القاموس : يم كقد : زجر عن تناول الشيء ،كقول العجم :كيخ ( مادة يم ) . (٤) وتشدد الحاء منه وتنون وتفتح الـكاف وتكسر ، تقال عند زجر الصبي عند تناول الشيء ، وعند التقذر من شيء .

<sup>(</sup>ه) رواية المثل فى اللسان : عَوْد ُيُقَلَّح ، أى تنق أسنانه ، وهو مثل مرَّضت الرجل ، إذا أقتعليه ف مرضه . والمثل أيضاً في الميداني ٢ : ١١ . قال : والعود : البعير المسن .

<sup>(</sup>٦) اللسان ــ قلس ، وروايته :

<sup>\*</sup> فرد تعنُّيه ذِبَّان الرياض كما \*

البَاعُوث: اسْتِسْقَاؤُهم؛ يخرجون بصُلْبَانهم إلى الصحراء فيستسقون. وروى: ولا بَاغُوتا؛ وهو عيــدُ لهم. صولحوا على ألا يُظْهِروا زِيَّهم للمسلمين فيفتنوهم.

\*\*\*

بينا عررضى الله تعالى عنه لَاهِ يُكَلَمْ إِنسانا إِذَانْدَفَعَ جَرِيرَ بَنَ عَبَدَ اللهُ يُطُرِيهُ ويُطْنيب ؟ فأَ قُبَلَ عَليه فقال : ماتقول ياجرير ؟ فعرَفَ الفضب في وَجْهِه · فقال : ذكرتُ أبا بكر وفَضْلَه ، فقال عمر : اقْليبْ قَلَّابِ(١) ، وسَكَت .

هذا مثلٌ لمن تكونُ منه السَّقْطة ثم يتلاَفَاها بقَاْبِها إلى غيرِ معناها. وإسْقاط قلب حرف النداء في الغرابة مثله في [٦٧٠] افْتَدِ نَخْنُوق (٢).

\*\*\*

قال أبو وَجْزة السعدى رحمه الله تعالى : شهدته كَيْسَتَسْقِي فَجعل يستغفر ، فأقول : أَلَا يَاخُذ فيما خَرَج له ، ولا أَشْهُر أَنَّ الاستسقاء هو الاستغفار . فقلَدَ تُنَا السّماء قلداً كل خسى عشرة ليلة ، حتى رأيت الأرْنَبة يأكلها صِغار الإبل من وراء حِقاق العُرْفُط .

القَـلا من السَّقَى ومن الحمى : ما يكونُ فى وَقْتِ معلوم . يقال : قَلَد الزرع ، وقلَد تُه الحمى ؛ إذا سقاه ، وأخذَ تُه فى يوم النوبة . وهو من قولهم : أعطيته قلْد أمرى إذا فوَّضْتُه إليه . كما تقول : قَلَدته أمرى . وألقيتُ إليه مقاليده ؛ إذا ألزمته إياه ؛ لأنَّ النوبة السكائنة لوقت معلوم لا تُخطى ، كأنها لازمة لوقتها لزوم مايقلَّد من الأمر .

ومنه حديث عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما: إنه قال الهيّمه على الوَهُط (٣): إذا أُقمت قِلْدَك من الماء فاسْقِ الأقرب فالاقرب.

الأَرْنَبَة : الأَرنب ، كما يقال العقربة فى العقرب . وقيل : هى نَبْت . قال أبوحاتم : الأرنبة من النبات جمعه وواحده سَواء . وقال شمر : هى الأرينة على فَعِيلة ؛ وهى نبات يشبه الخطّميّ عريضُ الوَرق ، واستصحّ الازهرى هذه الرواية .

العُرُ فط: شجر شاك؛ وحِقاَقه (؛) : صغارُه ، مستِعارة من حقاَق الإبل. والمعنى فيمن جعل الأرنبة واحدة الأرانب: أنّ السيل حملها فتعلّقت بالعُر فط، ومضى السيل ونَدَتَ

قاله

<sup>(</sup>١) الميدانى ٢: ١٢٤ ، قال: قاله عمر ، ويضرب الرجل تكون منه السقطة فيتداركها بأن يقلبها على وجهها ويصرفها المي غير معناها . (٢) وجه الغرابة أن حذف حرف النداء أيما يكون مع الأعلام . النهاية \_قلب. (٣) الوهط: مال كان لعمرو بن العاصف الطائف. (٤) تشبيها بحقاق الإبل ؟ والحق والحقة : البعير إذا استكمل السنة الثالثة ودخل في الرابعة .

الكُرْعى ، فخرجت الإبل فجعلت تأكل عظام الأرانب إحماضا بهـا (١) . وفيمن فسّره بالنبات أنه طال واكتمل حتى أكلتْه صغارُ الإبل ونالته من وراء شجر العُرُ فط .

\*\*\*

على رضى الله تعالى عنه ـ سأل شُرَيحا عن امرأة طُلُقَتْ فذكرت أنّها حَاضَتْ ثلاث حيض فى شهر واحد . فقـال شُرَيح : إِن شَهدَ ثلاثُ نسوة من بِطانة أهلها أنها كانت تحييض قبل أن طُلقت فى كل شهر كذلك فالقول ُ قولها . فقال على " : قَالُون .

أى أَصَبْتَ بالرومية . أو هذا جواب جيِّد صالح .

قلن

ومنه حدیثُ ابن عمر رضی الله تعالی عنهما: إنه عشِق جاریة له وکان یَجد بها (۲) وَجْداً شدیداً ، فوقَعَتْ یوما عن بَعَلة کانتعلیها فجعل یمسخُ الترابعن وجهها ویفدیها ، وکانت تقول: أنت قالُونُ ؛ أی رجلُ صالح . فهر بت منه بعد ذلك . فقال: قد کنتُ أَحسِبنی قالُون فانطلقت فالیومَ أَعْلَمَ أَنی غَیْرُ قَالُون (۲) قد کنتُ أَحسِبنی قالُون فانطلقت فالیومَ أَعْلَمَ أَنی غَیْرُ قَالُون (۲)

\*\*\*

سعد رضى الله تعالى عنــه ــ لمَّا نودى ليخرُجَ مَنْ فى المسجد إلَّا آلَ رسول الله وآل على خرجنا نَجُرُ وَلَاعنا .

قلع

هو جمع قَلْع ؛ وهو الكِينْف [ يكون فيه زاد الراعى ومتاعُه (1) . وفي أمثالهم : شَحْمَتِي في قَلْعِي (٥) ؛ أي خرجنا نَنْقُل أَمتِعتَنا .

\*\*\*

ابِن مسعود رضى الله تعالى عنه ـ ذكر الرِّباً ، فقال : إنه وإنْ كَثُرُ فهو إلى قُلّ . القُلُّ والقِلَّةُ كالذُّل والذِّلة ، يعنى أنه مَمْحُوق البَرَكة .

قلل

تَلْبَسَ الْقَا لِبَين تَطَاوَلُ بهما لِحَلَيْلِمِ ، فَأَلْقِي عَلْمِهِنَّ الحَيْضِ .

قلب فسر القاَ لِباَن (٢) بالرّ قِيصين من الْخَشَب؛ والرّقيص: النَّعْل ـ بلغة الىمين. و إنمـا أُ ثُقِى عليهن الحيض عقوبة لئلا يَشْهَـدنَ الجماعة مع الرجال.

\*\*

<sup>(</sup>۱) قال فى اللسان والنهاية : وهو بعيد لأن الإبل لا تأكل اللحم. (۲) وجدت بفلانة وجداً : أحبيتها حباً شديداً . (۵) اللسان ــ قلن . (٤) من النهاية . (٥) يضرب مثلا لمن حصل ما يريد . اللسان ــ قلم . وفي الميداني ١ : ٣٦٤ القنع : كنف يجعل الراعي فيه أداته . والمعنى : أتصر ف فيه كما أريد . (٦) نعل من خشب كالقبقاب .

أَبُو الدَّرْدَاء رضي الله تعالى عنه \_ وَجَدْتُ النَّاسَ اخْبُرْ ۖ تَقْـلِهُ .

يقال: قَلَاه يَقْلِيه قِلَى وَقَلاء ومَقْلِية ، وقَلِيَـه يَقْلَاه: أَبْغَضْه ، والهـاء مزيدة قلى للسَّكْت. والمعنى: وجدتُ الناسَ ، أَى عَلِمْتُهُم ، مَقُولًا فيهم هذا القول: أى ما منهم أَحَدُ إلا وهو مَسْخُوط الفعل عند الخبْرَة .

\*\*\*

ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ــ لو رأيت ابن عمر ساجدا لرأيتَهَ مُقْلَوْ لِيًّا .

أَى مُتَجَافِيًا مستوفِزًا . ومنه : فلان يتقلَّى على فراشه ؛ أَى يَتَمَلْمَـلُ ولا يستقر . والباب يدل على الخِفَّة والقَلَق .

\*\*\*

كَعْب رحمه الله تعالى \_ سُئلَ هل للأرض من زَوْج ؟ فقال: ألم تروّا إلى المرأة إذا غاب زوجُها تقلَّحتُ وتنكبت الزِّينة ؛ فإذا سمِعَتْ به قد أُقبل تعطَّرت وتصنَّعت، إذا غاب زوجُها تقلَّحتُ عليها المطر ارْبَدَّت واقشعرَّت.

تَقَلَّح: تَفَكَّل من القِلْح: الَّذَى لا يَتَعَهَّد نَفُسه وثيابه \_ وروى: بالفاء؛ أى قلح تَشَقَّتُ أطرافها وتشعَّث .

اربدّت: اغبرَّت، من الرُّبْدة، وهي الرُّمْدة.

\*\*\*

أبو مِجْلَزَ رحمه الله تعالى \_ قال: لو قلت لرجل وهو على مَقْلَتَةٍ: اتَّقِ رعته (۱) وصُرِع غَرِمْتَه . ولو صُرِع عليك رجل وأنت تقول: إليك عنى ، فأيَّكما مات غَرمه الحيُّ منكما .

هي الَمْهَا على قَلَت (٢) . وأمسى فلان على قَلَت (٣) .

غرمته : وَدَيْتُه . ذهب إلى أنه لا يضيعُ دمُ مسلم قطّ .

مجاهد رحمه الله تعالى \_ فى قوله تعالى : ﴿ وَلَهُ الْجُوَارِ الْمُنْشَآتُ ( \* ) . قال : مَا رُفع قِلْمه .

قلت

<sup>(</sup>١) في اللسان : انق الله فصرع . (٢) قلت : هلك . (٣) أي على خوف .

<sup>(</sup>٤) سورة الرحمن ٢٤.

قلع القِلع والقِلَاع : الشِّرَاع ـ وقد روى : القِلَاعة (۱). وأقلعتُ السفينةَ جمليّه لها (۲). \*\*\* في الحديث في ذكر الجنة : وَنَبْقها مثل قلّال هَرَر .

قلل جمع قُلّة ، وهي حُبُّ كبير. قال الأَزهري: ورأيتهم يسمونها [٦٧٢] انْخُرُوس<sup>(٣)</sup>.

لما رآه المسلمون قلَّسوا له ثم كَفروا .

قلس التقليس: أن يضع يديه على صدره ويخضع كما يفعل النصارى قبل أن تكفر؟ أى تُومى بالسجود . وهو من القَلْس بمعنى القَيء ؛ كأنه حكى بذلك هيئـة القالس فى تطامُن عنقه و إطراقه .

\*\*\*

قلب كان يَحْيى بن زكريا عليهما السلام يأكل الجرّاد وقُلُوب الشجر .

فى كتاب العين: يعنى ما كان رَخْصًا من عُروقه (') التى تقوده ومن أَجُو افه. والواحد من ذلك قُلْب، وكذلك قَلبُ النخلة شحمتها. وهى شَطْبَة (<sup>6)</sup> بيضاء تخرجُ فى وسطها كأنها قُلْب فضة رخصة لينة ، سميت قلبًا لبياضها.

وقُلْبَان فى (ظب) . بقلة الحزن فى (لق) . وأقلقوا فى (زن) . يتقلقل فى (فل) . قلميا وقلبا فى (حو) . قلاع فى (دب) قالب لون فى (شب) . قلم فى (خل) . تقلم فى (مغ) . القل فى (حى) . والإنقليس فى (صل) . قلتين فى (قر) . قلائصنا فى (فر) . وقلصوا فى (قف) . قلصت فى (نم) .

# القاف مع الميم

النبى صلى الله عليه وآله وسلم ـ قال لعثمان: إن الله سيُقَمِّصُك قميصاً و إنك سَتُلَاصُ على خَلْمِه ، فإياك وخَلْمَه .

يقال: قمَّصته قميصا؛ إذا ألبسته إيّاه، وقمِّص هــذا الثوب؛ أى اقْطَعْه قميصا، وكذلك قَبِّ هــذا الثوب؛ أى اقطعه قباً. والمراد أنَّ الله سيُلْبِسُك لباسَ الخلافة؛ أى يشرف ويزيّن المخلوع عليه بخلعته.

<sup>(</sup>١) القلاعة ككتابة : القلم، وهوالشراع أيضاً . (٢) أى جعل الشراع لهاورفعه. وقال فىالاسان : ولا يقال : أقلعت السفينة ؛ لأن الفعل ليس لها وإنما هو لصاحبها . (٣) واحدها خرس .

<sup>(</sup>٤) في الأصلين، من غرته ، وفي اللسان: قلوب الشجر : ما رخص من أجوافها وعروقها التي تقودها .

<sup>(</sup>٥) الشطبة: السعف.

الإَلَاصة : الإِدارة على الشيء ؛ ليُخْدَع عنه صاحبه و يُنْتَزَع منه .

\*\*\*

إنى قد نُهِيت عن القرَاءة فى الركوع والسجود؛ فأمَّا الركوع فَعَظِّمُوا الله فيه، وأما السجود فأَكْثِرُوا فيه من الدعاء فإنه قَمِـن (١) أن يُسْتَجَاب لـــم.

الْقَمَن والْقَمِن والْقَمِين : الجِدير .

ومنه: جئته بالحديث على قَمَنِه.

أى على سَلَنِهِ وعلى ما ينبغى أن يحدث به ، وأَنَا مُتَقَمِّنُ (٢) سِرَك ؛ أى مُتَحَرِّيهِ ومُتَوخِّيهِ .

**\*\***\*

فرض رسول الله صلى الله عليــه وآله وسلم زكاة الفطر صاعاً من تَمْر (<sup>(1)</sup> أو صاعاً من قَمْح .

هو البرّ ، سُمِّى بذلك لأنه أرفع الحبوب؛ من قَاتَحَتِ الناقةُ إذا رفعت رأسَها . وأقْمَح قَمَّحَ الرجَل إِقَاحًا إذا شَمَخ بأَنْفِهِ .

\*\*\*

ويلُ لأُقْماع القول ، ويلُ للهُصِرِّين !

شبَّهُ أسماع الذين لا ينجعُ فيهم الوعظ ولا يعملون به بالأَقمـاع التي لا تَعِي شيئًا فَعَمَّ مما 'يفَرَّغ فيها .

وفى المقامات : «كم من نصيحة نصحت بها فلم يوجد لك قلبُ وَاع ، ولا سمع راع ، كأنَّ أذنك بعض الأقماع ، وليست من جنس الأسماع » .

\*\*\*

رَجَم صلى الله عليه وآله وسلم رجلا ثم صلى عليه [٦٧٣] ، وقال: إنه الآن ليَنْقَمِسُ في رِياض الجنّة ـ وروى : في أَنْهَارِ الجِنّة ِ .

قَمَسْتُهُ فِي المَاء ؛ إذا غمسته فانقَمَس . ومنه انْقَمَس النَّجم ؛ إذا انحطَّ في المغرب .

\*\*\*

قس

قن

<sup>(</sup>١) قال في اللسان : من رواه قمن \_ بالفتح \_ أراد المصدر ، فلم يثن ولم يجمع ولم يؤنث ، ومن رواه قمن \_ بالكسر \_ أراد النعت فثني وجم ( مادة قمن ) .

<sup>(</sup>٢) تقمنت موافقتك : توخيتها . وفى ه : متقمن سارك ، والصواب ما فى ش .

<sup>(</sup>٣) في اللسان : « صاعا من بر » .

كان صلى الله عليه وآله وسلم َيَقْمُو (١) إلى منزل عائشة كثيرا .

أى يدخل ، ومنه أقْتَمَى الشيءَ واقْتَبَاه ؛ إذا جمعه .

هی

\*\*\*

ابن عباس رضى الله تعالى عنهما \_ سُئل عن المدِّ والجزر ، فقال : مَلَكَ موكَّل بقاًمُوس البحار ، فإذا وضع قدَمه فاضَت ، وإذا رفعها غاضَت .

هو وسُط البحر ومُعْظمه ؛ فاعول من القَمْس .

قمس

قنت

\*\*\*

شُر يح رحمه الله تعالى \_ قضى بانُلحسِّ للذي يَلِيه الْقُمُط .

قمط جمع قِماً ط ، وهى شُرُط انْلِحَصّ التي يُقْمَط بهـ ا ؛ أى يوثق من لِيف أو خوص ، وكان قد احتَـكَم إليه رَجُـلان فى خُصّ ادَّعَياه ، فقضى به للذى تليه معاقد انْلِحَص دُونَ مَنْ لا تليه .

اَهْر فَى ( زه ) . قامساً فَى (عب) . القمة فى ( سن ) . فقمصت به فى ( رز ) . فاتقمح فى ( غث ) . قل فى ( همى ) . قمش فى ( ذم ) . قراء فى ( رى ) وفى ( حم ) . قمص منها قمصاً فى ( حن ) . انقمعن فى ( بن ) . قارص فى ( سن ) . القامصة فى ( قر ) .

### القاف مع النون

النبى صلى الله عليه وآله وسلم: قنت شَهْراً فى صَلَاةِ الصَّبْح ِ بعد الركوع يَدْعُو على رِعْل وذَ كُوَان .

هو طول ُ القيام في الصلاة .

ومنه حديثُ أبن عمر رضى الله عمهما: إنه سُئِل عن القُنُوت، فقال: ما أعرف القنوت إلا طولَ القيام، ثم قرأ (٢٠): (أمَّنْ هو قانتُ آناء الليل ساجداً وقائمًا).

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل: أيُّ الصلاة أفضلُ ؟ فقال : طُولُ القنُوت. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنت صبيحة خمس عشرة من شهر رمضان في صلاة الصبح، يقول: اللهم أَشْج ِ الوليد بن الوليد وعَيَّاش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين؛

<sup>(</sup>۱) فى النهاية : يقمأ . ثم قال : قال الزمخشرى : ومنه : اقتمأ الشيء ، إذا جمعــه . أما اللسان فقد وافق الزمخشرى فى روايته هنا . (۲) سورة الزمر آية ٩

فدعا كذلك ، حتى إذا كانصبيحة الفيطر ترك الدعاء ، فقال عمر ُ بن الخطاب : يارسول الله ؛ مالك لم تَدْعُ للنَّفَر ؟ قال : أوما علمت بأنهم قدموا ؟ قال : فبينا هو يذكر ُ هم نَفَجَتْ بهم الطريق ، يَسوق ُ بهم الوليدُ بن الوليد ، وسار ثملاثا على قدميه وقد نَكِب بالحرَّة . قال : فنهج بين يَدَى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قضى من الدنيا . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: إنه مر برجل قائم في الشمس، فسأل عنه، فقالوا: هو قانت فقال له: اذكر الله.

أى مطيل للقيام فحسب ، لايقرنه بذكر ، وكان الرجلُ قد نَذَر أَنْ يقومَ فى الشمس ساكتا لا يتكلُّم ، فأمره بأن يذكرَ الله مع قيامه .

رِغْل وِذَ كُو اَن : قبيلتان من قبائل سليم [٧٧٤] بن منصور بن عكرمة بن خَصَفة ابن قَيْس عَيْلان .

يسوقُ بهم : أى يسوقُ رواحِلَهم وهم عليها .

نَفَجَتْ بهم الطريق: رمت بهم فَجْأَة، من نَفَجت الريح؛ إذا جاءت بغتة. نكبَ، أي نكبته الحجارة (١).

نَهَج وأُنهج: عَلَاه الرَّ بو وانْقَطَع نفَسُه .

\*\*\*

قالت الرُّ بَيِّع بنت مُعَوِّذ بن عَفْر اء رضى الله تعالى عنهما : أَتَيته صلى الله عليه وآله وسلم بقيناًع مِن رُطَب وأَجْرٍ زُغْبٍ فأكل منه .

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : أنه أتى بقيناًع جَزْء.

القيناَع والقينْع والقُنْع : الطَّبق الذي بُؤ كل عليه .

الأجرى: صفار القيثاء، وكذلك صفار الرمان والحفظل، وعن بعضهم: كنتأمر أفى بعض طرقات المدينة فإذا أنا محمّال على رأسه طن (٢٠). فقال لى: أعطنى ذلك الجرو؛ فتبصّرت فلم أركلبا ولا جِروا، فقلت: ما ها هنا جِرو ! فقال: أنت عَراق ! أعطنى تلك القثّاءة.

قنع

<sup>(</sup>١) نالته حجارتها وأصابته . (٢) الحزمة من الحطب والقصب .

اَلجَزْء: الرطب \_ عند أهل المدينة ؛ لا جَبْزائهم به عن الطعام ، كما سُمِّى السَّلَا جَزْءاً وجزاء ، لأن الإبل تجتزئ به عن الماء .

\*\*\*

خرج صلى الله عليه وآله وسلم فرأى أَقْنَاء معلَّقة ؛ قِنْوْ منها حَشَف . فقال : مَنْ صاحبُ هذا ؟ لو تَصَدَّق بأَطْيب منه ! ثم قال : أما والله ليدعنَّها مُذَّلَّلَة أربعين عاما للعَوَافِي ـ ويروى : حتى يدخلَ الـكلبُ أو الذئب فيُغَذِّى على بعض سوارى المسجد .

القِنْو: الـكِلَباسة بما عليها من التمر.

مذلَّلة : أى مدَلَّاة معرَّضة للاجتناء لاتمتنع على العَوَافى ؛ وهى السباع والطير . غَذَّى ببوله : دفعه دفعا . من غَذَا يَغْذُو<sup>(۱)</sup>؛ إذا سال . يريد أنَّ أهلَ المدينة يخرجون منها فى آخر الزمان ويتركون نَخْلَهم لايغشاها إلا العَوَافى ·

\* \* \*

اهم صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة ، كَيْفَ يَجْمَع الناسَ لها ، فَذُ كُر َله القُنْع فلم يعُجْبه ذلك . ثم ذكرقصة رؤيا عبد الله [بن زيد (٢٠] في الأذان \_ وروى بالباء والثاء (٣). هو الشَّبور (٤) . فمن رواه بالنون فلإِقْناع الصوت منه ، وهو رَفْعُه . قال الراعى : زَجِلَ الُخِدَاء كُأنَّ في حَيْزُومِه قَصَباً ومُقْنِعة الخين عَجُولًا (٥) أو لأنَّ أطرافَه أقنعت إلى داخله ؛ أى عُطفت . ومن رواه بالباء (٣) فمن قبعت الجوالق أو الجراب ؛ إذا ثنيت أطرافه إلى داخل ، أو من قبع رأسه إذا أدْخله في قميصه ؛ لأنه يَقْبُع فم النافخ أى يُواريه . وأما القُمْع فعن أبى عُمر الزاهد أنه أثبته ، وقد أباه الأزهرى ، وكأنَّه من قَمَع ، مقلوب قمَث . ويقال : قعَمُه واقتَعَمُه مثل عَذَمَه واغتَذَمَه (٧)؛ إذا أخذه كلَّه واستو عَبَه [٦٧٥] ؛ لأَخْذِه نَفَسَ النافخ واستيعابه له ؛ لأنه ينفخُ فيه بشدة واحتشاد ليرفَع الصوت وينو ، ه .

\*\*\*

قنى

قنع

<sup>(</sup>۱) يقال: غذى ببوله يغذى: إذا ألقاه دفعة واحدة، وغذا البول نفسه يفذو: سال، وكذلك العرق، والماه والسقاء، وكل ما سال فقد غذا. (۲) من اللسان. (۳) وقد روى: القتم بالتاء أيضاء، قال في النهاية: ومدار هذا الحرف على هشيم، وكانكثير اللحن والتحريف على جلالة محله في الحديث. (٤) الشبور: البوق. (٥) اللسان \_ قنم، وفي الأصلين: « الجدا، تحريف. (٦) قال الحطابي: هي بالباء المفتوحة. (٧) في ه: عذمه واعتذمه \_ بالعين، والتصحيح عن واللسان.

عمر رضى الله تعالى عنه \_ قال لابن أبى العاص الثقنى : أَمَا ترانى لو شئت أمرت بفَتِيَّة سمينة أو قَنِيَّة ، فألقى عنها شعرها ؛ ثم أمرت بدقيق فنُخِل فى خِرْقة فجعل منه خبز مُرَقَّق ، وأمرتُ بصاع من زبيب فجعل فى سَعُنْ حتى يكونَ كدَم ِ الغزال .

قني

الْقَنِيَّة : مَا اقْتُنَى مِن شَاةٍ أُو نَاقَةً .

السَّهُن : شيء يُتَّخَذُ من الأديم شِبه دَلْو ، إلا أنه مستطيل مستدير، وربما جعلت له قوائم ، يُنْبَذ فيه . وقيل : هو وعاء يُتَّخَذ من الخوص ، وربما قُيِّر . وجمعه أَسْعان (١) وسُعُون . ومنه قالوا : تَسَعَّن الجمل ؛ إذا امتلأ شحما ، أي صار كالسَّعْن في امتلائه .

### \*\*\*

خاصم إليه رضى الله عنه الأشعث أهل نَجْران فى رقابهم . فقالوا : يا أميرَ المؤمنين ؛ إنما كنا عبيدَ مملكة ولم نكن عبيد قِنٍّ . فتغيَّظَ عليه عمر وقال: أردت أن تَتَغَفَّلَنِي- وروى : أن تُعَنَّدَى .

القِن : ها هنا بمعنى القِنَانة . وقولهم : عَبْـدُ قِن ، وعَبْـدَان قِن ، وعبيد قِن قَن دليل على أنَّه حدَث وُصِفَ به كَفِطْر . قال الأعشى :

# \* ونَشَأْنَ فِي قِنٍّ وفِي أَذْوَاد (٢) \*

وعن أبى عمرو: الأقنان جمع قِن . وعن أبى سعيد الضرير: الأقِنة . والفرق بينه وبين عَبْد للملكة أنه الذى مُلِك ومُلِك أبواه ؛ سمى بذلك لانفراده ، من قولهم للجُبَيْل المنفرد المستطيل قُنَّة . وعبد المملكة هو المسبى وأبواه حُرَّان .

التَّغَفُّل: تطلُّب غَفْلَة الرجل ليُختل. يقال: تغفلت فلانا يمينه؛ إذا أحنثته علىعَفلة. ومثله (٣) التعنت تطلُّب عنتِه ، أى زَلَّته كالتسقّط.

### \*\*\*

حذیفة رضی الله تعالی عنه \_ یُوشك بنو قَنْطُورَاء أَن یُخْرِجُوا أَهُلَ البصرة منها \_ ویروی : أَهُلَ العراق مِن عَرَاقهِم \_ كَأْنَى بَهُم خُنْسُ الْأَنُوف ، خُزْر العُیُون ، عِرَاضِ الوجوه .

<sup>(</sup>۱) وقيل هو جمع ، واحدة سعنة . (۲) ديوانه ١٣١ ، وصدره : \* والبيد ُ قد عنست وطال جراؤها \*

<sup>(</sup>٣) في هـ : « ومنه » .

قنطر قَنْطُورا : جارية كانت لإبراهيم عليه السلام ، ولدت له أولاداً ، الترك منهم . ومنه حديث ابن عمر رضى الله عنهما : يوشك بَنُو قَنْطُورَا ، أن يخرجوكم من أرْض البَصْرة . فقال له عبد الرحمن بن أبى بكرة : ثم مَه ، ثم نعود ؟ قال : نعم . وتكون لكم سَاوْة من عيش .

\*\*\*

أبو أيوب رضى الله تعالى عنــه ــ رأى رجلا مَر يضا فقال له : أَبْشِر ؛ ما مِنْ مسلم يمرض فى سبيل الله إلا حطَّ اللهُ عنه خَطَاياه ولو بَلَفَتْ قُنْذُعَة رَأْسه .

قنذع هى الْقُنْزَعَة ، واحدة قَنَازَعِ الرأس ، وهى ما يبقى من الشَّعْرِ مُفَرَّقا فى نواحيه . وها لغتان كالزُّعَاف والذُّعاف (١) ، والزُّواف والذُّوَّاف ، ولَذِم ولَزِم (٢) . وليس أحدُ اَلحَرْ فَين بدلا من الآخر .

\*\*\*

قنزع وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهما: إنه سُئِل عن رجلٍ أَهَلَّ بِعُمْرَ وَوقد لَبَدَ (٣)، وهو يريدُ الحجَّ . فقال : خُذْ من قَنَازِع رأسك، أو مما يشرف منه \_ وروى : خُذْ ما نَطَا يَر من شَعْر ك .

\*\*\*

عائشة رضى الله تعالى عنها \_ أَخَذَت أبا بكر غَشْيَةٌ من الموت ، فبكَتْ عليه ببيتٍ من الشعر ، فقالت :

مَن لا يزال دَمْعُهُ مُقَنَّعًا لا بُدَّ يوما أَنَّهُ مُهرَ اق (١)

وروى:

قنع

وَمَنْ لَا يَزَالُ الدَّمْعُ فيه مُقَنَّمًا في اللهِ مُهرَاقُ فأفاق أبو بكر ، فقال: بل جاءت سَكْرَة الموت بالحقِّ ، ذلك ما كنتَ منه تَحِيد. فسَّروا مُقَنَّمًا بأنه المحبوس في جَوْفه ، فكأنهم أخذوه من قولهم : إدَاوَةُ مَقْنُوعة ومَقْمُوعة ؛ إذا خُنِثَ رأسها إلى جوفها ؛ ويجوز أَنْ يُرَاد من كان دَمْعُهُ مَعْطَّى في شؤونه

(١) موت زعاف ؛ وذعاف ، وذؤاف ، وزؤاف : شدید . (٢) لذم بالمـكان : ثبت ، كازمه .

<sup>(</sup>٣) تلبيد الشعر : أن يجعل فيه شيء من صمغ عند الإحرام لئلا يشعث ويقمل إبقاء على الشعر ، وإنما يلبد من يطول مكثه في الإحرام . (٤) في النهاية :

<sup>\*</sup> لابد يوماً أنه يهراق \*

كامِناً فيها، فلا بدله أن يُبرِزه البكاء.

البيت على الرواية الأولى من بحر الرَّجَز من الضرب الثـانى . وعلى الثانية من الضرب الثالث من الطويل .

وأقنوك في (حك). قنازعك في (خض). أقنعه ولم يقنعه في (صب). وتقنع في (بأ). فأتقنح في (غث). والقنين في (كو). قنى الغنم في (لق). أقنى في (شذ) وفي (جل). القانع في (تب). قن في (قل). ومقانبها في (ظع). مِقْنَب في (كل). القنذع في (شر). قنص بن معد في (سل)؟. بقنو في (عذ).

## القاف مع الواو

النبى صلى الله عليه وآله وسلم - نهى عن قِيلَ وقَالَ ، وكثرة السُّوَّال ، وإضَّاعة الله وأَنَّ ومَنْع وهات - ويروى : عن الله ؛ ونَهَى عن عقوق الأَمهات ، وَوَأْدِ البَنَات ، ومَنْع وهات - ويروى : عن قيل وقال .

أى بهى عن فضول ما يَتَحَدَّثُ به المتجالسون، من قولهم : قِيل كذاوقال فلان كذا ، و بناؤها على كونهما فعليْن تحكيَّيْن متضمِّنين للضمير ، والإعراب على إجْر ائهما مجْرَى الأسماء ، خِلْوَين من الضمير . ومنه قولهم : إنما الدُّنيا قال وقيل . وإدخالُ حرف التعريف عليهما لذلك في قولهم : ما يعرف القال والقيل . وعن بعضهم : القال الابتداء ، والقيل الجواب . ونحوه قولهم : أعْيَيتْني من شُب إلى دُب ، ومن شُب إلى دُب ألى دُب (١)

كَثْرَةُ السؤال: مُسَاءلة النَّاسِأمو الهُمَّ، أوالسؤَّال عن أمورهم وكَثْرَة البحث عنها. إضاعة المال: إنفاقه في غير طاعة الله والسَّرَف، وإيتاؤه صاحبه وهو سَفِيه حقيقُ اللهُ عَبْر.

\*\*\*

لرَوْحَةُ فَى سَبِيلَ اللهُ أُو غَدُوَةٌ خَسِيرٌ مِن الدنيا وما فيها ؛ ولَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمُ مِن [٦٧٧] الجنَّة أو (٢) موضع قِدِّه خير من الدنيا وما فيها .؛

القَابُ والقِيبُ :كالقَاد والقِيد بممنى القَدْر . وعينه واو ، لِثَلَاثة أُوجِه : أن بنات

قول

قو ب

<sup>(</sup>١) بالتنوين على الإعراب؟ ويالفتح على الحـكاية ، ومعناها : أعييتني منذشببت إلىأن دببت على العصا.

<sup>(</sup>٢) في اللسان : « وموضعه قذه » .

الواو من المعتل العين أكثرُ من بنات الياء ، وأن (ق و ب) موجود دون (قىب) ، وأنه علامة يعلم بها المسافة بين الشَّيئين : من قولهم : قوَّ بوا في هذه الأرض ؛ إذا أثرُّ وا فيها بموطئهم و تحلِّهم ، وبدت علامات ذلك .

القِدُّ : السَّوْط؛ لأنه يُتَّخذ من القِدِّ ، وهو سَيْرٌ 'يَقَدُّ من جِلْدِ مُحَرَّم (١) . قال طَرَفة :

فإن شئت لم تُرْقِل و إن شئت أَرْقَلَتْ مَخَافَةَ مَلْوِيٍّ مِن القِدِّ مُحْصَدِ (٢)

قدم عليه صلى الله عليه وآله وسلم وَفْدُ عبد القيس ، فجعل يُسَمِّى لهم تُمْرَان (٢) بلدهم. فقالوا لِرَجل منهم: أَطْعِمناً من بقيَّة القَوْسِ الذي في نَوْطِك ، فأتاهم بالبَرْ بِي (٤): فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنه من خير تَمْرِكم لهم ؟ أما إنه دَوَالِا لا دَاءَ فيه. وروى ؛ إنه كان فيما أهدَوْه له قِرَب من تَعْضُوض \_ وروى : قَدموا عليه فأَهْدَوْا له نَوْطاً من تَعْضُوض هَجَر.

القَوْس: بقيَّــة التَّمر في أَسْفل القِربة أو الْجَلَّة ، كأنهــا شَبِّهَتْ بقَوْس البعير ، وهي جَانِحَته .

النَّوْط: اُلْجَلَّة الصغيرة.

التَّعْضُوض: ضرب من التَّمْر. قال الأزهرى:أَ كَلْتُ التَّمْضُوضِ البَّحْرِين فما علمتُنِي أَكَلْتُ التَّعْضُوضِ البَحْرِين فما علمتُنِي أَكَلْتُ تَمْرا أَحْمَتَ (٥) حلاوةً منه ، ومَنْبَتْهُ حَجَر .

ومن القوس حديث عمر رضى الله عنه : إنه قال له عَمْرو بن معد يكرب : أَأَبْرَ الْمُ (١) بنو المُفيرة ؟ قال : وما ذَاكَ ؟ قال : تَضَيَّفت خالد بن الوليد فأَتانى بقوْس وكَمْب وتوْر. قال : إن فى ذلك لِشبَماً . قال : لى أو لك ؟ قال : لى ولكَ . قال : حِلَّا يا أَميرَ المؤمنين فيما تقول ؛ إنى لا كُلُ الجَذَعة من الإبل أَنْتَقِيها عَظْماً عَظْما ، وأَشربُ التِّبْن من اللّبن رَثِيئةً أَو صَريفا .

الكَمْب : القِطْعَة من السَّمْنِ ، والثُّور (٧) : من الأُقطِ .

قوس

<sup>(</sup>١) المحرم من الجلود: ما لم يدبغ ، أو دبغ فلم يتمرن ولم يبالغ في دبغه . (٢) ديوانه ٤٤ . أرقلت الدابة : أسرعت . المحصد : الشديد الفتل . (٣) جم التمر : يمور و يمران . (٤) البرني : ضرب من التمرأ صفر مدور ، وهوأ جود التمر؟ واحده برنية . (ه) أحمت : أشد . (٦) الأبرام : اللئام . (٧) أي القطعة من الأقط .

حَّلا : أَى تَحلَّلْ فِي قُولُكَ .

التِّبْن : أعظم العِساَس ، يكاد يُرُوي العشرين ، ويقــال : تَبِنَ (١) القومُ اسيِّدِهِ وكبيرهم . والنَّبَانَة : الفطانة وجَزَالَة الرأى .

الرَّ ثِيئَة : اللَّبَنُ الحامض محلوطا بالحلو ، وارْتَشَأَ اللبن ؛ ومنه ارْتَشَأَ فلان في رأيه ؛ إذا خلَّط ، وَرَثَنُوا آراءهم رَثَأَ (٢) .

الصَّرِيف: الحلِيبُ ساعةَ يُصْرَفُ عن الضَّرْع.

\*\*\*

وجَّه صلى الله عليه و آله وسلم ابن جَحْش فى أُول مَعَازِيه ، فقال له المسلمون: إنا قد أَقْوَيْنَا فَأَعْظِنا من الغنيمة ؛ فقال: إنى أَخشى عليكم الطَّلَب؛ هذِّبوا، فَهَذَّبُوا يومَهم.

الإِقْوَاء: فَنَاء الزَّاد، وأَن يَبْقَى مِزْوَده قُواء؛ أَى خاليا.

الطَّلَب: جمع طالب، أو أراد المصدر، أو حُذِف [٦٧٨] المضاف وهو الأهل. السَّدَيب والإهْذاب: الإِسْرَاع.

\*\*\*

عن بُريدة الاسلمى رضى الله تعالىءنه : سمع رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم صوتاً بالليل ، يعنى رجلا يَقرأ القرآن؛ فقال : أَتَقُوله مُرَا ثِيا .

أى أنظنُه ؛ وهذا مختص بالاستفهام . قال (٣) :

متى تَقُول القُلُصَ الرَّوَاسِماً يَلْحَقْنَ أَمَّ عَاصِم وعَاصِما (١) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: إنه أراد أنْ يعتكفَ، فلمّا انصرف إلى المكان الذي يريد أن يَعْتَكِف فيه إذا أَخْبِيَةٌ لعائشة وحَفْصَة وَزَيْنَب؛ فقال: أَلبِرِ تَقُولُون بهن ؟ ثم انصرف فلم يعتكف.

أراد أتظنُّون بهن البِرُّ ، يعنى لا بِرَّ عند النساء .

\*\*\*

قوي

قول

<sup>(</sup>١) تبن له: فَطَن . (٢) خلطوا · (٣) اللسان \_ قول ، ونسبه إلى هدبة بن خشرم .

<sup>(</sup>٤) رواية اللسات :

<sup>\*</sup> يُدُنين أمَّ عاصم وعاصما \*

اسْتَقِيموا لِقُرَيش ما استقاموا لَـكم ؛ فإنْ لم يفعلوا فضَعُوا سيوفَـكم على عَوَاتقـكم فأبيدُوا خَضْرَاءهم .

قوم

قو اء

أَى أَطيعوهم ما داموا مستقيمين على الدين و تَبَتُوا على الإسلام . خَضْرَ اوْهُم : سَوَادُهم ودَهْماَوْهم .

\*\*\*

إِنْ نَسَّانِي الشيطانُ شيئًا من صلاتي فلْيُسَبِّح القوم وليصفِّق النساد .

القوم فى الأصل: مصدرَ قامَ ، فوُصِفَ به، ثم غَلَبَ على الرجال لقيامهم بأُمور النساء . التصفيق : ضربُ أَحَدِ صَفْقَى السَكَفَّ بْنِ على الآخر .

\*\*

أبو بكر رضى الله تعالى عنـه: شُكِى َ إِليـه بعضُ عَمَّاله، فقال: أأَنا أُقِيد من وَزَعَة الله .

أَقَادَهُ من فلان ؛ إذا أَقَصَّه منه .

الوَزَعَة : جمع وازع ، وهم الوُلاةُ المانعون من مَحَارِم ِ الله .

\*\*\*

عمر رضى الله تعالى عنه \_ مَنْ مَلَاً عينَيه مِن قَاحَة ِ بَيْتٍ قبل أَنْ يُؤذَن لَهُ فَقَد فَجَرَ .

القَاحَةُ والبَاحَة والسَّاحَةُ : أُخَوَاتُ في معنى العَرْصة .

\*\*\*

سلمان رضى الله تعالى عنه \_ مَنْ صَلَّى بأرض قي فَأَذَّنَ ، وأقام الصلاة صلَّى خَلْفَه من الملائكة ما لا يُركى قُطْرَاهُ ؛ يركعون بركوعه ، ويَسْجُدُون بسجوده ، ويؤمِّنُون على دعائه .

هو فِيعْلُ ؛ من القَوَاء، وهي أَلَحَلَاء من الأرض. قال العجَّاج:

\* فِي تُناَصِيها بِلادٌ فِيُّ (١) \*

\* \* \*

أبو الدَّرْدَاء رضى الله تعالى عنه ـ يا رُبَّ قائم مشكور له ، ويا رُبَّ نائم مففور له .

(۱) اللسان ـ قوى ، وصدره :

\* وَ بَلْدَةٍ نِيَاطُهُا نِطَى \*

قالوا: هو المتهجِّد يستغفرُ لأخيه وهو نائم ؛ فيُشْكَرُ لهذا ، ويُغْفَرُ لذاك . قوم

ابن عباس رضي الله تعالى عمما \_ إذا استَقَمْت بنقد فبعت بَنَقْد فلا بأس به ، و إذا استقمت بَنَقْد فبعثتَ بَنَسِيئةٍ فلا خَـيْرَ فيه .

الاستِقامة في كلام أهل مكة : التَّقْويم ؛ ومعناه أن يَدْفَع الرجلُ إليك ثوبًّا فتقوِّمَه بثلاثين ، فيقول لك : بعد بها ، فما زدْتَ عليها فَلَكَ ؛ فإن بعته بالنقد فهو جائز ، وتأخذ الزيادة ، و إن بعتَه بالنسيئة فالبيع مردود .

الأسود بن زيد(١) رحمه الله تعالى ــ في قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّا لَجْمِيعُ حَاذِرُونَ ﴾ (٢) . قال: مُقُورُون مُواْدُون.

أَى أَصِـاب دُوابٌ قُويَّة كَامِلُو أَدَاةٍ [٦٧٩] الحرب؛ رُيَّقَالَ : آدَيْتُ لَلسَّفَر ، فأنا قو ي مُؤدِ له ، أي متأهِّب .

آبن المسيَّب رحمه الله تعالى \_ قيل له : ما تَقُولُ في عَمَانَ وعلى ؟ فقال: أقولُ فيهم مَا قَوَّ لَـنِي الله ، ثَمَ قَرَأً : ﴿ وَٱلَّذِينَ جَاءُوا مِن بِعِدِهِمِ يَقُولُونَ رَبُّنَا اغْفِرْ لَنَا ... (٢٠ ﴾ الآية. يقال : أَقُو ُلْتَنِي وَقُو ُلْتَنِي ؛ أَي أَنْطَقَتْنِي مَا أَقُولَ .

ابن سِیرین رحمـه الله تعالی ـ لم یکن یَری بَاْساً بالشرکاء یَتَقَاوَوْنَ المتاعَ بینهم فيمن يزيد .

التَّقاوى بين الشركاء: أنْ يشتروا سِلْمَةً بيماً رخيصاً ثم يتزايدُوا هم أنفسهم، حتى يبلغوا بها غاية كمها . وأنشد أبو عمرو (١) :

> وكيف على زُهْدِ العَطَاءَ تَلُومُهِمْ وهِ يَتَقَاوَوْنِ الفَطِيمة في الدَّم وقاوَى بعضهم بعضا مُقاَوَاةً ؛ فإذا استخلصها بعضُهم لنفسه فقد اقْتَوَاها .

ومنه حديث مسروق رحمالله : إِنَّهُ أَوْصَى في جارية له : أن قولوا لِبَنِّي لا تَقْتُوُوها بينكم، ولَـكِن بيعوها، إنى لم أغْشَها، ولكنى جلست منها تَجْلِسا ما أحبُّ أَنْ يجلِسَ ولدُ لي ذلك المُجْلس.

قول

قوو

<sup>(</sup>٣) سورةالحشر ١٠. (١) ڧالأصلين: يزيد ،والمثبت من النهاية والإصابة. (٢) سورة الشعراء ٥٠

<sup>(</sup>٤) أساس البلاغة ــ قوى .

ومَأْخَذُه من القوة ؛ لأَنه بلوغ بالسلعة أَقْوَى ثمنها .

وأماحديثُ عبيد الله بن عبد الله بن عُدّبة رحمهما الله نعالى : قال عطاء : أتيتُه فقلتُ: امرأة كان زوجها مملوكا فاشتَرَتُهُ ؟ قال : إن اقْتُوَتُه فُرُّق بينهما ، وإن أعتقتُه فهما على نكاحهما .

فقد فُسِّر فيه اقتوته باستخدمته ؛ وله وجهان : أحدها : أن يكون افْتَعَل ، وأصله من الاقْتُواء بمعنى الاسْتِخْلَاص ، فَكُنى به عن الاستخدام ؛ لأنّ مَن اقتوى عبداً رَدِفَه (١) أَنْ يستخدمه . والثانى أن يكون افعل من القَتُو وهو الخَدْمَة ، كارْعَوَى من الرَّعْوَى أَنْ يستخدمه . والثانى أن يكون افعل من القَتُو وهو الخَدْمَة ، كارْعَوَى من الرَّعْوَى ! إِذَا الرَّعْوَى ! إِذَا مَا عَرُو بن كَلْمُوم (٢) :

تَهَدُّدْنا وأَوْعِدْنا رُوَيْداً مَتَى كُنَّا لأُمِّكَ مُقْتُويناً!

ويروى (١) بالفتح جمع مَقْتوى ، كالأَشعرين في الْأَشْعَرَى . والمذهب المشهور أنَّ المرأة إذا اشترت زوجَها حَرُمَت عليه من غير اشتراط الخِدمَة ؛ ولعل هذا اجتهاد قد اختص به عبيد الله .

\*\*\*

فَى الحديث : كَفَى بالرجل إِثَمَا أَن يُضَيِّع مِن يَقُوتُ ، أَو يَقِيتُ .

قاته َ يَقُوته ؛ وعن الفراء َ يَقِيته أيضا ؛ إذا أطعمه قُوتاً ، ورجل مَقُوت ومَقِيت. ومن إقسام الأعراب: لا ، وقائت نفسي القصير (٥) ما فعلت كذا . تعنى الله الذي [٦٨٠] يقوتها . وأقات عليه إقاتة فهو مُقِيت ؛ إذا حافظ عليه وهَيْمَن . ومنه قوله تعالى : ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيء مُقِيتاً (٦) ﴾ . وحَذْفُ الجار والمجرور من الصلة هاهنا نظيرُ حذفهما من الصفة في قوله عز وجل : ﴿ وَاتَّقُوا يُوما لا تُجُزّي . . . ﴾ (٧) .

\*\*\*

يذهب الدِّينُ سنةً سَنَةً كَمَا يذهبُ الحَبْلِ قُوَّة قُوَّة .

هى الطاقة من طَاقاَت الحُبْل ، والجمع قُوًى .

(١) في اللسان والنهاية: « لابد أن يستخدمه » . (٢) الرعوى: الارعواء .

قو ت

قو ة

<sup>(</sup>٣) مَن المعلقة: ٢٢٦ \_ بشرح التبريزي . (٤) أي مقتوينا . (ه) كَـذا في ش ، وفي ه : البصير ، أراد بنفسه روحه ، والعني : أنه يقبض روحه نفساً بعد نفس حتى يتوفاه كله .

 <sup>(</sup>٦) سورة النساء ه ٨ . (٧) سورة البقرة ٨٤ .

الأقوال في (أب). لا يقام في (دك). القوز في (ده). قور في (رك). قافة في (جو). مع قادتها في (ود). مقورة في (أب). والقائمة بين في (مس). القائف في (جم). قائبة قوب في (ذق). قوقية في (هر). قوارة في (هي). قائبة في (عي). وقال به في (عط). فلما قال في (أر). الأقواء في (سح). أن يقوموا في (سع).

## القاف مع الهاء

على ترضى الله تعالى عنه \_ إن رجلا أتاه وعليه ثوب من قَهْز. فقال : إن َ بنِي فلانٍ ضر بُوا بنى فلان بالـكُناسة ؟ فقال على تن صدَ قَنى سِنَ بَكْرِه (١٠) .

القَهْز والقِهز: ضرب من الثياب يتحد من صوف كالمرْعِزَّى، ربما خالطه الحرير. صدّقه على رضى الله عنه؛ وهو مثل يُضرب لمن يأتى بالخبر على وجهه، وأصله مذكور في كتاب المستقصى.

يقهقر في (شر ). القهقرى في (حو ).

## القاف مغ الياء

النبى صلى الله عليه وآله وسلم \_ إِنَّ رجلا من اليَمَن قال له : يا رسول الله؛ إِنا أَهْلُ قَاهُ ؛ فإذا كان قاهُ أحدنا دَعا من يُعِينه ، فعملوا له فأطْعَمَهم وسقاهم من شراب يقال له المذر . فقال : أَلَهُ نَشُوة ؛ قال : نعم . قال : فلا تَشْرُ بوه .

الْقَامُ: أَن يَدْعُو فَيُجَابِ ؛ وَيَأْمَرُ فَيُطَاع . قال رُؤْبَة :

تَالله لولا النَّارُ أَنْ نَصْلَاها (٢) ۖ أَوْ يَدْعُو النَّاسُ عَلَينا الله

\* لَمَا سَمِعْنَا لِأُميرِ قَاهَاً \*

واسْتَيْقَهَ مَقْلُوبِ منه . وفيه دليل على أن عينَه ياء ؛ قال الْمُخَبَّل السَّقْدى :

قريز

قيه

<sup>(</sup>۱) قال فى النهاية : وأصله أن رجلا ساومرجلا فى بكر ليشتريه ، فسأل صاحبه عن سنه فأخبره بالحق، فقال المشترى : صدقنى سن بكره . يضرب للصادق فى خبره . ويقوله الإنسان على نفسه و إن كان ضارا له . وإنظرالميدانى ١ : ٣٩٢ . (٢) اللسان ــ قيه ــ من غير نسبة ، وقبله هناك :

<sup>\*</sup> فی رسم دار کیبَسَت بِلاها \*

ورَدُّوا صُدُورَ الخَيْل حتى تَنَهْنَهَتْ إلى ذِى النَّهَى واسْتَيْقَهُوا لِلْمُحَلِّمِ (١) وعن ابن الأعرابي : يقال : وَقِه يَقِه ، واتَّقَهَ يَتَّقِهُ (٢) ؛ إذا أَطاع . والْقَاهُ مقلوبُ من الوَجْهِ . وَعلى قوله (٣) المياه في اسْتَيْقَه مقلوبة من واو ، كَا قُلْب الجاهُ من الوَجْهِ . وَعلى قوله (٣) المياه في اسْتَيْقَه مقلوبة من واو ، كَقُولُم : أَيْنُق .

المزُّر: نبيذ الشعير.

\*\*\*

دخل أبو بكر رضى الله تعالى عنه وعند [٦٨١] عائشة قَيْنَتَان تَغَنِّيَان فى أيام مِنَى ، والنبى صلى الله عليه وآله وسلم مُضْطَجع مُسَجَّى ثوبه على وَجْرِه . فقال أبو بكر : أَعِنْدَ رسول الله يُصْنَع هذا ؟ فكشف النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عن وجهه ، وقال : دَعْهِن فإنها أَيامُ عيد ـ وروى : أنه دخل وعندها جاريتان من الأنصار تُغَنِّيَان بشعرٍ قِيلَ في يوم بُعاَث (١).

القَيْنَة : الأَمَة ؛ غنَّت أم لا .

وفى حديث سلمان رضى الله عنه : لوبات رجل 'يُمْطِى البِيضَ القِيَان ، وبات آخر يَقْرأ القرآن ويذكر الله لرأيت أن ذاكر الله أَفْضَل .

\*\*

لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدَكُمْ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ له مِنْأَن يَمْتَلِئَ شِعْرًا . القَيْحُ : اللَّهَ مَ وَقَاحَت القرحة تَقِيح . ووَرَى الداء جوفَه : أفسده . قال : \* قَالَت له : وَرْيًا إِذَا تَنْحَنْجَا (\*) \*

وقيل لداء الجوْف : وَرْى ؛ لأنه دالا داخل مُتَوَارٍ . ومنه قيل للسمين : وارٍ ؛ كَأَنَّ عليه ما يُوارِيه من شَحْمه . أَلَا ترى إلى قول الأعرابي : عليه قطيفة من نَسْج ِ أَضْرَ اسه . ووَرْى الزَّنْد ؛ لأنّه بروزكامن .

قال الشَّمْبي : إنه الشِّمْرُ الذي هُجِيَ به النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم . وقيل : هو كَانُ شَعْر إذا شَغَل عن القرآن وذِ كُر الله ، وكان أُغْلَبَ على الرجل مما هو أُوْلى به .

\* \* \*

قين

قيح

<sup>(</sup>۱) اللسان \_ قيه . (۲) وفي اللسان : قال الأزهري في نوادر الأعراب : فلان متقه لفلان وموتقه له ؛ أي هائب له ومطيع . (۳) أي قول ابن الأعرابي . (٤) يوم بعاث : كان فيه حرب بين الأوس والخزرج في الجاهلية . (٥) تدعو عليه بالوري ؛ وهو أن يدوى جرحه ، والعرب تقول للبغيض إذا سعل : وربا وقعابا ، وللعبيب إذا سعل : رعيا وشبابا \_ وانظر اللسان سه وري .

اسْتَقَاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عَامِداً فأَفْطَر . أى تَكَلَّفُ القَىْء ، والتقيَّوُ أَ بلَغُ من الاستقاءة . ومنه الحديث : لو يعلم الشارِبُ قائمًا مَاذَا عليه لَاسْتَقَاء ما شَرِب .

\* \* \*

أبو الدَّرْدَاء رضى الله عنه \_ خير ُ نسائكم التى تدخل قَيْسًا ، وتخرج مَيْسًا ؛ وتملا رَيْسًا أَقِطًا وحَيْسًا وتما أَقَطَة مَا اللهُ تَسْمَعُ لأَضْرَاسِما قَعْقَعَة، ولا تَزالُ جَارَتُهَا مُفَزَّعة .

أَى (٢) تأتى بخُطاها مُستوية لِأَناتها ، ولا تعجل كا َلحرْ قاء .

اَلَمْيْس : التبختُر .

السَّلْفَعَةَ : الجريئة .

الْبَلْقُمَةُ : الخالية من الخير .

وَمَقْهَةَ : صريفًا لِشِدَّةِ وَقُمْهَا فِي الأَكُلِّ .

\*\*\*

ابن عباس رضى الله تعالى عنهما \_ إذا كان يوم القيامة مُدَّت الأرضُ مَدَّ الأديم، فإذا كانت كذلك قيضَتْ هذه السماء الدنيا عن أهلها ؛ فنُثرِ وا على وجه الأرْض فإذا أهلُ السماء الدنيا أكثرُ من جميع أهل الأرض.

أَى شُقَّت ؛ من قاض الفرخُ البيضة قانْقاَضَتْ (٢) . ومنه القَيْضُ (١) .

\*\*\*

معاوية رضى الله تعالى عنــه ـ قال لسعيد بن عثمان بن عفان حين قال له : أَلَسْت خيراً منه ؟ يعنى من يزيد : لو مُلِئَّت لى [٦٨٢] غُوطة دِمَشقَ رِجاً لاَ مثلك قِياضاً بِيَزيدَ ما قَبِلْتهم .

أى مُقايضة ، وهي المعاوضة .

\*\*\*

ابن الزبير رضى الله تعالى عنهما \_ لما قُتل عثمان قلت : لا أَسْتَقِيلُها أبدا ، فلما مات

(١) الحيس: الأقط يخلط بالتمر والسمن. (٢) هذا تفسير لكامة قيس، وفي النهاية: يريد أنها إذا مشت قاست بعض خطاها ببعض فلم تعجل، فعل الحرقاء ولم تبطىء؛ ولكنها تمشى مشياً وسطاً معتدلا فكأن خطاها متساوية. (٣) انقاضت: انشقت. (٤) القيض: ما تفلق من قشور البيض.

قىس

قىء

قيض

أَ بِي انقُطِيعَ بِي (١) ؛ ثم استمرَّت مَرِيرَ تِي . أي لا أُقيل هذه المَثرة أبداً ولا أَنْسَاها .

قيل

قير

المِريرة : الحبل المفتول ، واستمرارها : قو تمهاواستحكامها ، يعنى تصبَّرت وتصلَّبت.

\*\*\*

مجاهد رحمه الله تعالى \_ يَغْذُو الشيطانُ بَقَيْرُوَا نِه إلى السُّوق ، فيفعل كذا وكذا .
قال صاحبُ العَيْن : القَيْرُوان دخيل مستعمل ، وهو مُعْظَم القاَفِلة ، يعنى أنه تعريب
كارَوان ، وقد جاء في الشعر القديم . قال امرؤ للقيس :

وغاَرَةً ذَاتِ قَيْرَوان كَأْنَ أُسَرَابَهَا الرِّعالُ (٢) في وَعَارَةً وَقَالَ اللَّعالُ (٢) فيجوز أن يكون عربياً، وفَعْلَوانا من تركيب القِير، سمى به مُعْظم العسكر والقافلة، كا قيل: سوداء، ودَهْمَاء.

\*\*\*

الشعبى رحمه الله تعالى \_ قضى بشهادة القائس مع يمين المَشْجُوج ِ . قيس هو الذى يُد خــله فيه ليعتبرها<sup>(۲)</sup> ] .

لايقيله في ( بى ) . أقيد في ( أخ ) . قيد رمحين في ( أى ) . قيد الفرس في ( خر ). ما يقيّظن في ( قر ) . تقين ومقيد في ( زه ) . إلى قينة في ( أن ) .

<sup>(</sup>١) انقطم به : أتاه أمر لا يقدر على أن يتحرك معه . (٢) لم يرد في ديوانه .

<sup>(</sup>٣) زيادة من اللساق .

## حرفسالكاف

## الكاف مع الهمزة

أبوالدَّرْداء رضى الله تعالى عنه \_ إنَّ بين أيدينا عَقَبةً كُوُّوداً لا يجوزُها إلاالمُخِفَ . الكَوُّود مثل الصَّعُود ، وهى الصعبة ، ومنه تكاءده الأمر ، وتصَّده ؛ إذا شقَّ كُاد عليه وصَعُب . وكَأَدَ ، وكَأَبَ ، وكَأَن ، ثلاثتها في معنى الشدة والصعوبة ، يقال : كَأَنْتُ ؛ إذا اشتدَدْت \_ عن أبى عبيدة .

والـكآبة : شدة الحزن .

أَخَفُ الرجل ، إذا خفَّت حاله ورقَّت ، وكان قليلَ الثقل في سفره أو حَضَرِه . وعن مالك بن دينار رحمه الله تعالى : إنه وقع الحريق في داركان فيها ، فأشتغل الناس بالأَمتعة ، وأخذَ مالك عصاه وجِرَاباً كان له ووثب ، فجاوز الحريق ، وقال : فاز المخفّون .

ويقال : أَقْبَلَ فلان مُخِفًّا .

\*\*\*

الحكم بن عُتَيْبة رحمه الله تعالى \_ خَرَجَ ذاتَ يو م وقد تَكَأْ كَأْ الناسُ عليه ('). أى توقَّفوا عليه وعَكَفوا مُزدَحِمين ؛ من كأ كأنه ، أى قدَعْتُه وكَفَفْتُه ، كأكأ فَتَكأُ كأً . قال :

## \* إِذَا تَـكَأُ كَأْنَ عَلَى النَّضِيجِ \*

وقال الجاحظ: مَرَّ أبو علقمة ببعض طرُق البصرة وهاجَتْ به مِرَّة ، فوثب عليه قومٌ فأقبلوا يعصرون إنهامه ، ويؤذِّنُون في أُذنه ، فأَفْلَت من أيديهم [٦٨٣] ، وقال: ما لـكم تـكأ كأْيُم على ً كا تتـكا كأُ ون على ذى جِنَّة (٢) ، افْر نَقْعُوا عنى . فقال بعضهم : دَعُوه فإنَّ شيطانَه يتـكلم بالهيندية .

وكآبة المنقلب فى ( وع ) .

<sup>(</sup>١) وفي النهاية واللسان : وقد تسكا كا الناس على أخيه عمران فقال: سبحان الله ! لو حدث الشيطان تسكا كا الناس عليه \_ هامش ه . (٧) الجنة : الجنون .

### الكاف مع الباء

النبى صلى الله عليه وآله وسلم \_ ما أحد من الناس عَرضْتُ عليه الإسلامَ إلَّا كانت له عنده كَبُوَة غير أبى بكر فإنّه لم يتلفُّمَ \_ ويروى : ما عَـكَم عنـه حين ذكرتُه له ، وما تردَّدَ فيه .

الـُكبوة: الوَقْفَة كُوَقَفَة العاثر .

والتَّلَعْثُمُ والعُكوم نحوها أو قريب منها . يقال: قَرأً فلان فما تَلَعْثُمُ وما تَلَعْدُم ؛ أي ما توقف ولا تحبَّس . قال القيم العبسى :

رسول من الرَّحمن يتلو كتابه فلمّا أَنارَ الحقُّ لم يَتَلَـُهُمَ وليس أحدُ الحرفين بدلا من صاحبه .

ونحوها حذَوْت وحَثْوت ، وقَرَبُ حَذْ حَاذ وحَثْحَاثُ (١) ، وعَـكُم وعَـكُفَ وعَـكُفَ وعَـكُفَ وعَـكُفَ وعَـكُف

\*\*\*

إِنَّ نَاسًا مِن الأَنصَارِ قَالُوا لَهُ صَلَى اللهُ عَلَيْـهُ وَآلَهُ وَسَلَمَ : إِنَّا نَسَمَعُ مِن قُومُكُ ، حَتَى يَقُولُ القَائلُ : إِنَمَا مَثَلُ مُحَمَّدُ مَثَلُ نَحْلَةٍ تَنْبَتُ فَى كِبَاً .

وعن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه إنه قال: يا رسول الله ؛ إن قريشاً جلسوا فتذاكروا أُحْسابهم ، فجعلوا مَثَلَك مَثَل نَحْلة في كَبوة من الأرض .

وعنــه صلى الله عليــه وآله وسلم: أنه قيل له: يا رسول الله؛ أين ندفن ابْنَك ؟ قال: عند فَرَ طِنا عَبَان بن مظعون. وكان قبرُ عَبَان عند كِبَا بنى عَمْر و بن عوف. الــكِبا: الــكُناسة، وجمعه أَ كُباء، والــكُبَة بوزن قُلَة وظُبـَـة: نحوها.

وقال أصحاب الفراء: السُكبة المزبَلة، وجمعها كبُون كقلون. وأصلها كُبُوة ؛ من كَبَوْتُ البيتَ إِذَا كَنَسْتُهُ. وعلى الأصل جاء الحديث، إلا أن المحَدِّث لم يضبط السكلمة فجعلها كَبُوة بالفتح \_ وإن حجَّت الرواية فوجهها أن تطلق السَكبُوة، وهي السَكلمة ، على السُكسَاحة.

杂杂杂

<sup>(</sup>١) فى اللسان: وزعم يُعقُّوب أن ذاله بدل من ثاء حثَّجات، وقال ابن جنى: ليس أحدهما بدلا منصاحبه لأن حذَّحاذا من معنى الشيء الأحذ: الخفيف؟ والحثجاث: السريع.

فى ليلة الإسراء قال: عُرِض على الأنبياء، فِعل النبي يَمُر ومعه الثلاثة النَّفَر والرجل والرجلان، والنبي ليسمعه أحد حتى من موسى فى كَبْكَبَة من بنى إسرائيل أعْجَبَدْني. فقلت: رب أمَّتى! فقيل: انظر عن يمينك، فنظرت فإذا بشر كثير يتهاوَشُون. فقيل: انظر عن يسارك، فنظرت فإذا الظِّراب مستدَّة بوجوهِ الرِّجال! قيل: هـذه أُمَّتُك. أرضيت ؟ قلت: ربى رضيت.

هى الجماعة المتضامَّة؛ والكُبْكُوبة والكُبْكُوب مثانها . من قولهم: رجل كُباً كب؛ كبكب وهو المجتمع الخلق . والكُباَبُ : الثَّرَى المتكبِّب بعضه على بعض .

التَّهَاوُش : الاختلاط والتداخل ، والتهويش : الْحُلْط .

[٦٨٤] الأصمعى ــ اكخرَ اور : الرَّوَابي الصغار ، والظِّراب نَحْوْ منها .

سدَّه واستدَّه بمعنى .

الثلاثة النفر مما لم يثبت عندالبصر بين، والصواب عندهم ثلاثة النفر، وقد تقدَّم نحوه. وعن أبى عثمان المازنى: أنهم أضافوا إلى رَهْط ونفَر ، ولم يُضِيفوا إلى قوم وبشر، فقالوا: ثلاثة نفر وتسعة رهط، ولم يقولوا: ثلاثة بشر وثلاثة قوم؛ قال: لأنَّ بشراً يكون للكثير وقوم للقليل والكثير، ورهط ونفر لا يكونان إلاَّ للقليل؛ فلذلك أضافوا إليه ما بين الثلاثة إلى العشرة، لأنَّ ذلك في معنى ما كان لأدْنى العدد.

\*\*\*

قال جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما : كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عِمَرُ الظَّهْرَ ان يَجْنى الـكَبَاثَ ، فقال : عليـكم بالأسود فإنه أطيبُهُ .

هو النَّضْيج من البَرير ، وهو ثَمَرُ الأراك . والمراد الغضُّ ، وأسوده أنَضْجَه . وقيل له الكَبَاث لتغيُّره وتحوُّله إلى حال النُّضْج ؛ من كبث اللحم إذا بات مَغْمُوماً (١) كبه فتغيَّر . وكَبَّثْناً السفينة إذا جنحت إلى الأرض فحوَّلْناً ما فيها إلى الأخرى .

السَكُبادُ من العَبِّ (٢).

\*\*\*

أى وجع الكَبِد من جَرْع ِ الماء ، فارْشُفُوه رَشْفًا. يقال: كَبَده للاء إذا أَضرَّ بَكَبِدِه .

كبد

<sup>(</sup>١) غممت الشيء: غطيته . (٢) العب: شرب الماء من غير مص .

مات رَجُلُ من خُزَاعة أو من الأَزْد ولم يَدَعْ وارثا ؛ فقــال : ادفعوه إلى أَكْبر خُزاعة .

أى ادفعوا ماله إلى كبيرهم ، وهو أقرئهم إلى الجدِّ الأول ، ولم يُرِد به كِبَر السنِّ .

قال بِلَال رضى الله عنه: أذنتُ في ليــلة باردة فلم يأتِ أَحَد ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ما لَهُمْ يا بِلَال ! قلت : كَبَدهم البَرْدُ ؛ فلقد رأيتُهم يتروَّ وُن (١) في الضَّحاء .

كبد أى شقّ عليهم وضيَّق ، من الـكَبَد (٢) ، أو أصاب أكبادهم ؛ لأن الـكَبِدَ مكانُ الحرارة فلا يخلص إليها من البرد إلا الشديد .

الضَّحاء: الضعى . قال بشر بن أبي خازم (٢):

كبر

کیل

هُدُوءاً (١) ثم لَأْياً ما اسْتَقَلُّوا لُوجْهَتهِمْ وقد تَلَعَ (٥) الضَّحاء يريد أنه دَعاَ لهم بأنكشاف البرد، حتى احتاجوا إلى التروَّح.

\*\*\*

دخل صلى الله عليه وآله وسلم على أبي عميرة فرآه مَـكُبُوتا .

كبت يقال: رجل كابِت ومَكْبُوت ومُكْتَبِتُ ؛ أَى مُمْتَلَىٰ غَمَّا . وقد كَبَته . وقيل: هو كابِت ما فى نفسه إذا لم يُبْدُه لأحد . وإنك لتكبيتُ غَيْظَك فى جوفك: لا تُخْرِجه . وقيل: الأصلُ الدال؛ أى بَلغ الهمُ كَبده .

\*\*\*

عَمَان رضى الله تعالى عنه \_ إذا وَقَعَت السُّهُمَّان فلا مُسكا بَلَّة .

أى فلا مُمَانَعة ؛ من السكَبْل وهو القَيْد ؛ يريد إذا حُدَّتِ الحدود ، ووقعت القِسمة فلا يحبس أحدُّ عن حقِّه . وكان عثمانُ [٦٨٥] لا يرى الشُّفْعَة إلا للخليط دونَ الجار . ومنه الحديث : لا مُسكا بلة إذا حُدَّت الحدُود ولا شُفْعة .

وزعم بعضهم أنَّ المُـكابلة التأخير. يقال: كَبَلْتُك دَيْنَك ؛ أَى أُخَّرته عنك. قال:

<sup>(</sup>١) احتاجوا إلى النروح بالمروحة ، أو يكون من الرواح؛ وهو العود إلى بيوتهم ؛ أو من طلب الراحة . (٢) الكبد : الشدة والضيق . (٣) ديوانه ٢ . (١) في ه : «هدوا» ، وهذه رواية

الديوان ، ش . (ه) تلم الضحا : ارتفع وانبسط .

والمُسكا َ بَلَةَ المَهِيُّ عَنْهَا أَن تُبَاعَ دَارُ ۚ إِلَى جَنْبِ دَارِكُ وَأَنْتَ تَرِيدُهَا ، فَتَوْخَرَ ذَلَكَ حَتَى يُسْتُوجِبَهَا المُشْتَرَى ، ثُمْ تَأْخَذُهَا بِالشَّفْعَةُ وهِي مَكْرُوهَةً .

وعن الأصمعى أنها مقلوبة من المباكلة أو المُلاَبَكة ؛ وهى المحالطة . يقال: بَكَلْت الشيء ولَبَكْته ؛ أى إذا حُدَّت الحدود فقد ذَهَب الاختلاط . وبِذَهَا بِهِ ذَهَبَ حَقُّ الشّفعة ؛ كَأنه قال : فلا عِلَّة لثبوت الشّفعة .

### \*\*\*

حُذَيفة رضى الله تعالى عنه \_ ذكر فتنة شبَّهها بفتنة الدجال ، وفى القوم أَعْرِابى ، فقال : سبحان الله يا أَصْحَابَ محمد ! كيف وقد نُوت لنما المسيح ؛ وهو رجل عريض السَّهَة ، مُشْرِف السَّكَبَهة ، مُشْرِف السَّكَبَهة ، مُشْرِف السَّكَبَهة ، مُشْرِف السَّكَبَة ، مُشْرِف السَّكَبَة ، نُم تَسايَر عن وجهه الغضب .

أراد اَلجَبْهة ، فأُخْرَج الجيم بين نَغْرَجها ومخرج الـكاف ، وهو أحدُ السبعة التي ذكر سيبويه أنها غيرُ مستحسنة ولا كشيرة في لغة مَنْ تُرُ تَضَى عربيَّتُهُ .

الـكَتِد : ما بين أعلى الظهر والـكاهل .

رُدِع: تغيَّرَ لونُهُ ضَجَراً ؛ من رَدَعْت (١) الثوب بالزَّعْفَران.

تَسَايِرَ ؛ أي سار وزَالَ .

### \*\*\*

أبو هُريرة رضى الله تعالى عنه \_ سجد أحدُ الأَ كُبَرين في « إِذَا السَّمَاءِ انْشُقَّت » . أراد الشيخين أبا بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما .

عند أصحابِناً: في المفصّل ثلاث سجدات: إحداها في هـذه ، والثانية والثالثة في «والنجم» و « اقرأ » . وهو مذهب أبي هريرة كما ترى وابن مسعود رضى الله عنهما ، وعند مالك والشافعي رحمهما الله تعالى لا سجود فيـه ، وهو مذهب ابن عباس وزيد ابن ثابت رضى الله عنهم .

### \*\*\*

عَقيل رضى الله تعالى عنه \_ إِنَّ قريشا قالت لأبى طالب : إِن ابنَ أَخيكُ قد آذانا فَانْهَهُ عَنَّا . فقال : يا تقيل ؛ انطلق فائتنى بمحمد ، فانطلقتُ إليه فاستخرجتُهُ من كِبْس (٢) . (١) الردع : اللطخ بالزعفران . (٢) قال في النهاية : ويروى بالنون ؛ من الكناس، وهوبيت الظبي .

كهة

کر

کبس

أى من بيت صغير؛ قيل له كِبْس لَخْفَائه ؛ من كبَس الرجل رأسَه فى ثوبه إذا أخفاه . أو من غارٍ فى أصل جبل من قولهم : إنه لنى كِبْس غِنَى ، أو فى كِرْس غِنَى ؛ أى فى أصله \_ حكاه أبو زيد .

الأكبــاء فى (عذ). الــكباء فى (جف). اكبوا فى (لح). كبــة فى (أر). أكباها فى (زو). وكبر رجاله فى (قف). كبــة فى (حو). بكبره فى (رف). مكبس فى (م،). كبروا فى (حو). الــكبر فى (جل). ابن أبى كبشة فى (عن).

## الكاف مع التاء

النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم \_ قام إليه رجل فقال : يا رسول الله ؛ نشدتك بالله إلا قضيت بيننا بكتاب الله ؛ فقام خَصِيمُه وكاناً فقه منه ، فقال :صدق، اقْضِ بيننا [٦٨٦] بكتاب الله وانْذَنْ لى ، قال : قُل ، قال : إن ابنني كان عَسيفا على هذا فر كى بامرأته ، فافتدَيْتُ منه بمائة شاة وخادم ، ثم سألت رجالا من أهل العلم ، فأخبرونى أنَّ على ابنني فافتدَيْتُ منه بمائة شاة وخادم ، ثم سألت رجالا من أهل العلم ، فأخبرونى أنَّ على ابنني جُلد مائة وتَغْرِيب عام ، وعلى امرأة هذا الرَّجْم ؛ فقال : والذى نَفْسِى بيده لا قضينً بينكما بكتاب الله ؛ المائة الشاة والخادم ردُّ عليك، وعلى ابنك جَلد مائة وتَغْرِيب عام ، وعلى امرأة هذا فإن اعترفت فارْجُمها . ففدا عليها فاعترفت ، فرَجَمها . ففدا عليها فاعترفت ، فرَجَمها .

بَكِتَابِ الله ؟ أَى بما كتبه على عباده ، بمعنى فَرَضه . ومنه قوله تعالى : ﴿ كتابِ الله علي علي عباده ، بمعنى فَرَضه . ومنه قوله تعالى : ﴿ كتابِ الله علي حَلَي علي كَبُرُ وَ القرآن ؟ لأَنَّ النَّنْي والرَّجْمِ لا ذِكْرَ فيه لهما . العَسِيف : الأَجِير .

\*\*\*

ابن عمر رضى الله عنهما ــ من اكْتَلَب صَمِيّاً بعثَه اللهُ صَمِيّاً (1) يوم القيامة . أى كتب نفسه زَمِناً ، وأرى أنه كذلك ، وهو صحيح ، لِيَتَخَلَّف عن الغَزْو .

أسماء رضى الله تعالى عنها \_ قالت فاطمة بنت المنذر: كنا معها تَمْتَشِط قبل الإِحْرام وندَّهن بالمَكْتُومة .

هَى دُهن من أَدْهان العرب أحمر ، يُجْعل فيه الزعفران . وقيل : يجعل فيه الكَتَمَ ؛

كتم

كتب

<sup>(</sup>١) في ه : « ضمينا » .

وهو نبات يُخْلَطَ مع الوَّسْمَة (١) للخضاَب الأَسود .

\*\*\*

الحجاج \_ قال لا مرأة: إنك ِ كَتُون لَفُوت لَقُوف صَيُود (٢) .

هي من قولهم : كَيْنِ الوسخ عليه وكَلِـع ، إذا كَزِق .

والكُمَّن : لَطْخُ الدَّخان بالحائط ؛ أَى لَزُ وق بمن يَمَشَّها أَو طيِّعة دَنِسة العِرْض ·

وقيل: هي من كَين صدره إذا دَوِي ، أي دَوِيَـة الصدر منطوية على رِيبة وغِشّ.

وعن أبى حاتم : ذاكرت به الأصمعي فقال : هو حديث موضوع ولا أعرف أصل السَّمَّةُون .

اللَّفُوت: الكثيرة التلَّفُت.

اللَّهُوف: التي إذا مُسَّت لقفت يدِ الماسِّ سريعاً.

فَتَكَاتَّ فِي (ست). لايكت في (حد). تكتب في (حل). اكتع في (رف). كتاب الله في (خف). مكتل في (دم) الكند في (كب) وفي (مغ). تكتم في (حل). كت منخره في (عف). وله كتيت في (مم).

الكاف مع الثاء

النبي صلى الله عليه وآله وسلم \_ لا قَطْع في مُمَرٍ ولا كَثَرٍ .

الَـكَشَر : ُجَمَّار النَّخُل ، وهو شحْمُهُ الله يخرج به الـكافور ، وهو وعاء الطلع من جَوْفه ، سمى جُمَّاراً وكثرا ؛ لأنه أصل الـكوافير وحيث تجتوع و تكثر .

\*\*

قال أبو سفيان رضى الله تعالى عنه عند الجولة التي كانت من قِبَلِ المسلمين : عَلَبَتْ وَالله هَوَازِن . فأجابه صَفْوَان : بفِيك السَكِثُ كَتُ ؛ لأَن يَرُ بُرِّنِي رَجَل من قريش أحب إلى من أن يرُ بُنّى رجل [٦٨٧] من هُوَازِن .

**ه**و بالفتح والـكسر : دِقَاق الحصى والتراب.

رَبَّه : كان له ربًّا ، أي مالكا ، نحو ساده ؛ إذا كان له سيِّدا .

كثـكث

كتن

<sup>(</sup>١) الوسمة : شجرة ورقها خضاب . (٢) أراد أنها تصيد شيئًا من زوجها .

الـكثر في (تب).كث منخره في (عف). بالـكثبة في (نب).كثف في (زن). اكثبت في (زف).

# الكاف مع الجيم

ابن عباس رضى الله تعالى عنهما \_ فى كلّ شىء قِمَارٌ حتى فى لَعِبِ الصَّبْيَان بالسَّمْجَة. السَّمْجَة ، والبُكْسَة ، والتُّون : لعبة يأخـذ الصبى ُ خِرْقة فيدوِّر ها كأنها كُرَة مُم يتقام ون بها . وكج الصبى ، إذا لَعِبَ بالسُّجَة .

كجج

الـكاف مع الحاء

يكحب<sup>(۱)</sup> في (عق).

### الكاف مع الخاء

النبي صلى الله عليه وآله وسلم \_ أكل الحسنُ أو الحسين تَمْرَةً من تَمْر الصَّدَقة . فقال له النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم : كَخْ كِخْ !

هى كُلَّة تقال للصبى إذا زُجِر عن تناول شيء، وعندالتقذّر من الشيء أيضاً . وأنشد أبو عَمْرو :

## \* وعاد وَصْلُ الْغَا نِياَتَ كِخَا \*

## الكاف مع الدال

النبى صلى الله عليه وآله وسلم عرضت يوم الخندق كُدْية ؛ فأخذ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم المستحاة ، ثم سمّى ثلاثاً وضَرَب ، فعادت كَثِيبا أَهْيَل ـ وروى: إن المسلمين وجدوا أَعْبِلة فى الخندق وهم يحفِرُون ، فضر بوها حتى تـكسَّرَت مَعاولُهُم، فدعَوْا لها النبى صلى الله عليه وآله وسلم ، فلما نظر إليها دعا بماء فصبّه عليها فصارت كثيباً ينهال انهياً لا .

الـكُدْية : قَطْمَة صُلْبة لا تعمل فيها الْفَأْس . وأَ كُدَى الحافرُ إِذَا بَلْفَهَا .

الأَهْيَل: اُلَمْهال.

کدی

<sup>(</sup>١) ش : « ثم يكعب » .

الأَعْبِلة: واحدة الأَعْبِل (1) ؛ وهي حجارةُ بيض صلاب. قال:
والضَّرْبُ في إِقْبَالِ مَلْمُومَة كَأَثَمَا لَأَمَنُهُمَا الأَعْبَلُ (٢)
ويقال: حجر أَعْبَل، وصخرة عَبْلاء؛ وهو من قولهم: رجل عَبْل بيِّن العَبَالة، وهي الضِّخَم والشدة.

\*\*\*

المسائل كُدُوح يَكْدَح بها الرجلُ ذا سُلْطان أو فى أمرٍ لا يجدُ منه بُدًّا . أى خدوش . سؤالُ ذى السلطان أن تسأل حقَّك من بيت المال .

كدح

\*\*\*

سالم رحمه الله تعالى \_ دخل على هشام بن عبد الملك فقال: إنك لحسنُ الكِدْنَة. فلما خرج من عنده أخذته قَفْقَهَة ، فقال لصاحبه: أثركى الأحول لَقَعَني بعينه.

هى غلظ الجسم وكثرة اللحم .

وعن يعقوب : ناقة ذات كِذْنَة وكُدْنة ، كقولك : حاف بيِّن الحفوة والُحفْوة . كدن القَفْقَةَ والْعَرْقَفَة : الرِّغْدة . وتقفقف وتقرقف . قال جرير :

وَهُمْ رَجَعُوهَا مُسْجِرِينَ كَأَنَّمَا بِجِعَـٰثِنَ مِن ُحَمَّى المدينةِ قَفَقَفُ (٣) لَقَعَنِي : أصابني . وكان هشام أحول . ويحكى أنه سَهِرَ ذات ليلة فطُلبَ له الشعراء ليُؤنسوه بالنشيد ؛ فكان فيمن أنشده أبو النجم ، فلما بلغ من لا ميته التي أولها : \* الجمد لله الوهوب المُجْزِل \*

إلى قوله :

\* والشمس قد صارت كَمَيْنِ الأَحْوَلِ \* استشاط غضباً وقال : أُخْرِ جُوا هؤلاء عنى ، وهذا (١) خاصة .

الـكُدى فى (كر) . الـكوادن فى (عر) .كدوحاً فى (خد) . اكديتم فى (زف) . متكادس فى (كو) . يكدم فى (جو) . ابن مكدم فى (حو) .

<sup>(</sup>١) فى النهاية: قال الهروى: والأعبلة جمع على غير هذا الواحد. (٢) الرجز: فى اللسان – عبل · قال: « ويجوز بالأعبل الجنس » . (٣) ديوانه ٣٧٧ . والمستحرين . الذين دخلوا فىالسحر · (٤) يشير إلى أبى النجم .

## الكافمع الذال

النبى صلى الله عليه وآله وسلم \_ الحجامة على الرِّبقِ فيها شفاء وبَرَ كة ، وتزيد في العَقْلُوفي الحفظ ؛ فمن احتجم فيومُ الخميس والأحدكذ باك أويوم الاثنين والثّلاثاء، اليومُ الذي كشف الله تعالى فيه عناً يُوب البلاء ، وأصابه يوم الأربعاء . ولايبدُو بأَحد شيء من جُذَام أو بَرَص إلاّ في يوم أربعاء أو ليلة أربعاء .

كذباك ؛ أي عليك بهما .

كذب

ومنه حديث عمر رضى الله تعالى عنه : كذَّب عليكم الحج \_كذَّبَ عليكم العُمْرةُ . كذَّبَ عليكم الجهِاد . ثلاثةُ أَسْفار كذَّبْنَ عليكم .

وعنه رضى الله عنه : إنَّ رجلًا أَنَاه يشكو إليه النَّقْرِس . فقال : كَذَبَتْك الظَّهَا ثِر. أَى عليك بالشَّي في حَرِّ الهواجر وابتذال النَّهْس .

وعنه رضى الله عنه: إن عَمْرو بن معد يَكَرب شكا إليه المَعَصُ (١) فقال: كذَّبَ عليك العَسَل؛ يريد العَسَلانَ (٢).

وهذه كلة مُشْكِلة قد اضطربت فيها الأَقاويل، حتى قال بعضُ أهل اللغة: أظُمُّها من السكلام الذى دَرَج ودَرَج أهلُه ومَنْ كان يعلمه، وأنا لا أَذكر من ذلك إلا قول من هِجِّيراه التحقيق.

قال الشيخ أبوعلى الفارسي رحمه الله : الـكذب : ضَرْب من القول ، وهو نُطْق ، كا أنَّ القول نُطْق ؛ فإذا جاز في القول ، الذي الـكذبُ ضرب منه ، أن يُتَسع فيه فيه جُمُل غير نطق في نحو قوله :

\* قد قالت الأَّنْسَاَعُ للبَطن الَّغْمِي \* وَخُو قُولُه فِي وصف الثَّور :

\* فَـكَّر ثَمَ قَالَ فِي التَّهَـكِير \* جاز فِي الـكذب أن يُجْعَل غير نطق في نحو قوله:

<sup>(</sup>١) في هـ: المغص ــ بالغين ، والتصحيح من ش واللسان والنهاية . والمعص ــ بالعين المهملة : التواء في عصب الرجل . (٢) العسلان : مشي الذئب .

## \* كَذَب القرَاطفُ والقرُوفُ (١)

فيكون ذلك انتفاء لها . كما أنه إذا أخبر عن الشيء على خلاف ما هو به كان ذلك انتفاء للصدق فيه . وكذلك قوله :

\* كَذَٰ بْتُ عَلَيْكُم أَوْعِدُونِي (٢) \*

معناه لست لكم ؛ وإذا لم أكن لكم ولم أُعِنْكم كنت مُنا بذاً لكم ، ومنتفيةً نُصْرَتى عنكم ؛ فنى ذلك إغراء منه لهم به .

وقوله :

## \* كَذَب العَتِيقِ (٢) \*

أى لا وجودَ للعتيق وهو [٤٨٩] النَّمر فاطابيه .

وقال بعضهم فى قول الأعرابى وقد نظر إلى جَمَلٍ نِضْوٍ : كَذَب عليك القَتّ و النَّوى. وروى : البَرْر و النَّوى

معناه أن القتّ والنوى ذكرا أنك لا تسمن بهما ، فقد كذبا عليك ؛ فعليك بهما ؛ فإنك تسمن بهما .

وقال أبو على : فأمًا مَنْ نصب البَزْرَ فإنَّ عليك فيه لا يتعلَّق بكذب ؛ ولَـكنه يكون اسم فعل ، وفيه ضمير المخاطب . وأما كذب ففيه ضمير الفاعل كأنه قال: كذب السِّمَن ؛ أى انتفى من بعيرك ؛ فأوْجِده بالبَزْرِ والنوى ، فهما مفعولا عليك : وأضمر السِّمَن لدلالة الحال عليه في مشاهدة عدمه .

وفي المسائل القصريات: قال أبو بكر: في قول مَنْ نصب الحج فقال: كذبَ عليك

(١) اللسان ــ قرف ، من بيت لمعقر بن حمار البارق :

وذُبيا نِيّة أُوْصَت بَنِيها بأنْ كذَبَ القَرَاطَفُ والقُرُوفُ واللهِ أيضًا فِي السّانُ \_ كذب .

(٢) اللسان \_ كذب ، من بيت لخداش بن زهير :

كذبت عليكم أوعدونى وعلاوا بى الأرض والأقوام قردان موظبا

(٣) من بيت لعنترة يخاطب زوجته :

كذب العتيق وماء شن بارد إن كنت سائلتي غبوقاً فاذهبي والبيت في اللسان ـ كذب .

الحجَّ أنه كلامان. كأنه قال كذب، يعنى رجلا ذمَّ إليه الحج ، ثم هيَّج المخاطب على الحج ؛ فقال : عليك الحج .

هذا وعندى قول هو القول ، وهو أنها كلمة جرَتْ تَجْرَى المثلِ في كلامهم ، ولذلك لم تُصرَّف ولزِ مَتْ طريقة واحدة في كونها فعلًا ماضياً معلقاً بالمخاطب ليس إلا . وهي في معنى الأمر، كقولهم في الدعاء : رَحمك الله . والمُرَاد بالكذب الترغيب والبَعْث . من قول العرب : كذَبَتْه نفسُه إذا (١) منتَّه الأماني، وخَيَّلَت إليه من الآمال مالا يَكاد يَكُون . وذلك ما يُرَغِّبُ الرجل في الأُمور ، ويبعَثُ على التعرّض لها . ويقولون في عكس ذلك : صَدَقَتْه نفسُه ، إذا ثَبَطَتْه وخيَّلت إليه المَهْ جزَة (٢) والنَّكد في الطاب . ومن ثمت (٣) قالوا للنَّفْس الكذُوب .

قال أبو عمرو بن العَلَاء: يقال للرجل يتهددُ الرجل ويتوعدُه ثم يكذب ويَكُع (١٠): صدَقَتُه الـكَذُوب، وأنشد:

فَأَقْبَلَ نَحْوِى على قُدْرَةٍ فَلمَّا دَنَا صَدَّقَتْهُ الـكذوب وأنشد الفراء:

## \* حتى إِذَا ما صَدَّقَتُه كذبه \*

أى نفوسه ، جعل له نفوسا ، لتفرُّق الرأى وانتشاره .

فمعنى قوله : كذبك الحج ليكذُّبْك ؛ أي لينشِّطْك و َيْبُعَثْك على فعله .

وأما كذبَ عليك الحجّ. فله وَجْهَان : أحَدُها : أَنْ يُضَمَّن معنى فعل يتعدى بحرف الاستعلاء ، أو يكون على كلامين ، كأنه قال : كذب الحج . عليك الحج ، أى ليرغبك الحج ؛ هو واجب عليك ؛ فأضر الأوَّل لدلالة الثانى عليه . ومَنْ نصب الحج فقد جعل عليك اسم فعل ، وفي كذب ضمير الحجّ .

### \*\*\*

الزبير رضى الله تعالى عنه \_ حمل يوم اليَرْمُوك على الرُّوم ، وقال المسلمين: إن شدَدْتُ على الرُّوم ، وقال المسلمين: إن شدَدْتُ علىهم فلا تُكَذِّبُوا .

التكذيب [٦٩٠] عن القتال : ضدّ الصِّدْقِ فيه ، يقال : صدَّقَ القتال إذا بذل فيه

<sup>(</sup>١) ش : «أمنته» . (٢) في اللسان: العجز. (٣) ش : «ثم» . (٤) يكم : يجبن ويضعف.

كذب

الجِدِّ وأَبْلَى . وكذَّب عنه إذا جُبُن . فال زهير :

لَيْثُ بِمَثْرً يَصْطَادُ الرِّجالَ إِذَا مَا اللَّيْثُ كَذَّبَ عَن أَقْرَانِهِ صَدَقاً (١)

\*\*\*

ابن غَزْوَان رضى الله تعالى عنه \_ أقبل من المدينة حتى كانوا بالمِرْ بَد فوجدوا هذا الـكَذَّان . فقالوا : ما هـذه البَصْرَة ؟ ثم نزلوا وكان يوم عِـكَاك ، فقال عُتْبَة : ابْغُوا لنا منزلا أَنْزَه من هذا .

كذن

الـكَذَّان والبَصْرة: حجارة رِخُوة إلى البياض.

العِكَاك: جمع عَكَمَّة؛ وهي شدةُ الحر مع الوَمَد (٢). ومنه قول ساجع العرب: إذا طلع السِّمَاك (٦)، ذهب العِكَاك، وقلَّ على الماء اللَّكَاك (١).

أَ نْزَه : أبعد من الحرِّ والأَّذَى .

كذب بكر في ( جف ) .

الكاف مع الراء

النبي صلى الله عليــه وآله وسلم ــ الأنْصار كَرِشي وعَيْبَتِي ، ولولا الهجرةُ لكنت المرأُ (٥) من الأنصار .

أراد أنهم بطانتي وموضع سِرِّى وأَمانتي ، فاستعار الـكَرِش والعَيْبَـة لذلك ؛ كُرش لأنَّ الحِترَّ يجمع عَلَفه في كَرِشه ، والرجل يجعل ثيابَه في عَيْدِيَة .

ومنه الحديث: كانت خُزَ اعة عَيْبَة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤممهم وكافرهم.
وأما قولهم لعِيال الرجل كرش، وله كرش منثورة \_ فهو من قول العرب: تزوج فلان بفلانة فنثرت له بَطْنَهَا و كرشها . ومن ذلك فسر أبو عبيد كرشي بجماعتي .

\*\*\*

عن حَمْنَة بنت جَحْش رضى الله تعالى عنها: إنها استُحِيضت ، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها: احتشى كُرْسُفا · فقالت له: إنه أكثر من ذلك؛ إنى أَثْجُهُ تَجَاً ·

\_

<sup>(</sup>١) ديوانه ٤٥ ، وعثر : موضع بعينه . (٢) الومد : ندى يجىء في صميم الحر من قبل البحر مع سكون رع . (٣) السما كان : نجمان نيران : السماك الأعزل والسماك الرامح ، وفي حديث ابن عمر أنه نظر فإذا هو بالسماك، فقال: قد دنا طاوع الفجر . (٤) الله كاك : الزحام . (٥) ش: «رجلا».

قال : تَلَجُّمِي وَتَحَيُّضِي سَتَا أُو سَبَعًا ، ثَمَ اغْتَسَلَى وَصَّلِّي .

الكُرْسُف والكُرْسوف: القِطَع من القطن، من الكَرسفة؛ وهي قَطْع عُرْقُوب الدابة، والكَرْسفة؛ وهي قَطْع عُرْقُوب

التلجّم (١) : شد اللِّجام ·

ک سف

كرك

کوم

تحَيَّضِي : أَى اقْمُدِي أَيَامِ حَيْضَكُ ، وَدَعِي فَيْهَا الصَّلَاةِ وَالصَّيَامِ .

\*\*\*

بینا هو صلی الله علیه وآله وسلم وجبرائیل یتحدّثان تغیّر وجه ٔ جبرائیل حتی عاد کانه کُر ْ کُمة .

هى واحدة الكُر ْكُم ، وهو الزعفران ، وقيل : شىء كالوَرْس . وقيل : العُصْفر . ومنه حديثه صلى الله عليه وآله وسلم حين دفن سعد بن معاذ الأنصارى فعاد لَوْ نُهُ كَالـكُر ْكُمة ؛ فقال : لقد ضم سعد ضمة اختلفت منها أَضْلَاعه . والميم زائدة لقولهم: الكَر ك (٢) للأحمر ، قال أبو دُواد :

كَرِكُ كُلُون التِّين (٢) أُحْوى يانِع مُنَراكم (١) الأكام غير صَوَادِي يريد النخل إذا أينع ثمره · وقالوا : الـكُر كُب (٥) أيضا \_ حكاه الأزهرى .

\*\*\*

إِنَّ الله تعالى يقول: إذا أمَّا أخذت من عبدى كَرِيمتيه وهو بهما ضَيِين ، فصبر لى، لم أرض له بهما ثواباً دون الجنَّة ِ – وروى : «كريمته » .

أى جَارِحتيه السكريمتين عليه كالعَيْنَيْن والأذنين . وقيل فى كريمته هى عينه . وقيل : أهلُه وكلّ شىء يكرم عليك فهو كريمتك .

\*\*\*

أَهْدَى له صلى الله عليه وآله وسلم رجل رَاوِيَة خمر ، فقال : إِنَّ الله حرمها . قال : أَ فَلاَ أَكَارِمُ بها يهودَ ! فقال: إِن الذي حرَّمها حَرَّم أُن يُـكارَم بها . قال: فما أَصنَعُ بها ؟ قال : شُنَّها في البطحاء .

<sup>(</sup>١) أى اجملي موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم تشبيها بوضع اللجام في فم الدابة .

<sup>(</sup>٢) ضبطه في النهاية : بضم السكاف وسكون الراء . (٣) في ه : التبن ( بالباء ) ، والتصحيح عن ش ، واللسان \_ كرك . (٥) أي هذه لغة في السكركم .

ويروى : أَنْ رَجَلَا كَانْ يُهْدِي إليه كَلْ عَامِرَ اوِيةً مَنْ خَرَ ، فَجَاءَهُ بَهَا عَامُ حُرِّ مَتَ ، فَهَتَّهَا في البطحاء \_ ويروى : فَبَعَهَا .

المكارمة: أن تهدى له ويكافينك. قال دكين في عمر بن عبد العزيز:

يا عُمَر الخيراتِ والمكارِمِ إلى امرؤ مِنْ قَطَنِ بن دارمِ

أَطْلُبُ دَبنِي مِن أَخٍ مُكارِم

أى مكافى . الثلاثة (1) فى معنى الصبّ إلا أنَّ السَنَّ فى سهولة ، والهَتَّ فى تتابع ، والبَعَ فى تتابع ، والبَعَ فىسعة وكثرة ــ وروى بالثاء . أى قَذَفها ؛ من ثَعَّ يَثِـعُ إذا قَاءَ .

\*\*\*

أَلَا أُخْبِرَكُم بِمَا يَمِحُو الله بِهِ الخطايا ، ويرفعُ بِهِ الدرجات : إسباع الوُضُوء على المَسكارِه ، وكثرة الخطى إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذا حكم الرِّباط ، فذا حكم الرِّباط .

المُكاره: جمع المَكْرَه ، وهو ضد المَنْشَط<sup>(٢)</sup> . يقال : فلان يفعل كذا على المَكْرَه كره والمَنْشَط ؛ أى على كل حال . والمراد أن يتوضًا مع البرد الشديد والعلَل التي يتأذّى معها بمسِّ الماء ومع إعوازه والحاجة إلى طلبه ، واحتمال المشقة فيه ، أو ابتياعه بالثمن الغالى وما أَشْبَه ذلك .

الرِّ بَاط: المرابطة ، وهي لزومُ الثُّغُر . شبه ذلك بالجهاد في سبيل الله .

خرجت فاطمة عليها السلام في تعزية بعض جيرانها (٢) على مَيِّت لِلم ، فلما انصر فَتْ قال لهـا : لعلك بلغت معهم الـكُرَى . قالت : معاذ الله ، وقد سمعتك تذكر فيهـا ماتذكر \_ وروى : الـكُدَى .

هى القبور ، وقياسُ الواحد كُرْية أوكُرْوة ؛ من كَرَيْت الأرض وكَرَوْتُهَا إذا كرى حَفَرْتُهَا ، كالأُكرة من أكرثت (<sup>))</sup> ، وأكحفْرة من حفرت .

ومنه: إن الأنصار أنوه في مَهْر يَكُمْرُونه لهم سَيْحًا ؛ فلما رآهم قال: مرحبا بالأنصار! مَرْحماً بالأنصار!

 <sup>(</sup>١) الهت ، والسن ، والبع .
 (٢) المنشط : مفعل من النشاط .

<sup>(</sup>٤) حفرت .

والـكُدَى: جمع كُدْية ؛ وهى القطعةُ الصلبة من الأرض[٦٩٢] ، ومقابرهم تحفر فيها. ومنها قولهم : ما هو إلَّا ضب كُدْية ؛ قال بعض الأعراب :

سقى الله أرضاً يعـلم الضبّ أنها عَذِيَّة (١) ترب الطين طيِّبة البَقْل بنى بيته فى رأس نشز وكُدْية وكل امرى فى حِرْفةِ العيش ذو عقل

\*\*

خرج صلى الله عليــه وآله وسلم عام اُلحدَيْدِية حتى إذا بلغ كُرَاع الغَمِيم (٢) إذا الناسُ يرسِمون نحوه .

الـكُرَاع: جانب مستطيل من اَلحرَّة، شُبِّهت بالـكُرَاع من الإنسان؛ وهي مادون الركبة، والجمع كِرْعان. يقال: انظر إلى كِرْعان ذلك الحزْن؛ أي إلى نَوَادِرِه التي تندر معظمه.

ومنه حديث أبى بكر رضى الله تعالى عنه : [إنه] (٢) لما خرج معرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة لقيه رجل بكر َاع الغَمِيم . فقال : مَنْ أنتم ؟ فقال أبو بكر : باغ وهاد إ وكان بركب خَلْف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فيقول له : تقدم على صَدْرِ الراحلة حتى تُعْرِب (١) عنا من لقينا . فيقول : أكون ورامك وأغرب عنك .

عرَّض بُبغاً والإبل وهِدَاية الطريق ، وهو يريد طلب الدِّين والهداية من الضلالة. عرَّ بْتُ عن الرجل: إذا تـكلَّمْتُ عنه واحتِجَجْتُ له .

الغميم : واد .

الرسيم : عَدْوُ شديد . يقال : رَسَمَت الناقة تَرْسِم ، وهي رَسُوم ؛ إذا أثرَّت في الأرض بشدة وَطْنِمًا ؛ قال ذو الرمة (٥٠ :

بمائرة الضَّبعَيْن معَوجَّة النَّسَا يشجُّ الحَصَى تَخُويِدها ورَسِيمها (٢)

لاتُسَمُّوا العِنَب الكّرم ؛ فإنَّما الكّرم الرجل المسلم .

کرع

<sup>(</sup>١) العذاة : الأرض الطبية . (٢) ش : « العميم » ، بالعين المهملة\_تحريف.

 <sup>(</sup>٣) ساقط من ش . (٤) ضبطت في ش بتشديد الراء . (٥) ديوانه ٦٤٤ .

<sup>(</sup>٦) في ديوانه : « يشد الفلاة تجويدها » ، والرسيم والتجويد : ضربان من العدو .

أراد أن ينرّر ويُشدِّدَ مافيقوله عز وجل: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ (١) بطريقة أينيقة ، ومَسْلَكِ لطيف ، ورَمْز خَلوب . فبصر أنّ هذا النوع من غير الأناسي المسمَّى بالاسم المشتق من الكرَّم أنتم أُحِقًّا عبالاً تؤهاوه لهذه النسمية ، ولا تطلقوها عليه؛ ولا تُسْلِمُوهَا له ؛ غَيْرَةً للمسلم التَّقَى ، ورَبْأً به أن يُشَارَكُ فيما سماه الله به ، واختصه بأن جعله صِفته ، فضلاأن تُسَمُّوا بالكريم من ليسبمسلم ، وتعترفوا لهبذلك . وليس الغرضُ حقيقةَ النهي عن تسميه العينَب كَرْمًا ، ولـكن الرَّمْز إلى هذا المعنى ؛كأنه قال : إن تَأْتَّى لَكُمُ أَلَّا تَسَمُّوهُ مثلًا باسم الكَرُّم ، ولكن بالجَفْنة والحَبَلة (٢) ، فافعلوا .

وقوله: فإيما الكَرُّم، أي فإيما المستَحِقُّ للاسم المشتق من الكَرَّم المسلم. ونظيرُه في الأسلوب قوله تعالى (٢٠) : ( صِبْغَة الله ومَنْ أُحْسَن من الله صِبْغَة) .

عُمَان رضي الله تعالى عنه \_ لماأراد النَّفَرُ [٦٩٣] الذين قتِلوه الدُّخولَ عليه جعل المغيرة ابن الأخنس ( أيحملُ عليهم ) و يَكُرُدُهم بسيفه .

الكُرْد والطَّرْدأُخُوان . ويقال : كُرَد عُنقه (٥) : قطعها ، وحَرَدها مثله . الـكُرْدُ كُرد وآلحرْد (٦): الْعُنُق.

ابن مسعود رضى الله تعالى عنه ـ كنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فأ كُرَيْناً في الحديث.

أى أُطَلْنا في الحديث.

معاذ رضي الله تعالى عنه \_قدمِ على أبي موسى ، وعنده رجل كان يهوديًّا فأسلم ثم تهوَّد . فقال : والله لا أَقَعْدُ حتى تَضْرُ بُواكُرْ دَه .

أى عُنقه .

أمّ سَلَمَة رضى الله تعالى عنها ـ ما صدَّقَتْ بموت رسول الله صلى الله عليــه وآله حتى سَمِعت وقع الـكَارَازين .

(١) سورة الحجرات ١٣ . (٢) الحبلة : الأصل والقضيب من شجر الأعناب . (٣) البقرة ١٣٨ (٦) هكذا في الأصلين ، ولم نقف عليه فيمابين (٤) سأقط من ش . (٥) العنق بذكر ويؤنث . أيدينا من كتب اللغة ، والذي فيالقاموس : المحرد كمجلس : مفصل العنق . وفي اللسان والقاموس : القرد ـــ القاف \_ لغة في الكرد : العنق .

کری

ک, د

### كرزن هى الفُوْوس.

\*\*\*

أبو أيوب رضى الله تعالى عنه \_ ما أدرى ما أَصْنَع بهذه (١) الـكراييس، وقد نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تُسْتَقبل القبلة ببول أو غائط.

كرس جمع كِرْياس، وهو الكَنِيف يكون مُشْرِفًا على سطح بقناة في الأرْض؛ فعيال (٢) من الكِرْس، وهو المتطابق من الأبوال والأبمار. وهو في كتاب العين الكِرْناس ـ بالنون.

\*\*\*

أبو العالية رحمه الله تعالى \_ الكَرُوبِيُّون سادة الملائكة ، جبرائيل وميكائيل وإسرَافيــل .

كرب هم المقرّ بون ؛ من كرّب إذا قرُب، قال أميّة (<sup>٣)</sup>:

ملائكة لا يسأمون عبادة كَرُوبيَّةٌ منهم رُكُوعٌ وسُجَّدُ

عِكْرِمة رحمه الله تعالى \_ كَرِهِ الكَرْعَ في النَّهُو .

كرع يقال : كرَع فى الماء يَـكُرَع كَرْعاً وكُرُ وعاً ؛ إِذا تناوله بِفِيــه ِ من موضعه فِعْلَ البهيمة ، وأَصْلُه فى البهيمة ، لأنها تدخل أَكارعها .

\*\*\*

النخعى رحمه الله تعالى ـكانوا يكرهون الطَّلب فى أكارِ ع الأرْضِ . أى فى نواحيها وأطرافها ؛ يعنى الإِبْعاد فى الأرْض للتجارة حِرْصاً على المال .

\*\*\*

رى ابن سيرين رحمه الله تعالى \_ إذا بلغ الماء كُرَّا لم يحمل نَجَسَّا \_ وروى : إذا كان الماء قَذَرَ كُرَّ لم يحمل القذر .

الحَكُّر أَ : ستون قفيزا ، والقفيز : ثمانية مَكاكيك ، والمَكُّوك : صاع ونصف .

كرب فى ( جو ) وفى (قح ) . الـكرزين فى ( حم ) . وكراكر فى ( صل ) .

<sup>(</sup>١) في هـ: « بهذا » . والمثبت من ش (٢) في هـ: « فيعال » والصواب من ش .

<sup>(</sup>٣) هو أمية بن الصلت : تاج العروس ـ كرب .

الكرع في (فش). والكرانيف في (غس). فاكرش في (رس). الكراديس في (شذ). بين كريمين في (لك). [الكريمة في (تب). الكرم في (فت) (ا)

## الكاف مع الزاي

عون رحمه الله تعالى \_ قال في وصية لابنــه، وذكر رجلًا مُيذَمّ (٢): إن أُفِيض فى الخيركزَ م ، وضَعُف واسْتَسْلم . وقال : الصَّمْتُ حُـكمْ <sup>(٦)</sup>، وهذا مما ليس لى به علم. و إِن أَفيضَ في الشر قال : يحسب بي عِيّ ، فتـكلّم ؛ فجمع بين الأروى والنَّمَام ، ولاءم ما لا يتلاءم .

الكَرْم ، والأَزْم (١) : أخوان ، أَمْسَك عن الـكلام وسكت فلم مُيفيضْ في الخير وانْحَزَل ، وأخذ يحسِّن عادة الصمت ، ويضرب له الأمثال، ويتجاهل ويتعلى عن وَجْه الخوض فيه . وأما في الشرِّ فنشيط [٦٩٤] للإِفاضة فيه ، خائفٌ إِنْ سَكَتَ أَن بِظَنَّ فيه فَهَاهَةٌ ، فهو يَحتَّشد للتكلم فيه ويجمع نفسَه له ، ويتكلُّمُ بالمتنافر من الكلام الذي لاَ يَأْخُذُ بِعِضُه بَأَعْنَاق بِعِض. وهو راكبُ رأسَه لا يُبَالى ؛ كأنه أراد ابنَه على ألَّا يكون من أبناء جنْس هذا الكلام وأُشْكَاله ، وأن يرفعَ نفسه عن طبقتِه ، ونَصَحَه أن يكونَ من مفاتيح الخير ومَغاَ لِيق الشر حتى لا يكونَ مذموما مِثْلَه .

الكرم في (عي).

# الكاف مع السين

النبي صلى الله عليه وآله وسلم ـ ليس في الإكسال إلا الطهور (٥).

هو أَنْ يجامع ثم يفتر فلا ينزل، يقال: أكسَل الفَحْل؛ صار ذا كسل. وفي كـــــاب العين : كُسل إذا فَتَر عن الضِّر اب. وأنشد:

أَ إِن كَسِلْتُ والحِصَان يَـكُسَل عن السِّفَادِ وهو طِرْفٌ هَيْـكُلُ(٢) ونحوه ما روى : إن الماء من الماء . وهذا كان صدر الإسلام ثم نُسِيخ ، أثْدَت سيبويه

کزم

<sup>(</sup>٢) في الأصلين: « بذم » . (٣) حكم: نافع. (١) ساقط من ش .

<sup>(</sup>٤)كـزم : ضم فاه وسكت ، فإن ضم فاه عن الطعام قيل : أزم .

<sup>(</sup>ه) الطهور بالضم : النظهر . (٦) اللسان ـ كسل ، ونسبه إلى العجاج ، وفيه : « والجواد » .

الطُّهُور والوَّضُوء والوَّقُود في المصادر (١).

\*\*\*

إِنَّ الـكاسِيات العارِيات والمائلات الْمِيلات لا يَدْخُلُن الجنة .

هن اللَّواتي يَلْبَسن الرقيق الشَفَّاف . وعن الأَصمعي : كَسِي يَكُسَى ؛ إذا صارت كُسُوة فهوكاس . وأنشد (٢) :

يَكْسَى ولا يَمْرَث مملوكُها إذا تَهَرَّتْ عَبْدَها الهارِيه ومنه قوله:

\* واقْعُدُ فإنك أنتَ الطاعمُ الـكاسِي (٢) \* ويجوز أن يكون من كَساً يكسو ،كالمـاء الدَّافق.

المائلات: اللَّاتى يَمِلْنَ خُيَلاء. المميلات: اللاتى يُمِلْن قلوبَ الرجال إلى أنفسهن. أو يُمِلْنَ المقانع عن رُمُوسهن ؛ لتظهر وجوههن وشعورهن. قال أبو النَّجْم: مائلة الخِمْرَة والحكلام باللَّغْوِ بين الحلِّ والحرام

ومن المشطة الميْلاء، وهي مِشْطَة معروفة عندهم، كأنهن يُمِلْنَ فيها العِقاَص. وتَعْضُدُهُ (١) رواية مَنْ رَوَى أَن امرأةً قالت: كنت أسألُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مَيلِ رأسى. فقال: السكاسيات...

وقالِ الشاعر :

تقول لى مائلة الذَّوَائبِ كيف أخى فى الهُقَب النَّوائِبِ أَو أَراد بالمائلات المميلات اللَّاتى يَمِلْنَ إلى الهوى والغيِّ عن العَفاَف وصواحبهن كذلك . كقولهم : فلان خبيث مخبث .

\*\*

عمر رضى الله تعالى عنه \_ ما بال رجال لا يَزَال أحدهم كاسِراً وِسادَة عند امرأةٍ مُغْزِية يتحدّث إليها وتتحدّث إليه . عليكم باكِنْبَة فإنها عَفاَف ، إنما النساء للمُمْ على وصَم إلا ما ذاب (٥) عنه .

<sup>(</sup>۱) أى أن هذه الـكليات مصادر ، وأسماء ، فعلى هذا يجوز أن يكون الحديث بفتح الطباء وضمها ، والمرادالتطهر . (۲) اللسان ــ لسا ، وتاج العروس : كسا . (٣) للحطيئة ، ديوانه ٤ ه،وصدره :

<sup>\*</sup> دُع ِ المسكارِمَ لا تَرْحَلُ لبغيَها \*

<sup>(</sup>٤) ش « ويعضده » . (ه) ش : « ذبّ عنه » .

كَسْرُ الوِساد: أن يثنيه ويتَّـكئُّ عليه، ثم يأخذ في الحديث فِعْل الزِّير (١). کیہ الْمُغْزِية : التي غَزَا زوجها .

> آلجنْبَةَ : الناحية من كلَّ شيء ، ورجل ذو جَنْبَةٍ : أي ذو اعتزال عن الناس متجنِّبُ لهم . أراد اجتنبوا النساء ولا تدخلوا عليهن .

> > الوَضَمَ : ما وقيت به اللحم من الأرض .

قال سعد بن الأخرم : كان بين الحيِّ وبين عدى بن حاتم تَشَاجِر ؛ فأرسلونى إلى عمر بن الخطاب؛ فأتيتُه وهو يُطْعمُ النـاس من كُسُور ۚ إِبل ، وهو قائم مُتَوَكِّى ۗ على عصًّا مُتَّزِرٌ ۚ إلى أَنْصاف سَاقَيْهِ ، خِدَبُّ من الرجال كأنه راعى غَنَم ، وعَلَىَّ حلَّهُ ۗ ابْتَهَ تُهُا بخمسمائة درهم ، فسلَّمْتُ عليه ؛ فنظر إلى الله بذَّ نَبِ عينه ؛ فقال لى رجل: أَمَالَكَ مِعْوَز ؟ قلت : بلي . قال : فأَلْقِهِــا(٢٠ ؛ فأَلْقَيْتها ، وأَخَذْتُ مِعْوَزاً ، ثم لقيتُه فسلَّمْتُ فردٌّ على السلام .

الـكِسْر \_ بالفتح والـكسر : العُضْو بلحمه .

الصواب مُؤتزر . والمتَّزِر من تحريف الرُّوَاة (٢٠ .

الخِدَبّ : العظيم القوى الجافي .

كأنه راعى غنم ؛ أى فى َبذَاذَتِهِ وجفائه .

ذَنب العين : مؤخرها .

الِمُوْزَ : واحد المَعَاوِز ؛ وهي أنْخَلْقَان من الثياب ؛ لأنها لباسُ المعْوِزين .

طَلَحة رضى الله تعالى عنه \_ نَدِمْتُ نَدَامَة الـكُسَمِيّ ؛ اللهم خُذْ منى لعمان حتى يَر ْضَى .

هو مُعَارِب بن قَيْس، من بني كُسَيعة، وقيل: من بني الـكُسَع،وهم بَطْنُ من حِمْـيَر. يضرب به المثلُ في النَّدَامة . وقصته مذكورة (١) في كتاب المستقصى .

<sup>(</sup>٢) أي الحلة . (٣) في القاموس: ائتزر به ؛ وتأزر به ؛ (١) الزير : المحب لمحادثة النساء . ولا تقل آثرر؟ وقد جاء في بعض الأحاديث ، ولعله من تحريف الرواة . ﴿ ٤) هو رجل رام رمى بعد ما أسدف الليل عيرًا فأصابه وظن أنه أخطأه فكسر قوسه ثم ندم من الغد حين نظر لملى العير مقتولًا وسهمه فيه، فصار مثلا اكل نادم على فعل يفعله \_ وارجع للى اللسان\_مادة كسع، ففيه قصة أخرى لهذا المثل.

قال طلحة رضى الله عنه : أقبل شَيْبَة بن خالد يوم أُحُد ، فقال : دُلّو نى على محمد ؛ فأَضْرِب عُرْ تُوب فرسه . فاكْتَسَعَتْ به ؛ فما زِلْتُ واضعا رِجْلى على خَدِّه ، حتى أَزَرْتُهُ شَعُوب .

أى رَمَتْ به على مؤخرها ؛ من كَسَعَت الرجل إذا ضربته على مؤخره . أَزَرْتُهُ شَعُوبِ : أَوْرَدْتُهُ المنيّة .

\*\*\*

أَبُو الدَّرداء رضى الله تعالى عنه : قال بعضُهم : رأيتُ أَبا الدَّرْدَاء عليه كِساَف . أى قطعة ثَوْب . من قوله تعالى<sup>(١)</sup> : ( ويجعله كِسَفا ) .

\*\*\*

ابن ُعمَر رضى الله تعالى عنهما \_ سُئِل عن الصَّدَقة ، فقال : إنها شرُّ مَالٍ ؛ إنما هى مال الـكُسْحان والعُورَان .

يقال : كَسِح الرَّجل كَسَحا ، إذا ثقلت إحدى رِجليه في المَشْي . قال الأعشى (٢) : \* وخَذُولِ الرِّجْل من غَيْرِ كَسَحْ \*

وهو قريب من القماد؛ داء يأخذ فى الأوراك فتضعف له الرِّجل؛ وهو من الكَسْح؛ لأنه إذا ثقات رجله وضعفت فكأنه يجرها إذا مشى؛ فشبَّه [٦٩٦] جرها بكَسْح (٣) الأرض.

ومنه حدیث قَتَادة رحمه الله تعالى : إنه قال فی قوله تعالى : ﴿ وَلُوْ نَشَاء لمسَخْنَاهُمْ عَلَى مَـكَا نَتِهِمْ ( ) ﴾ ، ولو نشاء لجعلناهم كُشْحاً ؛ أى مُقْعَدِين .

\*\*\*

فى الحديث: لا تجوز فى الأضاحى الكسِير البيَّنة الكَسْر . هى الشاة المُنْكَسِرة الرِّجْل التي لا تَقْدِر على المَشْي .

(۱) الروم ٤٨ . (٢) ديوانه : ٢٤٣، وصدره : \* بينَ مَغْلُوب تليلِ خدّه \*

ورجل خذول الرجل : تخذله رجله من ضعف أو عامة أو سكر .

(٣) كسح الأرض: كنسها . (٤) سورة يس ٦٧ .

كسح

کیہ

فى كسرالخيمة فى ( بر ). الكسعة فى (جب ) . فى كسره فى ( زن ) . كسكسة تميم فى ( لخ ) . كاسر فى ( خط ) . [ فلا يكسب كاسب فى ( رب ) . فا كسروها فى ( غل ) . تكسب المعدوم فى ( عد ) ( )

## الكاف مع الشين

النبى صلى الله عليه وآله وسلم \_ أَفْضَلُ الصدقة على ذى الرَّحِم الـكَأْشِـح . السَّخِم الـكَأْشِـح . السَّخَمُ السَّخَمُ السَّخَمُ . السَّخَمُ السَّخَمُ السَّخَمُ . كشح ويقال للمدوّ : أسودُ الـكَبد ، أو الذى يَطْوِى عنك كَشْحه ولا يَأْلَفُك .

كشية فى (وض). كشكشة فى (لخ). [ اكشف فى ( جن )<sup>(٣)</sup> ].

### الكاف مع الظاء

النبى صلى الله عليه وآله وسلم ـ أتى كِظاَمة قوم فتوضاً ومسح على قدميه . الكِظامة : واحدة الكظائم ؛ وهى آبار تُحُـفَر فى بطن وادٍ متباعدة (١) ، ويُخْرَق كظم ما بين بئرين بقناة يجرى فيها الماء من بئر إلى بئر (٥) .

ومنه حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما: إذا رأيت مكّة قد بُعِجت كظائم وساوى بناؤها رءوس الجبال فاعلم أنَّ الأمر قد أظلَّك ، نُفذُ حِذْرك .

\*\*\*

فى الحديث: فى ذِكْر باب الجنة يأتى عليه زمان وله كَظِيظ. أى امتلاء بازدحام الناس. يقال: كَظَّ الوادى كَظَيْظا، بمعنى اكتَظَّ، وكَظَّه كَظْظَ الماء كَظَّاً.

كظ الوادى فى (قح) . لها كظة فى (بش).[ يكظم فى (قح) وكظ فى (غن) (١٦)

<sup>(</sup>١) ساقط من ش . (٢) هذه عبارة الأصلين ؛ وعبارة اللسان : وفيه كبده ، والكبد بيت المداوة والبغضاء . ومنه قيل للعدو : أسود الكبد . (٣) ساقط من ش .

العداوة والبقطاء . ومنه قبل للعمو . السوط الصابط . (٤) في اللسان والنهاية : متناسقة . (ه) عبارة اللسان : هي آبار متناسقة تحفر ويباعد ما بينها ، ثم يخرق ما بين كل بئرين بقناة تؤدى الماء من الأولى إلى التي تليها تحت الأرض ، فتجتمع مياها جارية ، ثم تخرج عند منتهاها فتسح على وجه الأرض . (٦) ساقط من ش .

### الكاف مع العين

النبي صلى الله عليه وآله وسلم ـ نهى عن الْمُـكَاعِمة والْمُـكَامَعة .

أى عن مُلَاثمه الرجل الرجل ومضاجعته إياه لاسِتْرَ بينهما ؛ من كَمَم المرأة إذا قبَّلها مُلْتَقَمِا فاها ، ومن الكميم والكِمْع بمعنى الضجيع .

وكعب في ( قو ) . كعبك في ( فر ) .كالـكعدبة في ( عص ) .

# الكاف مع الفاء

النبى صلى الله عليه وآله وسلم \_ قال فى العاقد شَعْره فى الصلاة: إنه كِفْل الشيطان . أَىْ مَرْكَبه ، وهو فى الأَصل كِساء مُيدَارُ حول سَمَام البعير ثم يركب ، واكتفلت البعير إذا ركبته كذلك .

ومنه حديث النَّخَعى رحمه الله: إنه كان يكره الشرب من تُملْمَة الإناء ومن عُرْوَته ؟ وقال: إنها كِفْلُ الشَّيْطانِ .

#### \*\*\*

يقول الله تعالى للكِرَام الكاتبين: إذا مَرِض عَبْدِي فا كَتُبُوا له مِثْلَ ما كان يَعْمَلُ في صِحَّتِهِ حتى أُعافِيَه أُو أَ كُفِتَه .

كفت أى أُقبضه . يُقاَل : اللهم اكفيته إليك ، وأصله الضم ، وقيل للأرض كِفات لضمًّا مَنْ يُدْفَن فيها . ولذلك قيل [٦٩٧] لَبَقِيع الغَرْقَد : كَفْتَة (١) . ويقال : وقع فى الناس كَفْتُ ؟ أى موت وضم فى القبور .

#### \*\*

قال صلى الله عليه وآله وسلم لحسَّان : لا تزال مُوَّيَّدًا برُوح ِ القُدُس ماكافَحْتَ عن رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم ــ ورُوِى : « نَافَحْتَ » .

أى دَافَعْتَ وقاتلت ؛ وأصل المكافحة المضاربة تِلقاء الوجوه .

كفح

كعم

كفل

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) لأنه يدفن فيه فيقبض ويضم .

الُسْلِمُون تَتَكَافَأُ دِماءِهم ، ويسعى بذَمَّتِهم أَدْناهم . ويردّ عليهم أَقْصَاهم ، وهم يَدْ على مَنْ سواهم . يَرُدُّ مُشِدُّهم على مَنْ سواهم . يَرُدُّ مُشِدُّهم على مَنْ سِواهم . يَرُدُّ مُشِدُّهم على مَنْ عِلى مَنْ سواهم . يَرُدُ مُشِدُّهم على مَنْ عِلى مُنْ عِلَى مَنْ سواهم . يَرُدُ مُشِدُّهم على مَنْ عَلَى مُنْ عِلَى مَنْ عِلَى مَنْ عِلَى مُنْ عِلَى مُنْ عِلَى مُنْ عِلَى مُنْ عِلَى مَنْ عِلَى مَنْ عِلَى مَنْ عِلَى مُنْ عِلَى مَنْ عِلَى مُنْ عِلَى مُنْ عِلَى مُنْ عِلَى مَنْ عِلَى مَنْ عِلَى مَنْ عِلَى مُنْ عِلَى مَنْ عِلَى مَنْ عِلَى مَنْ عِلَى مُنْ عِلَى مَنْ عِلْمُ مِنْ عِلَى مَنْ عِلَى مُنْ عِلَى مَنْ عِلَى مَنْ عِلْمُ مُنْ عِلَى مَنْ عِلَمْ مُنْ عِلَى مَنْ عِلَى مَنْ عِلَى مَنْ عِلَى مَنْ عِلَى مَنْ عِلَى مَنْ عِلْمَ عَلَى مُنْ عِلْمُ مُنْ عِلَى مَنْ عِلَى مُنْ عِلَى مُنْ عِلَى مَنْ عِلْمُ عَلَى مَنْ عِلْمُ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مُنْ عِلْمُ عَلَى مَنْ عِلْمُ عَلَى مُنْ عِلَى مَنْ عَلَى مُنْ عِلَى مَنْ عَلَى مَنْ عِلْمُ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مُنْ عَلَى مَا عَلَى مَا عِلْمُ عَلَى مُنْ عَلَى مَا عَلَى مَاعْمُ عَلَى عَلَى مُنْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مَا عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مُنْ عَلَى مَا عَلَى مُعْلِمِ مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى

التَـكَافُوْ: التَّسَاوَى ؛ أَى تَتَسَاوَى فَى القِصاصُ والدِّيَاتُ: لَا فَضْلَ فَيهَا لَشَرِيفَ

كفأ

على وضيع .

والذِّمَّة: الأمان؛ ومنها سمى المعاهِدُ ذِمِّيًّا؛ لأنه أُومِنَ على ماله ودَمِه للجِزْ يَة؛ أَى إِذَا أَعْطَى أَدنى رجل منهم أَمانًا فليس للباقين إِخْفَاره (١).

ويردُّ عليهم أقصاهم: أى إذا دخل العسكر دار الحرب، فوجَّه الإمام سَريَّة فما غنمت جعل لها ما سُمّى لها ، ورَدَّ الباقى على العسكر ؛ لأنهم رِدي<sup>(٢)</sup> للسرايا .

وهم يدُ ، أى يتناصرون على اللِّلَ ِ الْحَارِبَةُ لَهُم .

أَجَرُت فلانا على فلان : إذا حميتَه منه ومنعته أن يتعرَّض له .

الْمُشِدّ : الذي دوابُّه شديدة . والْمُضْعِف بخلافه .

الْمَسَرِّى: الخارج فى السّرِيّة (٣) ؛ أى لا يفضل فى قسمة المفتم الْمُشِدُّ على الْمُضْمِف. وإذا بعث الإمام سَرِيّة وهو خارج إلى بلاد العدو فغنموا شيئًا كان ذلك بينهم وبين العسكر.

لا يُقْتَلُ مسلم بكافر ؛ (أى بكافر حَرْبِي ) ، وقيل بذِمِّى وإن قَتَلَه عُدا؛ وهو مذهبُ أهل الحجاز ، وذوالعهد الحربي يدخل بأمان لا يُقْتَل حتى يرجع إلى مَأْمَنه ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ اللَّهُ مُم أَبْلِغُهُ تَعَالَى : ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ اللَّهُ مُم أَبْلِغُهُ مَا الله مُم أَبْلِغُهُ مَا أَمْنَه ﴾ (٥) . وقيل : معناه ولا ذو عهد في عهده بكافر .

\*\*\*

إِن رجلا رأى في المنام كأن ظلَّةً تَنْظُفُ (٦) سَمْناً وعَسَلا ، وكان الناسُ يَتَكَفَّفُونَه، فَمُم المستكثر ومنهم المستقل.

<sup>(</sup>١) أخفره: نقضه . (٢) الردء: العون . (٣) السرية : من خسة أنفس إلى ثلاثمائة أو أربعائة . (٤ ـ ٤) ش : « محارب » . (٥) سورة التوبة ٦ . (٦) من نطف الماء : إذا قطر قليلا قليلا .

أى يأخذونه بأَكُفَّهُم .

\*\*\*

لا تَسأل المرأةُ طَلَاق أُخْتِهِا لَتَكُنْتِنَى مَافَى صَحْفَتِهَا (') ، وإنما لها ماكُتِب لها ؛ ولا تَناجَشُوا في البَيْع ، ولا يَبِيع بعضكم على بَيْع بعض .

كفأ ا نصيب

اكْتِفَات (٢) الوعاء: إذا كَبَبْتُه فأَفْرَغت ما فيه إليك وهذا مثل لاحتيازها نصيب أُخْتِما(٣) من زَوْجها .

الصَّحْفَةُ : القَصْعَةُ الَّتِي تُشْبِعِ الحَمِيةِ .

سبق تفسير باقى الحديث .

\*\*\*

قَنت صلى الله علمه وآله وسلم في صَلَاة الفجر فقال: اللهم قاتل كَفَرَة أهل [٦٩٨] السكتاب، واجْعَلُ قلوبَهم كَـقُلُوب نساءً كُو افر.

ک<sup>ق</sup>و

أى فى الاختلاف وقلة الائتلاف؛ لأنّ النساء مِنْ عادتهن التِّبَاغُضُ والتِحـاسد والتَّلَوُم، لاسيما إذا لم بكن لهنَّ رَادِع من الإسلام. أو فى الخوف والوجيب؛ لأنهنَّ يُرَعْن بالصَّباح والبيات فى عُقْر دارهنَّ أبدا.

\*\*\*

لا تُكَلِّوهُ أهل قِبْلَتك .

أى لاَتَدْعُهِم كُفَّاراً . وحقيقته لا تجعلهم كفاراً بقولك وزَعْمِك .

ومنه قولهم : أَ كُفَرَ فلانٌ صاحبَه ، إذا أَلْجَأَه \_ وهو مطيع \_ إلى أن يَعْضِيَه بسوءِ صُنْع يُعامله به .

ومنه حديث عمر رضى الله تعالى عنه : إنه قال فى خطبته : أَلَا لَا تَضْرِ بُوا المسلمين فَتُذِيِّوهُمْ ، ولا تُجَمِّرُوهُمْ فَتَفْتَنُوهُمْ .

يريد فتجعلوهم كفّاراً وتوقعوهم فى الكفر ؛ لأنهم ربما ارتدُّوا إذا مُنعِوا الحق . التَّجْمِير والإِجمار : أن يُحْبَس الجيش فى الغَزِيّ (') لا يَقْفُل .

\*\*\*

إِن عَيَّاشُ بن أَبِي ربيعة وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد فرُّوا من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعياش وسلمة مُتَـكَفّلان على بَعِير .

<sup>(</sup>۱) النهاية: « ما في إنائها » . (۲) اكتفت المال: استوعبه أجم . (۳) يقصد الضرة إذا سألت طلاقها ليصير لهما حق الأخرى كله من زوجها إليه . (٤) غزا العدو: سار إلى قتالهم وانتهابهم ، وهو غاز ، جعه غزى بضم الغين وتشديد الزاى المفتوحة ، وبضم الغين وتشديد الياء ؟ والغزى كغنى اسم جم . وفي ش : « في المغزى » .

تَكُفُّلَ البعير واكْتَفله بمعنى (١).

كفل

\*\*\*

في العَقِيقة عن الغلام شاتان متمكا فِئْتَان أو مُكَافأَتان ، وعن الجارية شاة .

أى كُل واحدة منهما مساوية لصاحبتها في السنّ، ولا فَرْق بين المُكافِئَةين والمُكافِئَة ومَكَافَأة؛ والمُكافِئَة ومَكَافَأة؛ والمُكافَأة؛ وإلى معادلتان لما يجب في الزكاة والأضحيَّة من الأسنان.

ويحتمل فى رواية مَنْ روى مَكَافأتان أَن يُرَاد مَذْ بوحتان ؟ من قولهم : كافأ الرجل بين بميرين إذا وَجَأ فى لبَّة ِ هذا فنحرها مماً . قال الـكميت ـ يصف ثوراً وكلابا :

وعاَثَ في عانةٍ منها بِعَثْمَنَةً نَحْرَ الْكَافِيُّ والْكَثْنُورُ يَهْتَبِلُ<sup>(٣)</sup> المؤمن مُكَفَّر :

أى مرزَّأ في نفسه وماله ؛ لتُكَلِّفُر خَطَاياه .

كفر

\*\*\*

حُبَّب إلى النساء والطيب ورُزِقْتُ الكَّفيت .

أى القوّة على الجماع ، وهذا مَن الحديث الذى يروى أنه قال : أتانى جبرئيــل كفت بقُدَيْرَة (') تسمى الكفيت فوجدتُ قُوّة أربعين رَجُلًا فى الجَمَاع . وقيل : ما أَ كَفَيْتُ بِهُ معيشتى ؛ أَى أَضْم وأُصْلِح .

\*\*\*

عمر رضى الله تعالى عنه \_ انْكَفَأُ لُونُه في عام الرَّمادة حين قال: لا آكلُ سمناً ولا سميناً ، وأنه اتَّخذَ أيام كان يُطْعِمُ [٦٩٩] الناسقِدْحاً (٥) فيه فَرْض ، وكان يطوف على القيصاَع ، فيغمِزُ القِدْح فإن لم تبلغ الثريدة الفَرْضَ ، فتعال فانظر ما ذا يفعلُ بالذي وَلَى الطَّمام .

أَى تَفَيَّرُ وَانْقَـلُبُ عَنْ حَالُهُ ، مَنْ كَفَأْتُ الْإِنَاءُ إِذَا قَلْبَتَهُ ؛ وَيَقَالَ : أَكُفَأُ كَفَأُ الْإِنَاءُ إِذَا قَلْبَتَهُ ؛ وَيَقَالَ : أَكُفَأُ كَفَأُ الْإِنَاءُ إِذَا قَلْبَتَهُ ؛ وَيَقَالَ : أَكُفَأُ كَفَأَ الْإِنَاءُ إِذَا قَلْبَتُهُ ؛ وَيَقَالَ : أَكُفَأُ لَا يَعْمِدُ لَوْنَهُ .

<sup>(</sup>١) تكفل البعير واكتفله: إذا أدار حول سنامه كساء ثم ركبه . (٢) من ش ·

<sup>(</sup>٣) العثعثة : اللين من الأرض . والمسكل ف : الذي يذبح شاتين إحداهما مقابلة الأخرى للعقيقة . ويهتبل : يفترض ويحتال . والبيت في تاج العروس : كفأ (٤) في اللسان : بقدر . (٥) القدح : السهم قبل أن يعمل فيه الريش والنصل .

الرَّمادة : الهلاك والقَحْط . وأرْمَدَ الناس إذا جهدوا .

والفَرْض : الحزّ .

يَغُمِز : أَى يَطْمَن القِدْحِ فِي الثَرْيَدَةِ .

فتعال فانظر: إيذان بأنَّ فعله بمُتَوَلِّى الطعام إذا فرط من الإيذاء البليغ والخشونة والإيقاع كان جديراً بأنْ يُشاهد ويُنْظَر إليه ويُتَعجَّب منه.

#### \*\*\*

أبو ذَرَّ رضى الله تعالى عنه \_ لنا مولاة تصدَّقَتْ علينا<sup>(١)</sup> بِخَدَمَ مِها<sup>(٢)</sup> ، ولنا عَبَاءَتان نُكافِئُ بهماً عَنَّا عَيْن الشمس ، و إنى لأخشى فَصْلَ الحِساب .

أى ندافع بهما ، من قولهم : ما لى به قِبَل ولا كِفاء ، وفلان كِفاء لك ؛ أى هو مطابق لك في المضادة والمناوَأة . قال<sup>(٣)</sup> :

#### \*\*\*

ابن مسعود رضى الله تعالى عنه \_ إذا لقِيت الكافر فألْقه بوجه مُكُفْهَر مِ . أَى عابس قَطُوب .

ومنه الحديث : الهَّوْ اللُّخَالفِين بوَجْهٍ مَكْفَهِرٌ .

کفه,

كفل

#### 杂杂杂

ذكر فِتْنَة فقال: إلى كائن فيها كالْكِفْل؛ آخِذُ ما أعرف وتاركُ ما أُنْكِر. الكَّفْل: الذي يكون في مؤخر الحرب إنما هِمَّته الناْخر والفِرار. يقال: فلان كَفُولة.

#### \*\*\*

الخَدْرِيّ رضى الله تعالى عنه \_ إذا أَصْبَحَ ابنُ آدم فإنّ الأَعْضَاء كَأَيّها تُكَفِّر لِلسَّان ؟ تقول :

نِشْدَكُ الله فينا؛ فإنك إن استَقَمْتَ استقمنا، وإن اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْمًا.

<sup>(</sup>١) ه : « عليا » تصحيف ، صوابه من ش . (٢) الحدمة : الحلخال ، وجمها خدم وخدام .

<sup>(</sup>٣) هو حسان ، والبيت في ديوانه ٦ .

أى تتواضع وتخضع ؛ من تكفير الذَّى ، وهو أن يطأطئ رأسه وينحنى عند تعظيم صاحبه . قال عَمْرو بن كلثوم :

" تُكَفِّرُ باليَدَيْنِ إِذَا الْتَقَيْنَا وتُلْقِي من مَحَافَتِنَا عَصَاكَا وَتُلْقِي من مَحَافَتِنَا عَصَاكَا وَلَانَهُ وَلَانَهُ مِنْ السَكَافِرَ تَدْيُن ، وها السَكَاذَ تَان (١) ؛ لأنه يضعُ يَديه عليهما ، أو ينثنى عليهما ، أو يَحْسِكِي في ذلك هيئة من يَكْفِر شيئًا ؛ أي يُعَطِّيه .

يقال: نَشَدْتُكُ الله والرحم نِشْدَة ونِشْدانا، ونَاشَدْتُكُ الله، أى سألتك الله والرحم، وتعديتُه إلى مفعولين؛ إما لأنه بمنزلة دعوت، حيث قالوا: نَشَدْتُك بالله والله . كما قالوا: دعوته (٢) بزيد وزَيْداً. أو لأنهم ضمَّنوه معنى ذَكَرت؛ ومِصْدَاقُ هذا قولُ حسان (٣): نَشَدْتُ بنى النَّجَّار أفعال أوالدى إذا الْعَانِ لم يُوجَدُ له من يُوارعُهُ (١)

أى ذَكَرَ ْتَهُمْ إِياها . وأنشَدْ تُكُ بالله خَطَأ . وأما نِشْدَك الله ففيه شبهة ؛ لقول سيبويه : وكأنَّ قولك عَمْرَك الله وقيدْدَك الله بمنزلة نِشْدَك الله ، وإن لم يتكلم بِنِشْدَك . ولعل الله ويان لم يتكلم بِنِشْدَك . ولعل الراوى قد حرَّ فه ؛ وهو ولكن زعم (٥) الخليل أنّ هذا تمثيل يُمَشِّلُه به (٢) . ولعل الراوى قد حرَّ فه ؛ وهو تنشُدُك الله ، أو أراد سيبويه والخليلُ قلَّة مجيئة في الكلام ؛ أو لم يكن في علمهما ؛ فإن العلم بحر لا يُنْكف (٧) . وفيه - إن صحَّ وجهان :

أحدها \_ أن يكون أصله نشِدَتك (<sup>٨)</sup> الله ، فحذفت منها التاء استخفافاً ، كما حُذِفت من أبى عُذْرها (٩) .

والثاني \_ أن يكون بناء مقتضبا نحو قِمْدك .

ومعنى نِشْدك الله : أُنْشدك الله نِشْدة ؛ فحذف الفعل ووُضِع المصدر موضعه مضافا إلى الـكاف الذي كان مفعولا أول .

\*\*\*

أبو هُرَيرة رضى الله عنه \_ سُئل أَتَفَبَلُ وَأَنْتَ صائم ؟ فقال : نعم ، وأَ كُفَحُها \_ وروى : وأَقْحَفُها .

<sup>(</sup>١) الـكاذتان : الأليتان . (٢) في هـ : « دعوت » . والمثبت من ش (٣) ديوانه ٢٦٣

<sup>(</sup>٤) الموارعة : المناطقة والمكالمة . قال في اللسان : ويروى : • من يوازعه » .

<sup>(</sup>ه) ش : « وزعم الخليل » . (٦) في اللسان : « تمثيل تمثل به » . (٧) أي لا يبلغ آخره

<sup>(</sup>A) النشدة : مصدر . (٩) يقال : فلان أبو عذر فلانة وأبو عذرتها .

الكَفْح : من المكافحة ؛ وهي مَصَادفة الوجه الوجه كَفَّةً كَفَّةً .

والقَحْف: من قَحْفِ الشارب؛ وهو استفافه ما في الإناء أَجْمَع . ومطر قَاحِفُ: جارف كَأَنه قال: نعم ، وأتمكنُ من تقبيلها تمكُناً ، واستَوْفِيه استيفاء ، من غير اختلاس ورقبة .

وقيل في القَحْف : إنه بمعنى شُرْبِ الريق وترشُّفه ، وما أحقّه .

\*\*\*

لتخرجنكم الرُّومُ منها كَفْراً إلى سُنْبُك من الأرض. قيل: وما ذلك السُّنْبُك؟ قال: حِسْمَى جُذَام.

الـكَفْر : القرية ، وأكثرُ مَنْ يتـكلَّم به أهلَ الشام . وقولهم : كَفْر تُوثَى (١) : قرية تُنْسب إلى رجل · وكذلك كفر طاكب ، وكفر تِعْقَاب .

ومنه حديث معاوية رضى الله عنه : أهل الـكُفُور هم أهلُ القبور .

أى هم بمنزلة الموتى لا يشاهدُون الأمصار والجَمَع؛ وكأنها سميت كفوراً لأنها خاملة مغمورة الاسم، ليست في شهرة المدن ونباَهة ِ الأمصار .

قال أبو عبيد : شبه الأرض بالسُّنْبُك في غِلَظه وقلَّة خيره . وعندى أنَّ المرادَ لتِخرجنكم إلى طَرَفٍ من الأرض ، لأنَّ السُّنْبُك طَرَف الحافر .

ويدل عليه الحديث ؛ وهو أنه كُرِهَ أن يُطْلَبَ الرزقُ في سَنَابِك الأرض . كا جاء في حديث إبراهيم رحمه الله تعالى : إنهم كانوا يـكرهون الطلب في أكارع الأرض .

حِسْمَى : بَلَد . جُذَام : هو جُذَام بن عدى بن عَمْرو بن سَبَأْ بن يَشْجُب بن يَمْرُب ابن قَحْطَان .

وحِسْمَى : ما الا معروف لـكَلْب .

ويقال : إن آخر ما نضب من ماء الطوفان حِسْمَى ، فبقيت منه هذه البقعة إلى اليوم أنشد أبو عمرو :

كفح

کف,

<sup>(</sup>١) في القاموس : بالألف المقصورة

جَاوَزْنَ رَمْلَ أَيْدَلَةِ الدَّهَاسَا (۱) وبَطْنَ حِسْمَى (۲) بَلداً حِرْماساً أَي أُملس (۳).

\*\*\*

الأحنف رضي الله تعالى عنه \_ قال : لا أُقَاوِل من لا كِفاء له .

أى لا عَدِيل له ؛ يعنى السلطان . يقال : هو كَفُونُه وكَفِيتُه وكِفَاؤُه . قال (١) : فأنْكُحُمّا لَا فِي كَفَاء ولا غِنَّى ﴿ زِيادُ ، أَضَـــلَ الله سَعْىَ زِيادِ

كفؤ

\*\*\*

عَطاء بن يسار رحمه الله تعالى \_ قال : قلت للوليد بن عبد الملك : قال عمر ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه : وَدِدت أَنَى سلمتُ من الخلافة كَفَافاً لا على ولا لي . فقال : كذبت ! آ لخليفة يقول هذا ؟ قلت : أو كُذّ بت (٥) ؟ قال : فأفلَتُ منه بَحُر يُعَة الذَّقَن .

يقال : ليتنى أنجو منك كفافا ، أى رأساً برأس ؛ لا أَرْزَأُ منك ولا ترْزَأُ منى ، كفف وحقيقتُه أَ كُن عنك و تَكُف عنى ؛ وقد يبنى على الكسر . ويقال : دعنى كفاف . أنشد أبو زيد لرؤية (٢٠ :

فليت حَظِّى من نَداكَ الضَّافِي والنَّفْعُ أَن تَتَرَكَنِي كَفَافِ أَفْلَتُ (٧) بِجُرَيْعَةَ الذَّقَن ؛ مثل فيمن أَشْنَى ثم نجا .

قال أبو زيد : يريد أنه كان قريباً من الهلاك كقرب الجر عق (٨) من الذَّقن .

انتصاب كفافاً على الحال ؛ أى مكفوفاً عنى شرها . وقوله : لا على ولا لي بدل منه ، أى غير ضارة ولا نافعة .

همزة الاستفهام إذا دخلت على حرف التعريف لم تُسْقِط أَلفه ، وإن اجتمع ساكنان لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر .

\*\*

الشعبي رحمه الله تعالى ـ قال بيان : كنت أمشى مع الشُّمبي بظَهْرِ الـكُوفَة فالتفَتَ إلى

<sup>(</sup>١) الدهاس: الرملة اللينة . (٢) في اللسان: «وبطن لبني» . (٣) تفسير لـكلمة «حرماس».

<sup>(</sup>٤) أساس البلاغة : كفأ . (٥) كندا ضبطت في ش . (٦) لفظ المثل في الميداني ٢ : ٦٩ :

<sup>«</sup> أفلت فلانَ بجريعة الذَّقن » . (٧) أساس البلاغة : كنفف . ( ٨) الجرعة : آخر ما يخرج من النفس عند الموت .

بيوت الكوفة فقال: هذه كِفَاتُ الأحياء؛ ثم التفت إلى المَقْبرة وقال: وهذه كِفات الأموات (١).

مر تفسير الكِفاَت .

كفت

كفف

کفہ

كفل

\*\*\*

الحسن رحمه الله تعالى \_ ابدأ بمَنْ تَعُول ولا تلامُ على كَفاَف .

أَى إِذَا لَمْ يَكُن عَنْدَكُ فَصْلَ لَمْ تُلَمُّ عَلَى أَلَّا تُعْطِي .

الكَفاف: أن يكون عندك ما تكف به الوجه عن الغاس.

قال له رجل: إِنَّ برجلي شُقَاقًا ، فقال: ا كُفُفُه بِخِرْ قَةً ٍ .

أى اعصِبه بها .

\*\*\*

عبد الملك رحمه الله تعالى (٢) \_ ءُرِضَ عليه رجلُ من بنى تميم ؛ فاشتهى قَتْله لِمَا رأى من جسمه وهيئته . فقال : والله إلى لأرى رجلا لا يُقِرُ بالكُفُر . فقال : عن دَمِى تَخْدَعُنى ! بلى عبد الله أ كفَر من حَمَار .

[أقرَّ بأنه كفر حين خالف بني مروان وتابع ابْنَ الأشعث ] (٣).

[٧٠٣] كتب عبد الملك إلى الحجاج أن ادعُ الناس إلى البيعة ؛ فمن أُقرَّ بالكفر غُلُّ سبيله ؛ إلَّا رجلًا نصب رايةً أو شتم أمير المؤمنين عُمَّان بن عفان ، وذلك بعد أمر الن الأشعث .

\*\*\*

فهو معنى الإقرار بالكفر .

حِمَار : رجل عادى (١) كَفر بالله فأخرق وَادِيه .

\*\*\*

في الحديث: الرَّابَ <sup>(ه)</sup> كَافِل.

أَى كَفَل بنفقة اليتيم حين تزوَّج أُمَّه .

(١) قال في اللسان : يريد تأويل قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ نَجِمَلَ الْأَرْضُ كَفَاتًا أَحِياءُ وأَمُوانًا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) فى اللسات : ومنه حديث الحجّاج ، وقد كان عبد الملك كتب إلى الحجاج : مَن أَقر بالكفر فل سبيله ، أى بكفر من خالف بنى مروان وخرج عليهم . (٣)ساقط من ش . (٤) بريد كات في الزمان الأول . (٥) فى اللسان الربيب ، والراب : زوج أم البتيملأنه يكفل تربيته ، ويقوم بأمره مع أمه.

مكافئ في (اب). مكفوفة في (غل). واكفتوا في (خم). السكفيت في (سخ). يتكففون في (شط). أن تكفأ في (فر). استكفوا في (قح). وكفأتها في (تب). ينكفت في (أو). في كفراه في (جر) [اكفره في (وط). فكفئت فأ كفئت في (جف). يكفر في (دت) كفرانك في (كن). فيكافأ بها في (حر). تكفاء في (وك). تكفؤا في (مغ)] (ا

### الكاف مع اللام

النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم - نهى عن بيع الـكَالِيُّ بالـكَالِيُّ . كَالَّ الدَّنْ كَلْاً ، فيوكاليُّ إذا تأخَّر . قال :

### \* وعَيْنُهُ كَالْـكَالِيُّ الْمِضْارِ (٢) \*

ومنه: بلَغ الله بك أَ كُلاَ العُمر؛ أَى أَطُوله وأَشدّه بَاخَراً. وأنشد ابن الأعرابي:

تَعَفَّقْتُ عَنْهَا فَى العُصُور التي خَلَتْ فَكيفَ النَّسَاقِ (٣) بعد ما كَلاَ العُمْر
وكلانه: أنسَأْتُه، وأَ كلائت فى الطعام: أسلفت. وتحكلات كُلاَّة ؛ أَى اسْتَنْسَأْتُ
نَسِينَةً ، وهو أَن يكون لك على رجل دَيْن (١) فإذا حلَّ أَجلُه استباعك ما عليه إلى أَجل،

عن عائشة رضى الله عنها \_ دخل عَلَى الله صلى الله عليه وآله وسلم تَبْرُقُ أَكَالِيلِ وَجْهِهِ .

الإكليل: شِبْهُ عِصَابَة مَرَّينة بالجوهر. قال الأعشى في هَوْذَة بن على:

له أكاليل بالياقوت فصلها صَوَّاغُها لاترَى عَيْبًا ولاطَبَعا<sup>(ه)</sup>

جعلت لوجهه صلى الله عليه وآله وسلم أكاليل على سبيل الاستعارة ،كما جعل لبيد

للشمال يداً ، في قوله (٢):

## \* إِذْ أَصْبَحَتْ بِيدِ الشَّمَالِ زِمَامُهِا \*

**\*** YK

كلل

<sup>(</sup>۱) ساقط من ش . (۲) اللسان ـ كلاً ـ قاله الشاعر يذم رجلا ؛ يقول : الحاضرمن عطيته كالغائب الذي لا يرتجى ، والمضار : خلاف العيان . وفي اللسان : ﴿ أَي نقده كالنسيئة التي لا ترجى » .

<sup>(</sup>٣) اللسان \_كلاً : «فكيفالتصابي». ﴿ ٤) في اللسان : طعام \_كلاً . ﴿ (٥) ديوانه٧٠١ .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ه٣١ ، وصدره :

<sup>\*</sup> وغداة ريح ٍ قد وزعتُ وَقرّ ةٍ \*

وهو نوع من الاستعارة لطيف دقيقُ المسلك . وقيــل : أرادت نواحى وجهــه وما أحاط به ؛ من التــكلّل وهو الإحاطة . والقول(١) العربي الفَحْل ما ذَهَبْتُ إليه .

\*\*\*

اتَّقُوا الله فى النساء فإنما أخذتموهنَّ بأمانة الله ، واستحللتم فُرُوجَهُنَّ بَكَامة الله . قيل : هى قوله تعالى : ﴿ فَإِمْسَالَكُ مُعْمَرُوفَ أُو تَسْرِيحُ الْإِحْسَانَ ﴾ (٢) . ويجوز أن يُرَاد إذْنه فى النكاح والتسرّى وإحلاله ذلك .

کلم

\*\*\*

ذكر الْمُخْدَج (٢) فقال: له تَدْى كَثَدْى المرأة، وفي رأس تَدْيِهِ شُعَيرات كأنها كُلْبَةَ كَلْب أُوكُلْبَةَ سنَّوْر .

كلب هي الشعر النابت في جانبي خَطْمِه ، ويقال للشعر الذي يَخْرُز به الإسكاف كُلْبَة \_ عن [٧٠٣] الفرَّاء . ومن فسَّرها بالمخالب نظراً إلى محنى (١) الحكالاليب في تَخَالب البازي فقد أَ بْهَـد .

**ጽ**ጵ

ستخرج فى أمتى أقوام تَجَارى بهم الأهْوَاءَكَا تجارى الـكلّب بصاحبه لا يبقى فيه عِرق ولا مَفْصِل إلا دخلَه .

الكلّب: دا يوسيبُ الإنسان إذا عقره الكلّب الكلّب، وهو الذي يَضْرَى بأ كُلّ لحوم النّاس، فيأخذه شبه جنون فلا يعقر أحداً إلا كلب، فهو يَعُوى عُواء السكلب، ويمزّق (٥) على نفسه و يَعْقِر من أصاب، ثم يصير آخر أمْره إلى أن يموت. وأجمعت العرب على أنَّ دواء قطرة من دَم مَلك ، يخلط بماء فيسقاه، قال الفرزدق: ولو شرب الكُلْبَى المِراضُ دماء نا شفاها من الدَّاء الذي هو أدنف (٢) وفي الحديث: إنَّ الحجَّاج كتب إلى أنس ليكزُم بابه، فكتب أنس إلى عبد الملك، فكتب عبد الملك إلى الحجاج: أن اثبَ أنساً واعْتَذَر إليه. فأتاه فقال وأبْلَغ . ثم قال: فكتب عبد الملك إلى الحجاج: أن اثبً أنساً واعْتَذَر إليه . فأتاه فقال وأبْلَغ . ثم قال: في المَا يَعْد رَبِي يَرْ حَمْكُ الله ، فإنَّ الفاسَ قد أكلُوا في عَدَواتِي هُمَ كَلْب كَيْلِ.

<sup>(</sup>۱) ش: « القول » بدون واو . (۲) سورة النساء ۲۲۹ . (۳) المخدج : السقيم الناقص الحلق . (۵) عبارة اللسان : و يمزق ثيابه عن نفسه ، وهي أوضح . (٦) ديوانه ٢٣ ه ، وروايته : « ولو تشرب » .

وعن الحسن رحمه الله تعالى: إن الدنيا لما فُتِحَتْ على أَهْامِ اكْلِبُو ا فيها والله أسوأ (١) السكلب، وعَدَا بعضُهم على بَعض بالسَّيف.

\*\*\*

وقال فى بعض كلامه: فأنت تَتَجَشَّأُ من الشِّبَع بَشَمَّ وجارُك قد دَمِى َ فوهُ من الجوعُ كَلبا.

أى حِرْصاً على شيء يصيبه .

كلب

\*\*\*

إِنَّ عَرْفَجة بن أسعد رضى الله عنه أصيب أَنْفُه يوم الكُلاب في الجاهِليَّة. فَا لَمُّنَا عَلَيه وَآله وسلم أن يَتَخذ فَا مَن وَرِق وَلَه وسلم أن يَتَخذ أَنْفًا مِن ذَهِب.

يوم الـكلاب من أيّام الوقائع · والـكُلاَب : ما؛ بين الـكوفة والبَصْرة . الوَرق : الفضة .

استشهد به محمد رحمه الله على جواز شدِّ السن الناغضة (٢) بالذهب وقال : إن الفضَّة تُر يح (٣) دون الذهب ؛ فكانت الحاجة إليه ماسة · وعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى في الذهب روايتان ، وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى : إنه كتب في اليد إذا قُطِعت أن تحسم بالذهب، فإنه لا يَقيح · ويقول أهل الخبرة : إن الفضة تصدأ وتنتن وتبلى في الحماة ؛ وأمَّا الذهب فلا يُبنليه الثَّرَى، ولا يُصْدرتُه الندى، ولا تنقصه الأرض، ولا تأكله النار . وعن الأصمى : إنه كان يقول : إنما هو من وَرَق ، ذهب إلى الرَّق الذي يكتب فيه . ويردّه أنه روى : فاتخذ أنفاً من فيضَة .

\*\*\*

عمر رضى الله تعالى عنه \_ دخل عليه ابن عباس حين مُون، فرآه مغتما بمن يستخلف بعده ، فجعل ابن عباس يذكر له [٧٠٤] أصحابَه ؛ فذكر عثمان ، فقال : كَلفَ بأقارِ به \_ قروى : أخشى حَفْده وأَثَرَتَه ، قال : فعَليّ . قال : ذاك رجل فيه دُعابة ، قال : فطَلْحة . قال: لولا بأو (١) فيه \_ وروى \_ أنه قال: الأكْنَع ؛ إنّ فيه بأوًا أو خَوْة . قال : فالرّ بير .

<sup>(</sup>۱) فى اللسان : أشد الـكلب . (۲) نفضت أسنانى : قلقت وتحركت . (۳) أراح : أنتن وتغيرت رائحته . (٤) ش : « باء » .

قال وَعْقَة (١) لَقِسَ ـ وروى: ضَرِس ضبيس (٢) . أو قال : ضَمِيس (٣) . قال : فعبد الرحمن . قال : أوه ! ذكرت رجلاً صالحاً لكنه ضعيف . وهذا الأمر لا يصلح له إلّا اللّينُ من غير ضَعْف ، والقوى من غير عُنْف ـ ورُوى : لا يصلح أَنْ بَلِيَ هذا الأمر إلّا حَصِيف غير ضَعْف ، والقوى من غير عُنْف ، اللّينُ في غير ضَعْف ؛ الجواد في غير المعقدة ، قليل الغرّة ، الشديد في غير عُنْف ، اللّينُ في غير ضَعْف ؛ الجواد في غير سَرَف ، البخيل في غير وَكَف . قال : فسعد بن أبي وقاص ؟ قال : ذلك بكون في مَرَف ، البخيل في غير وَكَف . قال : فسعد بن أبي وقاص ؟ قال : ذلك بكون في مَرْف ، البخيل في غير وَكَف . قال : فسعد بن أبي وقاص ؟ قال : ذلك بكون في

الـكَلَفَ: الإيلاع بالشَّيء مع شغل قَلْب وَمَشَقَّة . يقال : كَلفِ فلان بهذا الأمر وبهذه الجارية فهو بها كَلفِ مُكَلَفً . ومنه المثل : لا يكن حبُّك كَلفًا ؛ ولا بُغْضك تَلَفًا . وهو من كَلفِ الشيء بمعنى تـكلَّفَه . وفي أمثالهم : كَلفِتُ إليك عَرَق القِرْبة (1) .

ويروى : جَشِمت . ولكنه ضُمِّن معنى أولع وسَدِك (٥) ؛ فُعدِّى بالباء . ومنه : أَخْذُ الكلف في الوجه للزومه ، وتعذُّر ذهابه ، كأن فيه ولوعا .

حَفْده : أَى خُفُوفه في مَرْضاة أقاربه ، وحقيقة الحَفْد الجَمع . وهو من أخوات الحَفْل والحَفْش ، ومنه المَحْفِد بمعنى المَحْفِل . واحْتَفَد بمعنى احْتَفَل ـ عن الأصمعى . وقيل لمن يخف في الخدمة ، وللسائر إذا خَبَّ حافِد ؛ لأنه يحتشد في ذلك و يجمع له نفسه ، ويأتى بخطاًه متتابعة . ويصدِّقهُ قولهم : جاء الفرس يَحْفِش ؛ أَى يأتي بِجْرى بعد جَرْى . والحَفْش : هو الجمع .

ومنه: وإليك نَسْفَى وَنَحْفِد . وتقول العرب للأعوان والخدم: اَلَحْفَدة . الأَثْرَة : الاستثثار بالَفْيء وغيره .

الدُّعَا بَهَ كَالمُزَاحة · ودعَب يَدْعَب كَمَزح يَمْزَح ، ورجل دَعِب ودَعَّابة . الدُّعا بَهُ : اللَّمُوُ : العُجْبُ والحِكِبْر . الأكْنَع : الأَشَلَّ · كَنَعَت أَصابِعه كَنْعًا إِذَا تَشَنَّجت ·

<sup>(</sup>١) ضبط في ش بكسير العين . (٢) في النهاية واللسان :ضبس ؛ وهي بمعناها .

<sup>(</sup>٣) ش : « ضمس » . (٤) الميداني ٢ : ١٥٠ ، قال : أي كلفت إليك أمرا صعبا .

<sup>(</sup>٥) سدلة به : لزمه ، والسدك : الموام بالشيء .

وكَنَّع يدَه : أشلها \_ عن النضر . وقدكانت أُصِيبت يدُه معرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وَقاهُ بها يوم أحد .

النَّخُوَّة : العظمة والكبر . وقد يجيء كزُهِي وانْتَخَى (١) .

ورجل وَعْقَةَ وَالَّهُ ، وَوَعْقَ لَمْق ؛ إِذا كَانَ فيه حرضووقوع فى الأمر بجهل وضيق نفس وسوء خلق . قال [الأخطل] (٢٠ :

مَوَظَّأُ البيتِ تَحْمُود شَمَا ثِلُهُ عند الحَالَةِ لا كُزَّ وَلَا وَعِق

ويخفف ، فيقال : وَعِقَة ووَعِق ؛ وهو من العجلة والتسرع . يقال : أوعَقْتَنِي منذ البيوم ؛ أى أعجلتنى . ووَعِقْتَ على ت : عجلت على ت . وأنت وَعِق ؛ أى نَزِق . وما أوْعَقَكَ عن كذا ؛ أى ما أمجلك . ومنه الوَعِيق بمعنى الرَّعِيق ؛ وهو ما يسمع من حُرْدَانِ (٢) الفَرَس إذا تقلقل فى تُنْبِه عند عَدْوِه .

آقیست نفسه إلى الشيء: إذا نازعته إلیه وحَرَصَتْ علیه لَقَسًا ، والرجل َ لَقِس . وقیل لقِست : خَبُثَت . وعن أبی زید : الَّقِس هو الذی 'یلقِّب الناس ، ویَسْخَر منهم. ویقال : النَّقِس ، بالنون ، یَنْقُس الناس نَقْسًا (۱) .

الضَّرِس: الشَّرِس الذعر؛ من الناقة الضَّرُوس؛ وهى التى تَعضُّ حالِبَها. ويقال: اتق الناقة فإنها بجِنِّ ضِرَاسِها (٥٠)؛ أى بحِدْثان نتاَجها وسوء خلقها فى هذا الوقت، وذلك لشدة عطفها على ولدها.

الضَّدِس و الضَّمِس : قريبان من الضَّرس . يقال : فلان ضَدِس شَرِس ، وجمعه أضباس .

الضُّمس: المضغ.

الوَكَف : الوقوع في المَاثُم والعيب ، وقد وَكِفَ فلان يَوْكَفُ وَكَفَا ، وأَوْكَفَتُهُ أَوْكَفَا ، وأَوْكَفَتُه أَنَا ؛ إذا أوقعته فيه . قال (٦) :

الحافظُو عورةَ العشيرة لا يَأْ تيهِمُ من وَرَأْمُمْ وَكُلْفُ

<sup>(</sup>١) أى أن فعله نخا ينخو ، ونخى ـ بالبناءللمجهول ، وانتخى أيضا . (٢) تـكملة من ش والبيت ف التاج ـ وعق (٣) الجردان : قضيبذوات الحافر، أوعام . (١) النقس، واللقس، والنقر: كله العيب. (٥) في ه : انق الناقة عن ضراسها وفي ش : « اتق الناقة بضراسها» . والتصحيح عن اللسان . وجن كل شيء : أول شدته ، وهذا هو الذي يوافق تفسيره . (٦) قيس بن الخطيم ، ديوانه ٦٣

وهو من وَكَفَ المطر ؛ إذا وقع . ومنه توكّفُ الخبر ، وهو توقعه . المِقْنَب من الخيل : الأربعون والخمسون . وفى كتاب العين : زهاء ثلاثمائة ، يعنى أنه صاحبُ جيوش ولا يَصْلُح لِهذا الأَمْر .

\*\*\*

على رضى الله تعالى عنه \_ كتب إلى ابن عبّاس حين أُخَذَ مِن مال البَصْرة ما أُخَذَ: إنى أَشْرَ كُتُكَ في نفسى ؛ فلما رأيت النمانَ على ابن عمّك قد كلب ، والعدُو قد حَرِب، قلَبْتَ لابن عمّك ظَهْرَ المَجَنّ بفراقه مع المفارقين ، وخذلانه مع الحاذِلين ، واختطَفْتَ ما قدرتَ عليه من أموال الأمة اختطاف الذّئب الأزَلُ (1) دَامِيةَ المعْزَى .

وفيه : ضَحِّرُوَيْداً ، فَكَانُ<sup>(٢)</sup> قد بلغت المدى ، وعرضت عليك أعمالك بالمحل الذى يُنادِى المغتر باكسرَة ، ويتمنَّى المضيع التَّوْبة والظالم الرَّجْعَة .

كَلِب الدهر: إذا أَلَحَّ علىأهله، ودَهْرُ كَلِب، وهومن الكَلَب الذي تقدَّم ذكره. يقال : حَرَب الرجل ماله إذا سلبه كلَّه فحرَب حَرَبا. ثم قيل للغضبان: حَرِب، وقد حَرِب إذا غضب. وأسد حَرب ومِحْرَب؛ أي مغضب.

ضَحُ "رُوَيْداً : مَثَلَ في الأَمْ بالرفق والصبر ، قالوا : أصلُه من تَضْحِية الإبل وهي تغديبها ، وأَنْ يتقدَّمَ إلى الراعى برعى الإبل في وقت الضحى وتأخيرها عن [٧٠٦]ورود الماء إلى أن تستوفى ضَحَاءها ؛ فيكون ورودها عن عَطَش . وعَشِّرويداً مثله ؛ وهوأن يُؤخر عن الإراحة إلى المأوى بتَرْ كِما تستوفى عشاءها ، ثم كَثُر ذلك حتى استعمل في الرِّفق بالأمر والتأنى فيه . قال أبو زيد : ضَحَّيْت عن الشيء وعَشَيْت عنه ؛ أي رفقت به .

كلارا فى (قص). ولا المـكُلْتُم فى (مغ). مُـكاحاً فى (مح). وتـكايلها فى (قص). [ بكلوب فى ( ثل ). وكلح فى ( تع ) . الـكلب العقور فى ( فس ) ] (٢٠٠٠ .

کلب

<sup>(</sup>۱) الأزل: الحفيف وخص الدامية من المعزى ؟ لأن من طبع الذئب محبة الدم حتى أنه يرى ذئبا داميا فيثب عليه ليأكله ــ النهاية ــ مادة زل . (۲) ش: « وكأن » . (۳) الميداني ١ : ١٩٤ . (٤) ساقط من ش .

## الكاف مع الميم

النبي صلى الله عليه وآله وسلم ــ مر" على أبواب دور مُتَسَفِّلة (١) ، فقال: اكْمُوها ــ وروى: أكيمُوها.

الـكَمْي : الستر . يقال : كَمَى شهادته وسيرَّه . قال :

كم كاعب منهم قَطَعْت لسانَها وتركنها تَكْمِي الجليَّةُ بالعِلَل ومنه الكَمِي (٢٠). والإكامة : الرفع ؛ من الكومة وهي الرملةُ الْمُشْرِفَة ، والكُوم: السُّنَام، وجمعه أكُو َام (٢)، وناقة كَوْماء. واكْتاَم الرجل؛ إذا تطاول، اكتِياما. والمعنى استروها لئلا تقع العيون عليها ، أوارفعوها لئلاُّ يَهْجُم عليها السيلُ .

عمر رضى الله تعالى عنــه ــ رأى جارية مُتَـكَمْ ـكِمة فسأل عنها فقالوا : أَمَةُ ﴿ ﴿ ﴾ لفلان ، فضربها بالدِّرَّة ضربات ، وقال : يا لَـكْماء ؛ أَتَشَبَّهِين باكحرائر ؟

يقال: كَمْـكَمْتُ الشيءَ ؛ إذا أَخْفَيتُهُ، وتـكمكم في ثوبه : تلفقٌ فيه ، وهومن معنى كمكم الكمَّ وهو الستر ، والمراد أنهاكانت مُتَقَنِّعة أو متلففة (٥) في لباسها لاَ يَبْدُو منها شيء ؛ وذلك من شأن الحرائر .

لَكِعِ الرجل لَكُما ولَكَاعة ؛ إذا لَوْم وحَمْق ؛ فهو أَلْكُع وهي لَكُماء.

حُذَيفة رضي الله تعالى عنه \_ المدابة (٦) ثلاث خَرَجاَت خَرجَة في بَعْضِ الْبَوَادِي ثم تَنْكَمِي .

انكمى: مُطاَوع كماه والـكَمْني ، والـكَمْ (٧) والـكَمْن أخوات ، بمعنى السَّثر .

<sup>(</sup>١) في اللسان : دور مستفلة (مادة كمي) . (٧) الشجاع المتـكمي في سلاحه ، لأنه كمي نفسه ؟ أي سترها بالدرع والبيضة . (٣) في كتب اللغة : بعير أكوم ؛ عظيم السنام ؛ والجمع كوم . والكوم-(ه) وقيل: أراد متكممة، (٤) في اللسان: أمة لآل فلان. بفتح الواو : عظم في السنام . (٦) الدابة : هي دابة الأرض من الكمة ، وهي القلنسوة ، شبه قناعها به : النهاية \_ مادة كمكم . (٧) كمه : غطاه . التي هي من أشراط الساعة .

عائشة رضى الله تعالى عنها \_ الكِماد مكانُ الـكيِّ ، والسَّعُوط مـكان النّفخ . واللَّدُود مكان الغَمْز .

کد

کنی

هو أن تسخَّن خِرْقَةُ وَسخة دسمـة ويتابع وَضْعُهَا على الوجع وموضع الربح حتى يَسْكن . واسم تلك الخرقة الكِمادة ، من أَ كُمَد القَصَّارُ الثوبَ ؛ إذا لم يُنَقِّ غَسْله ، وأصله الـكُمْدَة (1) .

والكَمَد: تغيَّر اللونِ وذهابُ مائه وصفائه ، وأَ كُمَدَه الحزن: غَيَّر لونه. ويقال: كَمَدَّت الوَجع تـكميدا.

والنفخ : أن يشتُكي آلحلْقَ فينفخ فيه .

والغَمْز : أن تَسقُطَ اللَّهَاءَ فَتُغْمَز باليد .

أرادت أنّ هذه الثلاثة تبدل من هذه الثلاثة وتُوضَع مكانها ، فإنها تؤدى مُؤدّاها في النفع والشفاء ؛ وهي أسهل مأْخَذاً وأقل مئُونَةً على صاحبها .

[ كميش الإزار في ( صد )<sup>(٢)</sup> ] . ولا كموش في (شب) . والمـكامعة في ( كع ) . في أكامها في ( بو ) . [ أكمّة في ( خط )<sup>(٢)</sup> ] .

### الكاف مغ النون

النبى صلى الله عليه وآله وسلم \_ إِنَّ للرؤيا كُنِّى ولهـا أَسماء؛ فَـكَنُّوهَا بَكُنَاهَا ، والرؤيا لأَوَّلِ عَا بِر .

قالوا في معنى كَنُّوها بَكْنَاها مَثْلُواً لها إذا ءَ بَّرْتُم ؛ كَقُولك في النخل : إنها رجالُ ذَوُو أحساب من العرب . وفي الجوْز : إنها رجالُ من العَجَم ؛ لأنّ النخلَ أكثر ما يكون ببلاد العرب ، والجوْزُ ببلاد العجم .

وفى معنى اعتبروها بأسمائها اجعلوا أسماء ما يُرَى فى المنام عِبْرة وقياسا. نحو أن ترى فى المنام رجلا يسمى سالما فتُوَوِّله بالسلامة ، أو فَتْحاً فتُوَوِّله بالفَرَح.

وقوله : والرُّؤيا لأول عاَ بِر. نحو قوله صلى الله عليه وسلم : الرؤيا على رِجْلِ طَا ثِرِ (٣)

<sup>(</sup>١) الكمدة : تغير اللون وذهاب صفائه وبقاء أثره . (٢) ساقط من ش .

<sup>(</sup>٣) أراد على رجل قدر جار وقضاء ماض من خير أو شر .

مَا لَمْ تُعَبَّرُ ، فإِذَا ءُـبِّرت فلا تَقُصُّهَا إِلَّا على وادِّ أو ذى رَأْى . وقيل : ليس المعنى أن كل من عبَّرها وقعت على ما عَـبَّر، ولـكن إذا كان العابر الأول عالما بشروط العبارة فاجتهدَ وأُدَّى شرائطها ووُفق للصواب فهي واقعة ُ على ما قال دونَ غيره .

توضًّا صلى الله عليــه وآله وسلم فأَدْخَل يده في الإناء فــكَنَفَها، فضربَ بالماءِ وَجْهَه. أى جمعها ، وجعلها كالكِـنْف (١) لأَخْذِ الماء .

عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عمهما: لما هبطنا بَطْنَ الرَّوْحاً عارَضَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأةٌ تحمل صَبِيًّا بِهِ جُنُونِ ؛ فبس الرَّاحلة ، ثم اكْتَنَع إليها (٢) ؛ فوضعته على يَده ، فجعله بينــه وبين وَاسِطَة الرَّحْل ـ وروى : فأخذ بنُخْرَة الصبي ، فقال : اخرج باسم الله ؛ فعُو فِي .

يقال: كَنَع كَنُوعًا ؛ إذا قرب، واكْتَنَع نحو اتْقَرَب (٢)، ويقال: أَكْنِه إِلَى كَنع الإبل؛ أي أَدْنِهَا . والْمُكُنَّعَ : السِّقَاء يُدْ كَي فُوه من الفدير فيُمْلاً . والمعنى مال إليها مقتربا منها حتى وضعت الصبي على يديه .

النُّئُخْرَة : مقدم الأنف . ونُخْرَتَاه : مَنْخِرَاه .

أبو بكر رضى الله تعالى عنه \_ أَشْرَف من كَينيف وأَسماء بنت عُمَيس مُمْسِكَتُهُ ، وهي موشومة اليدين ، حين استخلف عمر فكلَّمهم .

أى من سُنَّرة ، وكل ما ستَر فهو كَنييف ، نحو الحظيرة وموضع الحاجة والتُّرس كنف وغير ذلك .

خالد رضى الله تعالى عنه \_ لما انتهى إلى الدُزَّى ليقطعها قال له السَّادِنُ : يا خالدُ ؟ كنع إِنهَا قَاتِلَتْك ، إِنهَا مُكَنِّعَتُك . وإنه أقبل بالسيف وهو يَقُول :

يا عُزّ كُفْرانَكِ لا سُبْحانكِ إنى رأيتُ اللهَ قد أهانكِ

كينف

<sup>(</sup>١) الـكنف: وعاء أداة الراعي . (٢) في النهاية واللسان: اكتنع لها . (٣) ش: «أقرب» .

وضر بها فجز هَا(١) باثنين .

أى مُقَبِّضة يديك ومُشِلَّمهما .

كُفْرانك: أَى أَكْفُرُ بِكَ وَلا أُسِبِّحك .

اَلْجِزْلُ وَالْجِذْبُ وَالْجِزْحِ وَالْجِزْرُ وَالْجِزْرُ وَالْجِزْمُ وَالْجِزْمُ أَخُواْتَ، في معنى القطع.

\*\*\*

أَبُو ذَرَّ رضى الله تعالى عنه \_ بشِّر الـكَنَّازين برَضْفَةً فِي النَّاغِضِ.

هم الذين يكمنزون ولا ينفقون في سبيل الله .

الرَّضْفَة : واحدة الرَّضْف ، وهي الحجَرُ الْمُحْمَى .

الناغِض : فرع [٧٠٨]الـكَتِف لنَفضاَنِه .

\*\*\*

ابن سَلَّام رضَى الله تعالى عنه \_ فى التوراة : إنما [ بعثتك لتمحو<sup>(٢)</sup>] الخَمْر والمَيْشِر كَنز والمرزامير والكِنَّارَات<sup>(٣)</sup> والحمر ومَنْ طَعِمها . وأقسم ربنا بيمينه وعزَّة حَيْله لا يَشْرَبها أحدُ بعد ما حرَّمتها عليه إلَّا سقَيْتُه إياها من الحميم .

الكِنَّارة : فسرت [ في « زف » (\*<sup>)</sup> ] .

الطَّعْم بمعنى الذَّوق، يَستوى فيه المأكول والمشروب. ومنه قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنى (٥) ﴾ .

وفى قول الحطيثة: \* الطَّاعِمِ الـكاسِي (٦) \*

قالِ بعضهم : السكاسي : الخمر ؛ أراد الذائق الحمر .

اكحيْل والحول بمعنى ؛ وهما الحيلة .

\*\*\*

عائشة رضى الله تعالى عنها \_ يرحم الله المهاجرات الأُوَل لَمَّا أَزَل الله : ولْيَضْر بْن بخُمر هنَّ على جيوبهن ، شققن أَ كُنف مُرُوطهنَّ فاخْتِمَرَ ْن بها .

<sup>(</sup>١) ش: «فجزلها» ، من غير تشديد · (٢) زبادة من اللسان والنهاية . (٣) قيل : هي العيدان التي يضرب بها ، وقيل : هي الدفوف . (٤) ساقط من ش . (٥) سورة البقرة ه ٢٤ . (٦) دنوانه ٤٤ ، والبيت بهامه :

دَع ِ المكارمَ لا ترْحَلْ لبغيتِها واقْعُدْ فإنَّكَ أنت الطاعمُ الكاسِي

أي أُسْترها .

\*\*\*

كَمْبَ رَحْمُهُ اللهُ تَعَالَى \_ أُولُ مِن لَبُسِ الْقَبَاءُ سُلَيَانَ بَن دَاوِدَ عَلَيْهُمَا السلام ؛ فَكَان إذا أدخل رأسه [ للنبس ] (١) الثياب كنَّصَتِ الشياطين .

أى حرَّكت أنوفها استهزاء به . يقال : كنَّص فلات في وَجْه صاحبه ؛ كنص أي حرَّكت أنوفها استهزاء به (١) ] .

\*\*\*

الأحنف رضى الله تعالى عنه \_ قال فى الخطبة التى خطبها فى الإصلاح بين الأُزْدِ وَتَمْمِ : كَانَ يَقَالَ كُلُّ أَمْرَ ذَى بَالٍ لَمْ يُحْمَدَ الله فيه فهو أَ كُنَع .

أى نَاقِصَ أَبَرَ،مَن كَنعَ قُوارَّمُ الدَّابَة ؛ إِذَا قَطْمَهَا ، ويَصَدِّقَهُ قُولُهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم : كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لا يُبَدَّأُ فيه بالحمد لله فَهُو أَقْطَع ــ وروى : أَبْتَرُ .

في الحديث: أعوذ بالله من الكُنُوع.

القُنُوع والكُنُوع بمعنى ؛ وها التذلُّلُ للسَّوْال ـ وروى : قول الشماخ (٢٠) : \* أَعَفُ من القُنُوع \* بالكاف أيضاً .

إِنَّ المشركين لما قَر بُوا من المدينة يوم أُحُدكَ نَعوا عنها .

أى أحجموا عن الدخول فيها . يَقال : كَـنَع يَـكْنَع كَـنوعا ، إِذَا هُرَب وجَبُن ، ومَا أَكْنَعُهُ وأَجْبَنَه ! قال :

\* وبالكَهْفِ<sup>(٣)</sup> عن مَثْن الخِشاَش كَنُوع \*

\*\*\*

رأيتُ عِلْجًا يوم القادسية قد تـكنَّى وَتَحَجَّى فقتلته .

أى تستّر ؛ ومنه كَنَّى عن الشيء إذا وَرَّى عنه ، ويجوز أن يكون أصلُه تـكنَّن ، كنى فقيل تـكنَّن ، كنى فقيل تـكنى ، كتظنَّى فى نظنن .

واَلْحِجَا ( ' ' : السِّتر ، واحتجاه كَـتَمه . وقيل : التحجِّي الزَّمْزَمة ·

(١) زيادة من اللسان . (٢) تاج العروس كنع ، واللسان ـ قنع ، والبيت بتمامه : لَمَالُ المرْءِ يُصْلِحُه فَيُغْنِي مفاقِرَه أَعفُ مِنَ الْقُنُوعِ ِ (٣) في ش : وبالكف . (٤) في اللسان والنهاية : هو من الحجاة : السنر . ولا تكنوا فى (عز ) . والـكنيف فى (هن ) . الأكنع فى (كل ) . والـكنارات فى (زف ) . ما استكن فى (حب ) . واكتنز فى (ذم ) . مكانس فى (طر) .

# الـكاف مع الواو

النبي صلى الله عليه وسلم - إِنَّ رَبِّ حَرَّمَ عَلَىَّ الْخَمْرَ وَالسَّمُوبَةَ وَالْقِنِّينِ . مَرَّ تفسيرها في عر .

کو ب

كوم

القِنِّين ــ بوزن السَكِِّيت : الطنبور ــ عن ابن الأَّءْرَابي . وقبَّن به إذا ضرب به . ويقال : قَننْتُهُ بالعصا أَقُنَّه قَنَّا ؛ أى ضربته . وقيل : لعبة للروم يتقامَرُون بها .

\*\*\*

أعظَمُ الصَّدَقَةِ رِبَاطُ فَرَسٍ [٧٠٩] في سبيل الله لا يُمْنَع كُوْمُه .

يقــال : كَام الفرس أنثاه كوْماً إذا عــلاها للسّفاد . والتركيب في معنى الارتفاع والعلو .

\*\*\*

على رضى الله تعالى عنه \_ أتى بالمال فكوَّم كُوْمةً مِن ذَهب وكُوْمة من فضة . وقال : ياخَراء ، ويابَيْضَاه ؛ احْمَرِ مِّي وابيضِّي وغُرِّي غيرى .

هذا جنای وخِیــارُه فیه إذ كُلُّ جَانٍ يَدُه إلى فِیه وروى : وهِاَنه فیه .

الـكُوْمة : الصُّبْرةُ (١) من الطعام وغيره ، وتـكويمها : رَفْعُها و إعلاؤها .

الهَجَان : الخالص . وهذا مثل ضربه للتنزُّه من المـال ، وأنه لم يتلطَّخ منه بشيء ولم يستَأْثر . وأصل المثل مذكور في كتاب المستقصي (٢) .

\*\*\*

قال رضى الله تعالى عنه : مَنْ كان سائلاً [ عَنْ نِسْبَتِنا فَإِنَّا قُومٌ مِنْ كُوثَى.

<sup>(</sup>۱) الصبرة: ما جمم من الطعام بلاكيل ووزن . (۲) أول من قاله عمرو ابن أخت جذيمة الأبرش . كان يجنى الـكمأة مع أصحاب له ، فـكانوا إذا وجدوا خيار الـكمأة أكلوها ، وإذا وجدها عمرو جعلها في كمه حتى يأتى بها خاله ، وقال هذه الـكلمة فسارت مثلا: النهاية ــ مادة جنى .

قال له رضى الله تعالى عنه رجل من أخْبِر ني يا أميرَ المؤمنين عن أصلكم ] (١) مَعاشر قريش. قال: نحن قوم من كُوثَى .

أراد كُوثَى العِرَاق ، وهي سرَّةُ السَّوَادِ ، وبها وُلِد إبراهيم عليه السلام ؛ کوث وهذا تَبَرُّوْ من الفَخْر بالأنساب ، وتحقيق لقوله تعالى (٢٠) : ﴿ إِنَّ أَكْرَ مَكُم عند الله أتقاكم ﴾.

> وقيل : أراد كُوثَى مكة ؛ وهَي تَحَلَّة بني عَبْد الدَّار ، يعني أنا مَكِّيون . والوجه هو الأول ؛ ويَعْضده ما يُروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : نحن معاشِرَ قريش حيٌّ من النَّبَطَ مِنْ أَهُلَ كُونُي .

ابن عمر رضي الله تعالى عنهما \_ بعث به أُ بوه إلى خَيْبَر ، فقاسمهم الثمرة فسَحَروه فَتَكُوَّعَتْ أَصَابِعه ؛ فَفَضِب عمر فَنَزعها منهم .

وروى : دفعوه من فوق بيت فُفُدِعت قدمه .

عن الأصمعي : كُوَّعه وكَنَّهُ بمعنى واحد ؛ وهو شِبْهُ الإشلال في الرِّجل واليد . كوع قال يعقوب: ضربه فـكوَّعه (٣) ، أي صيَّر أَكُو َاعَه معوَّجَة .

الفَدَع : زَيْغ بين القدم وعَظْم الساق (٢) . الضمير في « فَنَزَعها » إلى خَيْبَر .

قال رضى الله تعالى عنه : إنى لأغْتَسِلُ قبل امرأتى ثم أتَكُوَّى بها ؛ [أَى أَتدَفأُ (٥)] فأَصْطَلَى بحرِّ جسدها .

مِنْ كُوَيْتُه ؛ ويجوز أن يكون من قولهم : تـكوَّى الرجلُ إذا دخل في موضع ضَيِّق متقبِّضا فيه ؛كأنه دخل كُوَّة ؛ يريد ثم أستَدْ فِي بها متقَبضا .

سالم بن عبد (٦) الله رحمه الله تعالى \_كان جالساً عند الحجاج فقال: ما نَدِمْتُ على

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط في ش . (٢) سورة الحجرات ، آية ١٣ . (٣) في ش : وكوعه .

<sup>(</sup>٤) هو أن تزول المفاصل عن أماكنها وكذلك ف البد . (٦) في ش: (ه) من ش . عـد الله الله .

شىء نَدَمى على أَلَّا أَكُونَ قتلتُ ابنَ عُمَر . فقال عبد الله : أما والله لئن فعلت ذلك لَـــَكُو سَك اللهُ في النار ، رأسُك أسفلُك .

کوس

أى لقلبك فيها على رأْسك . يقال : كوَّسته فكاسَ<sup>(۱)</sup> . ومنه : كُوْس العَقِير ؟ لأنه يَرْ كَبُ رأْسه بعد العَرْقَبة .

رأسُك أسفَلك: نحو فاه إلى في "، في قولهم: كلَّمَه فاهُ إلى في " في وقوعه موقعً الحال. ومعناه: لَـكُوَّ سَك جاعلا أعلاك أسفلك [٧١٠]، ولو زعمت نَصْبَ الرأس على البدل لم يستقم لك .

\*\*\*

[ الأشعرى رحمه الله \_ إن هذا القرآن كائن لكم أُجْراً ، وكائن عليكم وزْراً ، فاتَبَعُوا القرآن ولا يتبعَنَّكم القرآن ؛ فإن من يتَبع القرآن هبط به على رياض الجنة ، ومن يتبعه (٢) القرآن يَزُخُ (٢) في قَفَاه حتى يَقْذِف به في نار جهنم .

کان

أى سبب أُجر إنْ عملتم به ، وسبب وزر إن تركتموه . فاتبعوه معى . . . (1) ، ولا يتبعنكم ؛ أى [ لا يطلبنكم ] فتكونوا (1) . . . ظهوركم لأنه [ إذا اتبعه ] كان بين يديه [ وإذا خالفه ] كان خُلفه و . . . لا يجعل حاجتى . . . لا يدعها فتكون . . . الرخ : الدفع الشعبى فى قوله تعالى : وراء ظهورهم أما . . . بين أيديهم ولاكن . . . الرخ : الدفع فى . . . زخ فى قفاه ] (0) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كاس البعير: مشي على ثلاث قوائم وهو معرقب · (٢) في هـ: ومن يتبعها الفرآنفزخ في قفاه .

<sup>(</sup>٣) زخه: دفعه دفعا . (٤) بياض في ه ، هنا ، وفيا يأتى ، وانظر الهامش الآتى .

<sup>(</sup>ه) ما بين القوسين ليس في ش ، وفي هامش ه : هذه الجملة عن الأشعرى وجدت في إحدى النسخ القديمة وتفسيرها مقطع هكذا فأثبت كما وجد \_ أبو بكر بن شهاب . وعبارة اللسان : يقول : اجعلوه أمامكم ، ثم اتلوه كما قال تعالى : « الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته » ، أى يتبعونه حق اتباعه ، أو أراد لا تدعوا تلاوته والعمل به فتكونوا قد جعلتموه وراءكم كما فعل اليهود حين نبذوا ما أمروا به وراء ظهورهم ، لأنه إذا اتبعه كان بين يديه وإذا ظافه كان خلفه .

قال أبو عبيد : وهــذا معنى حسن يصدقه الحديث الآخر : إن القرآن شافع مشفع وماحل مصدق ؟ فجمله يمحل صاحبه إذا لم يتبع ما فيه .

قَتَادة رحمه الله تمالى ـ ذكر أصحاب الأيْكَلَة ؛ فقال : كانوا أصحاب شجَرٍ مُتَكَاوس، أو مُتَكَادِس.

أَى ملتف ؛ مِنْ تـكاوس عَلَمُ الفلام إذا تُرَاكب. والْمُتَكَاوِس (١) في ألقاب كوس المَرُوض.

والمتَكَادِس من تـكدّست الخيل؛ إذا تراكبت.

\*\*\*

الحسن رحمه الله تعالى \_ كان مَلِك من ملوك هذه القَرَّ يَة يرى الغلامَ من غِلْمانه يأتى الحبَّ فَيكْتَازُ منه ، ثم يُجَرَّ جِرُ قائمًا . فيقول : ياليتنى مِثْلُك ! ثم يقول : يالها نَعْمَة ! تأكل لَذَّة وتُخْرِج سُرُحا .

أى َيْغْتَرْفْ بالـكُوزِ .

يُجَرَّ جِر : يَحَدُّر الماء في جَوْفه . يقال : جَرْجَر الماء ، إذا شَر به مع صَوْت الجُرْع . سُرُحا : سَهلة . وكان بهذا الملك أُسْرُ (٢) فتمنى حال غلامه في نجاته مماكان به . والخطابُ في « تأكل » للفلام ؛ أي تأكل ما تلتذ به ويخرج منك سَهْلا من غير مشقة .

كوماء فى ( خل ) . بعد الـكُوْن فى ( وع ) . والـكوبة فى ( قس ) . وكُوْبة فى ( عر ) . كوْنى فى ( بك ) .

## الكاف مع الهاء

النبى صلى الله عليه وسلم ـ قال معاوية بن الحكم السلمى : صلّيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطَس بعضُ القوم ؛ فقلت : يَرْ حمك الله ؛ فرمانى القوم ُ بأبصارهم ، وجعلوا يضربوا بأيديهم على أنخاذهم ؛ فلما رأيتهم يُصَمِّتُوننى (٢) قلت : واثُكُل أُمِّياًه ؟ مالكم تُصَمِّتُوننى ؟ فلماقضى النبى صلى الله عليه وسلم صلاته ، فبأبى هُو وأمى ! ما رأيت مُعلّما قبلَه ولا بعدَه كان أحسن تعليا منه ؛ ما ضر بنى ولا شتمنى ولا كَهْرَنى ؛ قال : إن

کوز

<sup>(</sup>١) المتكاوس في القواف : نوع منها ، وهو ما توالى فيه أربع متحركات بين ساكنين ، سمى بذلك الحكثرة الحركات فيه ، كأنها التفت . (٣) الأسر ـ بالضم : احتباسالبتول . (٣) يسكتونني .

هذه الصلاة كلا يَصْلُح فيها شيء من كلام الناس ؛ إنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن .

ر الكَهْر، والنَّهْر، والقَهْر: أخوات. وفي قراءة عبد الله: (فأمَّا<sup>(۱)</sup> اليتبم فلا تَكُهر). يقال: كَهْرَت الرَّجُل، إذا زَبَرْتُهُ واستقبلته بوَجُه ِعابس، وفلان ذو كُهْرورة. وأنشد أبو زيد لزَيْد الخيل<sup>(۲)</sup>:

ولَسْتُبَذِي كُهْرُورَةٍ غيرَ أَنَّنِي إِذَا طَلَعَتْ أُولَى الْفِيرةِ أَعْبَسُ

سأل صلى الله عليه وسلم رجلا أراد الجهادَ معه : هل فى أَهْلِكَ من كَاهِل ؟ قال : لا ؛ ما هم إلَّا أُصَيْبِية صِغَار! قال : ففيهم فجاَهِدْ \_ وروى : مَنْ كَاهَل .

أراد بالكاهِل مَنْ يقوم بأمْرهم ويكون لهم عليه تمحْمل ؛ شبهه بكاهِل البعير ؛ وهو مقدَّم ظَهْره ، [ وهو الذي عليه المحمل ، الأعلى منه ، فيه سِتُّ فقرات ، وهو الذي عليه المحمل ، ألا ترى إلى قول الأخطل [٧١١] :

رأيت الوليدَ بْنَ اليزيدِ مَباركا قويًّا بأَحْنَا الخِلافة كَاهِلُهُ كَاهُلهُ كَاهُلهُ كَاهُلهُ كَاهُلهُ كَاهُل كَاهُل كَاهُل أَوْهُ الذي وخَطَه الشَّيب، ورأيت له عَلَم الرجلُ وا كُتُهُل أَ إذا صار كهلًا، وهو الذي وخَطَه الشَّيب، ورأيت له عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَمُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم عَلَم اللهُ عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَمُ عَلَم عَلَم اللهُ عَلَم ع

وعن أبى سعيد الضَّرِير: أنه أنكر الـكاَهِل ، وزعم أنَّ العرب تقول للذى يَخْلُف الرجل فى أهله وماله كاهِن ، وقد كَهَنَنى فلان يَـكُهَهُننِي كَهُوناً وكَهَانَة ؛ وقال: فإما أن تـكون اللام مُبْدَلة من النون ، أو أخطأ سَمْعُ السامِع فظنَّ أنه باللام .

\*\*\*

[ابن عباس رضی الله تعالی عنهما]<sup>(ه)</sup> جاءته امرأة و هو فی مجلسه ، فقال : ماشأنك؟ قالت : فی نفسی مسألة و أنا أ كُتهيك أَنْ أَشَافِك بها . قال : فا كتبيها فی بِطاقة \_ وروى : فی نطاقة .

أَى أُجِلُّكَ وأَعظُّمكَ ؛ من الناقة الحَمْهَاة ؛ وهي العظيمة السنام . أو أَحْتَشِمُكَ ؛

(١) سورة الضعى ، آية ٩ . (٢) تاج العروس : كهر . وقال : الكهرورة : التعبس .

5

<sup>(</sup>٣) من اللسان . ﴿ ٤) رجل ذو بجالة وبجلة ، وهو الـكمهل الذي ترى له هيئة ، وتبجيلا وسنا .

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط في ش .

من قولهم للجبان : أَكْهَى ، وقد كَمِي يَكُهَى · وأَكْهَى عن الطعام بمعنى أَقْهَى ؛ إذا المتنع عنه ، ولم يرده ؛ لأنَّ المحتَشِم بمنعه النهيب أن يتكلَّم .

البطاًقة والنِّطاَقة : الرقيعة ؛ وقد سبقت ·

\*\*\*

الحجاج \_ كانَ قصيرا أَصْعَر (١) كُمَا كُما .

هو الذي إذا نظرت (٢) إليه [رأيتـه] (٢) كأنه يضحك وليس بضاحك ، كهـكه من الـكَمْهُ مَنْ .

\*\*\*

فى الحديث: إنّ ملك الموت قال لموسى عليه السلام ـ وهو يريد قَبْضَ رُوحه: كُمَّ فى وجهى .

الكُمَّة: الدكمة، وقد كَهَّ وَنَكَهَ، وكُهَّ يا فلان ، وانْكَة ، أَى أُخْرِجْ كَهَة نَفْسك ، ويقال: إِبل كَهَاكه ؛ وهي تُتكَمْكِه ؛ إذا امتلأَتْ مِنَ الرَّعى حتى ترى أَنفاسَها عاليتها من الشبع ـ ويروى : كَهْ فى وَجْهِى ، بوزن خَفْ . وقد كَاهَ يَكَاهُ ، كَخَاف بخاف .

[ الكهدل في ( عص ) ]<sup>(ه)</sup> .

### الكاف مع الياء

النبى صلى الله عليه وسلم - إنَّ رجلا<sup>(١)</sup> أناه وهو يُقا تِلُ العدوَّ ؛ فسأله سَيْمًا يُقا تِل به ؛ فقال له : فلعلَّك إن أعطيمُتك أنْ تقوم فى الكَيُّول ! فقال : لا . فأعطاه سَيفًا فجعل يقا تِل به وهو يرتجز ويقول (٢) :

إِنِى امْرُوْ عَاهَدَنِى خَلِيكِ أَنْ لَا أَقُومَ الدَّهْرَ فِي السَكَيُّولِ اللهِ اللهِ مَا اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) الأصعر: المتكبر؟ لأنه يميل بخده ويعرض عن الناس بوجهه. وفي ش: أصفر. (۲) في ش: نظر. (۳) من النهاية . (٤) وهي القهقهة . (٥) ليس في ش . (٦) هو أبو دجانة ، كا في أيام العرب في الإسلام: ٣٢ . (٨) من اللسان . والبهلول : السيد الجامع لـكل خير . (١ الفائق ٣/٣٧)

فلم يزل يقاتل به حتى قُتِل .

كيل وهو فَيْمُول ؛ مِنْ كال الزَّند يَكِيل كَيْلا ؛ إذا كَباً ، ولم يخرج ناراً ؛ فشُبة مؤخر الصفوف به ، لأن مَنْ كان فيه لا يقائل ، ويقال للجبان : كَيُّول أيضا ، وقد كَيَّل . ويَمْضُد هـذا الاشتقاق قولهم : صَلَد الرجل يَصْلِد إذا فَزَع و نَفَر ؛ شُبّة بالزَّند إذا صَلَد .

وعن أبى سعيد : الكيُّول ما أشرف من الأرض، يريد تقوم [٧١٧] فَوْقَه فتبصر ما يصنع غيرُك .

ذهب إلى المعنى ، فقال : عاهدنى خليلي ، وحقه أن يجيء بالضمير غائبًا .

ليس إسكان الباء مثله فى ( فاليوم أشرب ) ؛ لأنه مُدْغُم (١) ، ولا كلامَ فى جواز. فى حال السَّمة .

\*\*\*

قال صلى الله عليه وسلم لجابر في الجمل الذي اشتراه منه : أَتُرَى إِمَا كِسْتُكَ (٢٠) لَآخَذَ جَمَلَتُ ؟ خُذْ جملكَ ومالك ، فهما لك .

كيس هو مِنْ كَايَسته فَكِسْته ؛ أَى كنت أَكيس منه ، نحو بايضته فبِضْتُه ؛ إذا كنت أشدً بياضاً منه \_ ورُوى : إنما ما كَسْتُك ، من المِكاس (٣) .

\*\*\*

ما زالت قريش كَاعَّةً ( ) حتى مات أبو طالب .

كيع

أَى جُبَنَاء عَنِ أَذَاىَ ؛ جمع كَائِع ؛ يقال : كُعَّ الرجل يَكِع ، وكَاع يَكِيع .

المدينة كالكِيرِ تَنْفِي خَبُّهَا وتُبْضِعُ طِيبَها.

كير الحكرير: الزقّ الذي يُنفخ فيه . والـكُور المبنى من الطين . أَنْضَعْتُهُ بِضَاعَتُه ؛ إذا دفعتُها إليه (٥) .

\*\*\*

 <sup>(</sup>١) قال ف اللسان : وسكن الباء ف أضرب لـكثرة الحركات .

 <sup>(</sup>٣) المماكسة والمـكاس في البيع: انتقاص الثمن واستحطاطه.

<sup>(</sup>ه) قال فى النهاية :كذا ذكره الزمخشرى ، وقال : هو من أبضعته بضاعة إذاً دفعتها إليه . يعنى أن المدينة تعطى طبيها ساكنها ، والمشهور بالنوت والصاد . وقد روى بالضاد والحاء ، وبالضاد والحاء ، من النضخ والنضح ، وهو رش الماء .

بنسما لأَحَدِكُم أَن يقولَ : نسيتُ آية كَيْتَ وَكَيْتَ ، ليس هو نَسِي ، ولَـكِنْ نُسِّيَ ، فاستذكروا القرآنَ ؛ فالمو أشد تَفَصِّيا من قلوب الرجال من النَّمَ مِن عُقُلِمًا .

يقال : كان من الأَمر كيْتَ وكَيْتَ ، وذَيْتَ ودَيْتَ ، وكَيَّة وكَيَّة ، وذَيَّة ، وذَيَّة ، وذَيَّة ، وذَيَّة ، وهى كناية نحو كذَا وكذَا . والتاء فى كيْت بدل مِنْ لام كَيَّة . ونحوها التاء فى ثنتان وفى بنائه الحركات الثلاث<sup>(۱)</sup> .

\*\*\*

عمر رضى الله تعالى عنه \_ نهمى عن المـكَأيَلة .

هى مُفَاعلة من السكيل ، والمراد المسكافأة بالسوء قولا أو فعلا وترك كيل الإغضاء والاحتمال .

وقيل : معناه النهي عن الْمُقَايِسة في الدين ، وتَرَ ْكُ العمل على الاثر .

\*\*\*

أبى رضى الله تعالى عنه ـ قال لِزَرّ بن حُبَيش : كَأَيِّنْ تَعُدُّون سورة الاحزاب ؟ فقال : إمَّا ثلاثًا وسبعين ، أو أربعًا وسبعين . فقال : أَقَطَ ! إِنْ كَانَت لَتُقَارِئُ سورةَ البقرة ، أو هي أطول منها .

يعنى كم تَعُدُّون ؟ وهي تستعمل كأختها في الخبر والاستفهام .

يقال : كَأَيِّن (٢) رجلا عندى ؟ وبكأَيِّن (٢) هذا الثوب ؛ وأصلها كأَيٍّ ، فقدِّمت الياء على الهمزة ، ثم خُفِّفت فبق كيِّئ بوزن طبي ، ثم قلبت الياء ألفا كا فعل في طاً بي (٣) .

أَقَطَ: أَحَسَبُ.

تَقَارِئُ : تُفَاعِل ، من القراءة ، أي تجاريها مَدَى طُولها في القراءة .

\*\*\*

ابن عباس رضى الله تعالى عنهما \_ نظر إلى جَوَارٍ قد كِدْن في الطريق فأمر أَنْ يُنَحَيِّن .

کین

<sup>(</sup>١) أى تفتح تاؤه وتضم وتكسر . (٢) في ش : كائن ... وبكائن .

<sup>(</sup>٣) عبارة اللسان أوضح : إذ قال : إنما الأصل كأى ، السكاف للنشبية دخات على أى ، ثم قدمت الباء المشددة ، ثم خففت فصارت كيئ ، ثم أبدلت الباء ألفا فقالوا : كاء ، كما قالوا في طيئ طاء .

أى حِضْنَ . يقال : كادت المرأة تركيدُ كيدا ، وكل شيء تعالجه بجهد فأنت تركيده ، ومنه كيد العدو . والمختضر يركيد بنفسه ، والكيد : التي . ومنه حديث الحسن رحمه الله تعالى : إذا بلغ الصائم الكيد أفطر .

کید

\*\*\*

فال كيس الكيس (٧١٣] في (حد) · الكير في (دور) . يكيد في (شت) . [كيس الفعل في (فل) . أم كيسان في (رك) . كيساً مكيساً في (خي )(١) ] .

[ هذا آخر كتاب الكاف ](٢)

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط في ش . (٢) من ش .

# حرمن اللام

# اللام مع الهمزة

النبي صلى الله عليه وسلم ــ لما انصرف من الخندَق ووضع لأمته أنَّاه جبريل فأمره بالخروج إلى بني قُرَ يُظَة .

هي الدِّرع ، سمِّيت لالتثاميا ، وجمعها لَأُم ولُوءًم. واستَمْلاً م الرجلُ : لبسها . \*\*\*

فى الحديث: مَنْ كانت له ثلاث بنات فصبر عَلَى لَأْوَائُهِن كُنَّ له حِجاً بَا من النار . أَى على شدتهن . يقال : وقع القوم فى لَأْوَاء ولَوْ لَاءٍ ؛ ومنه أَلْأَى الرجل ، إذا أَفْلَسَ .

اللؤم في (زن). فبلائي في (رب). ألآء في (فط).

# اللام مع الباء

النبي صلى الله عليه وسلم \_ رأى عاص بن ربيعة سَهلَ بن حُنَيْف يَغْتَسِل . فقــال : مارأيتُ كاليوم ولا جِلْدَ نُخْبَأَة ؛ فلُبِط به حتى ما يَعْقِل من شدَّةِ الوجَع . فقال صلى الله وسلم : أتتَّهمون أحداً ؟ قالوا : نعم ، عاص بن ربيعة ، وأخبروه بقوله ، فأمر أن يَغْسِل له ففعل ، فراحَ مع الرَّكُ .

لُبِحَ به ولُبِط به : أخوان ، أي صرع به .

ومنه حديثه صلى عليه وآله وسلم: إنه خرج وقريش مَلْبُوطُ بهم؛ أى سُقُوطُ بين يديه . رووا عن الزهرى فى كيفية الغسُّل: قال: يؤتى الرَّجل العَائنِ<sup>(1)</sup> بقدَح فيُدْخِلُ كفَّه فيه فية مَضمض (<sup>7)</sup> ، ثم يمجّه فى القدَح ، ثم يفسِلُ وجْهه فى القدَح ، ثم يُدْخِلُ يده اليسرى فيصُبُّ على كفه اليسرى ، ثم يدخل يده اليسرى فيصُبُّ على كفه اليسرى ، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مِرْفقه الأيمن ، ثم يُدْخِلُ يده اليمنى فيصبُ على مِرْفقه الأيمن ، ثم يُدْخِلُ يده اليمنى فيصب على مِرْفقه الأيمن ، ثم يُدْخِلُ يده اليمنى فيصب على مِرْفقه الأيمن ، ثم يُدْخِلُ يده اليمنى فيصب على مِرْفقه الأيمن ، ثم يُدْخِلُ يده اليمنى فيصب على مِرْفقه الأيمن ، ثم يُدْخِلُ يده اليمنى فيصب الأيسر ، ثم يدخل يده اليسرى ، فيصب على قدَمِه اليمنى ، ثم يُدخِلُ يده اليمنى فيصب المينى أن من المينى فيصب المينى المينى فيصب المينى المين فيصب المينى فيصب المين فيصب المين فيصب المينى فيصب المين فيصب المين فيصب المين فيصب المين فيضب المين فيضب المين فيصب المين فيصب المين فيضب المين في

لبط

لأم

لأو

<sup>(</sup>١) عان الرجل فهو عائن ، والمصاب معين : أصابه بالعين . (٢) في ش فيمضمض

على قدمه اليسرى ؛ ثم يدخل يده اليسرى فيصُبّ على ركبته اليمنى ، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى . ثم يغسل دَاخِلَة إِزَاره ، ولا يُوضَعُ القدَّح بالأرض ، ثم يُصَبُّ [ ذلك الماء المستعمل ] (١) على رأس الرجل الذى أصيب بالْهَيْنِ من خلفه صبَّة واحدة .

أراد بداخلة الإزار: طرفه الداخل الذى يَلِي جسده، وهو يلى الجانب الأيمن من الرجل؛ لأن المؤتزر إنما يبدأ إذا اثتزر بجانبه الأيمن، فذلك الطرف يباشر جسده. فراح (٢٠): أى المَعِين (٢٠٠٠)، يعنى أنه صَحَّ وبَرَأ.

\*\*\*

خاصم رجل أباه عنده فأمر به فلُبَّ له [٧١٤] .

يقال : لبَّبْتَ الرجلولبَبْتَهَ \_ مثقلا ومحففاً ؛ إذا جعلت في عنقه ثوباً أوحَبْلاوأخذت بتَّلْبِيبه فجررته · والتَّلْبِيب : مَجْمَع مافي موضع اللَّبَب من ثياب الرجل . ومنه لبّب الرجل: إذا أَخه الرجه لبّب الوادى ، أى جانبه ، وفلان يَلُبُ (١) هذا الجبل ، ولَبَّ الطريق .

وفى حــديثه صلى الله عليه وآله وسلم: أنه أمر بإخْرَاج المنافةين من المسجد ؛ فقام أبو أيُّوب الأنصارى إلى رَافع بن وَدِيعة فلبَّبه برِدَائه ، ثم نَتَره نَتْراً شديداً . وقال له : أدرَاجَك يامُنافق مِنْ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

النَّنْر : النفض واكجذْب مجَفُّوة .

الأَذْرَاجِ: جمع دَرَجٍ، وهو الطريق؛ ومنه المثل: خَلَّه درَجَ الضَّبِّ(٥).

يعنى خُذْ أَدْرَاجِك ، أى اذهب فى طريةك التى جِئْتَ منها . ولا يقال : إذا أخذ فى غير وجه مجيئه . قال الراعى يصف نساء بات عندهن ثم رجع :

لما دعا الدعوة الأولى فأُسمعنى أخذتُ بُردَى فاستمرَ رْتُ أَدْرَاجِي

كان صلى عليه وآله وسلم يقول في تَنْدِيته : لَبَيْك اللَّهُمُ لَبَيْك ، لَبَيْك لا شريك لك بَبْيك ! إِن الحمدَ والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبَّيْك .

(١) من النهاية . (٢) من الحديث الأول . (٣) المصاب بالمين . (٤) يواجهه .

لبب

<sup>(</sup>٥) في اللسان : خلى : أي لا تعرضي له ، أي تحولي وامضى واذهبي . والمثبت في جَهْرة الأمثال: ٥ ١ ٤

معنى لَبَيَّك دواما على طاعتك و إقامةً عليها مرةً بعد أخرى ؛ مِنْ ألبَّ بالمحكان ؛ إذا أقام به ؛ وألبَّ على كذا ، إذا لم يفارقه ، ولم يُسْتَعْمل إلا على لفظ التثنية في معنى التحكرير ، ولا يكون عامِله إلَّا مضمرا ، كأنه قال : أُلِبُّ إلبابا بعد إلباب . والتلبية من لبيك بمنزلة المهليل مِنْ لا إله إلا الله .

وفى حديث سعيد (١) بن زَيْد بن عَمْرُو بن نَفَيل رحمه الله تعالى : قال : خرج وَرَقَةُ ابن نوفل وزيد بن عمرو يطلبان الدين حتى مراً بالشام ، فأمَّا وَرَقَةُ فتنصّر ، وأما زيد فقيل له : إن الذي تطلبه أمامك وسيظهر بأرضك ؛ فأقبل وهو يقول : لبَّيك حقًّا حقًّا، تعبُّدا ورقا ؛ البرَّ أَبْغِي (٢) لا الخال (٢) . وهل مُهَجَرُ مَكَنْ قال . أنْفِي عَانِ رَاغِم . مَهْمَا يُجَرِّمُ مَنْ فإني جَاشِم .

حقّا : مصدر مؤكِّد لغيره ، أعنى أنه أكّد به معنى الْزَمْ طاعتك الذى دل عليه لبَّيْك ، كما تقول : هـذا عبدُ الله حقـا ، فتو كدُ به مضمون جملتك ، وتكريره لزيادة التأكيد .

وقوله: تعبُّدًا ؛ مفعول له ، أى ألبي تعبدا .

الخال: الخيلاء. قال العجاج (١):

\* والحالُ مُوثِ مِنْ مِيابِ الجَّهَالِ \*

المُهَجِّر : الذي يسير في الهَجِير .

قال: من القائلة.

مَهُما : هي ما المضمَّنـة معنى الشَّرْط مزيدة [٧١٥] عليها ما التي في أينما للتأ كيد . والمعنى أي شيء وكُلِّفه .

\*\*\*

وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما : أنه كان يزيد في تَلْبيته : لَبَّيْك وسَعْدَ يك،

<sup>(</sup>١) الحديث منسوب في النهاية إلى زيد بن عمرو . (٢) في اللسان : أبقى . والمثبت في النهاية أيضًا .

<sup>(</sup>٣) الخال : يقال : هو ذو خال ، أي كـبر .

<sup>(</sup>٤) اللسان \_ خيل ، وبقينه :

<sup>\*</sup> والدَّهْرُ فيه غَفْلَةُ للفُفَّالَ \*

والخير من يديك، والرغبةُ في العمل إليك، لَبَيُّك! لَبَّيْك!

وقد سبق الكلام في سَعْدَ يك في ( سع ) .

وفى حديث عروة رحمه الله تعالى : أنهكان يقول فى تَلْبيته : لبّيك ربَّنَا وَحَمْاَنَيْك .

هو استرحام ، أى كلما كنتُ فى رحمة وحير فلا ينقطعن ذلك ، ولْيَـكُن موصولا بآخر .

قال سيبويه : ومنَ العرب منْ يقول : سبحان الله (۱) وحَمَانيه ؛ كأنه قال : سبحان الله واسترحاما .

وفى حديث علقمة رحمه الله تعالى : قال للأسود : ياأ با عَمْرو ؛ قال : لَبَّيْك . قال : لَبَّي يدَ يْك ؛ أَى أَطْيعك ، وأتصر ف بإرادتك ، وأكون كالشيء الذي تُصَرِّفه بيديك كيف شئت . وأنشد سيبويه (٢) :

دَعُوْتُ لِلَا نَا بَنِي مِسْوَراً ۖ فَلَبَّى فَلَبَّىْ يَدَىٰ مِسْوَرِ

استشهد بهذا البيت على يُونس فى زَعْمه أنَّ لبيك ليس تثنية لَبَّ ، و إنما هو لَبَّى بوزن جَرَّى (٢) قلبت ألفه ياء عند الإضافة إلى المضمر ، كما فعل فى عليك و إليك .

\*\*\*

قال: فقوله لبَّى بالياء مع إضافته إلى المظهر يدل على أنه اسم مثنى بمنزلة غلامى زيد (اللسان لبب)

<sup>(</sup>١) في ه : من حَنانيه ، قال في اللسان ـ حنن : قالوا : سبحان الله وحَنــانيــه ، أي واسْتِرحامه . كما قالوا : سبحان الله وريحانه ، أي استر واقه .

<sup>(</sup>۲) اللسان - لبى، لب. (۳) قال يونس بن حبيب: لبيك اسم مفرد ، وأصله لبّب ، على وزن فَعْلَل ، فقلبت الباء ، التي هي اللام الشانية من لببّب ـ ياء هربا من البتضعيف ، فصار كبي ، ثم أبدل الياء ألفا لتحركها وانفتاح ماقبلها ، فصار كبي ، ثم إنه لما وصلت بالكاف في لبيك ، وبالهاء في لبيّه قلبت الألف ياء ، كا قلبت في إلى وعَلَى ولدَى إذا وصلتها بالضمير ، فقلت : إليك وعليك ولديك . واحتج سيبويه على يونس، فقال : لو كانت ياء لبيّك عنزلة ياء عليك وإليك لوجب متى أضفتها إلى المُظْهَر أن تقرها ألفا ، كا أنك إذا أضفت عليك وأختيها إلى المُظْهَر أقررت ألفها بحالها ، ولكنك تقول: لبّي زيد ، كا تقول إلى زيد وعَلَى عمر ولدَى خالد ، وأنشد قوله :

<sup>\*</sup> فَلَنَّىٰ يَدَى مِسُورَ \*

قال صلى الله عليه وآله وسلم ـ في لَـبَنِ الفحْل: إنه يُحَرِّم.

وهذا مذهبُ عامة السَّلَف وَالفقهاء .

وعن سعيد بن المسيّب وإبراهيم النَّخَعي رحمه الله تعالى : أنه لا يُحَرِّم .

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنَّه سُثِل عن رَجُل له امرأتان أَرْضَعت إحداها جارية والأخرى غلاماً ؛ أيحلُ للغلام أن يتزوّج الجارية ؟ قال : اللِّقاَحُ واحد .

\*\*\*

وعن عائشة رضى الله تعالى عنها: إنّه استَأذَنَ عليها أبو القَمَيْس بعد ما حُجبت؛ فأبت أنْ تأذَنَ له ، فأبت أنْ تأذَنَ له ، فأبت أنْ تأذَنَ له ، حتى جاء رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرَتْ ذلك له ؛ فقال : هو عُمْك فلْيَلِيج عليك .

\*\*\*

سُئِلَ صلى الله عليه وسلم عن الشَّهَداء فوصفهم ؟ ثم قال : أولئك الذين يتَلَبَّطُونَ في الغُرَف العُلَا من الجنة .

\*\*\*

وقال صلى الله عليه وسلم ـ فى ماعز بعد ما رُجِم : إنه ليتلبَّطُ فى رياض اَلجَّنَة . التَّلَبُّطُ : التَّمرُّغ ، يقال : فلان يتلبَّطُ فى النميم ؛ أى يتمرَّغ فيه ويتقلَّب . واللَّبُط : الصَّرع والتمريغُ فى الأرض .

وعن عائشة رضى الله عنها : إنها كانت تضرب اليتيم و تَلْبِطُه .

\*\*\*

صَلَّى صلى الله عليه وآله وسلم فى ثوبٍ واحدٍ مُتَلَبِّبًا به .

أى متحَزِّما به عند صَدْره ؛ وكانو يصلُّون فى ثوب واحد ، فإنكان إزَاراً تحزَّم لبب به ، وإنكان قميصاً زَرَّه .

لبط

کا روی : إنه قال : زُرَّه ولو بشوکة .

#### \* \*\*

ومنه [٧١٦] حديث عمر رضى الله تعالى عنه \_ قال زِرّ بن حُبَيش : قدمتُ المدينة غرجتُ يوم عيد ، فإذا رجلٌ مُتَلبِّب أَعْسَر أَيسر ، يمشى مع الناس كأنَّه راكب ، وهو يقول : هَاجِروا ولا تُهَجِّروا ، واتَّقُوا الأرنب أَنْ يَحْذِفها أَحدُ كم بالعصا ؛ ولكن ليذك لكم الأَسَل الرِّمَاح والنَّبْل .

قال أبو عبيد : كلامُ العرب أَعسَرُ يَسَر ، [ وهو في الحديث أيْسر ؛ وهو العاملُ بَكِلْتا يديه . وفي كتاب العين : رجل أَعْسَرَ يَسَر (١) ] وامرأَةُ عَسْرَاء يَسَرَة .

وعن أبى زيد: رجل أَعْسَر يَسَر وأَعسرُ أَيسر ، والأعسر من العُسْرَى ، وهى الشَّمال ؛ قيل لها ذلك ؛ لأنه يتعسَّر عليها مايتيسَّرُ على النمنى . وأما قولهم اليُسْرى فقيل: إنه على التفاؤل .

التهجُّر : أن يتشبُّه بالمهاجرين على غير صِحَّة و إخلاص.

الرِّمَاحِ والنبل: بدل من الأَّسلَ وتفسير له ؛ قالوا: وهذا دليل على أن الاَسَل لا ينطلق على الرَّماح وحدها بَدَل ، والنَّبْل عطف على الأَسَل . على الأَّسَل .

#### \*\*\*

عليه بالتَّلْبيَنة ، والذي نفسُ محمد بيده إنه ليفسلُ بَطْنَ أَحَدِكُم كَمَا يَفْسِلُ أَحدُكُم وَجْهَهُ مِنَ الوسَخ ، وكان إذا اشتهكى أحدٌ من أهله لم تزل البُرْمَة على النار حتى يأنى على أَحَد طَرَفَيْهِ .

هى حساء من دقيق أو نخالة يقال له بالفارسية السَّبُوساب (٢٠) ، وكأنه لشبهه باللبن في بياضه سمى بالمرة من التَّالْبين ، مصدر لَـبَّنَ القوم ؛ إذا سقاهم اللبن . حكى الزيادى عن العرب : لَبَّناهم فَلَبَنُوا ؛ أى سقيناهم اللبن فأصابهم منه شِبْهُ سُــكُر .

\*\*\*

ابن

 <sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في ش .

ومنها حديثُ عائشة رضى الله تعالى عنها \_ عن النبى صلى الله عليه وسلم التَّـْلْمِينَة عَمَّة لِفُوَّاد المريض .

أراد بالطرفين (1): البُرْء ، والموت ؛ لأنهما غاية أمْرِ العليل ؛ ويُبين ذلك حديثُ أم سلمة قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحدَّ من أهله وَضَعْنَا القِدْر على الأَّ مَا فِي (<sup>7</sup>) ، وجعلنا لهم لُبَّ الحِنطَة بالسَّمْنِ ، حتى يكونَ أحدُ الأمرين ، فلا تنزل إلا على بُرْء أو موت .

وفى حديث أسماء بنت أبى بكر: إن [ ابنَها (٣)] عبد الله بن الزبير دخل عليها وهى شاكية مَكْنُوفة ، فقال لها: إن فى الفَوْتِ لراحةً لمثلث. فقالت له: ما بى عَجَلَةُ إلى الموت حتى آخُذَ على أحد طرفيك ؛ إمّا أن تُسْتَخْلَفَ فَتَقَرّ عينى ، وإما إأن تُشْتَخْلَفَ فَتَقَرّ عينى ، وإما إأن تُقْتَل فأحْتَسبك .

\*\*\*

عمر رضى الله تعالى عنه \_ من لَبَد أو عَقَّصَ أو ضَفَّر فعليه الحَلْق . التَّلبيد : أن يجعل في رأسه لزَ وقاً صَمْغاً أو عسلا ليتلبَّدَ فلا يَقْمُل .

والعَقْص : لى الشعر وإدخالُ أطرافهِ فى أصوله ·

والضَّفْر : الفَتْل ، وإنما يفعل ذلك بُقْياً على الشَّعْر ، فأَ لْزِم الحلق [٧١٧] عقوبةً له .

\*\*\*

قال رضى الله تعالى عنه للَبِيد قاتل أخيه يوم الىمامة بعد أن أَسْلَمَ : أَأَنْتَ قاتلُ أَخَى يَاجُوَ القِ ؟ قال : نعم يا أميرَ المؤمنين !

اللَّبِيد : الْجُوالَق . وقال قُطْرُب : المِخْلاة . وأَلْبَدْتُ القِرْ بَهَ : صَيَّرتُها في لَبيد .

安安安

على رضى الله تعالى عنه \_ قال لرجلين أتَياَهُ يَسْأَلانِهِ : أَلْبِدَا بالأرض حتى تَفْهُمَا . يقال : أَلْبِدَ بالأرض إلباداً ، ولَبَدَ يَلْبُدُ لبودا ؛ إذا أقام بها ولزمها فهو مُلْبِد ولابِد .

لبد

<sup>(</sup>١) في الحديث الأولى . (٧) الأثفية : الحجر توضع عليه القدر ، جمعه أثافي ، وأثاف .

<sup>(</sup>٣) ليس في ش .

ومن ذلك حديثُ أبى بُرْدَة رحمه الله تعالى : إنه ذكر قوماً يمتزلون الفتنة ، فقال : عصابة مُلْبدَة ، خِمَاص البطون مِنْ أموال الناس ، خِفَافُ الظهور من دِمائهم .

أى لاصقة بالأرض مِنْ فَقُرْ هم .

ومنه حديث قَتَادة رحمه الله تعالى في قوله تعالى (۱): ( الذين هم في صَلَاتهم خاشعون). قال: الخشوع في القلب و إلبادُ البصر في الصلاة .

أى لزُومه مَوْضِعَ السجود. ويجوز أن يكون من قولهم: ألبد رأسه إلبادا ؛ إذا طأطأه عند دخول الباب. وقد لَبَدَ هو لُبُودا، أى طأطاً البصر وخَفضه.

وعن حذيفة رضى الله تعالى عنــه أنه ذكر الفتنة فقال : فإذا كان كذلك فالبُدُوا لُبُودَ الراعى على عصاه خَلْف غَنَمه .

أى اثبتُوا ، والزموا منازلكم ، كما يعتمد الراعى على عصاه ثابتاً لا يَبْرَح .

\*\*\*

الزبير رضى الله تعالى عنـه \_ ضربته أمه صفيَّة بنت عبـد المطلب . فقيل لهـا : لِمَ تَضْرِ بِينَهُ ؟ فقالت : لـكَـى ْ يلَبّ ، و َيقُودَ الجيشَ ذا الجلَب .

المازنی عن أَبی عبیدة : لبّ يلَبّ، بوزن عَضّ يَعَضّ ؛ إِذا صار لبيباً ؛ هذه لغة أهل الحجاز ؛ وأهل نجد يقولون : لَبَّ يلِبّ بوزن فَرَّ يفر .

آلجلَب: الصوت ، يقال : جَلَبَ على فرسه جَلَبَا <sup>(٢)</sup> .

\*\*\*

ابن عمر رضى الله تعالى عنهما \_ أنى الطائف فإذا هو يرى التَّيُوس تَلَيِبُ أَو تَنْيِبُ على الغَمْ خَافِجَةً [كثيرا (٣)]. فقال لمولَى لِعَمْر و بن العاص يقال له هرمز : يا هُرْ مز ؟ ما شَأْنُ ما ها هنا ؟ ألم أكن أعلم السباع هنا كثيراً ؟ قال : نعم ، ولكنها عُقِدت ؟ فهى تخالطُ البهائم ولا تَهْيِيجُها. فقال : شَعْبُ صغير من شَعْب كبير .

نَبِّ التِّيْسُ كَيْبُ نبيباً ؛ إذا صوَّت عند السِّفاد .

وأما آبَّ فلم أَسْمَعه في غير هذا الحديث ، ولكن ابن الأعرابي قال : يقال لجلّبة ِ الغنم لَبَالِب ، وأنشد أبو الجرّاح (١٠) :

 <sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ، آية ٢ . (٢) زجره . (٣) من ش (٤) أساس البلاغة : لبب .

وخَصْفَاء في عام مَياسِير شاؤه لها حول أَطْنَابِ البيوتِ لبَالِبُ [الخصفاء: الغنم إذا كانت معزاً وَضَأْناً مختلطة .

مَياسير: من (١) يَسَرَت الغنم (٢) . ولمضاعني الثلاثي والرباعي من التوارد والالتقاء ما لا يعز . خَافِجة : أي سافدة ، وفي كتاب العين : الخَفج من المباضعة ، وأنشد :

أَخَفْجاً إِذَا مَا كُنْتَ فِي الحِيّ آمِنِا وَجُبْناً إِذَا مَا المُشرِفَيَّةُ سُلَّتِ الْحَفْجاً إِذَا مَا المُشرِفيَّةُ سُلَّتِ [٧١٨] عُقِدت: أُخِّذَت كَا تُؤَخِّذُ الروم الهوامَّ بالطَّلَسْمِ .

الشَّعب الأول بمعنى الجمع والإصلاح ، والثانى بمعنى التفريق والإفساد . أَى صلاحُ يسير من فساد كبير ؛ كرِهَ ذلك لأنَّه نوع من السِّحْر .

\*\*\*

خديجة رضى الله تعالى عنها بكت ، فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم : ما يُبْكِيك ؟ قالت : درَّت لُبَيْنَةُ القاسم فَذَ كُرْتُه ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : أو ما تَرْضين أن تَكُنْلَه سارَة فى الجنة ؟ قالت : لوَدِدْت أَنى علمت ذلك ! فغضِب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومد إصْبَعه وقال : لئِن شئت لأدعون الله أن يُريك ذلك . قالت : بل أصدِّق الله ورسوله .

هى تصغير اللَّبَنَة ، وهى الطائفة القليلة من اللبن ؛ وقد مرَّت لهـا نظأم . واللام لبن في « لوددت » للقسم ، والأكثرُ أن يقترن بها قد .

\*\*\*

عائشة رضى الله تعالى عنها \_ أخرجت كِساءً للنبى صلى الله عليه وسلم مُكَبَّداً . أى مرقَّعاً . يقال : لَبَدَت (٢) القميص أَلْبُده ولبَّدْته وأَلْبَدْته . وقال الأزهرى : القَبِيلة : الخِرْقَة التى يُرْقَع بها قَبُ القميص ، واللِّبْدَة التى يُرْقَع بها صَدْرُه .

لىد

الحسن رحمه الله تعالى \_ سأله رجل عن مَسْأَلَة ثم أعادها فقلبها ؛ فقال له الحسن:

لَبَّـَـكُتَ عَلَىَّ ـ وروى : بَــكَّلْتَ عَلَىَّ ('' .

<sup>(</sup>١) يسرت الغنم: إذا ولدتوتهيأت للولادة ، ويسرت:كثرت وكثر لبنها ونسلها،وهو من السهولة. (٢) ما بين القوسين ليس في ش . (٣) من باب نصر ، وفرح . (٤) ويروى بالتخفيف فيهما .

لبك كلاها بمعنى خَلطت . يقال : بَكَّلَ الـكلام ولَبَّــكَه ؛ إذا أتى به مخلّطــاً غير واضح .

والبَـكِيلة واللَّبِيـكة : السمن والزيت والدقيق إذا خُلِطن .

\*\*\*

في الحديث : تَبَاعَدَتْ شَعُوبُ مِن لَبَجٍ ، فعاش أيَّاماً .

هو اسم رجل سمى باللَّبَج؛ وهو الشجاعة .

أبج

واباب في (عب) . لبيس في (خم) . ملبدا في (وق) . اللباب واللبات في (اد) . لبينا في (دك ) . ألبد في (نف) . لبقها في (سخ ) . [التلبينة في (شن )<sup>(۱)</sup> ] . الملبد في (ضف ) . [ملب في (رب) . لبتها في (عو )<sup>(1)</sup> ] .

### اللام مع التاء

مجاهد رحمه الله تعالى ـ قال : كان رجل من يَلُتُ السويق لهم ، وقَرَأَ (٢) : ( أَفَرَأَ يُـتُمُ اللَّات وَالهُزَّى) .

تِ قال الفراء: أصلُ اللَّات اللات \_ بالتشديد؛ لأنَّ الصنم إنما سُمِّي باسم اللات الذي كان يَلُت عند هذه الأصنام ِ لها السَّويق؛ فخفِّفَ وَجُعِل اسما للصنم .

وَلَتُ السويقِ: جَدْحُهُ (٣) ، والذي يُجْدَح به من سَمْنِ أَو إِهَالَة يَقَالَ له اللَّتَات . وحكى أَبُو عبيدة عن بعض العرب: أصابنا مطَرَ مِنْ صَبِير (١) لَتَ ثَيَابَنَا لَتَّا ، فأَرْوَضَت (٥) منه الأرضُ كأنُها ؟ أَي بَلَّهَا .

\*\*\*

في الحديث : فما أُبقى منى إِلَّا لُتَاتَا <sup>(١)</sup> .

قال الأزهرى: لتَاتُ الشجر (٧): ما فُتَ من قشره اليابس الأعلى؛ أى ما أَبْقى منى المرض إلا جُلْداً يابساً كقشر الشجرة .

وذكر الشافعي رحمه الله تعالى هذه الحكامةَ في باب التيم فيما لا يجوزُ التيتُم به .

<sup>(</sup>١) ليس ف ش . (٢) سورة النجم ، آية : ١٩ . (٣) لته وبله .

<sup>(</sup>٤) الصبير: السحاب يثبت يوما وليلة ولا يبرح، أو السحاب الأبيض. (٥) أروضت منه الأرض: ألبسها النبات. (٦) قال الأزهرى: لا أدرى: لتات أم لتات، أبضم اللام أم بكسرها. (٧) في ه: الشجرة.

### اللام مع الثاء

النبى صلى الله عليه وسلم \_ خطب للاستسقاء فحوَّل ردَاءه ثم صلَّى ركمتين ؛ فأنشأ الله سحابة [٧١٩] فأمْطَرَتْ ؛ فلما رأى النبى صلى الله عليه وسلم لَثَقَ الثياب على الناس ضَحِكَ حتى بدت نَوَاجِذُه .

اللَّهُ : البلل ، يقال : لَهُ الطَائر ؛ إذا ابتلَّ جناحاه . قال [ يصف الطائر ] (١٠) : لَهُ الرِّيش إذا زَفَّ زَقاً .

ويقال للماء والطين : لَثَقَ ويقال : اتق اللَّثَق .

الناجذ: آخرُ الأسنان. ويقال له ضرس الحُكُم. ومنه اشتقوا رجل مُنتجًذ (٢٠). وقد نجد أَجُوذا ؟ إذا نبتوارتفع. وقيل: النواجذ الأَضرَاس كلها. وقيل: هي الأربعة التي تلي الأنياب. واستدل هذا القائل بأنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان جُلُّ ضحكه التبسم ؛ فلا يصح وصْفهُ بإبداء أقصى الأَسنان والاستغراب، إلا أنه رفض لمعني قول الناس: ضَحك فلان حتى بَدَتْ نواجِذه، وقصدُه به إلى المبالغه في الضحك، وليس في إبداء ماوراء الناب مبالغة ؟ فإنّه يظهر بأوّل مراتب الضحك ؛ ولكنّ الوّجه في وصفه صلى الله عليه وسلم بذلك أن يُر ادمبالغة مثله في ضحكه من غير أن يوصف بإبداء نواجذه حقيقة. وكاين ترى بمن ضاق عَطَنه ، وجفا عن العلم مجوهر الحكلام ، واستخراج المعاني التي تَنتَحِيها العرب لا تساعده اللغة على ما يلوح له ؛ فيهدم ما بينيت عليه الأوضاع ، ويخترع مِن تلقاء نفسه وَضْعاً مستحداً الم تعرفه العرب الموثوق بعربيتهم ، ولاالعلماء الأثبات الذين تلقّوها منهم ، واحتاطوا و تأنقُوا في تلقيّها و تدوينها ليستقبّ له ما هو بصدده ؛ فيضل (٢٠) ويُضِل ، والله حسيبه ؛ فإن أكثر ذلك يجرى منه في القرآن الحكيم .

\*\*\*

في اَلَمُهُمَّتُ (1) :

بُغْضُكُم (°) عندنا مُرُثُ مَذَاقَتُهُ وبُغْضُنَا عِنْدَ كُمْ يَا قَوْمَنَا كَيْنُ (°)

لثق

<sup>(</sup>۱) من ش. (۲) بتشدید الجیم ، مفتوحة و مکسورة : الذی جرب الأمور و عرفها وأحکمها ، وهو المجرب و المجرب . (۳) فی ه : فضل وأضل . (٤) فی هامش ش : اسم کتاب فی التواریخ . (۵) فی اللسان : فبغضکم ــ مادة لثق . (٦) فی اللسان : لثق ، وقال : شیء لثق : حلو ، یمانیة ، حکاه الهروی ، ثم رواه اللسان فی مادة لثن ، کما رواه الزمخشری تماماً .

زعم الأزهرى \_ حاكيا عن بعضهم : أنّ الَّاشِ : الحلو \_ لغة يمانية . \_\_\_\_\_\_ ولا تلثوا في ( فر ) ·

# اللام مع الجيم

النبى صلى الله عليه وسلم \_ ذكر الدجال و فِتْذَتَه ، ثم خرج لحاجَته ، فانتحب القومُ حتى ارتفعت أصواتُهم ، فأخذ بلَجَفَتَى الباب ؛ فقال : مَمْ يَم ؟

هَا عِضَادَتَاهُ وَجَانَبَاهُ ؛ مَن قُولِهُم : أَلْجَافُ البَثْرُ لَجُوانِبُهَا ؛ جَمْعٌ كَجَفَ . ومنه لَجَّفَ الحافِرُ ؛ إذا عدل باكخفر إلى أَلْجَافَها .

\* \* \*

إِذَا اسْتَلَجَّ أَحَدُ كُم بيمينه فإنه آ مَمُ له عند الله من الكَفَّارة.

هو استفعال من اللَّجاجِ .

لمن

لجج

والمعنى أنه إذا حلف على شيء، ورأًى غيرَه خيراً منه، ثم لج في إبرارها وتَرْكُ اللهُ وَتَرْكُ اللهُ مَن أَنْ يحنَثَ ويكفِّر.

ونحوه قوله صلى الله عليه وسلم: مَنْ حَلف على يمين فرأَى غيرها خيراً [٧٢٠] منها فلْيأْتِ الذي هو خير (١) وليكفِّر عن يمينه .

وعند أصحابنا أنَّ اليمينَ على وجوه: يمين يَجِبُ الوفاء بها ؟ وهي اليمين على فِعْلِ المعصية وترك الواجب وتر ك المعصية . ويمين يجب الحنث فيها ، وهي اليمين على فِعْلِ المعصية وترك الطاعة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : مَنْ حلف أن يُطِيعَ الله فليُطِعْه ، ومن حلف أن يَطِيعَ الله فليُطِعْه ، ومن حلف أن يَعْصِيه فلا يَعْصِه . ويمين يندب (٢) إلى الحنث فيها ؛ وهي اليمينُ على ما كان فعله خيراً من تركه . ويمين لا يندب فيها إلى الحنث؛ وهو الحلف على المُبَاحات .

#### \*\*\*

وفى حديث العِرْ بَاض رضى الله تعالى عنه \_ قال : بِعْتُ من النبى صلى الله عليه وسلم بَكْراً ، فأتيتُهُ أَتَقَاضاهُ ثَمْنَهُ ، فقال : لا أَقْضِيكُما إلا لُجَيْدِيّية (٣) .

<sup>(</sup>١) في ش : ثم ليكفر . (٢) ندب القوم إلى الأمر : دعاهم إليه . (٣) في ش : لُجَيِّنَة . وهي الفضة . ويتفق مع ما سيأتي أنه تصغير للجبن ، وهي الفضة .

الضمير للدَّرَاهِ ، أَى لا أَعطيكُم الله طوازج من اللَّجَين ، وهي الفضة المضروبة ؛ كأنه في أَصله مُصَغِّر النَّجَن (1) ؛ من قولهم الورق المَلْجُون ـ وهو الذي يُخْبَط ويُدَق : كَن وَلَمِهم للورق المَلْجُون ـ وهو الذي يُخْبَط ويُدَق : كَن وَلَمِهم للورق المَلْجُون ـ وهو الذي الله عَن الله عَن وَلَمْهم للورق المَلْجُون ـ وهو الذي الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْمُ عَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله

\*\*\*

على رضى الله تعالى عنه \_ خُذِ الحَكَمَة أَنَّى أَتَتْك ؛ فإن الـكَلِية من الحَكَمَة تَكُون في صَدْر المنافق فقَلَجْلَجُ (٢) حتى تسكنَ إلى صاحبها .

أى تتحرك وتقلق في صَدْرِه لا تستقر فيه حتى يسمعَها المؤمن ، فيأخذها وكيميها ؛ لجاج فينئذ تأنَس أنْسَ الشَّكْلِ إلى الشَّكْلِ .

\*\*\*

شُريح رحمه الله تعالى \_ قال له رجل : ابْقَعْتُ من هـذا شاةً فلم أَجد لها لَبَناً . فقال شُريع : لعلما لَجَّبَتْ ؛ إن الشاةَ تُحُلِّبُ في رباَمها .

أى صارت بُجَبَة ؛ وهي التي خفَّ لبنها . وقيل : إنها في المعز خاصة ، ومثاما من لجب الضأن الجدُود ؛ قال (T) :

عَجِبت أَبناؤُنا من فِعْلِنا إِذْ نَبيع الخيلَ بالمِعْزَى اللِّجَابُ ونظير َّلجبت نَيَّبت وعَوَّدُ (٤) .

وفى كتاب العين : كُجَبَت كُجوبة .

الرِّبَابِ<sup>(٥)</sup> قبل الوِلادة ؛ أى لعلك اشتريتها بعــد خروجها من الرِّباب ، وهو وقت الغَرْر (٦) .

\*\*\*

في الحديث : [ في الجنة ]<sup>(٧)</sup> أَلَنْجوجُ يتأجَّجُ من غَيْرِ وقود .

هو العودُ الذكى كأنه الذي يلجّ في تَضَوُّع رائحته. وقد ذكر سيبويه فيه ثلاث لغات: أَلَنْجَج وأَلَنْجُوج ويَلَنْجُوج . وحــكم على الهمزة والنون بالزيادة حيث قال : ويكون

<sup>(</sup>١) قال في اللسان : اللجين : الفضة ، لا مكبر له ، جاء مصفرا مثل الـكميت والثريا . قال ابن جنى : ينبغى أن يكون إنما ألزموا التحقير هذا الاسم لاستصفار معناه ما دام في تراب معدنه فلزمه التخليص .

<sup>(</sup>٢) أراد تتلجلج ، فحذف تاء المضارعة تخفيفا . (٣) هو لمهلمل بن ربيعة \_ كما في اللسان \_ لجب .

<sup>(</sup>٤) الناب: النَّاقة المسنة ، ونيبت الناقة: صارت هرمة . وعود البعير: إذا مضت له ثلاث سنين بعسد بزوله أو أربع ، ولا يقال للناقة عودت . (ه) هذا في هـ ، ش . وفي النهاية : رباب المرأة : حدثان ولادتها ، وقبل : عشرون يوما .

<sup>(</sup>٦) در اللبن . (٧) من ش .

على أَفَنْهَـَل في الاسم والصفة ، ثم ذكر أَلَنْجَج وأَلَنْدَدُ<sup>(۱)</sup> . اللجب في ( ار ) . لجينـا في ( دك ) . تلجَّمي في ( كر ) .

اللجب فى ( ار ) . لجينــا فى ( دك ) . تلجَّمى فى (كر ) . اللجبــة فى ( مح ) . اللج فى ( نش ) . إذا التج فى ( اج ) . وتلجم فى ( ثف ) .

# اللام مع الحاء

النبى صلى الله عليه وسلم - كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا صلَّى الصبح قال - وهو ثَانَ رِجْله : سبحانَ الله وبحمده ، والحمد لله ، وأَسْتَغْفِر الله ، إنَّ الله كانَ تَوَّابًا - سبعين مرة . ثم يقول : سبعين بسبعيائة . لا خَيْر ولا طَعْم (٢) لمن كانت [٧٢١] ذنوبه في يوم واحد أكثر من سبعائة . ثم يستقبلُ الناسَ بوَجْهه فيقول : هل رأى أحد منه منه رؤيا (٢) ؟ قال ابن زِمْل الجَهَنِي . قلت : أنا يا رسولَ الله . قال : خَيْرٌ تلقّاه ، وشَرُ تُو قَاه ، وخير لنا وشر على أعدائنا ، والحمد لله رب العالمين ، اقصص .

قلت: رأيتُ جميعَ الناس على طريق رَحْبِ لَاحِب سَهُول ، فالناسُ على الجادَّة مُنظَلِقُون ؛ فبيناهم كذلك أَشْنَى ذلك الطريقُ [ بهم ] ( ) على مَرْج ( ) لم تَرَ عَيْنى مثلَه قط ، يَر فُ رفيفاً يَقْطُر نداوةً ( ) . فيه من أنواع الكلا ؛ فكا أنى بالرَّغلَة الأولى حين أَشْفَو اعلى المَرْج كَبَروا، ثم أَ كَبُوا رواحِلَهم فى الطريق فلم يَظْلِموه يمينا ولا شمالا . ثم جاءت الرّغلَة الثانية من بَعْدِهم وهم أَ كثرُ منهم أضعافا ؛ فلما أَشْفَو اعلى المَرْج كَبَرُوا . ثم أَ كبُوا رواحِلَهم فى الطريق فمنهم المُرْزِع ، ومنهم الآخِذُ الضَّغْث ( ) ؛ كَبَرُوا . ثم أَ كبُوا رواحِلَهم فى الطريق فمنهم المُرْزِع ، ومنهم الآخِذُ الضَّغْث ( ) ؛ ومضوفًا على ذلك .

ثم جاءت الرَّعْلَة الثالثة من بعدهم وهم أكثرُ منهم أضعافا؛ فلما أَشْفَوْ اعلى المَرْجِ كَبَّرُوا . ثم أَكَبُوا رواحلَهم فى الطريق وقالوا : هذا خيرُ المنزل (٨) ؛ فمالُوا فى المَرْجِ يميناً وشمالا. فلما رأيتُ ذلك لزِ مْتُ الطريقَ حتى أتيتُ أقْصَى المَرْجِ ؛ فإذا أنا بكَ يا رسولَ الله على مِنْبَر فيه سَبْعُ درجات ، وأنت فى أعلاها درجه ؛ وإذا عن يمينك رجلُ طُوال (٩) آدَم أَقْنَى ، إذا هو تركلم يَسْمُو ، يَفْرَع الرجالَ طولا ؛ وإذا عن يَسارِكُ

<sup>(</sup>١) في ش : أَلِنجِجا ، وأَلنددا . (٢) لا قدر . (٣) في ش : شيئًا . (٤) ليس في ش .

<sup>(</sup>٥) المرج: الأرض الواسعة ذات نبات كـ ثير تمرج فيه الدواب، أى تخلى تسرح مختلطة كيف شاءت .

<sup>(</sup>٦) فى النهاية: يقطر نداه . (٧) الضغث: ملء اليد من الحقيش المختلط، وقبل: الحزمة منه وما أشبهه من البقول، أراد: ومنهم من نال من الدنيا شيئا . (٨) في هـ: المنازل، وسيأتى كـذلك في الشرح . (٩) الطوال: الطويل .

رجلُ رَبْعَـة تارّ أحمر كثيرُ خِيلَانِ (١) الوَجْه ؛ إذا هو تـكلَّم أصفيتُم إليـه إكراماً له ؛ وإذا أَمام ذلك ناقة عَجْفاء شارِف ، وإذا أَنتَ كا نك تبعَثُها يارسولَ الله .

قال: فانْتُقُع لونُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ، ثم سُرِّى عنه. فقال: أمَّا مارأيتَ من الطريق الرَّحْبِ السَّهْل فذلك ماحملُتكم عليه من الهُدى فأنتم عليه.

وأمَّا الْمَرج الذي رأيتَ فالدنيا وغَضَارة عَيْشها ؛ لم نتعلق بها ولم تُر ِ ذُنا ولم نُرِ دِها .

وأما الرَّعْلَة الثانية والثالثة \_ وقَصَّ كلامه \_ فإنا لله وإنا إليه راجعون .

وأما أنتَ فعلى طريقة صالحة ، فلن تزالَ عليها حتى تَلْقَانى .

وأما المُنْبَر فالدنيا سبعة آلاف سنة ، وأنا في آخرها أَلْفاً .

وأما الرجل الطُّوَال الآدَمُ فذلك موسى ، نُـكْرِمه بفَضْل كلام الله إياه .

وأما الرجلُ [ الرَّ بْعَة ] (٢) التارُّ الأحمر فذلك عيسى نــكرمه[٧٢٧] بفَضْل منزلته مِنَ الله.

وأمَّا الشيخ الذي رأيت كا أنَّا نَقْتَدِي به فذلك إبراهيم .

وأما النَّاقَةُ العَجْفَاء الشارِف التي رأيتني أبعثها فهي الساعة ، تقوم علينا ، لانبيَّ بعدى ولا أُمَّةَ بعد أُمَّتي .

قال: فما سأَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا أحَداً عن رؤيا إلا أَنْ يجيء الرجلُ متبرعاً فيحدِّثه بها .

اللَّاحِب: [ الطريق الواسع (٢) ] المنقاد الذي لا يَنْقَطِع.

أَشْفَى بهم: أشرف بهم.

الرفِيف والوَرِيف: أن يكثر ماؤُه ونَعْمته · قال:

\* كَالْكُ مِن غَيْثُ يَرِفَّ كَبْقُلْهُ \*

الرَّعْلة : القطُّمة من الفرسان .

أ كَبُوا رواحِكَهم : أَى أَ كَبُوا بها ، فحذفَ الجار وأَوْصَلَ الفعل . والمعنى جعلوها مُكرَبَّة على قطع الطريق والمضيّ فيه ، من قولك : أ كُبُّ الرجل على الشيء يعمله ،

(١) جمع خال : الشامة في الجسد . (٢) ليس في ش . (٣) من النهاية .

لحب

وأ كبَّ فلان على فلان يظلمه ؛ إذا أقبلَ عليه غير عادل عنه ، ولا مشتغل بأمر دونه يقال : رتَمتِ الإبلُ ؛ إذا رعت ما شاءت ، وأرتَمناها ؛ ولا يكون الرّتع إلا في الخصِب والسعة . ومنه : رتَعَ فلان في مال فلان .

لَمْ يَظْلِمُوهُ : لَمْ يَمْدُلُوا عنه ، يقال : أخذ فى طريق فما ظلم يمينا ولا شِمالاً .

هذا خَيْرُ المنزل: يعنى أنهم ركبوا إلى ما فى المَرْج من المَرْعى فأوطنوه وتخلَّفوا عن الرَّعْلَةَيْن المتقدِّمتين.

يَسْمُو: يعلو برأسه ويديه إذا تَكلُّم .

يَفْرَع الرجال : يَطُولُهم .

التَّارِّ : العظيم الممتلىءُ .

الشارف: الْمُسِنَّة.

انتُقُــع: تغيّر .

لحبن

سُرِّيَ عنه : كُشِف ؛ من سرَوْت الثوبَ عني .

سبعين بسبمائة : أى أستغفر سبعين استغفارة بسبعائة ذنب .

#### \*\*\*

إِنَّ رَجُلَين اختصا إليه صلى الله عليه وآله وسلم فى مواريث وأشياء قد دَرَسَتْ ؛ فقال : لعل بعضكم أن يكونَ أَلَحٰن بحُجَّتهِ مِنْ بَعْض ؛ فمن قَضَيْتُ له بشيء مِنْ حقِّ أخيه فإ مَّمَا أَقْطَع له قِطْعَةً مِن النار · فقال كلُّ واحد من الرجلين : يا رسولَ الله ؛ حقى هذا لصاحبى . فقال : لا ، ولكن اذهبا فتوخَّياً ، ثم اسْتَهِماً ، ثم ليُحْلَلُ كلُّ واحد من عاصاحبه .

أى أعلم بها وأَفْطَن لوجه تمشيتها . واللَّحْن واللَّحْد : أخوان فى معنى الميل عن جهة الاستقامـة . يقال : كَمْنَ فلان فى كلامه ؛ إذا مال عن صحيح المنطق ومستقيمه بالإعراب .

ومنه قول أبى العالية رحمه الله تعالى : كنت أطوفُ مع ابن عبَّاس وهو يعلمنى لَخَنَ الـكلام . قالوا. هو الخطأ ؛ لأنه إذا بصَّرَه الصوابَ ققد بصَّرَه اللحن ؛ ومنه الالحان [٧٢٣] في القراءة والنشيد ؛ لميل صاحبها بالمقروء والمنشد إلى خلاف جهته بالزيادة والنقصان الحادثين بالترشُّم والتَّرْجيع. وكَنْت لفلان ، إذا قلت له قولا يفهمه هو ويَخْفَى على غيره؛ لأنك تميله عن الواضح المفهوم بالتَّوْرِيَة . قال (١) :

مَنْطِقٌ واضح وتَلْحَنُ أَحْيا نَا وخيرُ الْـكَلَّامِ (٢) مَاكَانْ لَحَنَا

أى تارة توضِّح هذه المرأةُ الـكلامَ ، وتارة تُورى لتخفيه عن الناس ، وتجىء به على وجْه يفهمه هو دون غيره ؛ ومن هذا قالوا : لَحِن الرجل لَحَنا فهو لَحِن ؛ إذا فهم وفَطِن لما لا يَفْطُن له غيرُه ، والأصلُ المرجوع إليه معنى الميل .

ومنه حديثه صلى الله عليه وسلم : إنكم لتَخْتَصِمُون (٣) إلى ، وعسى أن يكونَ بعضُكم أَلْحَنَ بحِجَّته .

ومنه حدیث عمر بن عبد العزیز رحمه الله تعالی : عجبت لمن لَاحَن الناسَ ، کیف لایعرفُ جوامعَ الـکلم!

أى فاطنهم وجاَدَلهم .

الاستهام: الاقتراع، وفية تقوية لحديث القُرْعة في الذي أعتق ستة مماليك عند الموت، ولا مال له غيرهم ؛ فأقرع النبي صلى الله علله وسلم بينهم ؛ فأعتَقَ اثنين وأرقَ أَرْبَعة .

\*\*

إِنَّ ناقتَهَ صلى الله عليه وسلم أناخت عند بيت أبى أَيوب والنبيُّ صلى الله عليه وسلم واضع زِماَمَها ؛ ثم تَلَحْلَحَت وأَرْزَمَتْ ووضعت جِرَانها .

تلحلح: ضد تَحْلَحْل؛ إذا ثبت مكانه ولم يَبْرَح. وأنشد أبو عمرو لابن مُقْبل: لحلم بِحَيّ إذا قِيلَ اظْمَنُوا قد أُ تِيتُمُ أَقَامُوا عَلَى أَثْقَالِهِم وتَلَحْلَحُوا وهو في المعنى من لِحَحَتْ (٤) عينه . وقَتَب مِلْحَاح: لازم للظهر . أَرْزَمَت: من الرَّزَمَة (٥)، وهي صوتٌ لا تَفْتَح به فاها، دون الحنين .

\*\*\*

 <sup>(</sup>١) الأساس \_ لحن .
 (٢) في ش : تختصمون .

 <sup>(</sup>٤) التصقت . (٥) الرزمة : صوت الصي والناقة ، وذلك إذا رئمت ولدها تخرجه من حلقها .

\*\*\*

قال صلى الله عليه وسلم لرجل: صُمْ يوماً فى الشهر. قال: إنى أُجِدُ قُوَّة. قال: فَصُمْ يوماً فى الشهر. قال: إنى أُجِدُ قُوّة. قال: فَصُمْ اللّهُ أَيَام فى الشهر \_ وأخُمَ [٧٢٤] عند الثّا لِنة \_ فما كاد حتى قال: إنى أُجِدُ قُوّة، وإنى أُحب أن تزيدنى. قال: فصُم الخُرُمَ وأفطر.

أى وقف عند الثالثة ، فلم يَزِدْه عليها ، من أَخْم بالمـكان إذا أقام به . والإلحام : قيام الدابة ، ويقال أيضاً : ألحمته بالمـكان إذا ألْصَقْتُهُ به .

اُلحرُم : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب .

\*\*\*

أُمر صلى الله عليه وسلم بالتَّلَحِّي ونَهَى عن الاقْتِعاَط.

التلَحِّي: أنَّ يُديرِ العامة تَحَتَّ حَنَـكِه .

لحم

للي

والافْتِعاَط: ترك الإدَارة. يقال: قَمَطت العامَةُ وعَقَطْنها، وعمامة مَقْمُوطة ومَعقوطة؛ قال: \* طُهَيَّة مَقْمُو طُ عليها العائم \*

والمِقْعَطة والمِعْقَطة (١): ما تُعَصِّبُ به رأسَك . وعن طاوس رحمه الله: تلك عَمَّةُ الشيطان يعنى الاقتعاط .

\*\*\*

احتجم صلى الله عليه وسلم بلَحْي جمل . هو مكان بين مكَّة والمدينة .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) المنقول عن الزمخشرى في النهاية واللسان : والمقعطة والمقعط .

عمر رضى الله تعالى عنه \_ تعامُّوا السنَّة والفَرَ ائض واللَّحْن كما تعلَّمُون القرآن . قال أبو زيد والأصمعي : اللَّحْن اللغة .

ومنه حديثه رضى الله تعالى عنه ـ أبي أَقْرُوْنا ؛ و إِنَّا لنَرْغَبُ عِن كَثيرِ مِن ۚ لَحَنِهِ · وَعِن أَبِي الْعَرِمِ اللسَّنَاةَ بِلَحْنِ (١) الْعَيْنِ · وقال ذو الرمة (٢) :

\* في ْلَمَنِه عن لغات العُرْب تَمْجِيمُ \* وحقيقته راجعة ُ إلى ما ذكر من معنى الميل؛ لأنّ ْلَحَنَ كلِّ أمةٍ جهتُها التي تميل إليها في النطق.

والمعنى تعلموا الغريبَ والنحو؛ لأنَّ فى ذلك علم غريب القرآن ومعانيه، ومعانى الحديث والسنة، ومَرَثُ لم يعرف لم يعرف أكثرَ كتاب الله ولم يُقِمْه، ولم يعرف أكثرَ السنن.

على وضى الله تعالى عنه \_ مَرَ بقوم كَطُطُوا بابَ دَارِهِم. قال ثعلب: اللَّحْط: الرَّشُّ .

في الحديث: إِنَّ الله يبغض البيت اللَّحِمِ وأَهْلَه ــ وروى: إِن الله ليبغض أَهْلَ البيت اللَّحِمِ وأَهْلَه ــ وروى : إِن الله ليبغض أَهْلَ البيت اللَّحِمِين .

ويقال : رَجَلَكَمْ وَلاحِمُومُلْحِمُ [وَلِحَمَ " فَاللَّحِيمِ : الكَثير لَحْمُ الجَسَد . واللَّاحِم : الذي عنده لحم ، كلا بن و تأمِر . والمُلْحِمِ : الذي يَكُثُرُ عنده أو يُطْعِمِه . واللَّحِمِ : الأَ كُولُ له . وعن سفيان الثوري رحمه الله أنه سُئِل عن اللَّحِمِين ؛ أهم الذين يكثرون أَ كُلَ اللّحِمِين ؛ أهم الذين يكثرون أَ كُلَ اللّحِمِين ؛ فقال : هم الذين يكثرون أَ كُلَ لَحُومِ النّاس .

لحفنا في (شع) . فلحياً في (بج) . فألحت في (خب) . اللحيف في (سك) . تلاحك في (مغ) . [٧٢٥] لحادة في (مز) . ألحمه في (سم) . فلحج في (شت) . ولحمته في (جب) . لاحّ في (دح) . ملحس في (هي) . لحبها في (زو) . [ألحن بحجته .

لحط

<sup>(</sup>۱) أى بلغتهم . (۲) ديوانه : ۱۸ ه ، وصدره : \* مِنَ الطَّنَا بِير يَزْهِي صَوْنَه كَمِلْ \* (٣) ليس في ش .

وعلى أنه يلحن في ( ظر ) · لحمة الكبار في ( بش ) · والحظوا في ( زن ) . ولا تلحده في (صب). ولا يلحُّصُون في (نض). [حتى يلحقوا الزرع في (فط)(١)].

### اللام مع الخاء

معاوية رضى الله تعالى عنه \_ قال : أيُّ الناس أفصح؟ فقام رجل فقال : قوم ارتفعوا عن فرا تِسَيَّة العِرَاق ـ وروى : نُخَلَخاَ نِيَّة العراق ، وتياسَرُوا عن كَشْكَشةِ بَكْر ، وتيامَنُوا عن كَسْـكُسةِ تميم (٢) ؛ ليست فيهم غَمْغَمة قُضَاعة ، ولا طُمْطماً نِية حِمْير . قال: مَنْ هم ؟ قال : قومُك قريش . قال : صدقت ؛ ممَّنْ أنت ؟ قال : مِن جَرْم .

اللَّخْلَخَا نِية : اللَّـكْنَة في الـكلام ؛ وهي من معنى قولهم : لَخَّ في كلامه ، إذا جاء به مُلْتَبِساً مستعجماً . من قولهم : لِخَخَتْ عينهُ بمعنى لِحت (٣) .

وعن الأصمعي : نظَر فلانْ نظراً عْلَمَخاً نِيّا ، وهو نظَرُ الأُعاجم .

وفي كتاب المين : اللَّخْلَخَاني: منسوب إلى خْلَخَان ؛ يقال: قبيلة ، ويقال: مَوْضع. وفى حديث :كنَّا بموضع كذا ، فأتاناً رجل فيه خُلَخانية ('' . وقال البَّعيث :

> سَيَتُرُكُمُ إِنْ سُلَّمَ اللَّهُ أَمْرِهَا (٥) بنو اللخْلَخَا نِيَّات وَهْيَ رُتُوعُ الكَشْكَشَةُ (٦) : أن يقول في الوقف أَكْرَمْتُكُشْ .

> > والكُسْكُسَة بالسنن.

الفمفمة : ألَّا رُيبَيِّنَ الـكلام . ويقال لأصوات الأَبْطَال والثيران عنــد الذُّعر : غَمَاغِم .

الطُّمْطَءانية: العجمة. يقال: رجل طُمْطُماني وطِمْطِم (٢). ومنه قالوا للعجيب: طِمْطِم. جعل لغة حمير لما فيها من الكلمات المنكرة أعجميةً .

<sup>(</sup>١) ساقط في ش . (٧) إنما هي كسكسة بكر ، وكشكشة تميم ( راجم اللسان والأساس ) . (٣) لخخت عينه ولححت : إذا الترقت منالرمص . (٤) اللسان ــ لخ . (٥) في اللسان: جارها .

<sup>(</sup>٦) يجعلون الشين مكان الـكاف ، وذلك في المؤنث خاصة فيقولون : علَّيْش ، ومِنْش ، و إش. ومنهم من يزيد الشين بعد الكاف، فيقول: عَلَيْكِش، وإليكش، وبكش، ومِنْكِكُش . ( اللسان \_ كش ) . (٧) أى ف لسانه مجمة لا يفصع .

قال الأصمعى : وجَرْم : فصحاء العرب . قيل : وكيف وهم من البمين ؟ فقال : لجِوَارهم مُضَر .

واللخاف في (عس). لاخ في (دح).

# اللام مع الدال

النبي صلى الله عليه وسلم ـ خير ما تَدَاوَيْـتُمْ به اللَّدُودُ والسَّعُوطُ والحِجَامَةُ والَشِيّ . هو (١) الدواء المُسْقى في أحد لَدِيدَى الفَم ِ ؛ وها شِقّاه ، وقد اَدّه يُلدّه .

لدد

ومنه حديثه صلى الله عليه وسلم: إنه أَدَّ فَى مَرَضِه ؛ وهو مُغْمَّى عليه ، فلما أفاق قال : لا يَبْقَى في البيت أَحدُ إلا لُدّ إلا عمِّى العباسُ . فعل ذلك عقوبةً لهم ؛ لأنهم لدُّوه بغير إذْنه .

#### \*\*\*

على رضى الله تعالى عنه \_ أقبل يُريد العراق؛ فأشار عليه الحسنُ بن على أن يَرَ ْجعَ. فقال: والله لا أكون مثلَ الضَّبُع تسمع اللَّدْم حتى تخرج فتُصاَد.

هو الضَّرْب بحجَر ونحوه ؛ يعنى لا أُخْدَع كما يُخْدَع الضبع بأن 'يلْدَم بابُ جحرها [٧٢٦] فتحسبه شيئا تَصيده فتخرُج فتُصاَد .

#### \*\*\*

فى الحديث: فيقتله المسيح بباب لُدّ؛ يعنى يقتل الدَّجَّال. ولُدّ: موضع. قال أبو وَجْزَة [ السعدى (٢)]: شدَّة الوليه لهُ عَدَاة لُدّ شدَّة فَكَنى بها أهلَ البَصِيرة واكتَنَى شُدّ الوليه لهُ عَدَاة لُدّ شدَّة فَكَنى بها أهلَ البَصِيرة واكتَنَى

ليلدَّكُ في ( فا ) . تلددت في ( رع ) . من اللدد في ( اد ) . [ بل اللدم في ( حب ) . لداته في ( قح ) (٢٠٠ ] .

<sup>(</sup>١) تفسير للدود . (٢) ليس ف ش .

### اللام مع الذال

النبى صلى الله عليه وسلم \_ إذا ركبَ أَحَدُكم الدَّابَّةَ فَلْيَحْمِلْمِا على مَلَاذِّها . جمع مَلَد ؛ وهو موضع اللّذة ، أى ليسيرها فى المواضع التى تستلذُ السيرَ فيها من المواطئ [ السهلة (١) ] غير الحزنة ، والمستوية غير المتعادية .

لذذ

لذو

\*\*\*

الزبير رضى الله تعالى عنه ـ كان يرقص عبد الله وهو يقول (٢): أَبْيضُ مِنْ آلِ أَبِى عَتِيقَ مُبَارَكُ من وَلد الصِّدِّيقِ أَلْذُه كَا أَلَذُّ رِبْقِي

يقال: لَذَّ الشيء، ولَذَذته أنا، إذا التذذتُ به.

\*\*\*

عائشة رضى الله تعالى عنها ـ ذُكرتِ الدنيا فقالت: قد مَضَى لَذْوَاها و بَقِى بَلُوَاها . أى لذّتها . قال ابن الأعرابى : اللّذَّة واللّذُوَى واللّذاذة كلّما : الأكل والشرب بنعمة وكفاية ، وكأنّها فى الأصل لَذَّى ـ فَعْلَى ـ من اللذة ؛ فقُلب أحد حَرْ فَى التضعيف حرف لين كَالتَّقَضِّى (٢) ولا أَمْلَاه . قالوا : كأنها أرادت باللّذُوَى عهدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبالبَلْوَى ما بعد ذلك .

\*\*\*

مجاهد رحمه الله تعالى \_ فى قوله تعالى (١) : ( صَافَاتٍ و َيَقْبِضْنَ ) ؛ قال : بَسْطها (٥) أَجنحتهن و تَلَذُّعُهُنَّ ، وقبضهن .

لذع هو<sup>(٦)</sup> أن يحرك جناحيه شيئًا قليلا ، ومنه وقيل : تلذّع البعير تلذُّعا ؛ إذا أحسن السير . قال<sup>(٧)</sup> :

تلذَّعُ تحته (٨) أُجُدُ طَوَّهُمَا نُسُوعُ الرَّحْلِ عَارِفَةُ صَبُورُ (٩) في الحَديث ـ خيرُ ما تَدَاويتم به كذا وكذا ولَذْعَةُ بنار .

يعنى الكيّ واللَّذع الخفيف من الإحراق . ومنه لَذَعه بلسانه ، وهو أذًى يسير .

<sup>(</sup>١) من ش . (٢) واللسان ــ لذ . (٣) في اللسان والنهاية : كالتقضى والتظني ؛ ولا أملاه من قولهم : أمللته ؛ وهما لغتان جيدتان . (٤) سورة الملك ، آية ١٩ . (ه) في ش : بسط .

<sup>(</sup>٦) تفسير لقوله: تلذعهن . (٧) أساس البلاغة \_ لذع . (٨) في ش: تحمّها .

<sup>(</sup>٩) في هُ : أَحد \_ بالحاء ، وناقة أجد : قوية موثقة الحلق . والعارفة : الصابرة .

ومنه قيل للذكى الشَّهْم الخفيف: لَوْذَع ولَوْذَعى ، قال (): وعَرْبَةُ أَرْضُ مَا يُحِلُّ حَرَامَها من الناس إلَّا اللَّوْذَعِيُّ الْحَلَاحِلُ

قيل : أراد به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

وعَرْ بَهَ: يريد عَرَ به؛ وهي باحَة العرب، وبها سمِّيتُ العرب؛ وإنما سكَّن الراء للضرورة.

اللام مع الزاى اللام مع الزاى . [ لزبة في ( صف ) ] (٢٠) .

### اللام مع السين

الذي صلى الله عليه وسلم - أُسِر أبو عزَّة الجَهَجِي يوم بَدْر ؛ فسأل الذي صلى الله عليه وآله وسلم أن يَمُنَّ عليه [٧٢٧] وذكر فقراً وعيالا ؛ فمنَّ عليه ، وأخذ عليه عَهْداً اللّا يُحضِّضَ عليه ولا يَهْجُوه ، ففعل . ثم رجع إلى مَكة ، فاستهواه صَفْوَان بن أُمَيَّة ، وضَمِنَ له القيام بعياله ، فحرج مع قريش وحضَض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسر . فسأل أن يَمُنَّ عليه ؛ فقال صلى الله عليه وسلم : لا يُلْسَع المُونِمِنُ من جُحْرٍ وسلم فأسِر . فسأل أن يَمُنَّ عليه ؛ فقال صلى الله عليه وسلم : لا يُلْسَع المُونِمِنُ من جُحْرٍ مم تين ، لا تمسح عارضيك بمكة ، وتقول : سَخِرْتُ من مجمد مرتين . ثم أم بقد له . مرتين ، ثم أم بقد له . الحية والعقرب تلسعان بالمحمدة . وعن بعض الأغراب: إنَّ من الحيات ما يَلْسَع بلسانه للمَّع المُحمدة ، وليست له أسنان . ومنه : لسع فلان فلانا بلسانه : أي قرصَه . وفلان لُسَعة ؛ أي قرَّاصة للناس بلسانه .

ملسّنة في (عتى). ولسباً في (ضح) · لسنتك في (فق) · [على لسان محمد في (ثب)<sup>(٢)</sup>]. اللام مع الصاد

ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ـ قال: لما و قد عبدُ المطلب إلى سَيْفِ بن ذِى يَزَنَ استَأْذَن ومعـ حَلَّهُ وَيش ، فأذِن لهم ؛ فإذا (٢) هو متضمِّخُ بالعَبِير ، يَلْصِف وَ بِيضُ السِّكُ من مَفْر قه .

يقال: لَصَفَ لُونه يَلْصُف لَصْفاً و لَصِيفا إذا برق، ووَبَص وبيصا، وبَصَّ بصيصا مِثْله. اصف الصق في (تب).

لسع

 <sup>(</sup>١) اللسان \_ عرب .
 (٢) ساقط في ش .
 (٣) في ش : وإذا .

### اللام مع الطاء

ابن مسعود رضى الله عنه \_ هــذا الْلطاط<sup>(۱)</sup> طريقُ بَقِيَّة ِ الْمُؤْمنين هَرَ بَا<sup>(۱)</sup> من الدَّجال .

لطط هو شاطىء الفُرَات (٣) . وقيل : [هو ] (١) ساحل البحر . قال رُوَّ به (٥) : نحن جَمَّ هُمْ النّ النّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَا اللهُ ا

ومعناه طريق لُطَّ كثيرا ؛ أى ضربته السَّيَّارة ووَطِئْتُهُ (٧) ؛ كَقُولُم : مِيتَاءَ للذى أُتِي كثيرا .

\*\*\*

أُنس رضى الله تعالى عنه \_ بال فمسح ذكره بِلِطًى، ثم توضأ ومسح على العامةوعلى خُفيَّه وصَلَّى صلاة فريضة .

هو قلب لِيَطِ جمع لِيطَة ، كَاقيل فَقَى بَمَعَنى فُوَق جَمَع فُوقَة . قال (^) : و نَبْسُلِي وَفُقاَها كَمْرَ اقِيبِ قَطَّاطُحُلِ (٩) والمراد ماقُشِر من وَجْه الارض مِنَ المَدَر .

لطت في ( دى) . لا تلطط في (صب) . تلطها في (شك ) . [ فالطه في ( مح ) بلطخ في ( غل ) ] (١٠٠) .

ثم قال : ويروى :

الطي

### \* فأصبحوا في ورطة الأوراط \*

<sup>(</sup>١) في ش : ماطاط (٢) في ه : هرابا . والمثبت في ش ، واللسان .

 <sup>(</sup>٣) ف ش : القرار : والمثبت في اللسان أيضا . (٤) أيس في ش (٥) اللسان لطط .

<sup>(</sup>٦) رواية اللسان للشطر الأُخَير:

<sup>\*</sup> في وَرْطة وأَيُّمَا إِيراط \*

<sup>(</sup>۷) فى ش : ووطأته . (۸)هو الفند الزمانى كما فى اللسان ــ مادة فقى . وقيل : هو لامرىء القيس ابن عابس . (۹) فى ش : حجل . (۱۰) ليس فى ش .

### اللاممع الظاء

النبي صلى الله عليه وســلم ـ أَ لِظُّوا بِياَذَا الْجِللالِ والإ كرام ـ ورُوى: بذى الجلال والإكرام.

أَلَظُّ وأَلَطٌّ وأَلَتْ وألَبِّ وألَحٌ : أخَوات ؛ في معنى اللزوم والدَّوَام . يقال : أَلَظُّ اظظ المطر بمكان كذا ؛وأَ تَدْنى مُلظَّةك (١)؛ أي رسالتك التي أَ لححث فيها. قال أَبووَجْزَة (٢): فَبِلِّغ (٢) بَني سَعْدِ بن بَكْر مُلِظَّةً رسولَ امْرِي بَادِي المودَّة نَاصِـح وعن بعض بني قَيْس: فلان مُلِظُّ بفلان ؛ وذلك إذا رأيته لا يسكت عن ذِكْره. و يُقاَل للغريم المَحِك (١) اللَّذُوم: مِلْظٌ، على مِفْعَل، ومِلَزٌ نحوه.

اظی اظی فی (سف) .

# اللاممعالعين

النبي صلى الله عليه وسلم \_ لا يَأْخُذَنَّ أحدُكُم متاعَ أخيه لَاعِبًا جَادًّا . هو ألَّا يريد بأُخْذه سَرقَته ، ولكن إدخالَ الغيظِ على أخيه ، فهو لاعب في مذهب السرقة ، جادٌ في إدخال الأذي عليه . أوهو قاصدللعبوهو يريه أنه يَجِدُّ فيذلك ليغيظَه . وفى حديثه صلى الله عليه وسلم : لا يحل للمسلم أن يَرُوعَ مسلماً .

وعنه صلى الله عليه وسلم: إذا مرَّ أحدُكم بالسهام فليمسك بنصالها . وعنه صلى الله عليه وسلم : إنه مرَّ بقوم يتعاطَوْنَ سيفا فَنَهَاهُمْ عنه .

خطب الأنصارَ فقال: أوَجَدْتُم (٥) يامعشَر الأنْصَار مِنْ لُعاعةٍ من الدنيا تألَّفْتُ بها قومًا لَيُسْلِمُوا ، ووَ كَلْتُكُم إلى إِسْلَامِكُم ؛ فبكى القوم حتى أَخْضَلُوا لَحِاهُم . اللُّعاعة : الشيء اليسير ، يقال : ما بقى في الإناء إلَّا لُعاَعَة و إلَّا بُرَ اضَّة (٢) و إلا تَليَّة (٧) ؛ وببلاد بني فلان لُعَاعة من كَلاً ، وهي الخفيف من الكلاً . ويقال:خرجنا نَتَلَعَّى ؛ أي نأخذها ، والأصل نَقَامَع .

<sup>( )</sup> بالطاء في ش . ( ٢ ) اللسان : لظ . ( ٣ ) في اللسان : فأبلغ . ( ؛ ) المحك : اللجوج ·

 <sup>(</sup>ه) أغضبتم . (٦) شيء قليل . (٧) بقية .

أَخْضَلُوا: بَكُوا.

\*\*\*

اتَّقُوا المَلَاعَنِ الثَّلَاثَ : البَرَازِ فِي المَوَارِدِ ، و [قارِعَة ] (١) الطريق ، والظَّلَ . وعنه صلى الله عليه وسلم : اتقوا الملاعِنَ الثلاث قيل: يارسولالله ، وما المَلَاعِنُ ؟ قال : يقعد أحدكم في ظِلِّ يستظل به ، أو في طريق ، أو نَقْع ماء.

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : انْقُوا الملاعن ، وأعدُّوا النَّبَل .

الملاعن : جمع مَلْعَنَة ؛ وهي الفعْلَة التي يُلمن فاعلُها ، كأنها مَظِنة لِلَّمن ، ومَعْلَم له ، كا يقال : الولد مَبْخَلة مَجْبَنَة ، وأرض مأسدة .

البرَاز : الحاجة ، سُميت باسم الصحراء ، كما سميت بالغائط . وقيل : تبرَّز ، كما قيل : تَعَوَّط . والمراد والبرَاز في قارِعَةِ الطريق ، والبراز في الظلّ ، ولذلك تَمَّث ، ولكنه اختصر الحكلام الحكالا على تفهم السامع . وكذلك التقدير قعودُ أحدكم في ظلّ ، وقعوده ، وقوله : «يقعد» إما أن يكونَ على تقدير حذف أن ، أو على تنزيله منزلة المصدر بنفسه ، كقولهم : تَسْمَعُ بالمُعَيْدِيِّ .

الموارد: طرق الماء. قال جرير (٢):

أمِيرُ المؤمنين على طريق (٦) إذا اعوج المواردُ مُسْتَقيمِ النَّقُع [٧٢٩]: مستَنقَع الماء، ومنه قولهم: إنه لَشَرَّاب بأنقُع (١)

النَّبَل: حجارة الاستنجاء \_ يروى بالفتح والضم ، يقال : نَبُّلني أحجارا و نَبِّلني عَرَقًا (٥) ؛ أَى نَاو لِني وأَعْطِني . وكان أصله في مناولة النّبل للرامي ؛ ثم كثرحتى استعمل في كل مُنَاولة ، ثم أخذ من قول المستطيب : نَبِّلني النَّبل لَـكُونها مُنتبلة، ويجوزأن يقال لحجارة الاستنجاء نَبَل ، لصغرها ؛ من قولهم لحواشي الإبل: نَبَل، وللقصير الرَّذْل من

لعن

<sup>(</sup>١) ليس في ش . (٢) ديوانه : ٠٠٧ (٣) في الديوان والأساس : على صراط .

<sup>(</sup>٤) مثل يضرب للرجل الذى جرب الأمور ، ومارسها ، وكأن أنقعا جم نقع ، وهو كل ماء مستنقع من عد أو غدير يستنقع فيه الماء ( لسان \_ مادة نقع ) (ه) يقال : قد بنى البانى عرقاً وعرقة : أى صفا من اللبن والآجر في الحائط .

الرجال: تِنْبَالَة ، وللسهام العربية لقصرها نَبْل، ثم اشتق منه نَبُّلني (١).

#### \*\*\*

على رضى الله تعالى عنه \_كان تِلْمَابَةً ، فإذا فُزِع [ فُزِع ] (٢) إلى ضَرِس حَدِيد \_ وروى : إلى ضِر ْس حديد .

#### \*\*\*

وفى حديثه عليه السلام: زعم ابن النابغة أنى تِلْعَابة ، أَعَا فِسُ وأَمارِس ؛ هيهات يمنع من العِفاَس والمراس خوفُ الموت وذِ كرُ البعث والحساب، ومنكان له قلب ففى هذا [عن هذا ](٢) وَاعِظُ وزَاجِر .

التِّلمابة: الكثيرُ اللعب؛ كقولهم التِّلْقَامة للكثير اللَّقم. وهذا كـقول عمر فيه: لعب فيه دُعَابة .

ومما يحكى عنه فى باب الدُّعاَبة ماجرى له مع عاتـكة بنت زَيْد بن عمرو بن نُفَيل حين تزووَّجها عمر بعد عبد الله بن أبى بكر ، وقوله لها : ياعُديَّة نفسها :

فَالَيتُ (') لا تنفكُ عينى قريرة عليك ولا ينفكُ جِلْدِى أَصْفَرَا وهذا من جملة أبياترَ ثَتْ بها عائكة عبد الله ، إلا أنه وضع قَرَيرة وأَصْفرا موضع حزينة وأَغْبَرا ؛ تو بيخًا لها .

وذكر الزبير بن بكار أنَّ بعضَ المجوس أَهدى له فَالُوذا. فقال على :ماهذا ؟ فقيل له : اليوم النَّيرُوز. فقال على : ليكن كل يوم أَيْر وزا وأكل (٥٠).

وذكر أن عَقِيلا أخاه من عليه بعَتُود (٢) يقوده . فقال كرم الله وجهه : أحدُ الثلاثة أحقى . فقال عَقِيل : أما أنا وعَتُودى فلا . وهذا ونحوه من دُعَاباته ،ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم لم يَخْلُ من أمثال ذلك . وقال : إنى أَمْزَح ولا أقولُ إلا حقًا .

فإذا فُرَع: فيه وجهان: أحدها أن يكون أصله فُرَع إليه، فحذف الجار واستكن ً الضمير. والثانى: أن يكون من فَرِع بمعنى استغاث؛ أى [ إن] (٧) استغيث والتجئ

<sup>(</sup>١) في ه : نبلي \_ تحريف . (٢) ليس في ش . (٣) من ش . (٤) في ش : آليت .

<sup>(</sup>ه) في رواية : إنه قال : نيرزونا كل يوم. (٦) العتود : الصغير من أولاد المجز إذا قوى ورعىوأتى لميه حول (٧) من ش

إلى ضَرْس : وهو الشَّرِس الصَّعب . ومكان ضَرِس : خَشِن يَهْمَر القوائم . والحديد : ذو الحَدّة .

ومَنْ رَواه إلى ضِرْس حَدِيد فالضرس واحِدُ الضروس ، وهي آكام خشنة ذوات حجارة · والمراد إلى جبل مِنْ حديد .

أراد بالعِفاَس والمِرَاس: ملاعبةَ النساء ومصارعتهن. والعِفاَس من العَفْس، وهو أن يضرب برجله عَجيزتها (١) ،

\*\*\*

الزبير [٧٣٠] رضى الله تعالى عنه ــ رأى فِتيةً لُمْسًا ، فسأل عنهم ، فقيل : أمُّهِم مَوْلاَةٌ لِلْحُرَقَةِ ، وأبوهم مملوك ؛ فاشترى أَباهم فأَعْتقه فجرَّ ولاءهم .

النُّعَسُ : سَوَاد في الشفة .

لعس

والمعنى أن المملوك إذا كانت امرأته مولاة امرأة فأولادُه منها مَوَاليها ، فإذا أعتقه مولاه جَرَّ الولاء فكان وَلده موالى مُعتقه .

**፟**፟፠፠፠

فى الحديث: ثلاث لَعِينات: رجل عَوَّر (٢) الماء اَلَمِينَ الْمُنْتَاب، ورجل عَوَّر (٣) طريقَ اَلْمَنْتَاب، ورجل تَعَوَّط تحت شجرة.

لعن اللَّعينة : كالرهينة اسم للملعون ، أو كالشتيمة بمعنى اللَّعن . ولابدُّ على هذا الثانى من تقدير مُضاَفٍ محذوف .

الْمَقْرَ بَهِ : المَهْرَل ، وأصلها من القَرَب ؛ وهو السير إلى الماء . قال الرّ اعى : \* في كل مَقْرَ بَهِ يَدَعْنَ رَعِيلا \*

لمشمة فى ( بج ) . لعطه فى ( ذب ) . لم يتلعثم فى ( كب ) . لعلع فى ( نص ) .

<sup>(</sup>١) أى المرأة . (٢) في هـ : غور \_ بالغبن \_ ونراه تصحيفا . (٣) في النهاية ، واللسان : غير . والمثبت في ش أيضا . (٤) اللسان \_ قرب .

### اللام مع الغين

النبى صلى الله عليه وسلم ـ أَهْدَى له يَكْسُوم ابن أخى الأَشْرَم سلاحاً فيه سَهْمُ لَغُب ، وقد رُكَبَتْ مِعْبَلَةٌ فى رُعْظِه ، فَقَوَّمَ فُوقَه · وقال : مستحكم الرِّصاف ؛ وسماه قَتْر الغِلَاء .

اللَّهْبِ(١) واللَّهْاَبِواللَّغِيبِ: الذي قُذَذه (٢) بُطْناَن، وهو ردى، ، وضِدُّه اللَّوَّام . قال تأبَّط شرا

فَمَا<sup>(٤)</sup> وَلَدَتْ أُمِّى مِنَ القوم عَاجِزاً ولا كان رِيشى من ذُنَابى ولا لَغْبِ ومنه قالوا للضعيف: لَغْب، وللذي أضعفه التعب: لَاغِب.

المُعْبَلة: نَصْل عريض.

الرُّعْظ : مدخل النصل في السهم .

الرِّصاف : ما يرصف به الرُّعْظ من عَقَبة تُلُوّى عليه ، أَى يُرَصَّ ويُحْكم . القِتْر : نَصْل الأهداف .

الغِلَاء: مصدر غالى بالسهم . قال أبو ذؤيب (٥):

\* كَفِتْرِ الْغِلَاء مُسْتَديرا صِيابُها(٢) \*

\*\*\*

عُمر رضى الله تعالى عنه \_ نهى عن اللَّهَيْزَى فى اليَمِين \_ وروى : عن البمين اللَّهَيْزَى، وأنه من جَمَلُقَمَة بن الفَهُو اء يُبكَيع أعرابها كُيلُفِزُله فى البمين ، ويُرِى الأعرابي أنه حلف له ،

(٣) اللسان \_ لغب . (٤) في ش ، واللسان : وما . (٥) اللسان \_ صوب .

\* إِذَا نَهُضَتَ فَيهُ تَصَعَّدَ نَفُرْ هَا \*

و في اللسان :

### \* كمنز الفلا مستدر صيابُها \*

قال : أراد جم صائب كصاحب وصحب ، وأعل العين فى الجمـــم كما أعلما فى الواحد كصائم وصيام وقائم وقيام، هذا إن كان صياب من الواو ، ومن الصواب فى الرمى ، وإن كان من صاب السهم الهدف يصيبه ، فالياء فيه أصل .

لغب

<sup>(</sup>١) اللغب واللغاب: ريش السهم إذا لم يعتدل ، فإذا اعتدل فهو لؤام . (٢) القذة : ريش السهم، وجمها قذذ ، والبطنان من الريش : ماكان بطن القذة منه يلي بطن الأخرى . وفي ش : بطان .

<sup>(</sup>٦) يصف النخل ؛ وصدره :

وَ ِرَى عَلَقْمَةَ أَنَّهُ لَمْ يَحْلَفَ . فقال له عمر : ما هذه اليمين اللَّفَيْزَى .

لغر

اللَّهَٰزِ وَاللَّهُٰزِ (۱) وَاللَّهُٰبِزَى: جُحْرِ البِرْبُوعِ ، فَضُرِبَ مَسْلا لِلمُلْتِبِسِ المُعَمَّى مِن الـكلام. وقيل: أَلْهُز [ فلان ] (۱) في كلامه. ولُهَز ُ الشّعر: معمّاه. واللَّهْبِزى ممثقَّلة الهُبِن \_ جَاءِ بِهَا سِيبُويه في أَبِنْية كتابه مع الْخُلَّيْطَى وَالْبُقَّيْرَى (۱).

وفى كتاب الأزهرى: اللَّهَيزى مخففة، وحقَّما أن تكون تخفيفا<sup>(١)</sup> المثقلة، كما تقول فى سُكَ.يْت إنه تحقير سُكيت<sup>(٥)</sup>.

\*\*\*

ابن عباس رضى الله تعالى عمهما ـ أَلْفَى طلاقَ المـكره.

لغا أى أبطله وجعله لَغُواً ، وهذا مما يَعْضُد مذهب الشافعي رحمه الله عليه [٧٣١] . وعند أصحابنا يقع طلاقه ، واعتمدو احديث صفوان بن عمرو الطائي وامرأته .

\*\*\*

فى الحديث: إنَّ رجلا قال لآخر: إنك لَتُفْتِى بلُغْنِ ضالَ مُضِل. اللَّغْن واللَّهْد واللَّغْنون واللغدود وُحْدَ ان (٢) أَلْفَان وأَلفاد ولفانين ولفاديد، وهى لحات عند اللَّهَوات.

\*\*\*

من قال يوم الجمعة والإمام يخطب لصاحبه: صَه ، فقد لَغَا . يقلى يَلْفَى وَلَغَى وَلَغَا يَلْفُو واللّغى . يقال: لَغَى يَلْفَى وَلَغَى وَلَغَا يَلْفُو ! إذا تـكام بِمَا لَا يَعْنِي ؛ وهو اللّغْو واللّغى . والمام في أن جر ) . وملفاة في (حي ) .

<sup>(</sup>١) في القاموس : اللغز ، وبالضم ، وبضمتين ،وبالتحريك، وكصرد ، وكحميراء ، وكسميهي .

<sup>(</sup>٢) ليس في ش . (٣) لعبة للصبيان . (٤) في ه : تحقيرا . (٥) اللسان : مادة سكت .

<sup>(</sup>٦) مفردات .

### اللام مع الفاء

النبى صلى الله عليه وسلم - كُنَّ نساه المؤمنين يَشْهَدُنَ مع النبى صلى الله عليه وسلم الصبح ، ثم يرجعْنَ مُتَلَفَعًات بمُرُوطهن ما يُعرَفنَ من الغَلَس .

أى مشتملات بأكْسِيتهن متَجَلِّلات بها · وتلفَّع بالمَشِيب ؛ إذا شَمِله · واللَّفاَع : لفع ما يُشتمل به .

النون في كُنَّ علامة ، وليست<sup>(۱)</sup> بضمير ، كالواو في : « أَ كَلُونِي البَرَاغيث » . \*\*\*

عمر رضى الله تعالى عنه \_ إنَّ نائلا<sup>(٢)</sup> قال : إنى سافرت مع مولاى عثمان بن عفّان وعمر فى حَبّ أو عُمْرَة ؛ فسكان عمر وعثمان وابن عمر لِفًّا . وكنت أنا وابن الزبير فى شَبَبة معنا لِفًّا ؛ فكنا نتمازح و نترامى بالحفظل ؛ فما يزيدنا عمر على أن يقول : كذاك لا تَذْعَر وا علينا . فقلنا لر بَاح (٢) بن المُغْتَرِف : لو نصبت لنا أَصْب العرب . فقال : [ أقول ] (١) مع عمر ، فقلنا : افعل ، فإنْ تَهَاك فانتَه . ففعل ، فما قال له عمر شيئا ، حتى إذا كان فى وَجُه السحر ناداه ، يارباح (٢) ؛ اكفف ، فإنها ساعة ذ كر .

اللَّف: الِّحٰوْب والطائفة من الالتفاف. ومنه قوله تعالى<sup>(ه)</sup>: (وَجَنَّاتٍ أَلْفَافَا)؛ قالوا: لفف هو جمع لِف ·

الشُّبَهَ : جمع شاب .

كذاك : في معنى حسبك ؛ وحقيقته مثل ذلك ؛ أى الزم مثل ما أنت عليه ولا تتجاوز حدّه . فالـكاف منصوبة الموضع بالفعل المضمر .

لا تَذْعَرُوا علينا: أَى لا تَنفِّرُوا علينا إبلنا. قال القَطَامِيِّ:

تقول وقد قربْتُ گُورِی وناقتی إلیك فلا تَذْعَرْ علی رَكَائبی نصّب يَنْصِب نَصْباً: إذا عَنَّى . وهو غِنَاء يُشْبِه الْحَدَاء ؛ إلَّا أنه أرق منه ،

<sup>(</sup>۱) في ش: وليس. (۲) في ش: نابلا. والمثبت في النهاية أيضاً (٣) في ش: رياح. والمثبت في النهاية أيضاً. (٣)

وسمى بذلك لأنَّ الصوَّت يُنصَب فيه؛ أى يُرْفَع ويُعلى .

\*\*\*

حُذَيفة رضى الله تعالى عنه \_ إِنَّ مِنْ أَقْرَأَ الناس اِلْقُرْ آن منافقا لا يَدَعُ منه واواً ولا أَلِفاً ، يَلْفَيْتُ البِقَرَةِ الْحَلَى (١) بلِسَانها .

يقال: الرَّاعِي يَلْفِت الماشيةَ بالعصا؛ أي يضربُها بها، لا يبالى أَيها أَصاب. ورجل لُفَتَة رُفَتَة ؛ إذا كان كذلك. وفلان يَلْفِت [٧٣٧] الريشَ على السَّهُم ؛ أي لا يضعهُ متاَخيا متلائما، ولكن كيف يتفق. ومن ذلك قولهم: فلات يَلْفِتُ السكلام لَفْتًا ؛ أي يُرْسله على عَوَاهنه، لا يُبَالى كيف جاء.

والمعنى يقرؤه من غير رَوِيَّة ولا تبصُّر بمخارج الحروف ، وتعمد المأمور به من الترتيل والترسّل فى التلاوة، غير مبال بمتلوّه كيف جاء ؛ كما تفعل البقرة بالحشيش إذا أكلته. وأصلُ اللَّفْت لَيُّ الشيء عن الطريقة المستقيمة .

ومنــه الحديث: إِنَّ الله تعالى يُبُغْضُ البليغَ من الرجال الذى يَلْفُتُ الـكلام كَا تَلْفُتُ البقرةُ الْحَلَى بلِسَانَها .

لف فى (غث) . اللفوت فى ( ذق ) . لفيتة فى ( هل ) . لفاع فى ( رج ) . ملفجا فى ( دل ) . [ لفوت فى ( كت ) (٢٠ ] .

### اللام مع القاف

النبي صلى الله عليه وسلم ـ بهى عن المَلَاقيح وَالمَصَامين .

أى عن بَيْع ما فى البطون ، وما فى أصْلاب الفُحولِ ؛ جمع مَلْقُوح ومَضْمون، يقال : لَقَحِت النَّاقة ، وولدها مَلْقُوح به ، إلَّا أنهم استعملوه بحذف الجار ، قال (٢٠) :

إِنَّا وَجَدْنَا طَرَدَ الْهُوَامِلِ خَيْرًا مِن التَّأْنَانِ وَالْمَسَائُلِ وَعَدَة الْعَامِ وَعَامِ قَابِلِ مَلْقُوحَةً فَى بَطْنَ نَابٍ حَائِلِ وَعَمَمِ قَابِلِ مَلْقُوحَةً فَى بَطْنَ نَابٍ حَائِلِ وَضَمِنَ الشَّىء بَعْنَى تَضَمَّنَهُ واستسرَّه . يقال : ضَمِن كَتَابُهُ كَذَا وَهُو فَى ضِمَنِه ، وكان مضمون كتابه كذا .

\*\*\*

لفت

لقح

<sup>(</sup>١) الخلى: الرطب من النبات ما دام رطبا ، فإذا يبس فهو حشيش . (٧) ليس في ش .

<sup>(</sup>٣) هو مالك بن الريب \_ كما في الأساس \_ لقح .

لا يقولَنَّ أحدكم خَبُثَتْ نَفْسِي ، ولـكن ليَقُلْ : لَقِسَتْ نَفْسِي . يقال: لقِسَتْ نفسُه و تَمَةَّسَتْ؛ إذا غَثَتْ؛ وإنما كَرِه خَبُثت لقُبْح لفظه، وألَّا يَنْسُب لقس المسلمُ الخبَثَ إلى نفسه .

\*\*\*

مَنْ أَحَبَّ لَفَاءَ اللهُ أَحبَّ اللهُ لِقَاءَه ، ومن كَرِه لقاء الله كره اللهُ لقاءه ، والموتُ دون لقاء الله .

لقاء الله : هو المصيرُ إلى الآخرة وطلبُ ما عند الله ؛ فِن كره ذلك ورَكَن إلى الدنيا لقا وآثرها كان مَلُوماً . وليس الفرض بلقاء الله الموت ، لأن كلَّا يكرهه حتى الأنبياء .

وقوله: الموت دون لقاء الله يبين أن الموت غيرُ لقاء الله (۱). ومعناه: وهو معترض دون الغرض المطلوب؛ فيجبُ أن يُصْبَر عليه، وتحتمل مشاقَّه على الاستسلام والإذعان، لما كتب الله وقَضَى به، حتى يتخطَّى إلى الفوز بالثواب العظيم.

\*\*\*

مهى عن التَّكَقِّ وعن ذَبْح ذات الدَّر ، وعن ذبح قَنِيِّ الغم . هو أن يَتَكَقَّ الأَعْرَ ابَ (٢) تَقْدَم بالسِّلْفة، ولا نعر ف سِعْرَ السوق ليبتاعها بثمنٍ رخيص . وتلقيهم : استقبالهم .

الْقَنِيِّ : الذي ُ يُقْتَنَى للولد .

\*\*\*

مكت صلى الله عليه وآله وسلم فى الغار وأبو بكر ثلاث ليال يبيت عندها عبد الله [٧٣٣] ابن أبى بكر، وهو غلام شاب َ لقِن تَقِف، يُدْلِج من عندها فيص بحم قريش كبائت ، ويَر عَى عليهما عام بن فَهَيْرة مِنْحَة ، فيبيتان فى رِسْلِها ورَضِيفِها حتى يَنْعِق بها بغَلس وروى : وصَريفِها .

اللَّقِن : الْحَسَن التلقُّن لما يَسْمَعه .

الثُّقِف : الفطن الفهم ؛ قال طَرَفة :

أو ما علمِتَ غداةً توعدنى أنى بخِـزْيك عاَلِم ثقيفُ

لقن

 <sup>(</sup>١) في ه : غير اللقاء .
 (٢) في ه : غير اللقاء .

الرضيف : اللين المرضوف،وهو الذىحُةن فى سقاء حتى حَزَر (١)، ثم صُبَّ فى قدح وَ القيت فيه رَضْفَة ، حتى تـكسِرَ من بَرْ دِه و تُذهب وَخامته .

والصَّرِيف \_ [ من صرف ] (٢) : ما انصرف به عن الضَّرْع حارًا . النَّعْق : دعاء الغنم بلَحْنِ تُزُ جَر به .

\*\*\*

قال صلى الله عليه وآله وسلم لأبى ذَرّ : ما لى أراك لَقًّا كَبقًا ؟ وكيف بك إذا أخرجوك من المدينة ؟

وروى : لْتَى بْتَى .

لقيا

يقال : رجل لَقّ بَقٌّ ، و لَقْلَاق بَقْبَاق : كثير الـكلام مُسْمِبُ فيه .

وكان فى أبى ذَرّ شِدّة على الأمراء ، وإغْلَاظ لهم ؛ [ وكان عُمَان يُبُلغ عنه إلى أن استأذَنَه فى الخروج إلى الرَّ بَذَة فأُخْرَجه .

كَتَى : منبوذا <sup>(٢)</sup> ] ، وبقاً : إِنْباَع .

وعن ابن الأعرابى : قلت لأبى المـكارم : ما قولـكم : جائيـع نائيـع ؟ قال : إنمـا هو شىء تَنتِدُ (<sup>1)</sup> به كلامَنا .

ويجوز أن يُراد مُبْقًى حيث أَ لْقِيتِ وَ نَبِذْتِ ، لا مُلْتَفَت إليكَ بعد .

وقوله : أَرَاكَ ، حَكَايَة حَالَ مَتَرَقَّبَة ، كَأَنَه استَحَضَرَهَا فَهُو يُخْبِرُ عَنْهَا ؛ يَعْنَى أَنَهُ يستَممل فيما يستقبل من الزمان ، مِنْ تَغَلَط عليه و تَكْثَرُ القول فيه .

ونحوه ما يُر وَى عن أبى ذَرّ رضى الله تعالى عنه ، قال : أثانى نبى الله صلى الله عليه وسلم وأنا نائم فى مسجد المدينة ، فضر بنى برج له ، ، وقال : لا أراك نائماً فيه . قلت : يا نبى الله ؛ عَلَبَتْنِي عَيْنى. قال : فقال: فكيف تصنع إذا أخرجت منه ؟ قلت : ما أصنع يانبى الله ؛ أضرب بسينى فقال: ألا أدلك على ما هو خير لك مِنْ ذلك وأقرب رُسُدا ؟ تسمع و تطيع ، و تنساق لهم حيث ساقوك .

\*\*\*

عمر رضى الله تعالى عنه \_ إِنَّ رجلا من بنى تميم الْتَقَطَ شَبَكَة على ظَهْر جَلَّال (١) الحازر: الحامض من اللبن . (٢) ليس ني ش . (٣) نتد به : نقوى به . وفي ه : نقد \_ ونراه تحريفا .

بِقُلَّة الحَرْن ، فأتاه ، فقال : ياأمير المؤمنين ؛ اسْقِنِي شَبَكةً على ظهر جَلَّال بَقُلَّة الحَرْن. فقال عُمَر : ما تركت عليهما من الشَّارِبة ؟ فقالِ : كذا وكذا .

قال الزبير بن العوام: يا أَخا تميم ؟ تسألُ خيرا قليلا. قال عُمَر: مَه . ماخيرٌ قليل! قر عَبَان: قربة من ماء، وقربة من لَبَنِ تفاديان أهل البيت مِنْ مُضَر، لا، بَلْ خيرٌ كثير قد أَسْقاً كَه الله .

الالتقاط: العُثور على الشيء ومصادفَتُهُ من غير طلب ولا احتساب، ومنه قوله (١٠): ومَنْهُلَ وَرَدْتُهُ الْتِقَاطا [لم أَلْقَ إِذَ لقيته (٢) فُرَاطاً إِلَّا الحَمامَ الوُرْقَ والغَطاطاً ] (٣)

لقط

الشَّبَكَة : رَكَايَا (\*) تُحُفَّر في المكان [٧٣٤] الغليظ القامة والقامتين والثلاث يَحْتَبَس فيها ماء السهاء؛ سُمِّيَتْ شبكة لتجاورها و تَشَا بُكها ، ولا يقال للواحدة منها شبَكة (°) ، وإنما هي اسم للجمع ؛ وتجمع الجمل منها في مواضع شَتَّى شِماً كا ، قال جرير (۲) :

سَقَى رَبِّى شِبَاك بنى كُلَيب إذا ما الماء أَسْكِنَ فى البلادِ وأَشْبَك (٧) بنو فلان ، إذا حفرُ وها .

جَلَّال : جبل <sup>(٨)</sup>. قال الرَّاعِي <sup>(٩)</sup> :

يُهيب بأخراها بُرَيْمَةُ بعدما بَدَا رَمْلُ جَلالِ لِهَا وَعَوَا تِقَهُ (١٠) وَلَا اللَّهَا وَعَوَا تِقَهُ (١٠) وَلَا اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

اسقني : أي اجعلها لى سقيا وأُقُطُعْنِيها .

وقِرْ بة من لبن : يعنى أنَّ الإبل تَرِدُها وترعى بقُرْ بها ؛ فيأتيهم الماء واللبن .

\*\*\*

أوصى [عمر (١١)] رضى الله تعالى عنه عمَّاله إذ بعثهم فقال : وأَدِرُّوا لِقْحَةَ الْسُلِمِين .

<sup>(</sup>١) اللسان \_ لقط . (٢) في اللسان : إذ وردته . (٣) مابين القوسين ليس في ش ، وهو في اللسان . (٤) آبار . (٥) وقيل : الشبكة بئر على رأس جبل .

<sup>(</sup>٦) ليس في ديوانه المطبوع ، وقد رواه الزمخشري في الأساس ، أيضًا \_ شبك \_ منسوبًا إليه .

<sup>(</sup>۷) في هـ : واَشْتَهِكَ \_ تَحْرِيفَ . (۸) وقيـــل : اسم لطريق نجد إلى مكه ، وارجع إلى معجم البلدان \_ جلال . (۹) يا قوت . (۱۰) في يا قوت : وعوابقه .

<sup>(</sup>١١) زيادة من اللسان .

اللِّقحة واللَّقُوح : ذات اللبن من النوق ، والجم لقاًح .

ومنه حديث أبى ذرّ رضى الله عنه: إنه خرج فى لِقاَح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تَرعَى البيضاء؛ فأجْدَب ما هناك، فقر ّ بوها إلى الغابة تُصِيب من أَثْلُهِا وَطَرْفائها وتَعْدُو فى الشجر.

قال: فإنى كَنَى منزلى واللَّقاح قد رُوِّحت وعُطَّنت وحُلِبت عَتَمَتُهَا و نَمْنَا ، فلماكان الله الله أُحْدَق بنا عُيَيْنَة بن حِصْن فى أربعين فارساً ، واستاقُوا اللَّقاح . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنى أخاف عليك من هذه الضاحية أن يُغِير عليك عُيَيْنَة .

تَعْدُو: مِن الْإِبلِ العادِية ، وهي التي ترعى المُدْوَة وهي الْخِلَّة (أَ) ، قال ان (٢) هرمة : ولست لأَحْنَاكِ العدوِّ بُعْدُوَة ولا حَمْضَة مِ يَنْتَابُها الْمُتَمَلِّحُ (٣) وكأنها سميت خُلَّة ، لأنها مقيمة فيها ملازمة لرَعْيها ، لاتريم منها إلا في أحابين

و دامها صميت حله ، لامها مفيمه فيها ملارمه لرعيها ، لا تريم ممها إلا في احايين التفكّه والتملّح باكحمض ِ.

ويقولون : اُخَلَّة خبزة الإبل والحَمْضُ فاكهتها ، فكأ ثَمَا تخالَها [فهى خُلّتُها] (١٠) ؛ ومن ثَمَّ قيل لها عُدُوة ؛ لأنها جانبها الذي أقامت فيه .

الترويح والإِرَاحَة بمعنى .

عُطِّنت : أُنيخت في مباركها ؛ وأصلُ العَطَن المناخ حَوْل البئر ؛ ثم صار كلُّ مُناخ عَطَنا .

العَتَمة : اكْلُبُهُ وقت العَتَمة ، سُمِّيت باسمها .

الضاحية : الناحية البارزة التي لاحائلَ دونها .

أراد بإدْرَارِ اللَّهْ عَهُ أَن يجعلوا ما يجيء منه عطاء المسلمين كَالْنَيْءِ والخراج غزيرا كِثيراً.

لقعنی فی (كد). تلقفت فی (من). لقس فی (كل). لقلقة فی (نق) لقوف فی (كت). لقی فی (ثب)[٧٣٥]. [لقنا فی (ها). لقنها فی (خل)]<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) ضرب من المرعى محبوب إلى الإبل . (٢) في ش : أبو هرمة \_ تحريف .

<sup>(</sup>٣) الأحناك : الجماعات من الناس ينتجعون بلدا يرعونه ، ويقال : ما ترك الأحناك في أرضنا شيئا ،يعنى الجماعات اللمارة ، والعدوة : الحلة من النبات ، ويقال : الخيسلة خبر الإبل ، والحمض فاكهتها ، وتملحت الإبل : سمنت . (٤) ليس في ش .

## اللام مع الكاف

النبي صلى الله عليــه وَسلم ــ يَأْتِي على النَّاسِ زَمَانٌ يكونُ أَسْعَدُ الناس فيه لُــكُع ابن أُكُم ، وخير الناس يومئذ مؤمن بين كريمين .

هو معدول عن أَلْـكُع . يقال : لَـكِـع لَـكُعا فهو أَلْـكُع <sup>(١)</sup> . وأصله أن يقعَ لـكع فى النداء ، كَفُسَق وغُدَر ؛ وهو اللَّمْيم وقيل : الوَسِـخ ، من قولهم : لَـكِـع عليه الوسخ و لَـكَث ، و لَـكَد ؛ أَى لَصق . وقيل : هو الصفير ·

وعن نوح بن جَرِير : إنه سئل عنه فنال : نحن أرباب الحمير ، نحن أعلم به ، هو الجحش الراضع.

ومنه حديثه صلى الله عليــه وسلم: إنه طلب الحسن فقال: أثَمَ لُـكُم ، أثم الكم (١) ؟

ومنه قول الحسن رحمه الله : يا أُلُّكُع ؛ يُريديا صغيراً في العلم .

الكريمان : الحج والجهاد . وقيل : فَرَسان يغزو عليهما . وقيل : بعيران يستقى عليهما . وقيل : أَبَوان كريمان مؤمنان ·

الحسن رحمه الله تعالى \_ جاءه رجلٌ ، فقال : إنَّ هذا ردَّ شهادتي \_ يعني إياس بن معاوية \_ فقام معه فقال : يا مَلْكُعان ؛ لِمَ رددتَ شهادة َ هذا ؟

هذا أيضًا ثمالًا يكاد يقعُ إلَّا في النداء . يقال : يامَلْكُمان ، ويامَرْ تَعان ، وياخُمُقَان. أراد حداثةً سنه أو صفره فى العلم .

عطاء رحمه الله تعالى ـ قال له ابن جُرَيج : إذا كان حَوْلَ الْجُرْحِ قَيْحٌ وَلَـكَدُ؟ قال: أَتْبعه بصُوفَةِ أُوكُرْ سُفَة فيها مالا فاغْسِلْه .

المراد التزاق الدُّم وُنجموده . يقال : أَ كُلْتُ الصَّمْغُ فَلَـكِدَ بَفَى .

ياكُمْعَاءَ في (كم).

لكد

<sup>(</sup>٢) في اللسان : أين الحكم . (١) لؤم وحمق .

## اللام مع الميم

النبى صلى الله عليه وسلم \_ إنَّ امرأةً أَتَتُهُ فَشَكَتْ إليه لَمَمَّا بابنتها؛ فوصف لها الشُّونيز (١) ، وقال : سينفع من كلِّ شيء إلا السَّامَ .

هو طَرَف من الجنون ُيلِمّ بالإنسان .

السَّام : الموت .

للم

15

\*\*\*

عن سُوَيد بن غَفَلة رحمه الله تعالى : أَتانا مُصَدِّقُ النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتاه رجلٌ بناقة مُهُـُـلَمَة فأبى أَنْ يأخذها .

هى المستديرة سِمَنا ، من قولهم : حجر مُلَمْلُم ؛ إذا كان مستديراً . وهو من اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ الذي هو الضم والجمع . يقال : كتيبة مَلْمُومة ، قال :

\* لما لَمَمْناً عزَّنا الْمُلَمْـلَماً \*

ردّها لأنه مَنْهِيٌّ عن أُخْذ الِخيار والرُّذَال .

\* \* \*

فى ذِ كُرِ أَهْلِ الجِنة : ولولا أنه شيء قضاه الله لأَلَمَّ أن يذهبَ بصرُه لِمَا يرى فيها . أى لـكاد وقرُب ؛ وهو من الإلمام بالشيء .

\*\*\*

عمر رضى الله تعالى عنه \_ خطب الناس ، فقال : يأيها الناس ؛ لينكح الرجلُ لُمَقَه مِنَ النساء، ولتَنْكح المرأة لُمَتها من الرجال .

اللَّمَة : المثل فى السنّ . وهى مما حذف [٧٢٦] عينه ، كسّه ومُذْ ، فُعلة من الملاءمة [وهى الموافقه (٣)] ؛ أَلَا ترى إلى قولهم فى معنى اللّمَة اللَّشيم (،) يقال : هو لمُتِي ولثيمى (،) ومنها قيل : إن فيه لُمَة لك ؛ أى أَسْوَة . وقيل للأصحاب الملائمين : لُمة .

وفى الحديث: لانسافروا حتى تُصِيبوا لُمَة (٦).

<sup>(</sup>١) الشينيز ، والشونيز : الحبة السوداء . وفي ش : الشونين . (٢) في ه : من اللمم .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من اللسان ، وهو يريد أن فعلمهالأم ، وارجع ألى اللسان : مادة ــ لأم ولميق هذه الـكلمة.

<sup>(</sup>٤) لئيمه : مثله وشبهه . وفي ش : اللئم . ﴿ (٥) في هـ : ولئمي . ﴿ (٦) أَيَّ رفقة .

وفى حديث فاطمة رضى الله تعالى عنها: إنها خرجت فى أُمّة من نسائها تتوطَّأُ ذَيْلُها حتى دخلَتْ على أبى بكر .

سببُ مَا خَطَب به عُمَر أَنَّ شَابَة زُوِّجت شيخًا فَقَتَلَتُهُ .

\*\*\*

على رضى الله تمالى عنه \_ إن الإيمان يَبْدُو لُمْظَة في القلب ، كلما (١) ازادَاد الإيمان ازدادت اللهُمْظَة .

هي كالنَّدَكتة من البياض ؛ من الفرس الأَلْمَظ ، وهو الذي يشْرَب في بِياَض (٢) لظ عن أبي عُبيدة ، ومنه قيل : اللَّمْظة للشيء اليسير من السَّمْن تَأْخُذه بإصبعك .

\*\* \*

ابن مسمود رضى الله تعالى عنه ـ رأى رجلا شَآخِصًا بصرُه إلى السماء في الصلاة ؛ فقال : مَا يَدْرِي هذا ! لعل بَصَره سيُلتَمَعُ قبل أن يَرْجع إليه ·

أَى يُخْتَلَس ، ومنه التُمِع لونه والتُمِئ ؛ إذا ذهب ، قال مالك بن عُمْرٍ و التنوخى: لم ينظر فى أوجه الركاب فما يَعْرِفُ شيئًا فاللَّوْن مُلْتَمَع ويقال: امتَلعه وامتَعَله والتمعه بمعنى (٣) اختلسه. وألمع به مِثْلُها.

\*\*

فى الحديث : اللهم الْمُ شَهَنَا . أى اجمع ما تشعَّث ؛ أى تشتّت من أَمْرِ نا وتَفَرَّق ·

تلمع فى ( بج ) . أو يلم فى ( زه ) . والملامسة فى ( نب ) . تلمع فى ( وك ) · ك ا فى ( زو ) ·

#### اللام مع الواو

النبى صلى الله عليه وآله وسلم ـ حرَّم ما بَيْنَ لَا بتى المدينة · اللّا بَة : الحرَّة ، وجمعها لَابُ ولُوب . والإبلُ إِذا اجتمعت وكانت سُوداً سُمِّيَتْ

لوب

<sup>(</sup>١) في ه : فكلما . (٢) عبارة النهاية : إذا كان بجحفلته بياض يسير، وعبارة اللسان : اللمظ : شيء من بياض في جحفلة الدابة ، لايجـاوز مضمها ( اللسان والنهاية \_ مادة لمظـ) ، والجحفلة من الخيل والحر والبغال بمنزلة الشفة من الإنسان والمشفر من البعير . (٣) في ه : إذا اختلسه .

لاَبَة ؛ وهي من الَّوَ بَان ، وهو شدَّةُ الحرِّ ؛ كما أن الحرَّة من الحرِّ .

\*\*\*

لَىُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عَقُوبَتَهُ وَعِرْضَه .

لوى يقال: لَوَيْت دَيْنه لَيَّا ولَيَّانا، وهو من الَّى ؛ لأنه يمنعه حقه و يَثْنيه عنه. قال الأعشى (۱):

كَيْلُو بَلَنِي دَيْنِي النَّهَارِ وَأَقْتَضِي (٢) دَيْنِي إِذَا وَقَذَ النَّعَاسُ الرُّقَّدَا الوَّقَدَ النَّعَاسُ الرُّقَدَا الواجد (٣): من الوُجْد والجِدَة .

العقوبة : الحبس واللَّز .

والعِرْضُ : أَن تَأْحَذُه بلسانه في نفسه لا في حَسَبِه (١) .

وفى حديثه صلى الله عليه وسلم : لصاحب الحق اليد واللسان .

\*\*\*

قال عثمان لعمر رضى الله تعالى عنهما : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : إنى لأعلم كلةً لا يقولُها عبدُ حقًا من قلبه فيموت على ذلك إلا حُرِّم على النار ؟ فَقُبِض ولم يبينها لنا . فقال عمر : أنا أخبرُك عنها ؟ هي التي ألاص عليها عمَّه عند الموت [٧٣٧] : شهادة أن لا إله إلا الله .

أَى أَرَاده عليها وأَرادها منه (<sup>(ه)</sup> .

لوص

\*\*\*

وعن أبى ذرّ رضى الله تعالى عنه : كُنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا الْتَاثَتْ رَاحِلَةَ أَحَدِّنا طَمَن بالسِّيمْرُوّةِ في ضَبْعها .

لوث أي أبطأَتْ ؛ من اللُّوثة وهي الاسترخاء . ورجل ألوث : بطيء ، وسحابة لَوْثَاء (١٠). قال (٧) :

## \* ليس بمُلْتَاَث<sup>(٨)</sup> ولا عَمَيْثَلِ \*

<sup>(</sup>۱) ديوانه: ۲۲۷. (۲) في الديوان: وأجترى . (۳) الغني الذي لا يفتقر، من وجد يجد جدة ؟ أي استغني غني لافقر بعده . (٤) في النهاية: لصاحبالدين أن يذمه ويصفه بسوء القضاء، وارجم إلى اللسان ـ مادة عرض . (٥) في اللسان: ورواه فيها . (٦) بها بطء . (٧) هو لأبي النجم ، كما في اللسان ـ عمثل . (٨) مانتاث: أحمق ، وعميثل: بطيء .

السُّروة \_ بالكسر والضم (١): النَّصْل المدوّر. قال النمر بن التولب (٢): وقد رَمَى بسُراهُ (٣) اليومَ مُعْتَمِداً في المنْكِبَيْنِ وفي الساقَيْن والرَّقَبَهُ الضبع: العَضد.

\*\*\*

قال صلى الله عليه وآله وسلم في صفة أهل الجنة : وَتَجَامِرُ هُمْ الأَّلُوَّةُ ( ٤) .

وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما : إنه كان يستَجْمِرُ بالْأَلُوَّة [غير مُطَرَّاة (٥)]، والـكافور يطرحه مع الأَلُوّة، ثم يقول : هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يَصْنع .

الْأُلُوَّة: ضرب من خيار العود وأجوده - بفتح الهمزة وضَمَّما ؛ ولا يخلو من أن يقضَى على همزتها بالأصالة ؛ فتكون فَمْلُوة كَمَرْ قُوَة ، أو فُمْلُوة كَمَنْصُوَة ؛ أو بالزيادة فتكون أفْملة كأَبُمُة ، أو أفعلة كأبُمُة ؛ فإن عُمِل بالأول وذُهب إلى أنها مشتقة من فتكون أفْملة كأَبُمُ التي لا تألو أريجا (٢) وذكاء عَرْ في كان ذلك من حيث أنَّ البناء موجود والاشتقاق قريب جائز ، إلا أن مانعاً يعترض دون العمل به ؛ وذلك قولهم : لُوَّة و لِيَة. فالوجه الثاني إذًا هو المعوَّل عليه .

فإن قلت: فِمم اشتقاقها (٧) ؟ قلت: من لَوْ المتمنَّى بها فى قولك: لو لقيت زيدا! بعد ما جُمِلت اسما وصَلُحَتُ لأنْ يشتق منها كما اشتق من إنّ فقيل: مِمَّنة ؛ كأنها الضرب المرغوب فيه المتمنَّى ، وقد جمعوا الأَلوة أَلَاويَة . والأصل ألاوٍ ، كأساقٍ (٨) ، فزيدت التاء زيادتها فى الحزونة (٩) ، قال (١٠):

بِسَاقِين سَاقَىْ ذِي قِضِين (١١) تَشُمُّ الهُ (١٢) بَأَعُوادِ رَنْدٍ أَو أَلَاوِيَة شُقْرًا وقوله : وتَعِامرهم .

\*\*\*

أبو بكر رضى الله تعالى عنه \_ قال : والله إنَّ عُمَر لأَّحبُّ الناس إلى . ثم قال :

<sup>(</sup>١) في القاموس: مثلثة: السهم الصغير القصير، أو عريض النصل طويله. (٢) اللسان ــ سراً.

<sup>(</sup>٣) جم سروة ، وتضم سينة وتكسر . (٤) بفتح الهمزة وضمها في اللسان ــ ألا ــ وسيأتي .

 <sup>(</sup>ه) ليس في ش . (٦) في ش : ريحا . (٧) ينقل صاحب اللسان عن الأصمعي أنها فارسية ،
 وعن أبي منصور أنها هندية . (٨) جم جم سقاء . (٩) في اللسان : زيدت الناء للا عشمار بالمعجمة .

<sup>(</sup>١٠) في اللسان \_ ألا : أنشده اللحياني . ﴿ (١١) ذي قضين : موضع ؛ وساقاها : جبلاها .

<sup>(</sup>١٢) في اللسان : تمحشمها .

كيف قلت ؟ قالت عائشة : قلت : والله إِنَّ عمر أحبُّ الناس إِلَىَّ . فقال : اللهم أَعَزَّ ! وَالْوَلْدُ أَنْوَطُ .

أى أُلصقُ بالقلب وأحبّ ، وكل شيء لَصق بالشيء فقد لاط به .

\*\*\*

إِنَّ رَجَلًا وَقَفَ عَلَيْهِ رَضَى الله عَنْهُ فَلَاثَ لَوْثَاً مِنَ كَلَامٍ فِي دَهَشَ . فقال أَبُو بَكُر : قَمُ يَا عُمَر إِلَى الرّجِل فَانْظُر مَا شَأْنَه . فسأله عمر ، فذكر أنه ضافه ضيف فزني بابنته .

قال بَمْضُ بنی قیس : لاث فلان لسانَه بمعنی لاکه ؛ أی لم یبیّن کلامه . ولاث کلامه إذا لم یصرِّح به إِمَّا حیاء و إِما فَرَقا ، کأنه یلوکه و یَلْویه (۱) .

والأَلْوَتْ : الْمَبِيِّ الذِّي لا كُيفهم منطقه . يقال : فيه لُوثة أَي حُبسَة .

\*\*\*

على بن الحسين عليه السلام [٧٣٨] : المُسْتَلَاط لا يَرِث ، ويُدْعَى له ويُدْعَى به . هو اللقيط المُسْتَلْحَق النَّسَب ؛ من اللَّوط ، وهو اللصَوق .

اوط

لو ن

لوط

يُدْعَى له : أي ينسب إليه ؛ فيقال : فلان ابن فلان .

ويُدْعَى به : أَى يُكنى الرجلُ باسم المستَلَاط ؛ فيقال : أبو فلان .

\*\*

ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى \_ كتب في صدقة التُّمُو ان (٢) يُوْخَذ في البَرْ نِي من البَرْ نِي ، وفي اللَّوْن من اللَّوْن .

هو الدَّقَل "، وجمعه أنوان . يقال : كثرت الألوان في أرض بني فلان ، يعنون الدَّقَل ؛ فإذا أرادوا كثرة ألوان النمر من غير أن يقصدوا إلى الدَّقَل قالوا : كثر الجمع في أرض بني فلان . وأهل المدينة يسمُّون النخل كلَّه ما خلا البَرْني والعَحْوة الألوان .

ويقال الليِّنة واللونَة: النخلة. قال الله تعالى (١): ( مَا قَطَعْتُمُ مِنْ لَيْنَةٍ ). أراد أن تُوخَذ صدقة كل صنف منه ولا تُوخَذ من غيره.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) في ش : ويلوثه . (٢) التمر . (٣) الدقل : أردأ التمر .

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر ، آنة ه .

قبّادة رحمه الله تعالى \_ ذكر مَدَائِنَ قوم لوط ، فقال : ذُكِر لنا أن جبرائيل أخذ بعُرُوتها الوسطى ، ثم أَلْوَى بها فى جَوِّ السهاء حتى سمعت الملائيكةُ ضَوَاغى كِلَابها ، لوى ثم جَرْجَمَ بعضها على بعض ، ثم اتبع شُذَّان القوم صَخْرا (١) منضودا .

أى ذهب بها (۲).

الضُّواغِي: جمع ضَاغِية ، وهي الصائحة (٣).

جَرْجَم : أَسْفَطَ وصَرَع ، قال العجَّاج (١) :

\* كَأْنَهُمْ مِن فَا نِظ يُجَرْجُمَ \*

شُذًا نِهِم : مَنْ شذَّ منهم ، وخرج من جماعتهم . وهــذا كما رُوى أنَّها لمــا قُلِبت عليهم رمى بقاياهم بكل مكان .

\*\*\*

كان بنو إسرائيل يَتِيهون في الأَرْض أربعين سنة إنما يشربون مالَاطُوا .

من لَاط حَوْضه إذا مَدَره (٥)؛ أى لم يُصِيبوا ماء سَيْحًا، إنما كانوا ينزحون الماء لوط من الآبار فيقْرُونَه في الحِياض .

استلطتم في (صور) . ستلاص في (قم) · اللاعة في ( ثم ) · [ لاح في ( دح ) ] <sup>(١)</sup> · لُوْق في (رف ) . لَوّى في (خو ) . تلوط في (من) . اللابتين في ( سح ) ·

#### اللام مع الهاء

النبي صلى الله عليه وسلم \_كان خُلُقه سحيَّةً ولم بكن تَلَمُّوُقًا .

أى طبيعة ، ولم يكن تكلفا .

والتَّالَمُوْق : أن يتزيّن بما ليس فيــه من خُلُق ومروءة ، ويَدَّعي الــكرم والسخاء بغير بيّنة .

وعندى أنه تَفَعُولُ من الَّابِق ، وهو الأبيض ؛ فقد استعملوا الأبيض في موضع

لمق

<sup>(</sup>۱) في هـ: حجراً . والمثبت في ش ، والنهاية . (۲) تفسير لقوله : ألوى بها . (۳) في هـ ، ش : وهـى الضَّغُوِّ . (۱) اللسان ــ جرجم . (۵) مدر الحوض : سد خصاص حجارته بالمدر .

<sup>(</sup>٦) ليس في ش .

الكريم لعقاء عِرْضه مما يدنِّسه من ملامات اللِّمام .

\*\*\*

سألت رَبِّي اللاَّهِين من ذريَّة البشر أن لا يعذِّبهم فأعطانيهم .

لهو هم البُله الغاَفِلون . وقيل: الذين لم يتعمدوا الذَّنْب؛ و إنما فَرَط منهم سَهُواً وغَفْلة . يقال : لِهَيَ عن الشيء؛ إذا غفل وشُغِل [٧٣٩] .

ومنه حديث ابن الزبير رضى الله عنه : إنه كان إذا سمع صوت الرعد لِهُيَ عن حديثه ، وقال : سبحانَ مَنْ يسبِّحُ الرعدُ بحمده والملائكة من خِيفَته .

ومنه حديث الحسن رحمه الله: إنه سأله ُحميد الطويل عن الرجل يجد البكل. فقال: الله عنه . فقال: إنه أكثر من ذلك . فقال: أتستدره لا أبالك! الله عنه .

[ الأصلُ فى قولهم: لا أَبَالَكَ ] (١) ، ولا أمّ لك ننى أن يكونَ له أبّ حرَّ وأمَّ حرة ؛ وهو المُقرف والهَجِين المذمومان عندهم. ثم استُعْمِل فى موضع الاستقصار والاستبطاء، ونحو ذلك ، والحث على ما ينافى [ حال ] (٢) الهُجَناء والمَقارِف (٢).

\*\*\*

عمر رضى الله تعالى عنسه \_ أخذ أربعائه دينسار فجعلها فى صُرَّة ، ثم قال للغلام : اذهب بها إلى أبى عبيدة بن الجرَّاح ثم تَلَهَّ ساعةً فى البيت ، ثم انظر ما يصنعُ بها . قال : ففرَّقَهَا .

هو َتَفَمَّلُ ؛ من لَهَا عن الشيء ، ومنه قوله تعالى (١) : ﴿ فَأَنتَ عنه تَلَهَّى ﴾ .

لهد ابن عمر رضى الله تعالى عنهما \_ لو لقيتُ قاتلَ أبى فى اكحرَم ما لَهَدْتُهُ \_ وروى : ما هدْتُه ، وما نَدَهْتُه .

لَهَدَته: دَفَعَته؛ ورجل مُلَهَد : مَدَفَعٌ مَذَلَّل ، قال طرفة (٥):

\* ذَلُول (١) بأجماع الرجال مُلَهَّدُ \*

ويقال : جهد القوم دوابهم وآبَدوها .

<sup>(</sup>۱) ما بين القوسين ساقط فى ش . (۲) من ش . (۳) المقرف من الفرس وغيره : ما يدانى الهجنة ، أى أمه عربية لا أبوه ؟ لأن الإقراف من قبل الفحل ، والهجنة من قبل الأم . (٤) سورة عبس ، آية ١٠ . (٥) ديوانه : ٤٠ . (٦) فى اللسان : ذليل .

وهِدْته : حرّ كته ، وهادَ ٰ فِي كذا : أقلقني وشخص بي ، ولا يَهِيدنَّكَ هذا الأمر . نَدَهْتُهُ : زَجَرته .

\*\*\*

سعيد رحمه الله تعالى \_قال\_ فى الشَّيْخ الـكبير والمرأة اللَّهْنى وصاحب العُطَاش (١): إنهم يُفطِرون فى رمضان ، ويُطْعِمون .

من اللّهاث<sup>(٢)</sup>؛ وهو شدة العَطَش ؛ من لَهثَ الـكلب ؛ إذا أَدْلَع<sup>(٣)</sup>لسانه من شدَّة لهث الحرِّ والعطش . قال<sup>(١)</sup> :

ثم اسَتَقُوا بسفارهم لِلُهَاثِهَا كَالزَّيْتِ فيه قُرُوصَةُ وسَوَادُ \*\*\*

عَطَاء رحمه الله تعالى \_ سأل رجل عن رجل لهَزَ رجلا لَهْزَةً فقطع بعض لسانه فعَجُم كَلَامُه ، فقال : يُعْرَضُ كلامُه على المُعْجَم ، وذلك تسمة وعشرون حرفاً ، فما نقص لهز كلامُه من هذه الحروف قسِّمَت عليه الدِّية .

اللَّهِرَ: الضرب بجُمُع الكف فى الصدر وفى الحَنك. ومنه لَهِزَهَ القتير (٥). المعجم: حروف اب ت ث، سمى بذلك من التَّعْجيم؛ وهو إزالة العُجْمَة بالنَّقْط، كالتَّقْريع والتَّجْلِيد (٢).

\*

في الحديث : اتقوا دَعْوَة اللَّهْمَان .

هو المكروب ، من لَهِفِ لَهِفًا فهو لَهِفَان ، ولُهِف لَمَفَا فهو مَلهُوف .

لهارمها في (نس). لهبرة في (شه). [للهوة في (خش). اللهزمة في (زو). للمجة في (خض). اللهزمة في (زو). للمجة في (خض). ولا الهب في (جد). من بني لهب في (شع)]().

لمف

<sup>(</sup>١) العطاش : شدة العطش ، وقد يكون داء يشرب معه ولا يروى صاحبه .

<sup>(</sup>٢) اللهات \_ بالفتح : حر العطش ، وقد لهث \_كسمع . ولهث \_كمنع لهثــا ولهاثا \_ بضم اللام : أخرج لسانه عطشا أو تعبا أو إعياء : (القاموس ) . (٣) أدلع لسانه : أخرجه .

<sup>(</sup>٤) أساس البلاغة \_ لهث . (٥) خالطه الشيب . (٦) التقريم : معالجة الفصيل من التقرع ، وتجليد الجزور نزع جلدها . (٧) ليس في ش . .

#### اللام مع الياء

النبى صلى الله عليه وسلم ـ كتب لتَقيف حين أسلموا كتابا فيه: إن لهم ذمة الله، وإنَّ واديَهُم حرام عضاً هه وصَيْدُه وظلم فيه، وإنّ ما كان لهم [٧٤٠] من دَيْن إلى أجل فبلغ أَجلَه فإنه لِياً طُنْ الله مَرَاً من الله . وإن ما كان لهم من دَيْن في رَهْن وراء عُـكاظ فإنه يُقضى إلى رأسه ويُلاط بعُـكاظ ولا يُوتُخر .

ليط يقال: لاط حبُّه بقلبي يَلُوط ويَلِيط. وعن الفراء: هو أَلْيَط بالقلب منك، وألوط، وهذا لا يَليط بك؛ أى لايليق.

واللياطُ حقُّه أن يكونَ من الياء، ولوكان من الواو لقيل لوِ الط.كمَّ قيل: قوام، وجِوَار.

والمراد به الرِّبا لأنه شيء لِيط برأس المال ، وكلُّ شيء أُلْصق بشيء فهو لِياَط ، يعنى ما كانوا يُرْ بُون في الجاهلية أبطله صلى الله عليه وآله وسلم ، وردَّ الأمر إلى رأس المال . كقوله تعالى (٢): ﴿ فلـــكم رُدُوسُ أُمُوالِــكم ﴾ .

\*\*\*

مامِنْ نبى إلاّ وقد أُخْطأُ أَوْهَم بخطيئة ليس يحيى بن ركريا .

ليس تقع فى كلات الاستثناء ، يقولون : جاءنى القوم ليْسَزَيْداً ، [كقولهم : لايكون زيداً ] (٢) ، بمعنى إلاّ زيداً ، وتقديره عند النحويين : ليس بعضهم زيداً ، ولا يكونُ بعضهم زيداً ، ومؤداه مُؤدى إلّا . قال الهذلى :

لا شيء أسرع منى لَيْسَ ذا عُذر أو ذَا سَبيب بأعلى الرَّيْدِ خَفَّاق (') ومنه حديثه صلى الله عليه وآله وسلم: إنه قال لزيد الخيل: ما وصِف لى أحدُ في الجاهليَّة فرأيتُه في الإسلام إلا رأيته من دون الصّفة لَيْسَك.

وفى هذا غرابة من قِبَــل أن الشائِـع الـكثير إيقاعُ ضمير خبركان وأخواتها منفصلا، نحو قوله:

ايس

<sup>(</sup>١) رباً . (٢) سورة البقرة ، آية ٢٧٩ . (٣) ليس في ش .

<sup>(</sup>٤) الريد : حرف من حروف الجبل . والسبيبة : شقة من الثياب أى نوع كانت .

لئن كان إياه لقد حال بَعْدَنا [عن العَهْدِ والإِنسان قد يتغيَّر] (١) وقوله:

ليس إِيَّــاىَ وإِيا كَ ولا نَخْشَى (٢) رَقيبـــــا ونحو قوله (٣):

عهدى (1) بقَوْمى كَعَدِيد الطَّيْسِ (٥) قد ذَهبَ القوم الكرامُ لَيْسِي وفي الحديث: كلُّ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ فَكُل . لَيْسَ السِّنَّ والظُّفْرَ .

\*\*\*

عمر رضى الله عنه \_كان يَلِيط أُولادَ الجاهلية بآبائهم \_ وروى: بمن ادَّعاهم في الإسلام ؛ أَى يُلْحِقهم بهم . وأنشد الكسائي (٢):

رأَيتُ رِجَالاً لَيَّطُوا وِلْدَةً بهم وما بينهم قُرُ َبي ولاهم لهمُ وُلْدُ

ابن عباس رضى الله تعالى عهما \_ قال له رجل : بأى شىء أَ ذَ كُى (٧) إِن لَم أَجِدْ حَديدة ؟ قال : بليطة ِ فالية .

اللِّيط: قِشْرُ القصب اللازِق به ، وكذلك لِيط القناة ، وكل شيء كانت له صلابة ومتانة قالقطعة منه لِيطَة .

فًا لية : قاطعة .

\*\*\*

ابن عمر رضى الله تعالى عنهما \_ خيارُ كم أَلَا ينُـكم منا كِبَ فى الصَّلاة . جمع أَلين ، وللمراد السكون والوقار والخشوع .

**ች** ችች

معاوية رضى الله تعالى عنه ـ دخل عليه وهو يَأْ كُل لِياء مُقَشَّى .

هو شيء كالحِمص شديد البياض · ويقال للمرأة إذا وصفت بالبياض كأمها اللِّياء [٧٤١] . وقيل : هو اللو بياء .

ليط

لي*ن* 

 <sup>(</sup>١) ليس في ش . (٢) في ش : تخشى . (٣) لرؤية \_ كما في اللسان \_ طين .

<sup>(</sup>٤) في اللسات : عددت قومي ... إذ ذهب . (٥) الطيس : قال في اللسان : اختلفوا في تفسير الطيس ؛ فقال بعضهم : بل هو كل خلق كثير النسل كالتمل والذباب والهوام، وقيل . يعني الـكثير من الرمل . (٦) أساس البلاغة : ليط. (٧) التذكية : الذبح .

واللِّياء أيضًا: سمكة فى البحر يتَّخذ منها التَّرسَة ، فلا يَحيِك فيها شيء ولا يجوز. قال: يخضِمْنَ هامَ القومِ خَضْمَ الحَنْظُلِ والقرعَ من حِـــلْدِ اللِّياء المُصْمَلِ مَقَشَّى: مقشَّر . يقال: قشَوْتُ الشيء وقَشَرْته .

\*\*\*

ابن الزبير ـكان يُوَاصل ثلاثاً ثم يُصْبِح وهُو أَلْيَتُ أَصْحابه .

أى أشدهم وأجلدهم ، من اللَّيث.

ليث

\*\*\*

عن رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه كان ينهى عن صَوْم ِ الوِصَال . وعنه أنه كان يُوَاصِل وينهى عن الوِصال ، ويقول : لستُ كأحدكم ؛ إنى أظلُّ عند ربى [ فيُطْعِمنِي ](١) ويَسْقِيني .

فهمناه أنه كان يُوَاصِلُ ثلاثًامن غير إفطار بفطور يسدُّ الجوع،ولكن بتمرة أو بشَرْ بقرِ ماء . وقرأت في بمض التواريخ أنَّ عبد الله كان يصوم عشرة أيام مُوَاصلة ، ثم يُفْطِر بالصبر ليفتق أَمْعاَءه .

(١) ليس في ش . (٢) من ش .

# حرف الميم

## الميم مع الهمزة

النبي صلى الله عليه وآله وسلم \_ كأن يَـكْتَحِل من قِبَل مُوقِهِ (١) مرَّة ومِنْ قِبَل مَاقِهِ (١) مرَّة .

قال أبو الدُّقَيْشِ: مُونَق العين (١): مُؤخرها ، ومَأْقَهُا : مُقَدَّمها . وقال : آماق العين مآخيرها ، ومَآ قِيها مَقادِمها وعنأ بى خَيْرة : كل مدمع مُونَق من مقدم العينومُوَّخَرها . قال الَّهَيْثُ : ووافق الحديثَ قولُ أبى الدُّقَيْش .

ماق

وقال الأَصمعي : مَأْقِي ومُوثْقِ ، وكلاها يصلح أن يكونَ واحد الْمَآقِي (٢) .

ومن المأقي<sup>(٣)</sup> حديثه صلى الله عليه وآله وسلم : إنه كان يمسح المَأْقِيَـيْنِ . وقال أبو حية النميرى :

إذا قالتُ يفنى مَاؤُها اليومَ أصبَحتْ غَداً وهى ريَّا المَاْقِيَيْنِ نضوحُ ويقال: مَيْق مَأْقًا ومَأْقَةً فهو مَيْق؛ إذا بكى. وقدم علينا فلان فامْتَأَقْنَا إليه، وهو شِبه التَّباكى إليه لطول الغَيْبَة؛ أُخذ ذلك من المُؤْقِ لأنه مجرى الدمع والياء فيما حكاه الأصمعي مَزيدة، وفي بعض نسخ الكتاب عند قوله: وليس في الكلام فِعْلِيّ حكاه الأصمعي مَزيدة، وفي بعض نسخ الكتاب عند قوله: وليس في الكلام فِعْلِيّ كَا ترى إلا بالهاء، يعني زِبْنِيَة (١) وعِفْرِيَة، ولا فَعْلِي ولا فُعْلِي ؛ قالوا مَأْقى، فَمَاْقِ وزنه (٥) ] فَعْلِي ، وها نادران لا نظير لهما، ويجوز تخفيفُ الهمزة في جميعها. وقد رُوى المُقَى في معنى الآماق. قال بعض بني نُمَيْر:

لَمَمْرِي لَئِن عَينَى مَن الدَّمْعِ أَنزحت مُقَاها لقد كَانَتْ سَرِيعاً جُمُومَها وينبغى أن يكونَ مقلوبا من الموق ، كالفُقَى من الفُوق . وليس لزاعم أن يزعم أنَّ وينبغى أن يكونَ مقلوبا من الموق ، كالفُقَى من الفُوق . وليس لزاعم أن يزعم أنَّ [وزن (٥٠] مأقى غيرَ مهموز مأخوذ من المقى ، على [وزن (٥٠] فأعِل كقاضٍ ؛ لأنَّهم يهمزونه

<sup>(</sup>١) يهمز ، ولا يهمز فيهما . وفي هـ : مؤاق . (٢) قال في المخصص : في الموق أربم لغات : مؤتى مثل معق والجمع أمآق . ومأق مثل معق والجم كالجم ، وماق مثل والجمع ماق . وارجع الميه صفحة ٩٦ جزء أول والى اللسان ـ مادة مأق . (٣) في ش : الماآ قي .

 <sup>(</sup>٤) الزبنية : كل متمرد من الجن والإنس ، والزبنية : الشديد . (٥) ليس ف ش .

## الميم مغ التاء

الذي صلى الله عليه وآله وسلم \_ أنى بأبى سُمَيْلَة وهو سَكْرَان فقبضَ قَبْضَةً من تراب فضرب بها وَجْهَه ، ثم قال: اضر بُوه ، فضربوه بالثياب والنَّعال والمَتّيخة (١) وروى: أنى بشارب فأمرهم بجَلْدِه ؛ فمنهم مَنْ جَلده بالعَصا ، ومنهم من جَلَده بالنَّه ل ، ومنهم من جَلَده بالمِتّيخة .

وروى : خرج وفى يده مَتْيَخة فى طرفها خُوصٌ معتمدا على ثابت بن قيس . عن أبى زيد : المِتَيخة والمَتِّيخة : العصا . وعن بعضهم : المِتِّيخَة المطرق من سَلَم ، على مثال سِكِّينة بتشديد التاء .

والمِطْرَق: اللَّيِّن الدقيق من القُصْبان، ويكون المِتيخ من الفُبَيْرَاء (٢)؛ وهو ما لَانَ وَلَطُف من الطَارَق، وكل ما ضُرِب به مِتِيخة من درَّة أو جَريدة أو غير ذلك؛ من مَتَخ الله رقبَته، ومَتَخَه بالسهم إذا ضَرَبه، وقالوا في المِثيَخة: إنها من تأخ يتُوخ، وليس بصحيح؛ لأنها لو كانت منه لصحَّت الواو، كقولك: مسورة ومِر وحَة ويحوقة (٣)، ولكنها مِنْ طَيَّخَهُ العذاب؛ إذا ألحَّ عليه، ودَيَّخَه إذا ذَلَّله، لأن التاء أخت الطاء والدال، كما اشتق سيبويه قولهم: جمل تربوت من التَّدْريب، وليس لهذا الشأن إلا الحذَّاق من أصحابنا الغاصة على دقائق علم العربية ولَطَائِفه التي يجفو عنها وعن إدراكها أكثر الناس.

\*\*\*

عمر رضى الله تعالى عنه \_ قال مالك بن أوس بن اكحدَثَان : بينا أَنا جالس فى أهلى حِينَ مَتَع النهار إذا رسولُه ، فانطلقتُ حتى أَدْخُل عليه ، وإذا هو جالس فى رُمالِ سرير.

متخ

<sup>(</sup>١) هذا الضبط في ش وهذه لفظة قد اختلف في ضبطها : فقيل هي بكسير الميم وتشديد التاء ، وقبل: هي بفتح الميم مع التشديد ، وقبل : بكسير الميم وسكون التاء ، وقبل : بكسير الميم وتقديم الياء الساكنة على التاء . (٢) الغبيراء : نبات . (٣) المسووة : الوسادة ، والمحوقة : المكنسة .

أى تَعَالَى النَّهَار ، من الشيء الماتع ؛ وهو الطويل . ومنه : أمتع الله علم بك . متع قال المسيَّب بن عَلَس (١٠) :

وكأنَّ غِزْلَانِ الصَّرَائِمِ ﴿ إِذْ مَتَعَ النهارِ وأَرْشَقَ اَلَحٰدَقُ ﴾ ومنه حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: قال شيخُ من الأَزْد: انطلقتُ حاجًّا؛ فإذا ابنُ عباس، والزحامُ عليه، 'يفتي الناس، حتى إذا مَتَعَ الضحى وسَمُ ، فجعلتُ أَجِدُ بِي قَدْعاً عن مسألته ؛ فسألتُه عن شراب كنَّا نتَّخِذه. قال: يا بْنَ أخى ، مررت على جَزُور ساحٍ ، والجزُور (١) نافقة ؛ أَفَلا تقطعُ منها فِدْرَةً فَتَسُويها ؟ قلت: لا. قال: فهذا الشراب مثلُ ذلك.

القَدْع : الْجُهْنُ والانكسار . يقال : قدعته فقُد ع وانقَدع .

سَاح ّ : سمينة [٧٤٣] .

نافقة : ميتة .

فَدْرَة : قطعة .

حتى أدخل: يجوز رفعه واصبه ، يقال: سرت حتى أدخلُها ، حكاية للحال الماضية ، وحتى أدخلُها بالنصب باضار أن .

الرُّمال : الحصير المَرْمول في وجه السرير .

في : ها هنا كالتي في قوله تعالى (٥) : ﴿ فِي جُــٰذُوع ِ النَّحْلِ ﴾ .

\*\*\*

أبي رضى الله تعالى عنه \_ قال قيس بن عُباد: أنيتُ المدينة َ لِلقِاءِ أصحابِ محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، فلم يَكُنْ أُحدُ أحبَّ إلى لقاءً من أبي بن كعب، فجاء رجل فحدَّث فلم أر الرِّجال مَتَحَتْ أَعناقها إلى شيء مُتُوحَها إليه ، فإذا الرجلُ أبي بن كعب.

أى مدَّت أعناقها ؛ من متحَ الدَّلْوَ (٦) .

وقوله : مُتُوحَها ، لا يخلو من أن يكونَ موقعه موقع قوله (٧) : ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مُنْ الأَرْضُ نَبَاتًا ﴾ ؛ أى فنبتُمُ نباتًا (٨) .

متح

<sup>(</sup>١) اللسان \_ رشق . (٧) في اللسان : الصريحة . (٣) أرشقت الظبية : مدت عنقها .

وفي هامش ش : أرشق : صار ذا رشق ، وهو الرمي ؟ أي رمي الحدق إلى الكناس من حر الشمس .

<sup>(</sup>٤) الجزور : البعير ذكراكان أو أننى، إلا أن اللفظة مؤنثة ، تقول: هذه الجزور وإن أردت ذكرا .

<sup>(</sup>ه) سورة طه ، آية ٧١ . (٦) متح الدلو : جذبها مستسقيا لها . (٧) سورة نوح ، آية ١٧ .

<sup>(</sup>A) أى هو مصدر غير جار على فعله .

فمتحت مُتُوحها ؛ من قولهم: متح النهار والليل إذا امْتدّ ، وفَرْسَخْ مَتَّاح : مُمْتَد . أو أَن يكون المتوح كالشُّكور والكُفُور .

و إن روى أعناقُها بالرفع فوجْهُه ظاهر .

والمعنى مثلُ امتدادها أو مثل مدّها إليه .

وفى حديث ابن عبَّاس : قال أبو خَـيْرَة : قلت له : أَأَقْصُرُ الصلاة إلى الأَبُـلَّة (''؟ قال : تذهب وترجع من يومك ؟ قلت : نعم . قال : لا ، إلَّا يَوْماً مَتَّاحاً .

أى لا تقصر إلا فى مسيرة (٢) يوم طويل ، وكأنه أرادَ اليوم مع ليلته . وهذه سفرة مالك . وعن الشافعي أَرْبعة برد ، والبريدُ أربعة فراسخ (٣) .

ونحوه ما رؤوا عن ابن عباس: إنه قال: يأهلَ مكة ؛ لا تَقصُروا في أَدنى من أربعة بُرُد من مكّة إلى عُسْفَان. وعند السفر مقدَّر بثلاثة أيام ولياليها. وعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى: يومان وأكثر [اليوم (أ)] الثالث في رواية الحسن بن زياد [اللّؤلؤي رحمه الله (أ)].

\*\*\*

كَفْب رضى الله تعالى عنــه \_ ذكر الدَّجال فقال: يُسَخَّرُ معــه جَبَلُ ماتـِـع ، خِلَاطه ثَرِيد .

أى طويل شاهق .

والمتكأ في ( عق ) [ عن المتعة في ( دل ) . مأنحها في ( دك ) . ماتعا في (هي)(٥) ] .

## الميم مع الثاء

النبى صلى الله عليه وسلم ـ من مَثَل بالشَّعَر فليس له خَلَاق عندَ الله يوم القيامة . يقال : مَثَلْت بالرجل أَمْثُل به مَثلًا ومُثلة ؛ إذا سودت وجهـ ه أو قطعت أنفَه وما أَشْبه ذلك . قيل : معناه حَلْقُهُ في (٢) الخدود ، وقيل : نَتْفُه ، وقيل : خِضاً به . ومنه الحديث : نُهى أن يُعَثَّل بالدواتِ وأن يُؤ كُل المَثْمُولُ بها (٧) .

(۱) بلد قرب البصرة . (۲) فى شى : مسير . (٣) وقيل : فرسخان . (٤) ليس فى ش . (٥) ليس فى ش . (٦) في لسان : من الحدود . (٧) فيل معناه أن يقطع شىء منها ويؤكل ( هامش ش ) .

مثل

وفي حديث آخر : لا ُتُمَثِّلُوا بِنَامِيةِ اللهِ . أي مخلقه .

وقيل : هو من الَمثُلِ وهو أن يقتل كَفَوْا بَكَفَّ وَبَوَاء ببواء .

وقيل: المرادالتصوير والتمثيل [٧٤٤] بخلقالله ؛ منقولهم: مُثِلِ الشيء [بالشيء](١)، ومُثِّل به ؛ إذا سوَّى به وقدِّر تقديرَه . وأنشد ابن الأعرابي لسُّلم (٢٠ بن مَعْبَد الوالبي : جزَى اللهُ الموالي منك نَصفا وكلَّ صحابةٍ لهمُ جَزَاء بِفِمْلَهِم فَإِنْ خِيراً فِير وإن شراً كَمْ مُثِلَ الْحُذَاءِ

من سرَّه أن يَمْ يُلُل له الناسُ [قياما (٣)] فليتبوَّأُ مَقْعَده من النَّار.

المُتُول : الانتيصاب. ومنه : فلان مُتَمَاثِلٌ ومُتَمَاسِك بمعنَّى ، ومنه تَمَاثَل المريض. وقالوا: الما ثِلُ من الأصداد يكونُ المنتصب والَّلاطئُ بالأرض. ومنه قول الأعرابي : مَاثَلْتُ القومَ في الجِلس وأَنا غيرُ مُشْتَهِ لِمُعَاعِدَتُهُم .

فَلْمَتَبَوَّأْ: لَفُظُه الأمر ومعناه الخبر ، كأنه قال : مَنْ سرَّه ذلك وجب له أن ينزلَ مَنْر لَهُ من النار ، وحقّ له ذاك .

ممثون في (تب) . مثال في ( رث ) . [ امتثلوه في ( زف ) . تمث في ( هل ) ] <sup>(١)</sup> .

## الميم مع الجيم

النبي صلى الله عليه وآله وسلم ـ نهى عن المَجْرِ (٥).

هو ما في البطون (٢٠) ، وهذا كنَّهيه عن المَلاَّقِيح ، أي عن بَيْعُها .

ويجوز أنْ يُسَمَّى بيع المَجْرِ مَجْراً انساءاً في الـكلام . وكان من بِياعات أهلِ الجاهلية ، وكانوا يقولون : ما جَرَتُ مُمَاجِرة وأَمْجَرت إنجارا .

وفي الحديث كل تَجْر حَرَام ، وأنشد الليث (٧):

أَلَمْ يَكُ (١) مَجْراً لا يحِيلُ لُمُسْلِمِ نَهَاهُ أَمِيرُ المِصْرِ عَنْهُ وعامِلُهُ

مثل

<sup>(</sup>١) ليس في ش . (٢) في الأصلين لمسلم ، والمثبت في الأساس . (٣) زيادة من اللسان .

 <sup>(</sup>٤) ليس في شي . (٥) أي عن بيعه (هامشش) . (٦) أي ما في بطون الحوامل من الإبل والغنم ، وأن يشتري ما في بطونها ، وأن يشتري البعير بما في بطن الناقة . ﴿٧﴾ اللسان بجر . ﴿٨) في اللسان : تك . . لا تحل .

ولا يقال لما في البطن تَجْرِأُ إِلاًّ إِذَا أَثْقَلَتَ الحامل .

قال أبو زيد: ناقة مُمْجِر، إذا جازَتْ وقتها في النتاج، وحينئذ تكون مُثْقَلَةً لا محالة. ومنه قولهم للجيش الكثير: مَجْرْ، ومالفلان مَجْرْ، أي عَقْل رَزِين. وأماللَجَرِ محرّكا \_ فَدَالا في الشَّاة. يقال: شاة مِمْجار و مُمْجِر، وغَنَم مَاجِير، وهي التي إذا حملت هُزِلت وعَظُم بطنّها فلا تستطيع القيام به، فريما رمت بولدها، وقد أنْجَرت وتمجِرَت. وعن ابن إسان الحمرة : الضَّان مال صِدْق إذا أفلَتَتْ من المَجَر (1).

\*\*\*

شَكَتُ فاطمة إلى على وضى الله تعالى عنها (٢) مَجَلَ يَدَيْهَا من الطَّحْنِ ، فقال لها : لو أتيت أباك . فأَتَهْ .

هو أن تَعْلُظَ اليدُ ويخرج فيها نَبْخ الله من العمل. وقد َعَلَتْ تَعْلَا وَتَجِلَتْ بَجُلاً وَتَجَلَا الله عليه وسلم : إنَّ جبرئيل عليه السلام َ نقر في رأس رجل من المستهزئين فتمجَّل رأسُه [٧٤٥] قَيْحًا ودَماً .

أى امتلاً كالمَجْل (٥).

ومنه قول العرب : جاءت الإبلُ كأنَّها المَجْـل ، أي مُمْتَلِئة كامتلاء المَجْـل .

\*\*\*

كان صلى الله عليه وسلم يأ كل القِمَّاء وَالْقَمَد (٦) بالْمُجَاَّج.

أَى بِالعَسَلِ ؛ لأَن النحلَ تمجِّه ، وكل ما تحلُّب من شيء فهو مُجَاجُه ومُجاجِته .

وعن أبى تَرْوانِ العُـكلى: أقويتُ فلم أطعم إلاَّ لَثَى الإِذْخِر (٧) ، ومُجاجة

صمغ الشجر .

مجج

(١) عبارة اللسان: سئل ابن لسان الحمرَّةِ عن الضأن، فقال: مالُ صدق قَرْبةُ لَا لَهُ عَلَى عَبَارة اللسان: سئل ابن لسان الحَمَّةِ عن الدهرالشديد والنشر، وهو أنَّ تنشر بالليل فتأتى عليها السباع؛ فسماها مجرتين، كما يقال القمران والعمران.

<sup>(</sup>۲) بسكون الجيم وفتحها – كما في القاموس. (٣) النبخ: مانفط من اليد عن العمل ، فخرج عليه شبه قرح ممتليء ماء ، فإذا تفقأ أو يبس مجلت اليد فصلبت على العميل. وفي ش: نبج به بالجيم. وفي القاموس: نبجت القيحة: خرجت، وتفيج العظم: تورم. (٤) أى كنصر وفرح. (٥) المجل: أن يكون بين الجلد واللحم ماء ، والحجلة: قشرة رقيقة يجتمع فيها ماء من أثر العمل. (٦) نبت يشبه القثاء ، أو ضرب منه أو الخيار. (٧) اللثى: شيء يسقط من شجر السمر، ومارق من العلوك حتى يسيل ، ولثيت الشجرة خرج منها اللثى. والإذخر: الحشيش الأخضر، وحشيش طيب الربح.

وعن بعضهم: إنه اللبن ، لأن الضرع يَمجّه .

\*\*\*

ابن عبد العزيز رحمه الله ـ دخل على سُليان بن عبد الملك فمازحه بكلمة ، فقال : إياى وكلام المِجَعَة ـ وروى : المَجاعَة .

للَجاَعة واللَّجانة: أختان، وقدتماجَعاً وتماجَناً، إذا تَر اَفَثا<sup>(١)</sup>.

قال أبو تُرَاب: سمعت ذلك من جماعة من قيس. ورجل مِجْعُ وامرأة مِجْعَــة، وأنشد الجاحظ لحنظلة بن عَرَادة (٢):

عِجْعٌ خبيثُ يعاطى الكَلْبَ طُعْمَته فإن رأَى غَفَلَة مِنْ جاره (٣) وَكَا وللْحِمَة : نحو قِرَدَة وفِيَلة : ولو رُوِى بالسكون فالمراد إياى وكلامَ المرأة الغزلة الماجِنَة ، أو أردف المجع (١) بالتاء المبالغة ، كقولهم فى الهَجَاج هَجَاجَةٌ (٥).

قولهم : إياى وكذا : معناه إياى ونَحِّ كذا عنى ، فاختُصِر الـكلام اختصاراً ، وقد للَّهُصَّل .

\*\*\*

فى الحديث: لاتبع العِنَب حتى يَظْهر مَجَجُه. أى نُضْجه.

مجج

امجر في ( ضب ) . المجل في ( جذ ) . [ بمجج في (٢٦) . امجاد في ( نج )](٧) .

## الميم مع الحاء

النبي صلى الله عليه وسلم \_ في حديث الشفاعة : فَيَأْتُونَ إِبراهيم ، فيقولون : يا أبانا ، قد اشتدَّ علينا غَمُّ يومنا ، فَسَلْ (^) ربَّك أنْ يقضى بيننا ، فيقول : إنى لستُ هنا كم ؟ أنا الذي كذَبْتُ ثلاث كذبات . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والله مامنها كِذْبة إلا وهو يُمَا حِل بها عن الإسلام .

<sup>(</sup>١) تفاحشا . (٢) تاج العروس \_ بجع . (٣) في تاج العروس : من جارم .

<sup>(</sup>٤) في ش : الحجمة . (٥) رجل هجاجة : أحمق . (٦) بباض في ه . (٧) ليس في ش .

<sup>(</sup>A) في ش : فاسأل .

أى يدافع ويجادل على سبيل المِحال ، وهو الـكَيْدُ والمـكر ؛ من قوله تعالى<sup>(۱)</sup> : (وهو شديدُ المِحال ) .

ويقال: إنه لحوّل قُلَّب دَحِل (٢) تَحِل؛ أَى محتال ذو كَيد ــ عن الأصمى. والـكذبات: قوله: بل فَعَلَه كبيرهم، وكذا قوله: إنى سَقِيم. وقوله فى امرأته: إنها أختى، وكلما تعريض ومُماحلة مع الـكفَّار.

\*\*\*

عن سَعْر بن دَيْسَم (٣) \_ وقيل سعن : كنتُ في غنم لى ، فجاء رجلان على بَهِير ، فقالا : إنا رسولا رسول الله إليك لتؤدِّى صدقة غنمك . فقلت : ما على فيها ؟ فقالا : شاة ، فأَعمد إلى شاة قد عرفتُ مكانها ممتلئة مَعْضاً وشحماً \_ ويُروى : مخاضاً وشحماً . فأخرجتها إليهما ، فقالا : هذه شاة شافع ، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فأخُذَ شافعاً .

ويروى: كنتُ فى غنم لى فجاء \_ يعنى مصدّق رسول الله صلى الله عليهوسلم \_ فجئته [٧٤٦] بشاة ما خِض خير ما وجَدْت؛ فلما نظر إليها قال: ليس حقُّنا فى هذه. فقلت: فقيم حقَّك؟ قال: فى الثنِيَّة واكجذَعَة اللجبَة.

الَمَحْضِ : اللَّبنِ .

محل

محض

المُحاض : مصدر محضت الشاةُ تَحَاضاً وَمِحَاضاً ؛ إذا دنا نتاجها ، أى امتلأت حَمْلًا . الشافع : ذات الولد .

اللَّحِبَة (١): التي لا لينَ لها .

\*\*\*

على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه \_ إنَّ من ورائكم أموراً مُتَمَاحِله رُدُحاً وبلاء مُكْلِحاً مُبْلِحاً .

وروى : رُدَّحاً .

<sup>(</sup>١) سورة الرعد ، آية ١٣ . (٢) في هـ : وحل ، والتصحيح عن ش ، والأساس .

<sup>(</sup>٣) قال فى المغنى : هو عبد الرحمن بن سعوة . وفى التقريب هو من الثالثة ، وقال : سعر \_ بفتح أوله وآخره راء \_ ابن سوادة ، أوابن ديسم . وفى خلاصة تذهيب التهذيب هو ابن سعوة المهرى ، أبومعن \_ هامش ه . (٤) اللجبة مثلثة الأول ، وسكون الجيم ، واللجبة محركة ، واللجبة بكسر الجيم ، واللجبة كمنبة : الشاة قل لبنها ، والغزيرة \_ ضد ، أو خاص بالمعزى .

المُمَاحل: البعيد الممتد. يقال: سَبْسَبُ مَمَاحل وأَنشد يعقوبُ ():

بعیدُ من الحادی إذا ما تَرَقَّصَتُ () بَنَاتُ الصُّوَى فى السَّبْسَبِ الْمَتَمَاحِلِ
الرُّدُح: جمع رَدَاح، والردَّح جمعُ رَادِحة، وهى العظام الثُقّال التي لا
تـكادُ تبرح.

مُكْلِحاً: يجمل الناس كالِحينَ لشدَّتِهِ.

مُبْلِحاً : من بَلَّح ؛ إذا انقطع من الإعياء ، وأبلحه السيرُ .

\*\*\*

ابن مسعود رضى الله تعالى عنه \_ إنَّ هذا الفرآن شافع مشفّع وماحِلٌ مصدق . الماحل : الساعى ، يقال : تحِلتُ بفلان أُنحَل[به] (٣) وهو من المِحاَل (١٠). وفيه مطاولة و إفراط من المماحل ، ومنه المَحْل وهو القَحْط .

والمتطاول؛ الشديد؛ يعنى إنَّ من اتَبعه وعمل بما فيه فهو شافع له مقبول الشفاعة في العَفُو عن فَرَطاته ، ومن ترك العمل به نَمَّ على إساءته وصدق عليه فيما ير ْفَع من مَساويه.

\*\*\*

الشعبي رحمه الله تعالى ــ المِحْنَة بِدْعَة .

هي أن يأخذ السلطان الرجل فيَمْتَحِنه ، فيقول: فعلَت كذا وفعلت كذا ، فلايزال محن به حتى يَتَسَقَّطه.

مجالة في (رف) فمح في (زخ) محضها في (صب) . ما حَلَ في (نص) . امتُحشوا في (وب) . محالك في (حل) .

(٤) الكيدر.

ر (١) اللِّسان \_ محل . (٢) في اللسات : إذا ما تدفعت . (٣) ليس في ش ،

#### الميم مع الخاء

سُراقة بن جُعْشَم رضى الله عنه \_ فال لقومه : إذا أَتَى أَحدُ كَمَ الْغَا ئِط فَليكُوم قِبْلَةَ اللهُ وَلا يَسْتَدْبُرُهَا ؛ وليتَق مجالِسَ اللَّعن : الطريق والظِّلَّ [ والنهر (١) ] ، واسْتَمْخُرُوا اللهُ ولا يَسْتَدْبُرُوا على أَسْوُ قِـكم ، وأعِدُوا النَّبَلُ (٢) .

اسْتَمْخُر الربح و تمخَّرَها ، كاستمجل الشيء و تمجَّله ؛ إذا استقبلها [ بأنفه] و تنسّمها ومنه الحديث : إن أبا الحارث بن عبد الله بن سائب لتي نافع بن جُبير بن مُطْعم فقال له : من أين ؟ قال : خرجتُ أتمخَّرُ الربح َ . قال : إنما يتمخَّر السكلب . قال : فقال له : من أين ؟ قال : إنمايستُنْشِي الحمار . قال : فما أقول ؟ قال : قل : أ تَنَسَّم . قال : إنهاو الله فأستَنْشِي فَن أَلَا ابنَ الزبير . قال أبو الحارث : أَلْزَ قَتْكُ والله عَبدُ مناف حَسَكُ في قلبك علينا لقَتْلنا ابنَ الزبير . قال أبو الحارث : أَلْزَ قَتْكُ والله عَبدُ مناف بالدَّ كادِك ، ذهبت هاشم بالنبُوة ، وعبدُ شمس باخلافة ، و تركوك بين فَر شها (٢) والجيَّة ؛ بالله عَبد مناف فالطَه (٧٤ ] ، وسُر م في الماء . قال : إذا ذكرت عبد مناف فالطَه (٧٠ . قال : بل أنْت و نو فل فالطَه (١) .

الدَّ كُدَاكُ مِن الرمل: ما التبد بالأَرْضَ فلم يرتفع، من دَ كَـكُته ودَ كَدَ كُته: إذا دققيه.

الجِيَّة بوزن النِّية ، والجَيَّة بوزن المَرَّة ، من الحجىء : مُسْتَمَنْقُع الماء . لَطِئُ بالأرض : لصق بها ، فخفَفُ الهوزة .

ومنه الحديث : إذا بال أحدُكم فليتمخَّر الريح .

وإيما أُمِر باستقبال الريح ؛ لأنه إذا استدبرها وجد ريحَ البَرَاز .

وتقول العرب للأحمق: إنه والله لا يتوجَّه ؛ أى لا يستقبل الريح إذا قعد لحاجته. استَشِبُّوا : انتصِبُوا ؛ يريد الاتِّكاء عليها عند قضاءِ الحاجة ؛ من شبوب الفرس، وهو أنْ يرفعَ يديه ويعتمد على رجليه.

النَّبَل : حجارة الاستنجاء .

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) ليس في الأصلين. (۲) أي استوفزوا عليها ولا تستقروا على الأرض بجميم أقدامكم وتدنوامنها. (۳) الحجارة الصغار التي يستنجى بها ، واحدتها نبلة كفرفة ، قال في النهاية : والمحدثون يفتحون النون والباء وكأنه جم نبيل في التقدير . (٤) ليس في ش . (٥) في ه : فاستثنى . والتصحيح في ش . (٦) في ه : فرشها ، وهذا عن ش ، واللسان والنهاية . (٧) الهاء للسكت (هامش ش ) .

زياد \_ لما قدم البَصْرَة والياً عليها قال: ما هذه المَوَاخِير؛ الشرابُ عليه حرام حتى تُسَوَّى بالأرض هَدْماً وحَرْقاً.

هي بيوت الخيَّارِين جمع ما خور ، قال جرير<sup>(١)</sup> :

فما فى كتاب الله هَدْمُ<sup>(٢)</sup> ديارنا بتهديم مَاخُورٍ خبيثٍ مَدَاخِلُه وهو تعريب مَىْ خُور .

وقال ثعلب : قيل له الماخور لتردّد الناس فيه ؛ من مَخرت السفينةُ الماء .

و مخضها فی (صب). مخاضا فی (مح).

## الميم مع الدال

النبى صلى الله عليه وسلم - فى حديث غَزْوَة بَطْن بُوَاط: إِن جابر بن عبد الله وجَبَّار بن صَخْر تقدَّما فانْطَلَقا إلى البئر فنزَعا فى الحوض سَجْلا أو سَجْلَـين ثم مَدَراه ، ثم نَزَعا فيه ، ثم أَفْهَـقاه ، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أول طالع ؛ فأَشْرَعَ (٢) ناقَتَه فشر بَتْ فَشَنَق (٤) لها ، ففَشَجَتْ وبالت ، ثم عدل بها فأَناخَها .

قال جابر: وأراد الحاجة فاتبعته بإداوة فلم يَرَ شيئاً يَسْقَتْر به ، وإذا (٥) شجرتان بشاطئ الوادى ؛ فانطلق إلى إحداها فأخذ بغُصْن من أغصانها ، فقال : انْقَادِى على بإذن الله ، فانقادت معه كالبعير المَخْشُوش ، وقال : يا جابر ؛ انْطَلِقْ إليهما فاقْطَعْ من كلِّ واحدة منهما غُصْنا . فقمتُ فأخَذْتُ حَجَرًا فَكَسَرْتُهُ وحَسَرْتُهُ فانْذَلق لى ، فقطعت من كلِّ واحدة منهما غصنا .

مَدْرُ (٦) الحوض: أن يُطْلَى بالمَدَر لتَلاَّ يتسرب [ منه الماء (٢) ].

أَفْهِقَاهُ : ملآه .

شَنقَ لها : عاجَها بالزِّمَام<sup>(٨)</sup> . فَشَحَتْ : تَفَاحَّت<sup>(٩)</sup> .

مدر

<sup>(</sup>١) ديوانه: ه ٤٨ . (٢) في الديوان: تهديم. (٣) في ش: فأشرق. (٤) في ش: وشنق.

<sup>(</sup>٥) في ش: فإذا . (٦) المدر: الطين المهاسك . (٧) ليس في ش: بتشرب \_ بالشين .

 <sup>(</sup>A) أى كفها بالزمام . (٩) الفشج : تفريج ما بين الرجلين . قال في النهاية . وهو دون التفاج .

حَسَرْتُه : أكثرت حكَّه حتى نهكته ورَقَقَته ؛ من حسر الرجلُ بعيرَه ، إذا نهكه بالسير وذهب ببدَانَتِه .

ولو رُوِى بالشين ؛ من حَشَرْتُ السنان فهو محشور ؛ إذا دقَقْتُه وأَلْطَفْتُه ؛ ومنه اَلْحَشْر [٧٤٨] من الآذان : ما لطف ، كأنما بُر ى بَرْياً ، لجادَتْ رواية .

المَخْشُوش: المقود بخشاشه (١).

الذلق: صارَ له ذَلْق ؛ أي حدُّ .

مدي

مدد

\*\*\*

فى كتاب له صلى الله عليه وآله وسلم ليهود تياء: إن لهم الذِّمَّة وعليهم الجزْية، بلا عَدَا<sup>(٢)</sup>، النهار مَدَّى، والليلَ سُدَّى (٢).

وكتب خالد بن سعيد : [ المدى : الغاية (<sup>1)</sup>] ؛ أى النهار ممدودا دائما غيرَ منقطع ؛ من قولهم : [ هذا<sup>(0)</sup> ] أمر له طُول ومُدَّة ومُدْية (<sup>1)</sup> و تَمَادّ وتمادٍ بمعنى ، ومادَيْتُ فلانا إذا مادَدْتُه ؛ ولا أفعله مَدَى الدهر، أى طوَ اله . وقيل للغاية مَدَّى الامتداد المسافة إليها . سُدَّى : [ أى (<sup>0)</sup> ] مختى متروكا على حاله فى الدوام والانصال .

انتصباً على الحال ، والعاملُ فيهما ما فى الظرف من معنى الفعل ، يعنى أن ذلك لهم وعليهم بلا ظُلْم واعتداء ، أبداً ما دام الليلُ والنهار .

\*\*\*

كان صلى الله عليـه وآله وسلم يقول : سبحانَ الله عددَ خلقـه وزِنَة عَرْشه ومِدَاد كلمـاته .

مِدَاد الشيء ومَدَده : ما يمدّ به ؛ أي يُـكَمَّثُر ويُزَاد .

ومنه قوله صلى الله عليـه وسلم فى ذكر الحوَّض يَنْثَمَبُ فيـه مِيْزَابَان من الجنة مِدَادها الجنة .

أى تمدُّها أنهارُها . والمراد (٧) قَدْرَ كَلَاتِه ومثلمًا في الكثرة .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) الحشاش: ما يدخل في عظم أنف البعير من خشب ليقاد به . (٢) في هامش ش: أصله: بلا عداء \_ بللد من عدا عداء: إذا ظلم . والقصر للازدواج . (٣) النهار ، والليل : ظرف . ومدى، وسدى: حال (هامش ش). (٤) من اللسان . (٥) ليس في ش . (٦) المدية : الغاية أيضا. (٧) نـكملة لتفسير كلة مداد في الحديث الأول .

لا تسبُّوا أصحابي فإنَّ أحدكم لو أَنْفَق ما في الأرض \_ وروى : مِلْءَ الأرض ذهبا \_ ما أدرك مُدَّ أحدِهم ولا نَصِيفه .

هو رُبع الصَّاع.

وروى : مَدّ ـ بالفتح ، وهو الغاية ، من قولهم : لا يبلخ فلانٌ مَدَّ فلان ؛ أى لا يَلحق شأْوَه .

النَّصِيف: النَّصْف، كالعَشِير والخميس والسَّبيع والنَّمِين [والنَّسِيـع (١)]. قال (٢): \* لم يَغْذُها (٣) مُدٌّ ولا نَصِيفُ \*

عُمَر ( ) وضى الله تعالى عنه \_ أُجْرَى للناس اللهُ يَـيْن والقِسْطَينِ .

الْمَدْى : مِكيال يَأْخُذُ جَرِيبًا من الطعام ، وهو أربعة أُقْفِزَة وجمعه أَمْدَاء . وأنشد مدي أُو زيد<sup>(ه)</sup> :

> كِلْنَا عَلَيْهِنَّ بَمُدْي (١) أَجْوَفا لِم يَدَع النَّجَّارُ (٧) فيه مَنْقَفا (٨) والقسِّط: نصف صاع ، يُريد مُدْيَـيْن من الطعام ، وقسِّطَين من الزيت .

على رضى الله عنه \_ قائلُ كُلَّة الزُّورِ والذي يَمُدّ بحبلِها في الإثم سَوَّاء.

أى يأخذُ بحبلها مادًا له .

ضربه مثلا لحسكايته لهـا وتنميته إياها . وأصله مَدُّ الماَرْحِ رشاء الدلو ؛ كأنه شبَّه قَائِلُهَا بِالمَا يُحِ الذي يَمْـلَأُ الدُّلُو . وحاكيَّها والمشيد بها بالما يح الذي ينزعها .

وهذا كَقُولُم : الرَّاوِية أحد الكاذِّرَبين .

(١) ليس في ش . (٢) نسبه في اللسان \_ نصف \_ لسلمة بن الأكوع ، وتمامه : ولا تَمَـيْرَاتُ ولا تَعْجِيفِ لَكُنْ غزاها اللبنُ الْخُريف الْمَحْض والقَارِص والصَّرِيف

(٨) في الاسان : يريد إنه أنعم نحتــه . (٧) في اللسان : النقاف ، والنقاف : النجات للخشب . وفي هامش ش : أي موضعًا يجب أن ينجت . وبعده في اللسان :

\* إلا انتقى من حوفه و َّلَجْفَا \*

( الفائق ه ٤/٣ )

<sup>(</sup>٤) قال في النهاية : أخرجه الهروى عن على ، (٣) في ش : لم يعدها . والمثبت في اللسان أيضا . والزمخشري عن عمر . (٥) اللسان \_ نقف . وفيه : قال الراجز . (٦) في اللسان : عد .

مدى بمدى في ( تب ) المدر في في ( وث ) المدر في ( ضب ) . مُدّ في ( هن ) . مدركم في ( عم ) . [ مدادها في ( (١) )(٢) ] .

#### المم مع الذال

النبى صلى الله عليه وسلم ــ العَـيْرَةُ من الإيمان، والمِذَاه من النَّفَاقــ وروى: المِذَال. قال ابنُ الأعرابي: المماذي: القُنْذُع<sup>(٢)</sup>؛ وهو الذي يقودُ على أَهْلِه .

والمُمَاذَل [٧٤٩] مثله . وهممن المَذْى والمَذْل . فالمَذَاء : أن يجمع بين الرجل والمرأة ليُمَاذِل وحد منهما صاحِبَه . تقول العرب للمرأة : مَاذِيني وسافيحيني .

وقيل: هو أن يُخَـلّى بينهما؛ من أُمذَيت فرسى ومَذَيته إذا أرسلتُه يَرْعى. وقال النضر: يقال: أُمْذِ بعناَنِ فرسك. وأُمذَيْت بفرسى ومذَيْتُ به يدى إذا خلّيت عنه وتركته.

والمِذَال: أَن يَمْـذُل الرجل عن فراشه؛ أَى يَقْلق ويَشْخَص . والمَذِل والمَاذِل : الذي تَطِيب نَفْسُه عن الشيء يتركه (٢) ويسترخي عنه .

وقيل : هو أن يَقْلَق بسره فيُطْلِـعَ عليه الرجال .

وعن أبى سعيد الضرير: هو المَذَاء بالفتح؛ ذهب إلى اللبن والرخاوة ، من أَمذَيْت الشرابَ ، إذا أَكثرتَ مِزَاجِه فذهبتَ بشدته وحِدَّته .

#### \*\*\*

عبد الله بن خَبّاب رحمة الله تعالى عليه : قتله الخوارجُ على شاطىء نَهْرٍ ، فسال دمُه في الماء فما امذقَرَ . قال (٥) : فأَتْبَعْتُهُ بصرى كأنه شِرَاكُ أحمر .

وروى : فما ابذقر ً \_ بالباء .

امذَقَرَّ اللَّبن : اختلط بالماء . ومنه رجل مُمْذَقَرَّ : مخلوط النسب وأنشداب الأعرابى :
إنى أمرؤٌ لست بمُمْذَقِرِّ مَعْضُ النجار طيّب عُنْصِرى
وابذقرَّ : مثله ؛ أى لم يمتزج دَمُه بالماء ، ولـكنه مرَّ فيه كالطريقة ، ولذلك شبَّه بالشِّر اك الأحمر .

ُوقيل: امذَقَرَ وابذَعَرَ بمعنى قال يعقوب: ابذَقرُ وا وَابذُعَرُ وا واشْفَتَرُ وا : تفرقوا.

(١) بياض في ه. (٢) ليس في ش. (٣) الديوث. (٤) في ه: بتركه. (٥) أي الراوي.

مذي

مذقر

والمعنى لم تتفرَّق أجزاؤه فى الماء فيمتزج به ، ولكنه مرَّ فيه مجتمعاً متميِّزاً عنه .

ومذقها فى (صب) . ومذقة فى (هن ) . امذح فى (سب) . [ شذر مذر فى ( زف ) .

[مذحج فى ( عب ) (١٠) ] .

## الميم مع الرأء

النبى صلى الله عليه وسلم ـ قيل لأبى سعيد الخدرى : هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الحوارج ؟ فقال : سمعته يذكر وما يتفقهون فى الدين ، يحقر أحدكم صلاته عند صلاته (٢) ، وصومه عند صومه م يمر أون من الدين كما يمر أو السبه من الرميّة ، فأخذ سَهمة فنظر فى نَصْلِه فلم ير شيئًا ، ثم نظر فى رصافه (٢) فلم ير شيئًا ، ثم نظر فى القُذذ (١) فيمارى ؛ أيرى شيئًا أم لا ؟ قيدل : يا رسول الله ؛ ألَهُم آية أو (٥) علامة يُعرَ فون بها ؟ فقال : نعم ، التَسْدِيد فيهم فاش .

ويروى: أنه ذَكر الخوارج فقال: يَمْرُ قون كما يمرق السَّهم من الرميَّة ، فينظر في قُذُذه فلا يوجد فيه شيء ، ثم ينظر في نَضِيِّه (٢) فلا يوجد فيه شيء ، ثم ينظر في نَضِيِّه (٢) فلا يوجد (٧) فيه شيء ، ثم ينظر في نَصْله فلا يوجد (٧) فيه شيء ، قد سبق الفَرْث والدَّم ؛ آيتُهم رجلُ أسودُ في إحدى [٧٥٠] يديه مثل ثدْ ي المرأة ، ومثل البَضْعَة تدرْدَر .

المروق: الخروج، ومنه المَرَق؛ وهو الماء الذي يُستخرج من اللحم عند الطَّبْخ مرق لِلاِئتدَام به ·

الرَّمِيَّة : كُلُّ دَابَّةَ مُرمية .

مَر التسبيد<sup>(٨)</sup> في ( سب ) .

النَّصِيِّ : القِدْح ، قبل أنْ يُنحت .

التَّدَرُدُر والتدلدل: أن يجيء ويذهب.

الرجل الأسود : ذو الثدية .

شَبَّهُمُ في دخولهم في الإسلام ثم خروجهم منه لم يتمسَّكوا من علائقه بشيء بسهم

<sup>(</sup>۱) ليس في ش . (۲) في ش : صلاتهم ... صومهم . (۳) الرصاف : يقال : شد فوق سهمه وأصل نصله بالرصاف ، وهو ما يرصف به من العقب . (٤) قد الريش بالمقد : حدف أطرافه ، ومنه القدة : الريشة المقدودة \_ وجمعها قدد . (٥) في ش: وعلامة . (٦) نضى الرمح : صدره والنضى : السهم . (٧) في ش : فلا يؤخد . (٨) سبد رأسه : استقصى طمه ، أو جزه .

أَصَابَ الرَّمِيَّة وَنَفَذَ منها لم يتعلق به شي من فَر ْشِها<sup>(١)</sup> ودَمِها لفَر ْطِ سُمرْعَةِ نفوذه.

كان صلى الله عليه وسلم عند عائشة رضى الله عنها يوماً ، فدخـل عليـه عمر فقطّب وتَشَرَّ نَ (٢) له . فلما انصرف عاد إلى انبساطه الأول ؛ فقالت له عائشة : يارسول الله ؛ كنت مُنْدَبسطا فلمـا جاء عمر انقبضت . فقـال : ياعائشــة ُ ؛ إن عمر ليس ممن يُمْرَخ مَهــه .

أى لا يستعمل معه الليان ؛ من قولك : أَمْرَخْتُ العَجِين ، إذا أكثرت ماءه ومَرَّخْتُه بالدهن . وشجر مِرِّيخ (٢) ومَرَخْ وقَطِف ؛ أى رقيق لين ، ومنه للَرْخ .

لا تُمَارُوا في القُرْآنِ فإنَّ مراءً فيه كُفْرْ .

المرَّاء على معنين :

مرخ

مر اء

أُحـــدها من المِرْيَة ( ) . وقال أبو حاتم : في قوله تعـــالى ( ) ﴿ أَفَتُمــاَرُونَه ﴾ : أَفَتُحــاحـــدُونه .

والثانى : من المَرْى ؛ وهو مَسْحُ الحالِبِ الضَّرْعَ ليستنزل اللبن .

ويقال المناظرة مُماراة ؛ لأن المتناظرين كلُّ واحــد منهمــا يَسْتَخْرِجُ ماعــند صاحبه ويَمْــتَرِيه ؛ فيجب أن يوجَّــه معنى الحديث على الأول ·

وَ مَجَازُه أَن يَكُونَ فَى لَفَظ الآية رِوَايِتَانَ مُشْتَهِرَ نَانَ مَن السَّبْـع، أَو فَى مَعْنَاهَا وَجَهَانَ كلاها صحيح مستقيم وحقُّ نَاصِـع فَمْنَاكرة الرجل صاحبَه وتُجَاحَدَتُه إِياه في هــذا مما يزلّ به إلى الكفر .

والتنكير في قـوله : فإن مراء ، إيذانٌ بأن شيئـا منه كفر فضـلا عما زادَ عليه .

**热杂杂** 

<sup>(</sup>١) الفرث: السرجين في الكوش. (٢) تشزن له: تخشن، واشتد.

<sup>(</sup>٣)كسكين ، وككتف ( القاموس ) ﴿ ٤) المرية : الشك .

<sup>(</sup>٥) سورة النجم ، آية ١٢

وعن ابن مسمود رضى الله تعالى عنه : إِياكم والاختلاف والتَّنَطُّع : فإِنما هوكـقول أُحدِكُم: هَلُمُ وَتَعَالَ (١).

وعن عمر رضى تعالى عنه : اقْرَءُوا النهرآن مااتفقتم فإذا اختلفتم فقوموا عنه . ولا يجوز توجيهُ على النهى عن المناظرة والمُباَحَثة، فإنَّ في ذلكَ سدًّا لباب الاجتهاد، و إطفاءَ لنور العلم ، وصَدًّا عما نواطَـأت العقول والآثارُ الصحيحة على ارتِضائه والحثِّ عليه . ولم يَزَلُ الموثوق بهم من علماء الأمة يستنبطون مَعـاً بِي التنزيل ، ويستثيرون دفائِنَه ، ويغوصون على لطائفه ، وهو الحمَّال ذو الوُجوه ؛ فيعود ذلك تسجيلا له بُبُعْد الْعَوْرِ واستحكام دليل الإعجاز؛ ومن ثم تـكاثرت [٧٥١] الأَقاويل، واتَّسَم كل من المجتهدين بمَذْهب في التأويل ُيعْزَى إليه .

أَتَى السِّفَايَة فقال : اسقُو نِي . فقال العباس : إنهم قد مَرثُوه وأُفْسَدوه .

وروى : إنه جاء عبَّاسًا ، فقال : اسقونا . فقال : إن هذا شرابٌ قد مُغِث ومُرِث؛ أَفَلا نَسْقَيْكُ لَبِنَا وَعَسَلًا ؟ فَقَالَ : اسْقُونَا ثَمَا تَسْقُونَ مَنْهُ النَّاسُ .

أَى وضَّرُوه بأيديهم الورضرة . تقول العرب : أَدْرِك عَناقَك لا يُمَرِّثُوها . قال الْمَفَضَّل : التمريث أن يمسحها القومُ بأيديهم وفيها غَمَرَ فَلا تَرْأُمُها أَمُّها من ريح الغَمَر . والمُفَّث: نحو من المَرْث .

كره من الشياء سبعيًا: الدُّمَّ ، والمَرارَة (٢) ، والحيياء ، والغُدَّة ، والذَّ كُر ، والأُ نْذْيَــَيْن، والْمَثَانَة.

قال الليث : المَرَارَة لـكل ذى رُوح إلا البعير ، فإنَّه لا مَرَارَة له · وقال القتبى: أراد المحدّثأن يقول الأمرّ ، وهو المصارين ، فقال المرارة، وأشدّ ):

<sup>(</sup>١) أراد النهـي عن الملاحاة في القراءات المختلفة وأن مرجعها كلها إلى وجه واحد من الصواب ، كما أن هلم بمعنى تعال . (٧) في اللسان والنهاية : والمرار ، وهو جم المرارة ، وهي التي في جوف الشاة وغيرها يكون فيها ماء أخضر مر ٠ (٣) في اللسان \_ مرر \_ قال ابن برى : صواب إنشاد هذا البيت ولا ـ بالواو ـ تهدى ـ بالتاء ـ لأنه يخاطب امرأنه بدليل قوله : ولا تهدن ، ولو كان لمذكر لفال : ولا تهدين ، وأورده الجوهري بالفاء . وقبل البيت :

من المأنات أو فِدَر السَّنَامِ إِذَا مَا كُنْتِ مُهْدِيةً فَأَهْدِي

فلا تُهِدْى الأَمَرَ وَمَا يَلِيـهِ ولا تُهُدُنَ مَعْرُوق الْعِظَـاَمِ الحَياء الذي هو الْحَياء الذي هو الْحَياء : الفَرْجُ (١) من ذوات الظّلْف والخلف ، وجمعه أَحْيِيَة ، سمى بالحياء الذي هو مصدر حَيِي إذا استحيا ؛ قصداً إلى النورية وأنّه مما يُسْتَحْيَى من ذكره .

泰泰泰

كيف أنتم إذا مَرِجَ الدين ، وظَهرت الرَّغبة ، واختلف الإخـوان ، وحُرِّقَ البيتُ العَتِيقِ ·

مَرِ ج وَجَرِ ج أَخُوَانَ فِي مَعْنَى القَلْق والاضطراب . يقال : مَرِ ج الخاتم في يدى ، وسِكِين جرِ ج النّصاب . ومَرِ جت العهود والأمانات : إذا اضطربت وفسدت . ومنه المَرْجَانَ لأنه أخف الحب ؛ والخفّةُ والقلقُ من وادٍ واحد .

الرغبة: السُّوَّال، أَى يَقَلُّ الاستِّعْفَافُ وِيكَثَرُ الاستَكَفَاف. يَقَال: رغبت إلى فلان في كذا؛ إذا سألته إياه.

اختلاف الإخوان: أن يختلفوا في الفِتَن ويتحزُّ بُوا في الأهواء والبِدَع حتى يتباغضوا ويتبرُّأ بمُضْهَم من بعض.

\*\*\*

إِنَّ نَضْلَة بن عَمْرُو الغفارى لقيه بمَرِيَّيْنِ وهجم على شَوَ ائل له ، فسقاه من أَلْبَامُها . المَرِيّ : الناقة الغزيرة ؛ من المَرْى وهو الحُلْب .

وفي زنتها وجهان :

مری

أحدها أن تـكون فَعُولاً ،كقولهم فى معناها حلوب . ونظيرهِا بَغِيّ على ماذهب إليه المازنى وشايعه عليه أبو العباس .

والثانى: أن يكون قَعِيلا، كما قال ابنُ جِنّى · والذى نَصَر به قولَه وردَّ ماقالَاه: أنها لوكانت فَعولا لَقِيل بَغُو كما قيل: نَهُو ْ عن المنكر .

وفى حديث الأُحنف: كان إِذَا وفد مع أمير العراق على مُعاَوِية لبس ثيابا غِلَاظــا [٧٥٧] في السَّفَر ، وساق مَر ِيًّا ،كان يسوقها ليَشْرَب ويسقى من لبنها .

الشوائل والشُّوَّل : جمَّع شَائِلة ، وهي التي شال لَبَهُما ، أي قلَّ وخفَّ .

<sup>(</sup>١) في ش : الحياء للخف والظلف ، وجمعه ...

وقيل: هي التي صار آبَهُما شَوْلا ؛ أي قليلا ، وقد شَوَّلَت ، [ ولا يقال : شالت ؛ من قولم لثلث القِرْ بَة ونحوه من الماء : شَوْل ، وقد شوَّلت ] (١) القِرْ بَة ، كما يقال : جَزَّعَتْ من المِاذْعَة .

وقال النضر: شَوَّلَتَ الإِبل؛ أَى قلَّت أَلبانُهَا وَكَادَت تَضِيم، فَهَى عَنْدَ ذَلْكُ شَوْل. وَأَمَا الشُّوَّل فِجْمَع شَا رُبُل، وهِي التَّى شالت ذَ نَهَما بعد اللِّقاَح.

**\***\*\*

عُمَر رضى الله تعالى عنه \_ أراد أن يشهدَ جنازة رَجُلِ فَمرزَه حُذَيْفَة . كأنه أراد أن يَصُدَّهُ (٢)عن الصلاة عليها ؛ لأنَّ الميت كان عنده منافقاً .

والَموْنُرُ : الفَرَّصُ الرفيق ليسَىالأَظفار ، فإذا اشتدَّ فأوجع فهو قَرَّص . ومنه امْرُزُلِي مرز من هذا العَجِين مِوْزَةً ؛ وامْتَرَزَ عِرَّضَه إذا نال منه .

وَالْمَرْزَتَانَ : الْهَنَتَانَ النَّاتَئُتَانَ فُوقَ الشَّحْمَتَيْنَ (٣) .

<del>ጙጙጙ</del>

قَدَم مَكَةً فَأَذَّن أَبُو كَعْذُورَة فرفع صوتَه فقال (<sup>1)</sup> : أما خشيتَ يا أَبَا تَعْذُورة أَن تنشقَّ مُرَيْطَأَوْك .

هي ما بين الضلع إلى العَانَة ِ.

وقيل: جِلْدَة رقيقة في الجوف. وهي في الأصل مصفّرةُ مَرْطاء، وهي الَمُسَاء؛ من مرط قولهم للذي لا شَعْر عليه: أَمْرَط. وسمهم أَمْرَط: لاقُذَذ عليه.

\*\*\*

أَتَى بَمُرُ وطفقسَّمَهَا بِينِ المسلمين ، ودفع مِرْطاً بَقِي إلى أُمِّ سَلِيط الأنصارية ، وكانت تَرْ فِر القِرَب يومَ أُحُدِ تَسْقِي المسلمين .

هي أَ كُسِيَةٌ من صُوف ، وربما كانت من خَزٍّ .

وفى حديث عائشة رضى الله تمالى عنها: إنها قالت ـ لما نزلت هذه الآية (٥): ﴿ وَلْيَضْرِ بْنِ بَخُمُرِ هِنَ عَلَى جُيُو بَهِن ﴾ \_ انقلب رجالُ الأنصار إلى نسائهم فَقَلَوْها عليهن ،

<sup>(</sup>١) ليس في ش . (٢) في ه : يهدهده . وفي اللسان : كأنه أراد أن يكفه .

 <sup>(</sup>٣) أراد شحمتي الأذن (هاه شش). (٤) أي عمر رضي الله عنه . (٥) سورة النور ، آية ٣١ .

فقامت كلُّ امرأة [تَزْ فِر](١) إلى مِرْطِها الْمُرَحَّل (٢)؛ فصدَعَتْ منه صدعة فاختَمَرْ نَ بها، فأصبحن في الصبح على رءوسهن الفِرْ بان .

وعنها : خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات غداة عليه مِرْ ط مُرَحَّل (٢) من شَعَر أسود .

تَرْ فِر : تَحْمِل . والزَّافْر : الحَمْل ، قال الـكميت :

تَمْشِي بَهَا رُبْدُ النَّمَا مِ يَمَاشِي الآم ِ (<sup>(1)</sup>الزَّوَافِرِ اللَّمَ عَلَيْ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمَ اللَّهُ اللَّمَ اللَّمِ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمِ اللَّمِ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُولِمُ الللْمُ اللَّهُ اللْ

شَبَّهَت الْخُمْرَ فِي سَوَادِها بالغِرْبانِ ، فَسَّمَّتُهَا غِرْبَاناً مِجَازاً ، كَمَا قال : \* كَغِرْبان الْكُرُوم الدَّوَالِـج \*

يريد العَنَاقيد .

على رضى الله تعالى عنه \_ لما تزوَّج فاطمةً ذهب إلى يهودى يشترى ثياباً ، فقال له: بَنْ تَزُوّجُتَ ؟ فقال : أنبيكم هذا ؟ قال : بَنْ تَزُوّجُتَ ؟ فقال : أنبيكم هذا ؟ قال :

نعم . قال : تزوجت [٧٥٣] امرأةً . أي كامات ، في المنته على الذار الم كانتلام ، فلانته على كانته الله ذات .

أَى كَامِلَة ، فيما يختص بالنساء • كما يقالُ : فلانُ رجل . وكقول الهُذَلِيّ : لَعَمْرُ أَبِى الطَّيرِ الْمُرِبَّةُ (١) بالضَّحَى على خالد لقد وَقَمْت على "لحَمْرِ أَى على لحم له شأن .

الزبير رضى الله تعالى عنه \_ قال لابنه: لا تُخَاصم الخوارجَ بالقرآن ، خاصمُهم (٥) بالسنة قال ابن الزبير : فخاصَمتُهم بها ؛ فكأنهم صِبْيان يَمْرُ ثُون سُخُبَهم .

يقال: مَرث الصبيُّ الودَعة؛ إذا مصَّمها وَكَدَمها بدُرْدُرِه. ويقال لما يجعل في فيه المُراثة. قال عَبْدَة بن الطَّبيب<sup>(٦)</sup>:

فَرَجَعْتُهُم شَتَّى كَأَنَّ عَمِيدَهِ فَى الْمَهْدِ يَمْرُثُ وَدْعَتَيْهُ مُرْضَےعُ وَالْمَرْدُ وَالْمَرْدُ وَالْمَرْثُ وَالْمَرْدُ وَالْمَرْثُ : أخوات .

(١) ليس في ش . (٢) في ش بالحاء المهملة والجيم ، وكتب فوقهما : معا ، (٣) الآم : جم

الأمة . وفي ش : الآمي . ﴿ ﴿ ﴾ رَبُّ بِالْمُكَانُ ، وَأَرْبُ : لَزِمَهُ . ۚ ﴿ ﴿ ﴾ فِي هُ : وَعَاصِمُهُمْ .

(٦) اللسان \_ مرث .

مرأة

م ک

السُّخُب: جمع سِخاب. وقد فسر (١).

يعنى أنهم قد بُهِتُوا وعجزوا عن الجواب . وبيتُ عبدة ملاحظ للحديث كأنَّه منه .

\* \*\*

الأَشْعَرَى رضى الله عنه \_ إذا حَكَّ أَحَدُ كَمْ فَرْجِه وهو فى الصَّلاة فلْيَمْرُشُه من وَرَاء النَّوب .

أى فليتناوله بأُطراف الأظافير ، وهو تَحُوْمُ من المَرْزِ .

\*\*\*

ابن مسمود رضى الله عنه \_ هما المرّيان : الإمساك فى الحياة ، والتبذير فى المات .
الْمَرَّى : تأنيث الأمر ،كا ُلجلى تأنيث الأجَل ؛ أى الخصلتان المفضَّلتَان فى المرارة على مرى
سائر الخصال الْمَرَّة : أن يكون الرجل شحيحاً بما له مادام حيَّا صحيحاً وأن يَبذِّره فيما
لا يُجدى عليه من الوصايا المبنيَّة على هَوَى النفس عند مشارفته ثَذِيَّة الوداع .

ابن عباس رضى الله تعالى عنهما \_كان الوحى ُ إِذَا نَزَلَ سَمِعَت الملائكَةُ صَوْت مرار (٢) السِّلْسلة على الصَّفا.

أى صوتِ الْجِرِ ارها واطِّر ادها على الصَّخْر · وأنشد أبو عُبيدة قول غَيْلان الربعى : مرر تَكُرَّ بعد الشَّوْط (٢) من مِرَ ارِها ﴿ كُنَّ مَنِيحِ الْخَصْلِ فِي قِمَارِها

قال: وسألت أعرابيًا عن مِرَارها. فقال: مِرَاحُها واطِّرَادها. قال: وإذا اطرد الرجلان في الحرب فها كَيّمَارًان، وكل واحد منهما يمارّ صاحبه؛ أي يطارده.

وقد جاء في حديث آخر : كَإِمْرَ ارِ الحديد على الطُّسْتِ الجِديد . وهذا ظاهر .

سئل عن السَّاوَى فقال : هو الْمرْعَة .

عن أبى حاتم، المُرْعَة : طائرة طويلة الرجلين تَقَعُ فى المطر من السماء ؛ والجمع مرع مُرَع . قال (١٠):

به مُوعْ يَخْرُجْنَ من خَلْفِ وَدْقِهِ مَطَافِيلُ جُونٌ رِيشُهَا مُتَصَبِّبُ (٥)

(١) السخب: قلائد الحرز.
 (٢) أصل المرار: الفتل.
 (٣) في ش: في .
 (٤) اللسان - مرع.

(ه) رواية اللسان :

له مُرَعْ ﴿ يَخْرُجْنَ مِنْ تَحِتَ وَدْقُهِ مِنَ المَاءِ جُونٌ رِيشُهَا يَعْصَبَّبُ

مرش

وفيها لفتان سكون الراء وفتحها . ويقال فى جمع المُرَع مِرْعان (١) . وينبغى [٧٥٤] أن يكونَ على لغـة من يقول : مُرَعة ومُرَع كُرَطَبة ورُطَب (٢) . وهي من المَرَاعَة عنى الخصب لخروجها فى أثر الغَيْث .

\*\*\*

معاویة رضی الله تعالی \_ تمرّدت عشرین؛ و جَمَعْتُ (٣) عشرین، و نَتَفْتُ (٤) عشرین، و خَضَبْتُ عشرین؛ و خَضَبْتُ عشرین ؛ فأنا ابن ُ ثمانین .

يقال : تمرّد فلان زَماناً ، إذا مَكَثُ أَمْرَد .

\*\*\*

وَحْشِي ّ ـ قال فی قصة مَقْتَل حمزة : كنتُ أطلبه يوم أُحُد ، بينا أنا ألتمِسه إذْ طَلَع على على على على على على على على السلام فطلَع رجل حَذِر مرس كثير الالتفات ؛ فقلت : ما هذا صاحبى الذي ألتَمِس . فرأيت حزة يَفْرِي الناس فَرْيا ، فكنتُ له إلى صَخْرَة وهو مُكلبً أن له كَتيت ، فاعترض له سباع ابن أم أنمار ، فقال له : هلم إلى فاحتملَه ، حتى إذا برقت قدماه رَمَى به فَبَرَاك عليه فسَحَطَه (٥) سَحْطَ الشّاة ؛ ثم أفبل إلى مُكلبً على حرف (٦) فرات قدمه .

اَلَمرِس : الشديد المِراس للحَرب .

يَفْرِي : يشق الصُّفوف .

مر س

المُكلِّسُ : الْمُطْرِقِ المَقطِّبِ . وقد كُبِّس ، وفلان عابِس كابِس . وقيل : هو الذي يقتحم الناس فيُكلِّسُهم .

الـگتيت : الهدير .

السَّحْط : الذُّبْحِ الوَحِيِّ .

\*\*\*

في الحديث: لا تحل الصَّدَقَةُ الغني ولا لِذِي مِرَّة سَوِيٍّ .

المرة : القوّة والشدّة .

(١) فى القاموس: هو كهمزة وغرفة ، جمه مرع و صمان . (٢) قال سيبويه : ليس المرع تكسير مرعة ، لمعما هو من باب تمرة و تمر ، لأن فعلة لا تكسر لقاتها فى كلامهم ؟ ألا تراهم قالوا : هذا المرع فذكروا ، ولو كان كالفرف لأنثوا . (٣) أى ثم صار مجتمع اللحية ، ويقال : اجتمع الرجل : استوت لحيته وبلغ غاية شبابه . (٤) و نتفت : أى ما ابيض من شعر اللحية (هامش ش ) . (٥) فى ش: جاءت المادة كلمها بالشين المعجمة والمثبت فى النهاية أيضا . (٦) فى ش : جرف .

مرجت فی (حث) · مریعا مربعا و مرتعا فی (حی) · مروط فی (شع) · فهرش فی (ضو) · أمر الدم فی (ظر) · وانمرط فی (قح) · امراس فی (فر) · الأمرین فی (ضو) · مارنه فی (وت) · استمرت مربرتی فی (قی) · مرها و فی (ست<sup>(۱)</sup>) · المراون فی (مل) · متمرق فی (شع) · يتمرس فی (خر) · امارس فی (لع) · وتماره فی (ز) · ولا يماری فی (شر) <sup>(۲)</sup>] ·

# الميم مع الزاي

النبى صلى الله عليه وسلم \_ ما تزال المسألة ُ بالعبد حتى يَنْقَى الله وما فى وجهه مُزْعَة . وروى : وما فى وَجْهه خُادَة من لحم . وروى : ووجهه عَظْم مُ كلّه .

\*\*\*

إِنَّ نفراً من أهل الىمن قدموا عليه صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه عن المزْر، وقالوا: إِنَّ أَرْضَنَا باردة عَشِمَة ونحن قوم (٧٥٥] تَحْتَرِث ولا نَقْوَى على أعمالنا إلا به · فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : كلُّ مُسْكِرٍ حرام ·

المِزْر : نبيذُ الشَّعِير ·

العَشِمة : اليابسة · عَشِم الْخَبْزُ ، وعجوز عَشِمَة ( • ) .

\*\*\*

مزع

مزر

<sup>(</sup>١) من ش . (٢) ليس في ش . (٣) المزعة من الريشة والقطن مثل المزقة من الحرق . (٤) البتكة : القطعة . (٥) الفعل من باب فرح . والعشمة : اليابس هزالا ، والشيخ الفانى الذكر والأنثى ، أو المتقارب الحطو المنجني الظهر .

عن مُعاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه . اسْتَبَّ رَجُلَان عند رسول الله صلى عليه وآله وسلم ؛ فغضِب أحدُها عَضَبا شديدا حتى تَخَيَّل إِلَى أَنَّ أَنْه يتمزَّعُ من شدَّة عَضَبه ، فقال صلى الله عليه وسلم : إنى لأعْلَمُ كَلَّةً أو قالها لذَهَبَ عنه ما يَجِدُ من الغضب . فقال : ماهى يارسول الله ؟ قال : يقول : اللَّهُمَّ إنى أعوذُ بك من الشيطان الرجيم .

النمزُّع: التقطَّعُ والنشقق. يقال: إنه ليكادُ يتمزَّعُ من الفَضَب، أى يتطاير شِقَقًا؛ ونحوه يتميَّز وينقد .

وعن الأصمى : قَسَم المــال ومَزَعــه ووَزعَهُ بمعنى . ويقــال : تمزَّعته وتوزعته . قال جَرير (') :

هَلَّا سأَ لْتَ مجاشعا زَبَد ٱسْتِهـا أَين الزُّ بَيْرُ ورَحْـــلُه المَيْمزعُ وقال آخر (٢):

بنى صامت هلز زجرتم كلابكم عن اللحم بالخبراء (٢) أن يُتَمَزَّ عَا وعن أبى عبيد : أحسبه يَتَرَمَّع ؛ أى يرعدُ من شدة العَضَب ومنه قيـل ليـافُوخ الصى : رَمَّاعَة .

\*\*\*

ابن عمر رضى الله تعالى عنهما \_ إنَّ طائراً مَزَق عليه .

يقال : مَزَق الطائرُ بِسَلْحِه ؛ إذا رمى به ، من قولهم : ناقة مِزَاق ، وهى السريعة التي يكادُ جِلْدُها يتمزَّقُ عنها ، ومصداق هذا قوله :

\* حتى تَكاد تَفَرَّى عنْهُمَا الأَهَب \* وقال بعض المولَّدين ('):

\* كأنما يَخْرِجُ من إها بِه \*

مرع

مزق

 <sup>(</sup>١) ديوانه: ٣٤٤ (٢) في الأساس ـ مزع: وقال جرير. ولم أقف عليه في ديوانه.
 (٣) الحبراء: الأرض الرخوة، وموضع معروف. (٤) هو أبو نواس، والبيت:

تراه في الحضر إذا هاهابه كأنمـــا يخرج من إهابه

أبو العالية رحمه الله تعالى (١) \_ اشرب النبيذ ولا يُمزِّز .

النمزُّز والنمَصُّر : أَخُوان ، وفي مُعْنَاهَا النمزر والنمَصُّص . قال يَصِفُ خَمْرا (٢) : النمُّرُو والنمَّزُر في فَمه مِثْلَ عَصِير السُّكرِ

مزز

قال أبو عبيدة : هو التَذَوَّق شيئها بعد شي من والمعنى اشرَبه لنسكين المعطَش دفعة كما تشرب المهاء ، ولا تتاذَّذُ بمَصِّه قليلا ، كما يصنع المُعاقِر إلى أن يَسْكو.

\*\*\*

النَّخَعى رحمه الله تعالى ـ قال : كان أصحابُناً يقولون في الرضاع: إذا كان المال ذامِزِ قَمُو مِن نصيبه .

وعده: إذا كان المال ذامِز تفرِّقه في الأصناف الثمانية. ، وإذا كان قليلافأعطِه صِنْفاً وإحدا.

أى ذا فَضْـل وكثرة . وقد مَزّ مَزَ ازة رهو مَزِيز · يقال : لهـذا على هـذا مِزْ مَزَ وَمَزَ يِز · يقال : لهـذا على هـذا مِزْ ومَزَ يِز <sup>(٣)</sup> ؛ أَى ْ فضل وزيادة .

\*\*\*

طاوس رحمه الله تعالى \_ المَزَّة الواحدة تُحَرِّم. هي المَشَّةُ .

يقال للمُصُوص: المزوز، يعنى فى الرضاع.

المزة والمزتين في (عي ) . ومَزْمَزُوه في (تل ) . المزر في (قس [٧٥٦]) [وفي (قي)] . (١)

<sup>(</sup>١) هو زياد بن فيروز أبو العالية البراء ثقة من الرابعة مات في شوال سنة تسعين ــ هامش ه .

 <sup>(</sup>٢) اللسان \_ مزر : وأنشد الأموى . (٣) في هـ : ومزز . (٤) ليس في ش .

## الميم مع السين

النبي صلى الله عليه وسلم \_ تَمَسَّحُوا بالأرْضِ فَإِنَّهَا بَكُم بَرَّة .

هو أن تُباشِرَها بنفسك في الصَّلاة من غير أن يكونَ بَيْنَكُ وبينها شيء تُصَلِّي عليه.

وقيل : هو التيمم .

تَرَّة : يعنى منها خُلِقتم وفيها معاشُكم وَهي بعد الموت كِفَا تُـكم(١) .

\*\*\*

وصف صلى الله عليه وآله وسلم مَسِيحَ الضّلالة وهو الدَّجَّال ، فقال : رَجُلُ أَجْلَى اَجْلَى الْجُمْ-ةِ ، مَشُوحِ العَيْنِ اليسرى ، عَرِيضِ النَّحْرِ فيه دَفًّا .

قالوا: سُمِّى مَسِيحا، من قولهم: رجلُ مَمْسُوحِ الوجه ومَسِيح؛ وذلك ألَّا يَبْقَى عَلَى أَحَد شِقَّىْ وَجْهِه عَينُ ولا حاجبُ إلَّا استوى؛ والدّجال عَلى هذه الصفة.

وعن أبى اكميثم ، هو المِسِّيح على فِعيّل كِسكِّيت ، وأنه الذي مُسِـحَ خَلْقُهُ ، أي شُوّه .

وأمَّا المسيحُ صلاةُ الله عليـه فعن ابن عبَّاسِ أنه سُمَّى لأنه كانِ لا يمسح بيـده ذَا عَاهَةِ إِلا بَرَأَ .

وعن عَطَاء : كان أَمْسَحَ الرِّجْلِ لا أَخْمَصَ له .

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : خرج من البطن تَمْسُوحا بالدَّهن .

وقال ثعلب : كان يمسح الأرض ؛ أى يقطعها · وقيل : هو بالعبرانيــة مَشِيحًا ، فعرُّب كما قيل في مُوشَى مُوسَى .

الدَّفَا: الانحناه . وشاة دَفْوَاه : مال قَرْنَاهَا مَمَّا يَلِي الْعِلْمِاوِين . قال ذو الرَّمَّة (٢٠: على اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على عليهن لله اللهُ ا

أَذِن ِصلى الله عليه وسلم في قَطْع ِ المَسَد وَالْفَا يُمْتَيْن والمِنْجَدة .

المَسَد : الحبل المَمْسُود ؛ أي المفتولُ من نباتٍ ولِحاًء شجر ونحوه .

(١) الكفات : الموضع يكفت فيه الشيء ، أي يضم ويجمع ، والأرض كفات لنا .

مستح

<sup>(</sup>۲) يصف كلاباً ــ ديوانه : ١٠٦ . (٣) الأدفى : الذي طال قرناه حتى انصباً على أذنيه من خلفه ، ورجل مشايح : حذر .

القائمةان : قائمةا الرَّحْل .

المِنْجَدَة : عَصاً خَفَيْفَة يَسْتَنْجِد بها المسافر في سَوْقِ الدُّوابِ وغيره .

وقيل: شُهِت بالقَضِيب الذي يكون مع النَّجَّاد يُصْلِحُ به حَشُوَ الثياب.

وقيل : هي المود الذي يُحشَّى به حَقِيبةُ الرحل لتنجَّد وتَرتفع .

والمعنى أنه رخُّصِ في قَطْع ِ هذه الأشياء من شَجَر اكرَم ؛ لأنها تُر ْفِق المارَّةِ والمسافرين ولا تضرُّ بأُصُول الشجر .

كان صلى الله عليه وآله وسلم يابس البَرَانِس والْمَسَارِق ويصلَّى فيها . المُسْتُقَة : فَرْو طويل الحَكَمِّين ، تُفْتَح القاء وتُضَمُّ . وهو تَعْرِيب مُشْتَه ، وفي حديث عمر رضي الله تعالى عنه : إنه كان يصلي ويداه في مُسْتَقَة . وعن سعد : إنه صلَّى بالناس في مُسْنُقَة ، يَدَاهُ فيها .

عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه \_ رأى ومعه بلال يَوْمَ بَدْر أُمَّيَّة بن خلف، فصر خ بأعلى صوته يا أنصارَ الله ! أُمَيَّةُ رأسُ الـكفر ! قال عبد الرحمن : فأحاطوا حتى جعلونا في مثل المُسَكَّمة ؛ وأنا أذُبُّ عنه . فأُخْلَفَ رجلُ بالسيف فضرب رِجْلَ ابْنِهِ فوقع ، وصاح أُمُيَّة فقات : الْمُجُ بنفسك ولا نجاء به [٧٥٧] ، فهَبَتُوها حتى فَرَغُوا منهما .

اَلْمَسَكَة : السِّوار ؛ أي أحاطوا بنا وحَلَّقُوا حَوْلَنا ، فَكَا نَنا مَهُم في مثل سِوَارٍ. قَالَ الْأَصْمِعِي : يَقَالَ : لَمَّا رَأَى العَدُوَّ أَخْلَفَ بِيدِهُ إِلَى السَّيْفِ ؛ أَى ضرب بها إليه من الْخَلْفُ ، وَكُمَّا ردَّ يَدَهُ إِلَى مُؤخِّرِهُ لَيَأْخَذَ شَيْئًا مِن حَقَيْبَتُهُ فَقَدَ أَخَلَفَ بَهَا. ويقال لما وراء الرجل: خَلْفه.

هَبَتُه بالسيف وهَبَحه: ضَرَبه.

ابن عمر رضي الله تعالى عنهما \_ لا تُمْسَحُ الأرض إلا مَرَّة ، وتَر ْ كُمَّا خير من مائة ناقة كلَّمَا أُسُورَدُ الْمُقْلَة .

هُو أَن يمسحها المصلى ليُسُوِّي موضع سجوده ، فرأًى تَر ْكَ ذلك واحمال المشقَّة أَوْلَى.

مستق

مسك

الضمير في تركم المرَّة أو للمَسْحَة .

كلّ : مذكر اللفظ فلذلك قال أَسْوَدُ ، ومنه قولهم : كلّ أَذُن سامع ، وكلُّ عينٍ اظر ، وهذا نحوُ حَمْلِهِ على التوحيد والجمع .

مسد فی (رف). ومسکتان فی (سف). مسکا فی (صف). مَسْحَاء فی (سح). مسکة والمسکان فی (عر). مسك فی (فر)[ ولا مستها فی (جر). متماسکا فی (شذ)<sup>(۱)</sup>]. بمسّـکة فی (حج).

## الميم مع الشين

طلحة رضى الله تعالى عنه \_ رأًى عمر عليه ثَوْ بَدَيْن مُمَشَّقَين وهو مُعْرِم ؛ فقال : ما هذا ؟ قال : ليس به بَأْسُ يا أَميرَ المُؤْمنين ، إنما هو مشقٌ .

هو الْمَغْرَة . والْمُشَّق : المصبوغ بالمِشْقِ .

مشق

مشي

مشع

ومنه حديث جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه : كُنَّا نلبس المُشَقَّق في الإحرام ، وإنما هو مَدَر (٢) .

يجوز لبس المصبّع للمحرم إذا لم يكن بالطّيب كالوَرْسِ والزَّعْفَرَانِ والعُصْفَر ، وإنما كُرْهه عمر لثلا يَرَاه الناس فيابسوا ما لا يَجُوزُ لُبشُه .

### \*\*\*

فى الحديث: إنّ إسحاق أتاه إسماعيل عليهما السلام، فقال له ؛ إنَّا لم نَرِثُ من أبينا مالا ، وقد أَثْرَيْتَ وأَمْشَيْتَ ؛ فأَفِي عَلَى مما أَفَاء الله عليك . فقال إسحاق : يا إسماعيل ؛ أَلَمْ ترض أَنى لم أَسْتَعْبِدُك حتى تجيئنى فتسألنى المال .

أى كَثُرَتْ ماشيتُك ، قال : [ النابغة ] (٢) :

وكل فتى وإنْ أَثْرَى وأَمْشَى ستَخْلِجُه (١) عن الدنيا المَنُون قيل :كانوا يستعبدون أولادَ الإماء .

### \*\*

نهى صلى الله عليه وآله وسلم أنْ يُتَمَشَّع برَوْث أو عَظْم . أى يُسْتَنْجى ؛ قال ابنُ الأعرابي : تمشّع الرجل وامْتَشَع ؛ إذا أزال الأَذَى عنه .

(١) ساقط من ش . (٢) أي مصبوغ بالمدر . (٣) تـكملة من ش . (٤) ستنزعه .

وهو من قولهم : امْتَشَع ما فى الضرع وامْتَشَنَهُ (١) ، أى أُخَذه أُجْمع .

\*\*\*

إِنَّى إِذَا أَكَاتُ اللَّهُمْ وَجَدْتُ فِي نَفْسَى تَمْشِيرًا .

أى نشاطاً للجماع ، من قول الأصمعيّ : المَشَر ، والأَشَر واحد ، وهو المَرَح<sup>(٢)</sup> . مشر وأمشر إمْشاَراً إذا انْبَسط في العَدْو .

وعن شمر : أرض مَاشِرة ونَاشِرة اهتزَّ نباتُها .

خير ما تَدَاوَيْـتُم به المَشِيّ .

يقال لدَوَاءِ اللَّهُ ي (٢) : المَشوِّ (١) والمَشِيِّ (٥) .

مسی

مشاطة في (طب) . وأمش وامشر في (عذ) . المشاش في (مغ) . [ذو مشرة في (خب)] (٢٠٠٠ .

### الميم مع الصاد

النبي صلى الله عليه وآله وسلم \_ القتلُ في سبهل الله مُعَمْمِصَة (٧) .

أَى مُطَهِّرًة من دَنَسِ الخطأ من قولهم : مَصْمَصْت الإِناء بالمـاء إِذا رَقْرَقْتُهُ فيـه مصمص وحَرَّ كنه ، حتى يطهر ، ومنه مَصْمَصَةُ اللهَ ؛ وهو غَسْله بتحريك الماء فيه كالمضْمَضة .

وقيل : هي ـ بالصاد غير المعجمة ـ بطرَفِ اللسان ، وبالضاد بالفم كلَّه ؛ كالقَبْص والقبض .

وفى حديث أبى قِلابة : إنه رَوَى عن رَجُل من أَصحابِ رسول الله صلى الله عليمه وآله وسلم : كناً نتوضاً ثما غَيَّرَت النسارُ ، و مُمَصْمِصُ من اللَّبنِ ، ولا مُمَصْمِصُ من النَّبنِ ، ولا مُمَصْمِصُ من النَّبِ ،

أَنَّتُ خبر القتل لأنه في معنى الشهادة ، أو أراد (٩) خصلة مُمَصَّمِصَة ، فأقام الصفة مقامَ الموصوف .

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) فى اللسان : وامتشقه ، ، وهما بمعنى . (۲) هـ : « المرخ » ، بالخاء . (۳) مشى بطنه مشياً : استطلق . (٤) بضم الشين وتشديد الواو ، وبسكون الشين وتحريك الواو .

<sup>(</sup>ه) والمشية أيضاً . (٦) ساقط من ش . (٧) أراد خصلة بمصمصة . (٨) في ه ، ش : من الثمرة ، وهذا عن اللسان والنهاية . (٩) ش : « وأراد » .

زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه ـ كتب إلى معاوية يَسْتَمْطِفِه لأهل المدينة . وفى السكتاب : إنَّهُم حـديث عهدُهم بالفتنة قد مَصَعَتْهُم ، وطال عليهم الجذْمُ والجدْب، وأَنهم قد عرفوا أنه لَيْسَ عند مَرْ وَان مال يُحِادُونَه عليه إلَّا ماجاءهم من عند أمير المؤمنين .

مصع

أى ضَرَ بَيْهِم وحرَّ كَيْهِم ؛ من مَصَعـه بالسيف ؛ إذا ضربه · ومنـه الْمَاصعة : المجالدة .

وفى حديث ابن عمير : إنه قال : فى المَوْقُودَة إذا طَرَ فَتْ بعينها أو مَصَعَت بذَ نبها . أى ضَرَ بَتْ به وحر كنه .

ومنه حديث مجاهد : البَرْقُ مَصْعُ مَلكَ يَسُوقَ السَّحابِ .

أى ضَرْ بُه للسَّحاب وتحريكه له لِيَنْسَاق.

الْجُذُّمُ : القطع ، يريدُ انقطاع الميرة عنهم .

اَلْمِجَادَاة : مَفَاعَلَةٍ ؛ مَنْ جَدَا ، إِذَا سَأَلَ ، أَى يُسَا يُلُونَه .

\*\*\*

زياد \_ قال على المنبر: إِنَّ الرجلَ ليه َ كَلَمَّ اللهُ لِلهُ قَطْع بها ذَنَبَ عَنْزٍ مَصُور، لو بلغت إُمامَه سَفَك دَمَهُ.

مصر هي التي انقطع لَبُهُما إِلَّا قليلا فهو يتمصَّر ، ولا يكون إِلا مِنَ المعز ، وجمعهامَصَارُر ، والمَصْر : الحَلْبُ بإصْبَعين . ومنه قولهم : لبني فلان غَلَّهُ مَنْ يَصْرُونَهَا ؛ أي لا تُجُدِي عليه

تلك الكلمة ، وهو يهلك بها إن ُنشِرَتْ عنه .

\*\*\*

في الحديث: فلان والله لو ضربك بأُمْصُوخٍ مِن عَيْشُومة ۗ لَقَتَلَك .

هو الخوصة (١) ، يقال : ظهرت أما صيخُ الثمُّام ·

والعيشومة : واحدة العَيْشوم، وهو نَبْتُ دقيق طويل محدَّد الأطراف ،كأنه الأَسل يتخذ منه الخصر الدِّقاق .

المصاع في (حم).

<sup>(</sup>١) في النهايَّة : هو خوصَ الثمام ، وهو أضعفُ مايكون .

### الميم مع الضاد

حُذَيْفَة رضى الله تمالى عنه \_ ذ كر خروج عائشة رضى الله تمالى عنها فقال: 'يقاتل معها مُضرُ مَضَّرَها اللهُ في النار. وأَزد عُمان سَلَت الله أقدامها، [٧٥٩] و إِنّ قيسا لن تنفكَّ تبغى دينَ الله شرَّا حتى يركبها الله بالملائِكة، فلا يمنعوا ذَنَبَ تَلْعَة.

مَضَّرَهَا ؛ أَى جَمَعُها . كما يقال : جنَّد الجنود ، وكتّب الكتائب . وقال بعضهم : أهلكها ، من قولهم : ذهب دَمُه خِضْراً مِضْراً ؛ أَى هَدَرا .

سَلَت: قَطَع؛ من سلتت المرأة حناءها .

ذنب التَّلْعَةُ (١): أَسفلها ، أَي يذلها الله حتى لا تقدر على أَن تمنعَ ذَيْل تَلْعَة .

\* \* \*

في الحديث: ولهم كلب يَتَمَضَّمَضُ عَراقِيبَ الناسِ. من المضّ ، وهو المصّ إلا أنه أَ بْلَغُ منه . مضضنا في (خب) . المضغ في (وض) .

مضض

مضر

### الميم مع الطاء

النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم \_ إذا مَشَتْ أُمَّتِي الْمَطَيْظَاء ، وحدمتهم فارسُوالروم، كان بَأْسُهم بينهم .

هى ممدودة ومقصورة ، بمعنى التمطّى ؛ وهو التَّبَخْتُر ومدُّ اليدين . وأصل تمطَّى تمطَّط ؛ مطى تفقل من المطَّ وهو المدّ . وهى من المصغر ات التى لم يستعمل لها مكبّر ، نحوكُ عيث و جُمَيل وكُمين (٢) . والمر يُطاء (٣) ، وقياس مُكبَّرها ممدودة مرطيا ، بوزن طِرْ مِساء ، ومقصورة مرطيا بوزن هِرْ بذَى (١) ، على أن الياء فيهما مبدلة من الطاء الثالثة .

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) التلاع: مسايل الماء، واحدها تامة. (۲) كعيت وحميل كربير: البلبل، والسكميت مثله أيضًا الذي خالط حربه قنوء. (۳) المريط وان: ماعرى من الشفة السفلي والسبلة فوق ذلك بما يلي الأنف وقال الأصمعي: المريطاء بمدودة: مابين السرة إلى العانة ؛ والمريطاء أيضًا الرباط.

<sup>(</sup>٤) الهربذي : مشية فيها اختيالُ . وفي اللسان تصغير مرطاء ، وهي الملساء .

أَبو بَكْر رضى الله تعالى عنه \_ أَتَى على بِلَال وقد مُطِيَ به فى الشمس ؛ فقال لمواليه : قد تروْنَ أَنَّ عبد كم هذا لا يُطِيقُكم فبيعُو نِيه. قالوا : اشْتَرِه . فاشتراه بسبع أوَا قِى . فأعتقه ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحدَّنه ؛ فقال : الشركة . فقال : يارسول الله ؛ إنِّى قد أعتقته .

المطُّ والمدَّ والمَطْو واحد. ومنه المَطْو في السير. قال امرؤ القيس: مَطَوْتُ بهم حتى يَكِلَّ غَزِيْهُم وحتَّى الجِيادُ ما يُقَدْنَ بأَرسانِ (١) وكانوا إذا أرادوا تعذيبه بَطَحُوه على الرَّمْضاء.

\*\*\*

فى الحديث: خَيْرٌ نسائـكم العَطِرة المَطِرة. أى المتنظِّفة بالماء .

أى صارت مَمْطورة مَنْسولة .

ومنه قول عامر بن الظرب لامْرَأْته: مُرِى ابْذَتَكُ أَلا تَبْزَلَ مَفَازَة إِلَّا وَمَعْهَا مَاء ؟ فإنه للأعلى جَلَّاء ، وللا سَفَل نَقَاء ؛ أخذ من لفظ أَلَطر ؛ كأنها مُطِرت فهي مَطِرة (٢) ؛

[ مطير في ( اط ] ) . المطائط في (خط ) . فأُمطت في ( غف ) . ]<sup>(٣)</sup>

# الميم مع الظاء

أبو بكر رضى الله تعالى عنه \_ مرَّ بعبد الرحمن ابنه وهو يُمَاظَ جاراً له ؛ فقال : لا يُمَاظِّ جارَك؛ فإنه يَبْقَى ويَذْهَبُ القَّاسِ .

مظظ أى يُنازِعه و يُلازّه، وإنّ فى فلان لَمظاظَةً وفَظاَظَةً ؛ إذا كان شديد الخلق · وتماظً القوم: تَلاَحُو او تماضّوا (٤٠ بألسنتهم ·

\*\*\*

الزهرى \_ كان بنو إسرائيل من أهل تهامة أَعْنَى الناس على الله ، وقالوا قولا لايقولُه أَحد ؛ فعاقبهم الله ، فعقو بتهم تَرَوْنَها الآن بأعينكم ، فجعل رجالهم [٧٦٠] القِرَدة ،

مطر

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۹۳: مطیهم ، والغزی : جمع غاز مثل حجیج ، وحاج . (۲) فی هـ : مطر\_بنیر تاء ، والنصحیح عنش واللسان . (۳) ساقط من ش (٤) ش : « تعاظوا » .

وبُرَّهُ الذّرة ، وكلابهم الأسد ، ورُمَّا مَهم المَظّ ، وعِنَبهم الأَرَاك ، وجَوْزَهُم الضَّبر ، وبُرَّاه ما الغِرْغِر (١) .

المَظَّ : رُمَّان البر . وهو من المُمَاظَّة ، وهي ملازمة المُنَازِع لتضامِّ حَبِّهِ وتلازمه ، ألا ترى إلى قول الأَعْراك .

\* كَأْزَزِ الرُّمَّانَةِ المُحْتَشِيَة (٢) \*

وقال المولَّد :

لا يقدر الرمَّان لَجمع حبه في جَوْفِه إلا كما نحـــن ولهذا سمى رُمَّانا ؛ نُفــلان من الرّم ؛ وهو إصــلاحُ الشيء وضمّ ماتَشَعَّتُ منــه وانتشر.

اَلضَّير : جوز البر .

الغِرْغر : دجاج الحبش ، ولا ُينْتَفَع بلحمه .

الميم مع العين

النبي صــلى الله عليه وآله وسلم ــ مرّ على أَسْمَــاء بنت عُمَيْس ؛ وهي تَمْعَسُ إِهَابًا لَمْــا .

مَعَس الأَديم ومَعَـكه ؛ إذا دَلَـكه .

وحدَّث الأصمعي أنَّ امر أَه من العرب بعثت بنتاً لها إلى جارتها ، فقالت : تقول لك أَمي : أَعْطِيني نَفْسًا أُو نَفْسَين [ من الدّ باغ (٢٠) ] أَمْمَس به (١٠) مَنِيئَتي (٥) فإني أَ فِذَ وَ (٢٠) .

\*\* \*

المُوْمَن يَأْكُل في مِعَى واحد، والسَكَافِرُ في سَبْعَةِ أَمْعَاء. قالوا: ذُكر له رجل أَكول قد أَسلم فقل أَكْلُه ، فقال ذلك.

(١) دَجَاجِ الحَبِشَةِ ، أو الدَجَاجِ البَرِي . (٢) الأَزْزُ : الضيق . وفي اللسان ــ أَزْزُ : قال أَبُو الجَزل الأعرابي : أنيت السوق فرأيت النساء أَزْزُا . قيل : ماالأززُ ؟ قال : كأزز الرمانة المحتشية .

, <sub>m</sub>a4

معرر

<sup>(</sup>٣) زيادة من اللسان . (٤) ش : « بها » (٥) المنيئة : المدبغة . والنفس : قدر مايدبغ به من ورق القرظ والأرطى ، ومنيئة معوس : إذا حركت في الدباغ . (٥) أفد : عجل وأسرع وأبطأ ضد ، والمراد هنا : العجلة

وقيل هو تمثيل (1) لرضا المؤمن باليسير من الدنيا وحرَّ ص الكافر على التكثّر منها. والأوْجَهُ أَن يكونَ هذا تحضيضا للمُؤْمن على قِلّةِ الأكل وتحامى ما يجرُّه الشَّبَع من قسوة القلب والرّين وطاعة الشهوة البهيمية وغير ذلك من أنواع الفساد.

وذِكْرُ السَكَافر ووَصْفُه بَكْثَرَة الأكل إغلاظ على المُؤْمن ، وتأكيدُ لما رُسِم له وحضّه عليه ؛ وناهيك زاجرا قوله تعالى : ﴿ وَيَأْ كُلُونَ كَمَا تَأْ كُلُ الأَنْعَامُ ﴾ (٢) .

أَ لِفُ المِمَى منقلبة عن ياء ؛ لقولهم فى تثنيته : معيان . ولِمَا حكى بعضهم أنه يقال : مَعْى ومِعًى كأَنْي وإنَّى وثِنْي وثِنْي .

\*\*\*

إِنَّ عَائِشَةَ رَضَى الله تعالى عَمَا قالت له : لو آخَذْتَ ذاتَ الذَّنْبِ مِنَّا بِذَنْـهَا ! قال : إذَنْ أَدَعَها كَانَهَا شَاةً مَعْطَاء .

هى التى مَعَّط صوفُهُ اللهِ أو مرض ويقال: أرض مَعْطاَء: لا نَبْتَ فيها. ورماً ل مُعْط . قال ابن ميادة (٣):

\* من دومها المُعطُ من نينان والـكثب \*

أَعْمَلَ « إِذَنْ » ، لَـكُونَهَا مبتـدأة وكون الفعل مستقبلًا ، ومعنى « أَدَعَهـا » أجعلها ، كما استعمل الترك بهذا المعنى ، والـكاف مفعول ثان .

\*\*

ابن مسعود رضى الله تعالى عنه \_ لوكان المَعْنكُ رجلا لـكان رَجُلَ [٧٦١] سَوْء. معك هو المَطْل ، يقال : مَعَكَني دَيْني ؛ أى مَطَلَنيه ؛ ورجل مَعِك : مَطُول . ومنه حديث شُرَيح رحمه الله تعالى . المَعْنكُ طرف من الظلْم .

\*\*\*

ممع ابن عمر رضى الله تعالى عنهما \_كان يتبع اليوم المَعْمَعَانَى فَيَصُومه .
منسوب إلى المَعْمَعَانِ ؛ وهو شدَّةُ الحر ؛ والمَعْمَعَةُ : صوت الحريق .
ومنه حديث بكربن عبدالله : من أراد أن ينظر إلى أعبد الناس، ما رأ يْنا ولا أَدْرَ كنا

<sup>(</sup>۱) ه: « رضاء » ، والمثبت من ش . (۲) سورة محمد ۱۲ . (۳) هامش ه ، وأوله : \* وليلة ذات أهوال كو اكبها \*

الذي هوأعبد منه ، فلينظر إلى البت [ بن قيس](١)؛ إنه ليظلّ في اليوم المُعْمَعاني ، البعيد ما بین الطّرفین ، یُرَاوِ ح ما بین جبهته وقَدَمَیْه ؟

أنس رضى الله عنه \_ بلغ مصعب بن الزبير عن عريف الأنصار أمن ؛ فبعث إليه وهُمَّ به .

قال أنس : : فقلت له : أَنْتُدُكَ الله في وصيَّة رسول الله ؛ فنزل عن فِرَاشه وقعد على بساطه وتممَّنَ عليه \_ وروى : وتممَّك عليه ؛ وقال : أُمْرُ رسول الله صلى الله عليــه وآله وسلم على الرأس والعين ، وأطْلَقَه ·

هو من المعان وهو المكان ؛ يقال : موضع كذا مَعان من فلان ، وجمعه مُعْن ؛ معن أي نزل عن دَسْتِه وتمكَّن على بساطه تواضعا .

> أو من قولهم للأديم: مَعْن ومَعِين ؛ أي انبطح ساجداً على بساطه كالنَّطْع الممدود. كقولهم : رأيته كا نَّه جلس من خشية الله .

> أو من الممين ؛ وهوالماء الجارى على وجه الأرض. وقد مَمَن : إذا جرى. [ ويروى: تمَّك عليه (٢) ] ؛ أي تقلُّبَ عليه وتمرَّغ.

> > أو من أمعن بحقُّه وأذعن إذا أُقَرَّ ؛ أي انْقَادَ وخشع انقيادَ المعترف . أَو مِنَ المَعْن ؛ وَهُو الشيء اليسير ؛ أَى تَصَاغَر و تَصَاءُلَ .

معاوية رضى الله تعالى عنـــ لـــا ركب البحرُ إلى تُحبُّرُس حمل معه بنت قَرَظَة ، فلما دفعت المراكب مَعَج البَحْرُ مُعَجَّةً تَفرَقَ لَمَا السُّفن .

أى ماج واضْطَرَب، من مُعَج المهر؛ إذا اشتقّ في عَدْوِه يمينا وشمالًا. والربح تَمْعَجُ في النبات . ومنه : فَعَل ذلك في مَعْجَة شَبَا به ومَوْجَـة شَبابه (٣) .

في الحديث : مَا أَمْعَرَ حَاجٌّ قطُّ .

أى ما افتقر ، وأصله مِنْ مُعَرِّ الرَّأس ، وهو قلَّة شَعْره ، وأرض مَعِرة : مُجْدِبة . •

(٢) زيادة من اللسان . (٣) أى في أوله . (١) تكملة من ه .

معج

والمعين في ( ند ) . فتمعك في ( وض ) . معوتها في ( صح ) . وتمعددوا في ( فر ) . وتمعرزوا في ( ند ) . وتمعرزوا في ( تب ) . [ المعامع في ( فر )<sup>(۱)</sup> ] .

## الميم مع الغين

النبي صلى الله عليه وآله وسلم - [٧٦٧] في صفته عن باب مدينة العلم (٢) عليهما السلام:
لم يكن بالطويل المُمَقَّط ، ولا القصير المتردد ، ولم يكن بالمُطَهَّم ولا المُكْدُم ،
أَنيَّض مُشْرَب ، أَدْعَج العَيْن ، أَهْدَب الأَشْفَار ، جَلِيل المُشَاشِ والسَّكَتَد ، شَنْن السَّكَف والقدمين ، دَقِيق المَسْرُ بَة (٣) . إذا مشى تَقَلَّع كأيما يَشْبِي في صَبَب (١) - وروى : كأنما يَنْحَطُّ من صَبَب . وإذا النفت التفت جميعا ، ليس بالسبط ولا الجعْد القَطَط (٥) - وروى : كان أَزْهَر ليس بالأبيض الأَمْهِق - وروى : شَبْح الدِّراعين - وروى : ضَرْب اللحم بين الرجلين - ويروى : إنه كان ضَرْب اللحم بين الرجلين - ويروى : إنه كانت في عَيْنِه شَكْلَة - ويروى : إنه كان أسجر (٢) العينين . ويروى : كان في خاصِرتيه وانفتاق - ويروى : كان مُفاض البَطْن - ويروى : كان أَسْم .

وعن بعض الصحابة رضى الله عنهم : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمَ وافِرَ السَّبَلة ·

وعن جابر بن سمرة رضى الله عنه : إنه كان أَخْضَر الشَّمَطِ \_ ويروى :كان أبيض مُقَصَّدا \_ وروى : مُعَضَّدا \_ وروى : لم يكن بعُطْبُول ولا بَقَصِير ·

وعن عائشة رضى الله تعالى عنها : كان أَفْلج الأسنان أَشْنَبها ؛ وكان سَهْل الحدين صَلْتَهُما ، فَهُ الأوصال ، وكان أَكثر شَيْبِهِ فى فَوْدَىٰ رَأْسه ؛ وكان إِذا رَضِى وسُرَّ فَكَانَ وَجُهه المرآة وكأنَّ الجُدُرَ تُلاحِكَ وَجُهه ، وكان فيه شىء من صَوَر ؛ يخطو تَكُفُّوُ الله ، ويشي الهوَيْنَى ، يَبُذُ القومَ إِذا سارع إلى خير أو مَشَى إليه ، ويَسُوقهم (١٠) إذا لم يسارع إلى شيء بمشية الهوَيْنَا \_ وروى : كان من أَزْمَتهم (١٠) في المجلس .

مفط

<sup>(</sup>١) ساقط من ش . (٢) هو على عليه السلام ، وفي ش : « عن على كرم الله وجهه .

<sup>(</sup>٣) ما دق من شعر الصدر سائلا إلى الجوف .(٤) أى في موضع منحدر .

<sup>(</sup>ه) القطط: الشديدالجعودة . (٦) هـ: « أشجر » ، بالشين ، تحريف . (٧) قال فى النهاية : كان إذا مشى تكنى تكفيا ، أى تمايل إلى قدام ، هكذا روى غير مهموز والأصل الهمزة ، وبعضهم يرويه مهموزاً . (٨) أى يقدمهم أمامه ويمشى خلفهم تواضعا ولا يدع أحداً يمشى خلفه .

<sup>(</sup>٩) حاشية ش : « وأوقرهم » .

الْمَهَ الله الله الله الله الطول ، يقال : مَغَطت الحبل وكل شيء لين ، إذا مددته فا مُغَطَ، ومنه : ا مُغَطَ النهارُ ، إذا امتد . وعن أبى تُراب بالغين والعين .

الْمُـ تَرَدِّد: الذي تردُّد بعض خَلْقِه ، على بعض فهو مجتمع .

قيل في المُطَهَّم : هو البارع الجمالُ التامَّ كلُّ شيء منه على حِدَّته .

وقيل: هو السَّمين الفاحش السمين.

وقيل : المنتفخ الوجه الذي فيه جَهَامة من السمن .

وقيل: النحيف الجسم الدقيقة .

وقيل: الطَّهْمَةَ والصُّحْمَةِ (<sup>()</sup> في اللون أن تجاوِز سُمْرتُهُ إلى السواد ، ووَجْهُهُ مطَّهُمْ ؛ إذا كان كذلك .

المُكَنَّمَ : المستدير الوجه . وقال شمِر : القصير الحنك ، الدَّانِي الجبهة ، المستدير الوجه ، ولا يكون إلَّا مع كثرة اللحم ، أراد أنه كان أسيلا مسنون الخدَّين .

مُشْرَب: أَشْرِب بِياضُهُ كُمُّرة .

الدُّعْجَة : شِدَّةُ سواد العينين .

جَــلِيلِ الْمُشَاشِ: عظيم روس العظام ، كالرُّ كبتين والمِرْ فَقين والمنكبين .

[٧٦٣]الـكتد: الـكاهل.

الشَّهْن: الغليظ ، وقد شَرِّنَ وشَهُن (٢) وشَنِث ، وهو مَدْح ْ فى الرجال لأنه أَشَدُّ لعصبهم وأَصْبَر لهم على المِرَاس .

تَقَلَّع: ارْنَفَع قدُمه على الأرض ارتفاعةً كما تَنْقِلُع (٣) عنها ، ؛ وهو نَفْيُ للاختيال في المشي .

الأُمْهَق : اليَّقَق الذي لا يخالِطه شيء من الحمرة ، وليس بنَيِّر كُلُونِ الْجِصِّ .

الشَّبْح : العَرِيض.

الضَّرْب: الخفيف اللَّحْمِ.

<sup>(</sup>١) ف ه : « الطحمة » ، والمثبت من ش (٢) مثل فرح وكرم . (٣) ش : « يتقلم »

<sup>(</sup>٤) وفي رواية : كان مشبوح الذراعين ، أي طويلهما .

الشَّكُلة : كَمِينَة الحَمرة في بياض العين ، وأما الشَّهلة فحمرة في سَوَادِها. والشَّحْرَة : كالشَّكُلة .

انفِتَاقٌ : استرخاء .

المُفَاض: أن يكون فيه امْتِلاء. والعرب تقول: اندِحاق (١) البطن في الرَّجُل من علامات السودد، وهو مذموم في النساء (٢). وقد وصف صلى الله عليه وآله وسلم بالخَمَص في الحديث الآخر، فالتوفيق بينهما أن يكون ضامرَ أَعْلَى البطن، مُفَاضَ أسفله، وكذلك وَصُفُه بالسَّمْرة. وما روى أنه كان أبيض مُشْرَا، فكانَّ الوجة أن تكون السمرة فيا يبرز للشمس من بدنه ؛ والبياض فها تُواريه الثياب.

السَّبَلة : مَا أُسْبِل مِن مُقَدَّم اللِّحْيَة على الصدر .

اخْضِرَ ار شَمَطِه بالطيب والدّهن المروح. ومنه ماروى: إنه قد شمط مقدّم رأسه ولحيته ، فإذا ادَّهن وامتشط لم يتبيّن ، وإذا شعث رأسه رأيتَه متبينا .

الْمُقَصَد : الذي ليس بجسيم ولا قَصِير ؛ والقَصْد مثله .

والْمُصَّد: الموثَّق الخالق ، والحفوظ الْقَصَّد .

العُطْبول : الطويل .

الصَّلْت: الأملس النقى .

الْفَعْم: الممتلىء .

المُـلاحَـكة والملاحمة: أختان. يقال: أوحِك فَقَار الناقة فهوملاحك، أي أوحِمَ بينه وأُدخل بعضُه فى بعض، وكذلك البنيان ونحوه والمعنى أنّ جدرَ البيت تُركى فى وجهه كما ترى فى المرآة لوضاء تِه .

الصُّور : الميل .

\*\*\*

إنَّ أعرابياً جاء حتى قام عليه وهومع أصحابه ؛ فقال : أيكم ابنُ عبدالله (٢٠ ؟ فقالوا: هو الأَمْغَر المُرْ تَفِق .

<sup>(</sup>١) رجل مندحق البطن : اي واسعها ، كأن جوانبها قد بعد بعضها عن بعض فاتسعت .

<sup>(</sup>٢) لأن المفاضة من النساء: العظيمة البطن المسترخية اللحم. (٣) ش: « ابن عبد المطلب »

هو الذى فى وجهه خُمْرةُ مع بياض صاَف ؛ وشاة مِمْعَار : إذا خالط لبنها دم .

وفى حديثه صلى الله عليه وآله وسلم ؛ فى قصة الملاعنة : إن جاءت به أُمَيْغِر (ا سَبُطاً
فهو لزوجها ، وإن جاءت به أُدَيْعِ جَعْداً فهو للذى يتهم . فجاءت به أُدَيْه ج [جعداً] (٢٠ .
السَّبْط : التام الخلق .

آلجعدُ : القصير .

الْمُرْ تَفِق : المتكم، لأنه يستعمل مرفقه . ومنه قيل للمُتَّكَمَّا : المِرْ فَقَة ؛ كما قيــل مِصْدَغة ويَجَدّة [٧٦٤] من الصّدْغ والحَدِّ لما يُوضَع تحتهما .

\*\*\*

صَوْم شهر الصوم وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر ومُذْهب بمَغَـلَةِ الصَّذر. قيل : وما ومَغَلَةُ الصدر ؛ قال : حِسّ الشيطان ــ وروى : مَغِلَّة (٣) .

هي النَّغَلُّ والفساد ، وأصلُها دالا يُصيب الغنُّم في أجوافها .

وعن أبى زيد: المَغَل القذى فى العين؛ وفى مَثَل أنت ابن مَغَل؛ أى تُدَّقى كَمَا يُتَّقَى القذى أَنْ يَقَع فى العين \_ وقد مَغِلَتْ عينه إذا فسدت ، وفلان صاحبُ مَغاللةٍ ؛ إذا كان ذا وشاً ية ؛ ومُغِل به عند السلطان وأَمْغِل ، والمَغَلَّة من الغِلُ (،)

\*\*\*

عَمَان رضى الله تعالى عنه \_ قالت أم عيَّاشٍ : كنت أمْغَثُ له الزَّ بيب غُدْوَةً فيشر به عشيّة ؛ وأمغَثُه عشيّة فيشر به غُدُوةً .

هو المَرْس والدَّالُث بالأصابع، تريد أَيَّها كانت تَنْقَع له الزبيبَ ولا تلبثه أكثرَ مغث من هذه المدَّة لئلا يتغيَّر.

\*\*\*

عبد الملك ـ قال لجرير : مَغَرٌّ نا (٥) ياجرير .

أَى أنشدنا كلة ابن مَغْرَاء ؛ وهو أوس بن مَغْراء ، أحد شعراء مُضَر .

مغر

مغل

<sup>(</sup>١) تصغير الأمغر . (٢) من ش . (٣)كذا ضبط في شي. (٤) روى الحديث : مغلة : بتشديد اللام ، من الغل وهو الحقد . (٥) في اللسان : « مغر لنا » .

# الميم مع الفاء

فى الحديث: قال بعضهم: أُخَذَنى الشَّرَاةُ ؛ فرأيتُ مُساوِراً قد ارْبدَّ وَجْههُ . ثُمَأُ وْمَى بِالْقَضِيبِ إِلَى دَجاجة ِ كانت تَبخترُ (١) بين يَديه وقال: تَسمّعِي يا دَجاجة . ضلَّ على وَالْ السّمِي يا دَجاجة . ضلَّ على وَاهْتَدى مَفَاجَة .

مفج يقال: مَفَج وثفَجَ إذا حَمُق؛ ورجل ثَفَاجَةٌ مَفاجَةٌ ؛ أَى أَحمَى.

### الميم مع القاف

النبى صلى الله عليــه وآله وسلم ــ إذا وقع الذُّ باب فى الطعام ــ وروى : بالشراب فامْقُلُوه ؛ فإنَّ فى أحد جَناحيه سُمَّا وفى الآخر شفاء ، و إنه يقدّم السمّ ويؤخر الشفاء .

مقل الَّقْل والَّقْس : أَخوان ، وهما الغَمْس ؛ وهو يُماقِله ويُماقسه و ُيقامِسه ، أَى يغاطه . ومنه المَقْلَة حَصَاة القَسم ، لأنها تُمُقْلُ في الماء .

### \*\*

عمر رضى الله تعالى عنه \_ قدم مكة ؛ فسأل مَنْ كَيْدَلَمُ موضع المقام ؟ وكان السَّيْلُ احتمله من مكانه ، ففال المطلب بن أبى وداعة السهمى : أنا يا أمير المؤمنين ؟ قد كنتُ مقط قدَّرْتُهُ وذَرَعتُه بمقاط عندى .

هو حبل صفير يكادُ يقوم من شدة إغارَتهِ (٢) ، والجمع مُقُط ، قال الراعى يصف حيراً:

كأنها مُقَطَّ ظلَّت على قيم من تُكَلْدَواغتمست في ما أبه الكَدرِ (٣) ومنه قيل: مَقَطْتُ الإبل ومَقَطْتُها إذا قطرتها ، وشددت بعضها إلى بعض ، ومَقَطَه بالأيْمَان إذا حَلَقْه بها .

### \*\*\*

مقا عثمان رضى الله تعالى عنه ـ ذكرته عائشة رضى الله عنها فقالت : مَقَوْ تُمُوه مَقَوْ . الطَّسْتِ ثُم قَتَلْتُوه (٤).

<sup>(</sup>١)كَذِا في ش واللسان . في ه : ﴿ تَبِحَتَر ﴾ . ﴿ (٢) الإغارة : شدة الفتل \_ هامش ه .

<sup>(</sup>٣) ثكد: اسم ماء . القيم : البكر ، وفي هـ . قتم . والبيت في ياقوت ( ثكد ) ( ) أرادت أنهم عتبوه على أشياء فأعتبهم وأزال شكواهم وخرج نقيا من العيب ، ثم قتلوه بعد ذلك .

مَقَاه كَمْـقُوه وكَمْـقِيه ، إذا جَلَاه . ويقال [٧٦٥] : أَمْقُ هذا مَقْوَكُ مالك ، أى صُدْه صيانَتك مالك .

\*\*\*

ابن مسعود رضى الله تعالى عنه \_ قال فى مَسْح الحَصَى فى الصَّلاة مرَّةً ، وتَرْ كُمّا خير من مائة ناقة لمُقْلَة .

أى من مائة نُحْتارة يختارها الرجل على مُقْلته ، أى على عينه ونظره . وجاء في حديث ابنِ عُمَر : من مائة ناقة كلها أَسْوَد الْمُقْلة . وقد ذُكر .

# الميم مع الـكاف

النبى صلى الله عليه وسلم - أقرُّوا الطيرَ على مَكِناتها - وروى : مُكُناتها .

المَكِنات : بمعنى الأمكنة ، يقال : الناس على مَكِناتهم وسَكِناتهم ونَزلاتهم مَن وربعاتهم ؛ أى على أمكنتهم ومَساً كنهم ومنازلهم ورباعهم .وقيل المَكِنة من التمكن كالتَّبِعة والطَّلِبة ، من التَّقبُع والتطلّب. يقال : إن بنى فلان لذَوُو أمكنة من السلطان ، أى ذوو تَمكن .والمُكُنات : الأمكنة أيضاً ، جمع المكان على مُكن ثم على مُكنات ، كقولهم : مُحرُر ومُحرُرات ، وصُعُد وصُعُدات . والمعنى إنَّ الرجل كان يخرج فى حاجته فإن رأى طيراً طيره ، فإن أخذ ذات الهين ذهب ، وإن أخذ ذات الشمال لم يذهب ؛ فأراد اثر كوها على مَوَاضعها ومواقعها ولا تطيروها ، نَهْياً عن الزَّجْرِ .

أو على مواضعها التي وضعها الله بها من أنها لا تضرُّ ولا تنفع . أو أراد لا تذعروها ولا تريبوها بشيء تَنْهُضُ به عن أوكارها .

و إنكار أبى زياد الكلابى المكينات وقوله: لا يعرف للطير مَكِنات، و إنما هى الوُكُنات، وهي الأعشاش، ذَهابُ منه إلى النهى عن التحذير.

وكذلك قول من فسَّر المَكِنات بالبَيْضِ، وهى فى الأصل لبَيْضِ الضَّبّ فاستُمير. قال الأزهرى: المَكِن لبيض الضبّ ، الواحدة مَكنَة كلَـبِن ولَبِنـة ، وكأنه الأصل، والمَكن مخفّف منه.

\*\*\*

لاَ تَمَكَّ كُوا غُرَماءَكم \_ وروى : على غُرَمائكم .

مقل

مكك هو من امْتِكاك الفصيل في الضَّرع ، وهو امتِصاصُه واستِنْفاده ، أي لا تستقصوا ما لهم ولا تنهكوهم ، والتعدية بعلى لتضمين معنى الإلحاح .

لا يدخل صاحب مَـكْس الجنَّة .

مكس

مكن

ملح

هو الجبالة [ التي يأخذها الماكس (١) ] ، والمَا كِس : العَشَّار (٢) .

\*\*\*

العطاردى رَحْمُهُ الله - قيل له : أَيُّمَا أَحْبِ إِلَيْكَ ؛ ضَبَّةَ مَـكُون، أَمْ بِيَاحُ مُ مِبَبُ (٢٠)؟ فقال : ضَبّة مَـكُون .

يقال: أمكنت الضبة ومَكِنَتْ فهى مَكُون ؛ إذا جمعت المَكِنَ في بطنها . البِياَح: ضَرْبٌ من السمك صغار أمثال شبر ، قال يصف الضبّ : [٧٦٦] شديد اصفر ار المكليتين كأمَّما يطلى بورْس بطنه وشُواكِلُهُ فذلك أشهى عندنا من بِياحِكم كَلَى الله شاربه وقُبِتِّ آكِلُهُ ماكستك في (كي) . بما كد في (وج) . مكر في (عر) .

## الميم مع اللام

النبى صلى الله عليــه وآله وسلم ــ سُئِل عُمَرُ عن إِمْلَاص () المرأة الجنينَ. فقال المفيرة بن شعبة : قَضَى فيه رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم بِغُرَّةٍ.

ملص الإمْلَاص: الإرْلاق. قال الأصمعيّ : يقال للناقة إِذا أَلقت ولَدَها ولم تشعر ؛ أَلْقته مَليصا ومَليطاً ، والناقة مُمْليص ومُمْليط ؛ أراد المرأة الحامل تُضْرَب فتسُقيط وَلدها فعلى الضارب غُرَّة (٥٠) .

\*\*\*

ضَحَّى صلى الله عليه وآله وسلم بكَبْشَيْن أَمْلَحين ـ وروى: إنه خطب فى أَضْحى، فأمر مَنْ كَان ذبح قبل الصلاة أن يُميد ذبحا، ثم انكَفأً إلى كَبْشَين أَمْلَحَين، وتفرَّق الناس إلى غُنَيْمة فتَحَرَّءُوها.

 <sup>(</sup>١) من النهاية . (٢) العشار : قابض العشر ، من عشرهم : أخذ عشر أموالهم .

<sup>(</sup>٣) في ه : مريث ، وهذا عن ش واللسان والنهاية . ومربب : معمول الصباغ .

 <sup>(</sup>٤) كذا ف ش ، وف ه : امتلاس . (٥) الغرة : العبد أو الأمة .

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أهلُ الجنةِ الجُنَّةَ وأهلُ النار النار أتى بالموت في صورة كَبْشِ أَمْلَح ، ثم نُودِى : يأهلَ الجنة ! ويأهلَ النار! فَيَشْرَ رُبُّون لصوته ثم يُذْبَح على الصِّراط؟ فيقال: خلود لا موت.

المُلْحة في الألوان: بياض تشقّه شُعيرات سود ، وهي من لون المَلَح، ومنه قيل للكنا أو نَين (١) شَيْبَان ومَلْحَان ؛ لا بِيضاض الأرْض من الجليت (٢) ، وهو الثَّلْجُ الدائِم والضَّر يب (٢) .

وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهما: إنه بعث رجلًا يشترى له أضْحِية ، فقــال: اشتر كَبْشًا أَمْلُح ، واجْعَله أَقْرَنَ فَحِيلا .

أي مُشْبِهِ اللَّهُ عُول في خَلْقِه . وقال المبرد : فَحُلْ فَحِيل : مُسْتَحْكِم الفِحْلَة .

فَتَجَزَّ عُوها: أَى تَوَزَّعُوها من الجَرْعِ وهو القَطْع .

اشرأً بَّ : رفع رأسه ؛ وكان الأصلُ فيه المقامِـح ؛ وهو الرافع رأسَه عند الشُّرْبِ ثُم كثر حتى عَمَّ .

\*\*\*

قدم عليه صلى الله عليه وسلم وفْدُ هَوَ ازِن يَكلِّمُونه فى سَبَى أو طاس أو حُنَين ، فقال رجل من بنى سعد : يامحمد ؛ إنا لو كنا مَلَحْنا للحارث بن أبى شَمِر أو للنعان بن المنذر ، ثم نزل مَنْزِلك هذا مناً لحفظ ذلك لَنا ، وأنت خيرُ المسكفولين ، فاحْفظ ذلك .

قال الأصمعى: مَلَحَت فلا له لفلان؛ إذا أرضعت له. والمُلح والمَلح: الرضاع ـ بالكسر، والفتح. والمُمَالحة: المُرَاضعة ، وهو من المُلح بمعنى الحُر مَة والحِلْف؛ لأنه سبب لثبوتها ، والأصل فيه المُلح المطيب به الطعام؛ لأنَّ أهلَ الجاهلية كانوا يطرحونه [٧٦٧] في النار مع الكبريت ، ويتحالَفُون عليه ، ويسمُّون تلك النار الهُولة ، وموقدها المُهوِّل ؛ قال أَوْس (٤):

إذا استَقْبَلَتُهُ الشمسُ صدَّ بوجهه كما صَـــدَّ عن نار المُهَوِّلِ حَالِفُ وَمِنه حديثه : لا تُحَرِّمُ المَلْحَة والمَلْحَتان ـ وروى : الإِمْلَاجَة والإِمْلَاجَتان .

<sup>(</sup>۱) كانون الأول وكانون الثانى (۲) في ه وش: الحايت بالحاء تحريف، والجليت: الصقيع والجليد. (٣) الضريب: الثلج والجليد والصقيع. (٤) ديوانه ٦٩، يصف مار وحش، وكانوا يحلفون بالنار وكانت لهم ناريقال إنها كانت بأشراف البمن، لها سدنة، فإذا تقاقم الأمر بين القوم فحلف بها انقطم بينهم، وكان اسمها هولة ومهولة.

أملجت (١) بالجيم مثل أَمْلَحْت . ومَلَـح الصبيّ أُمـه ومَلجها : رضعها . والمَلْج النكاح أيضا .

ويحكى أنّ أعرابيا اسْتَمْدَى على رجل وَالِيَ البصرة ، فقال : إن هذا شتمنى . قال : وما قال لك ؟ قال : كذب ، إنماقلتُ: لَمَجْتَأْمِك ، قال الوالى : ماتةول ؟ قال : كذب ، إنماقلتُ: لَمَجْتَأْمِك (٢٠) ؛ أى رضعتها .

ومنه حدیث عبد الملك : إن عمرو بن سعید قال له یوم قَتْله : أَذَ كُوكُمْلُح (٢) فلانة .

یعنی امرأة ارضعتهما . إنما قالوا ذلك لأن ظِئْرَه حلیمة كانت من سعد بن بكر .
قال عُبَید بن خالد : كنت رجلاً شابًا بالمدینة ، فخرجت فی بُر دَین ، وأنا مُسْبِلهما، فطعننی رَجُل من خَلْنِی إما بإصبعه و إما بقضیب كان معه ؛ قالتفت فإذا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم . فقلت : إنماهی مَلْحَاء . قال : و إن كانت مَلْحَاء ، أما لك في أسوة .

هی تأنیث الا ملح ؛ و هی بُر دُة آ بیضاء فیها خطوط من سواد . یقال : ثوب أملح و بُر دُة آ مَلْهُ عَلَى .

الصَّادِقُ يُمْطَى ثلاث خِصال : الْمُلْحَة والْمَحَبَّة والْمَهَابَة .

\*\*\*

\*\*\*

ضرب أصحابُه صلى الله عليه وآله وسلم الأعرابيّ حين بال فى المسجد؛ فقال:أُحْسِنوا مِلَاً حُرِهُ. (هُ) .

أى خُلُقـكم .

ملاً

ومنه حديث الحسن رحمه الله : قال عبيدة بن أبى رائطة : أتيناه فازْدَحَمْنا على مَدْرَجَتِه مدرجة رثة ، فقال : أحسنوا مَلاءَكم أيها المَرْ هون ، وما على البناء شفَقاً ولكن عليكم فارْ بَهُوا .

<sup>(</sup>١) أملجته أمه: أرضمته . (٢) في اللسان: ذكر أعرابي رجلا فقال: ماله لمج أمه! فرفعوه إلى السلطان فقال: إنما قلت: ملج أمه . فحلي سبيله . (٣) الملح: اللبن . (٤) أى مبارك له في عيشه وماله. (٥) وفي رواية: أحسنوا أملاء كم ، الأملاء: الأخلاق .

المر ورن: جمع مَرَ و (١) ·

وعن يونس: ذهبنا إلى رُؤبَّة فلما رآنا قال: أين يريد المرءون؟ انتصب شفَقاً بفعل مُضْمَر ، كأنه أراد ماعلي البناء أَشْفَق شَفَقاً. ارُ بَعُوا : أبقوا .

في قصة جُورِية بنت الحارث بن المصطلق: قال: وكانت امرأة مُلاحة. أَى ذات مَلَاحة ، وفُمَال مبالغة في فَعِيل ، نحو كريم وكُرام [ وكبير (٢٠) ] وكُبَار ، وفَعَّال مشدَّداً أَبلغُ منه ٠

بعث رجلا إلى الجنّ ، فقال له : سِر ثلاثا مَلْسًا ، حتى إذا لم تر شمسا ، فاعلف بعيرا أو أَشْبِسِع نَفْسًا ، حتى تأتى [٧٦٨] فتيات قُعْسًا ، ورجالًا طُلْسًا ، وثساء خُلْسًا . المَلْس : الخِفَّة والإسراع ؛ يقال : مَلِسَ يَمْلُسُ مُلْسًا ؛ قال :

أَتَعُرِفُ الداركان لم تونس علسُ فيها الريح كل مَملس الله

وانتصابه على أنه صفة للثلاث ذات مَلْس : يريد سِمرْ ثلاث ليال تسرع فيهن ؟ أوصفة لمصدر سِمرْ ؛ كما قال سيبُويه في قولهم : ساروا رُوَيْدًا ، أوعلي أنه ضَرَّبُ من السَّيْر فنصب نصبه ، أو على أنه حال من المأمور ، أو على إضار فعله، كقولهم : إنما أنتَ سيرا . الْقَمَس: نتو الصَّدُّر خَلْقَةً .

الطُّلْسَة : كالفيرة .

خُلْسا: سُمْراً قد خالط بياضهن سواد ، من قولهم شَعَرْ ۖ تُحْلِس ۖ وَخَلِيس .

والخِلاَسي : الولد بين أبوين أَسْودوأ بيض، والديك بين دجاجتين هنديةوفارسية، وفي واحدته ثلاثة أَوْجِه : آن يكون فَعْلَاء تقديرا ، وأن يكون خَلِيسًا ، أو خِلَاسِيَّة على تقدير حذف الزائدتين ، كَأَنْكُ جمعت خِلاً ما ، والقياس خُلُس ، نحو نُذُر وكُنْز في جمع نَذير وكناَز (١) مُغَفِّف .

عمر رضى الله تعالى عنه \_ ليس على عَرَ بيّ مِلْك ؛ ولَسْنا بنازِعين من يد ِ رجل شيئًا (١) هو الرجل ، يقال : مرم ، وامرؤ . (٢) من النهاية . (٣) الشطرالثاني في اللسان ــ ملس ، من غير نسبة ، وفيه : « تملس » . (٤) جارية كناز :كشيرة اللحم صلبة .

ماس

( الفائق ٩٤/٣)

أُسْلَم عليه ، ولَكُنَّا نُقُوِّ مُهُمُ اللَّهَ على آبائهم خَمْسًا من الإبل.

ملل

المَلَة : الدِّيَة . عن ابن الأعرابي ، وجمعها مِلَل . قال : وأنشدني أبو المكارم (١) : غَنَائِم الفِتْيَان أيام الوَهَل (٢) ومِن عَطايا الرؤساء والمكال

يريد هذه الإبل بعضُها غنائم ، وبعضها من الصَّلات، وبعضها من الديات؛أى جمعت من هـذه الوجوه لى . وسميت مِلة لأنها مقلوبة عن القَود ، كما سُمِّيت غِيَرة (٢٠) ؛ لأنها مغيرة عنه ، من مَلَاتَ المُخبِرَة في النار ، وهو قَلْبُـكَها حتى تنضج ، ومنه التململ على الفراش ، وقد استعيرت هنا لما يجب أداؤه على أبى المسبى من الإبل .

وكان من مذهب عمر فيمن سُبِيَ من العرب في الجاهلية فأَدْر كه الإِسلام وهوعند مَنْ سَبَاهُ أَن يُرَدَّ حُرَّا إلى السابى ، وذلك خَسُ مَنْ سَبَاهُ أَن يُرَدَّ حُرَّا إلى السابى ، وذلك خَسُ من الإبل.

\*\*\*

أبو هُرَ يْرَة رضى الله تعالى عنه \_ لما افْتَتَحْنا خَيْبَر إِذَا أَنَاسٌ مِن يَهُود مُجْتَمِعُون على خُبْزَة لهم يَمُلُّونها فطَرَ دْنَاهم عنها ، فأخذناها فاقْتَسَمْناَها ، فأصابني كِسْرَة ، وقد كان بلغني أنه من أكل الخبز سمن ، فلما أكلتُها جعلت أنْظُر في عِطْفي هل سَمنت .

يقال: مَلَ الخَبْزَة في المَلَة ؛ وهي الرماد والجَمْرة ؛ إذا أَنْضَجَهَا. وكذلك كل شيء تُنْضجه في الجَمْر. وقال في صفة الحرباء:

\* كَأْنَّ ضَاحِيَه فى النار مَمْلُول (1) \* وامْتَلَّ الرجل امتلالا ؛ إذا اختبز فى المَلَّة ِ.

**ኡኡኡ** 

لق ابن عبّاس رضى الله عمه ما \_ سأَلَتْهُ امرأة: أَنْفق من مالى ماشِئت ؟ قال: نعم، أَمْلِقى مالكُ ماشئت .

يقال: أَمْلُقَ مامعه إمْلاقاً ، ومَلَقَهُ مَلْقاً إذا لَمْ يَحْدِسُه ، وأخرجه من يده . وهو من قولهم : أملَقَ من الأمر وأملس ، أى أفلت . وأمْلَق الخضاب : امْلَاس وذَهَب .وخاتم قيلق ومَلِق . قال أوس (٥٠) :

<sup>(</sup>۱) اللسان : « ملل » . (۲) فی اللسان : « فی یوم الوهل» . (۳) غارة یغیره : وداه ، والاسم الغیرة . (٤) الکعب بن زهیر ( دیوانه ۱۵ ) ، وصدره :

\* یَوْماً یظلّ به الحر باهمُصْطَخِماً \*
(۵) دیوانه ۹۶ و تنبل : تأخذ الأنبل فالأنبل .

ولما رأيتُ العُدْمَ قَيَّدَ نَا ثِلِي وأَمْلَقَ ما عندى خُطُوبْ تَذَبَّلُ وقولهم : أَملق، إذا افْتَقَرَ ، جارِ تَجْرَى الـكِناَيَة ؛ لأنه إذا أخرج مالَه من يده رَدِ فَه الفَقْرُ ؛ فاستعمل لفظ السبب في موضع المسبَّب.

\*\*\*

أنس رضى الله تعالى عنه \_ البَصْرة إحدى المُوْ تَفِكَاتُ() ، فَانْزِلْ في ضواحيها ، وإياكُ والمُمْلَكَة .

مِلْكُ الطريق ومَلْكُهُ (٢) ومَلِاً كُهُ وَتَمْلَكُمُّهُ ؛ وَسَطه .

\*\*\*

الأَحْنَف رضى الله عنه :كان أَمْلَط .

يقال: رجل أمرَط، لاشَعْر على جسده وصَدْرِه إِلاَّ قليل؛ فإنْ ذَهب كله إلا الرأس ملط واللحية فهو أَمْلَط؛ وقد مَلِطَ مَلَطاً ومُلْطَةً . يقال: سهم أَمْرَط وأَمْلَط، ومارِط ومالط؛ إذا ذهب ريشه.

\*\*\*

الحسَن رحمـه الله : ذُكِرَتْ له النُّوَرة (٢) فقال (١) : أَتريدُون أَن يَكُونَ جِلْدِي كَجِلْدِ الشَّاةِ المُمُلُوحة .

هي التي حُلِقَ صوفُها . يقال : مَلَحْتُ الشَّاة ، إذا سَمَطْتُهُا أيضًا (٥) .

ومنه حدیث عبد الملك قال لَمَهْ رو بن حُرَیث: أَیّ الطعام أَکلته أَحَبَ إلیك ؟ قال: عَنَاقَ قد أُجِید تَمْلیحها، وأحـكم نضحُها. قال: ما صنعت شیئاً! أین أنت عن عُمْرُوس راضع ، قد أُجید سمطه وأحـكم نَضْجُه، اخْتَلَجَتْ إلیك رِجله فأتبعتها یده، يَجُرْی بشَریجین من لَبَنِ وسَمْن.

وهو من الْمُلْحَة (١)؛ لأمَّها إذا سمطت وجُرِّدَتْ من الصوف ابيضَّت ، وقيل : تمليحها تسمينها ، من الجزور المملّح، وهو السمين .

والعُمْرُوس: الْحَمَل.

ملك

ملح

<sup>(</sup>١) ائتفكت البلدة بأهلها : انقلبت فهي مؤنفكة ، يعني أنها غرقت مرتين فشبه غرقها بانقلابها .

<sup>(</sup>٢) وبضم الميم أيضاً . (٣) النورة : الهناء : الطلاء . (٤) في هـ : « فقال له » ، والمثبت من ش . (٥) في النهاية : وملحتها ـ بالتشديد أيضاً . (٦) الملحة : أشد الزرق حتى يضرب إلى البياض

الاختلاج: الاجتذاب.

الشُّر يجان : الخليطان ؛ وهذا شَريج هذا وشَرْجه ؛ أَى مِثْلُه .

\*\*\*

المختار ــ لما قتل عمر بن سعد جعل رأسه في مِلَاح .

قال النضر : المِلَاح المِخْلَاة ، بلغة هُذَيل . وأنشد :

ربَّ عَاتِ أَتَوْا به فى وَثَاق خاضع أَوْ بِرَأْسِه فى مِلَاحِ وَقَيل : هو سنَّان الرمح أيضًا ؛ أى جمل رأسه فى مَخلاة وعلقها ، أو نَصَبَهُ على رأس رُمْح .

\*\*\*

في الحديث: 'يُقْضَى في المِلْطَى بِدَمها .

كالحفراة (١) والعزهاة (٥).

المِلْطِي والمِلْطَآة \_ وفي كتاب العين: المِلْطَآء بوزن الِحرْ باًء .

وعن أبى عبيد: المُلْطَى القِشْرَة بين [٧٨٠] لحم الرأس وعَظْمه؛ وهي السَّمْحاق؛ كأنَّ العظم قد مُلِطَ به كما تُمْلُطُ الحائط بالطِّين. وقيل له سِمْحاق لرقَّته، ويقال للغَيْمِ الرقيق سَمَاحِيق؛ وسَمَاحيق السَّلِي (١). ثم إنهم قالوا للشَّجة التي تَقْطَع اللحم كله وتبلغ هذه القشرة مِلْطَى من أصل الكلمة، هذه القشرة مِلْطَى من أصل الكلمة، بدليل قولهم: المَلِطُ (٢)، والأَلِفُ إِلَمْ اقِيّة كالتي في مِعْزَى ودِفْلَى (٢)، والمُلْطَة

والمعنى أن الحكومة فيها ساعة يشج لا يُسْتَأْنَى لها ولا يُنْتَظَر مصير أَمْرِها . وقوله : بدمها فى موضع الحال ، ولا يتعلَّق بيَقْضِى ، ولكن بعامل مُضْمَر ، كأنَّه قِيل : يُقْضَى فيها ملتبسةً بدمها ، وذلك فى حال الشجِّ وسيلان الدم .

الملأ في (طع) وفي (ست). الأملوج في (صب). ملك الأملاك في (نخ). المل في (سف) مليء في (ذم). ملحاء في (نم). [والاستملاق في (رف). من ملة في (خذ). مملقها في (زف). مليلة في (ذو). يملخ في (بض). مملكة في (قن). ملأ كسائها في (غث). أملكوا العجين في (ري)](٢).

ملط

 <sup>(</sup>١) السلى: جلدة فيها الولد من الناس والمواشى.
 (٢) الأملط: من لاشعر على جسده ، وقد ملط كفرح ملطا.
 (٣) الحفراة: نبات .
 (٥) عارف عن اللهو والنساء ، أو لئيم ، أو لا يكتم بغض صاحبه .
 (٦) ساقط من ش .

### الميم مع النون

النبى صلى الله عليه وآله وسلم \_ من مَنَح مِنْحَة وَرِق ، أَوْ مَنَح لَبِنَا كَانَ له كَعَدْلِ رَقَبة أُونَسَمة .

مِنْحة الوَرِق : القَرْض ، ومِنْحة اللَّبَنِ أن ُيمِير أَخاه ناقتــه أو شَاتَه فيحتلبها مدّة منح ثم يردّها .

ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: العاريةُ مؤدَّاة ، والمِنْحَة مَرْدودة ، والدَّيْنُ مَقْضِى ، والزعيم غَارِم (١).

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ المَنيحة تَفْدُو بِمِسَاء (٢) وتَرُوح بِمسَاء. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من منح مِنْحَةً وَكُوفًا فَــلَهُ كَذَا وكَذَا .

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : من مَنحَهُ المشركون أَرْضاً فلا أَرض له .

ومنه قوله : هل من رجل يَمْنَحُ من إبلِهِ ناقةً أَهلَ بَيْتٍ لا دَرَّ لَهُم (٢) تَغْدُو برَ فْد وتروح برَ فْد ، إِنَّ أَجْرَهَا لَعَظِيمٍ .

وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما : إِنَّ رجلاً قال له : إِن فى حجرى يتيا ، و إِن له إبلا فى إبلى فأنا أمنَحُ من إبلى وأُفقر . فما يحلُّ لى من إبله ؟ فقال : إِن كنتَ تَرُدُّ نَادَّتُهَا ، وتَهْنَــُأُجَرْ بَاها ، و تَلُوط (') حَوْضَها فاشر بغيرَ مُضِرّ بنَسْلِ ولاناهِكَ حَلبا ، أوفى حَلْبِ .

العِسَاء: العِسَاس: جمع عُسّ.

الوَّكُوف: الغزيرة.

مِنْحَة المشركين: أن يُعِير الذمئ المسلم أرضا ليَزْ درعها ، فخراجُها على الذِّ مى لايُسْقِطه عنه منحته المسلم ، والمسلم لاشىء عليه ، فكأنَّه لا أرضَ له فى أنه لاخراج عليه .

الرَّفد: القدح.

الإِفْقَارِ : الإِعارةِ للركوبِ .

النادّة: النافرة .

<sup>(</sup>۱) الزعيم: الكفيل، والفارم: الضامن. (۲) قال الخطابي: قال الحميدى: العساء: العس، ولمأسمعه إلا في هذا الحديث، والحميدي من أهل اللسان، ورواه أبو خيثمة ثم قال: لو قال بعساس كان أجود، فيلى هذا يكون جم العس: أبدل الهمزة من السين. (۳) الدر: اللبن. (٤) أي تطينه و تصلحه.

تلوط: تُطَيِّين .

النَّهُ لُكُ : استيماب [٧٨١] ما في الضَّرْع .

الْـكَمْأَة من المَنِّ ، وماؤها شِفَاءِ للعين .

شُمَّها بالمنَّ الذي كان ينزلُ على بني إسرائيل وهو التَّرَنْجَبَين ؛ لأنه كان يأتيهم عَفُواً من غير تعب، وهذه لا تحتــاج إلى زَرْع ولا سقى ولا غيره، وماؤُها نافع للمين مخلوطاً بغيره من الأدوية لا مُفرَداً .

إِذَا تَمْنَى أَحَدُ كُمْ فَلْيُكُمْثِرِ ، فَإِنَّمَا يَسَأَلُ رَبِّهِ .

ليس هذا بمناقض لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَصَّلَ الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضَ ﴿ (١) فإنّ ذلك نَهْيٌ عن تَمَـنّى الرجل مالَ أُخيه بَفْيًا وحَسَداً ، وهذا تمنِّ على الله خيراً في دينه ودنياه وطلب من خزانته ، فهو نظيرُ قوله : ﴿ وَاسْأَ لُوا الله مِنْ فَصْلِه ﴾ (٢) .

مَا مِنَ الناس أَحَدُ أمنَ علينا في تُحْبَتَهِ ولا ذات يده من ابن أبي قُحَافة (٣) . أَى أَكْثَرُ مَنَّةً ، أَى نعمة .

وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة يَشْنَأُهم الله: الفقير المخْتَال، والبَخِيل المنَّانُ ، والبَيِّعُ (1) المحتال . وقوله صلى الله عليه وسلم : ثلاثه لا يَكلُّمهم الله يوم القيامة : المَنَّان الذي لا يُعْطِي شيئًا إِلا مَنَّهُ ، والمنفق سِلْمَته بأَلِحَانُ الفاجرة ، والمُسْبِل إِزَاره (٥٠)؛ فمن الاعتداد بالصنيعة .

عن مسلم الخزاعي رضي الله عنه : كنتُ عند رسول الله صلى الله عليــه وآله وسلم ومنشد ينشده:

لا تأمَنَ وإنْ أَمْسَيْتَ في حَرَم حتى تُلَاقى ما يَمْني لَكَ المَانِي فالخيرُ والشرُّ مَقْرُونَانِ في قَرَنِ بكلِّ ذلك يأتيكَ الجديدَانِ فقال النبي صلى الله عليــه وآله وسلم : لو أدرك هذا الإسلام ! فبــكي أبي ؛ فقلت :

 <sup>(</sup>۲) سورة النساء ۳۲ . (۳) هو أيو بكر . (١) سورة النساء ٢٢.

<sup>(؛)</sup> البيع : البائع والمشترى ، ومنه الحديث : السعان بالحيار ما لم يتفرقا : وهما البائع والمشترى ، يقال (ه) هو الذي يطول ثوبه ويرسله لملي الأرض. ولمءًا يفعل ذلك اـكل واحد منهما بائم وبيع . كبرأ واختبالا .

أَتَبْكَى لَمُشْرِكِ مَاتٍ فِي الجَاهِلِيةِ ؟ قال أَبِي : والله مَا رأيت مشركة تَلَقَّفَتْ مَن مشرك خيرا من سويد بن عام.

مَنَى إِذَا قَدَّر ، ومنه المنية والتَّمَنِّي .

مني

\*\*\*

جابر رضى الله تعالى عنه \_كنتُ مَنِيحَ أَصحابي يوم بَدْر .

هو أحد السِّهام الثلاثة التي لا أنصباء لها ، وهي السَّفيح والمَنيع والوَغْد ومن قِيلِ منح بعض أهل العصر (١):

لى فى الدنيا سهام ليس فيهن رَبيح وأساميهن وغُـــد وسَفِيــح ومَنِيــح

أراد أنه لم يُضْرَب له سَهُم لصِغَره .

عُرْوَة بن الزبير رضى الله تعالى عنهما \_ رآه الحجاج قاعِداً مع عبد الملك بن مروان، فقال له : أَتُقْدِد ابنَ العَمْشاء معك على سريرك ؟ لا أمّ له ! فقال عُرْوة : أنا لا أمّ لى ! وأنا ابنُ عَجَائِز الجنة ! ولكن إن شئت أخْبَرْتُك من لا أمّ له يابنَ المُتَمَنِّيَة ! فقال عبد الملك : أقسمتُ عليك أن تفعلَ ، فكفَّ عُرْوَة .

المتمنية : هي الفُرَيْعَةُ بنت هَمَّام أمَّ الحجاج ، وهي القائلة :

هل مِنْ (٢) سبيل إلى خَمْرٍ فأشربَها أم من سبيلِ [٧٨٢] إلى نَصْرِ بنِ حَجَّاجِ ِ وقطَّتُهَا مُسْتَقُصَاتُهُ في كتاب المُسْتَقْصَى (٢) .

مجاهد رحمه الله تعالى \_ إن الحرم حَرَمْ مَناهُ من السموات السَّبْع والأرضين السبع، وأنه رابع أربعة عشر بيتا، في كل سماء بيت، وفي كل أرض بيت، لو سقطت لسقط بعضُها على بعض .

أى قَصْدُه وحِذَاؤه ، وقد سبق .

\*\*\*

الحسن رحمه الله تعالى \_ ليس الإيمان بالتمَّنى ولا بالترجِّى ولا بالتجلِّى ، ولـكن ما وقَرَ في القلب وصَدَّقَتْهُ الأعمال .

منی

<sup>(</sup>۱) حاشية ش : « وهو جار الله الزنخشرى رحمه الله تعالى » . (۲) في ه ، ش : « ألا سبيل » . (۳) كان نصر رجلا جيلا من بني سليم يفتتن به النساء ، فحلق عمر رأسه ، ونفاه إلى البصرة : فيذا كان تمنها .

قالوا: هو من تمنى إذا قَرَأ ، وأنشدوا لمن رثى عَمَان بن عَفَان رضى الله تعالى عنه:

تَمَـنَّى كَتَابَ الله أُوَّلَ الله وآخِرَ ها لاَ قَى حِمَـــام المقَادِرِ
أَى لَيْسَ بِالْقُولِ الذَى تُظْهِرِه بِلْسَانِكَ فَقَط ، ولَـكَن يجب أن تُتبعه مَعْرِ فَة القلب.

وقر : أثر .

ومنح فی ( تب ) . من ومن فی ( رج ) . منا السكمبة فی ( ضر ) . ولا تمنیت فی ( خب ) . [ من لی فی (شع) . المنیة فی ( قر ) . منحة فی ( شر ) . المنیحة فی ( قص ) . ولا منانة فی ( حن ) . أو لیمنحها فی ( خب ) . ومنحتها فی ( طر ) . من منعت ممنوع فی ( قع ) ( ) .

## الميم مع الواو

النبى صلى الله عليه وآله وسلم - قال لعَوْف بن مالك : أمسك سِمَّا تَكُون قبل الساعة : أوَّلَمْن موت نبيكم ، ومُوتَان يقع فى الناس كَقُعاَص الغنم ، وهُدْنة تَكُون بينكم وبين بنى الأصفر ، فيفدرون بكم فتسيرون إليهم فى ثمانين غابة ، تحت كل غابة اثنا عشر ألفا ـ وروى غاية .

الُوتان، بوزن البُطلان: المُوات الوَاقِع (٢٠). وأمَّا المَوَتان بوزن الحَيَوان فضدة . يقال: اشتر من المَوَتان ولا تَشْتر من الحيوان (٢٠). ومنه قيل للمَوَات من الأرض: المَوَتان.

وفى الحديث: مَوَ تَانُ الأَرْضِ للهِ ورَسُوله ، فمن أحيا منها شيئاً فهو لَهُ . الْقُعاَص: داء ُ يَقْعَص منه الغنم .

الْغَابَةَ : الأَجْمَةَ ، شُبَّهَ بها كَثْرَةَ السلاحِ .

الْغَابَةُ: الرَّايةِ.

\*\*

<sup>(</sup>١) ساقط من ش (٢) الموت الـكثير الوقوع . (٣) أى اشتر الأرضين والدور ولا تشتر الرقيق والدواب .

عمر رضى الله تعالى عنه \_ إذا أُجْرَيْتَ للماءَ على الماء جَزَى عنك .

عين المَّاءَ وَاوْ وَلامه هَاء ؛ ولذلك صُغِّر وَكُسِّر بمُوَيْه وأَمْواه ، وقدجاء أَمْوَاء · قال : مو, \* و بَلْدَة قاَ لصة أَمْو اؤْها(') \*

أى إذا صببتَ الماء على البَوْلِ في الأرض فجرى عليه طَهُرُ المُكان .

جزَى : قصى .

\*\*\*

الَّابَن لَا يَمُوت.

يعنى إذا فارَقَ الثَّدْى وشَرِيه الصبيّ (٢) .

موت

مو ق

\*\*\*

لما قدم صلى الله عليه وآله وسلم الشامَ عَرَضَتْ له تَخَاضة ؛ فنزل عن رَبيره ونزع مُوقَيْهِ ، وخاض الماء .

أَى خُفَّيْهُ ؛ قال النمر بن تولب:

فَتَرَى النِّمَاجِ العُفْرِ تَمْشِي خَلْفَه مَشْي العِبَادِيِّين في الأَمْوَاقِ (٣)

\*\*\*

[ ٧٨٣ ] مُصْعَب بن ُعمير رضى الله تعالى عنه \_ لَمّا أسلم قالت له أمّه : والله لا ألْبَس خارا ، ولا أستَظِلُ أبداً ، ولا آكلُ ولا أشربُ حتى تَدعَ ما أنتَ عليه إلى وكانت امرأة مَيّلةً . فقال أخوه أبو عزير بن عمير : ياأمّه ؛ دَعينى وإيّاه فإنه غلام عاف ، ولو أصابه بَعْضُ الجوع لترك ماهو عليه فَحَبسه .

\*\*\*

ميِّلة: ذات مال، يقال: مَالَ يَمال فَهُو مالُ وميِّل على فَمْل وَفَيْمِل ( ) .

فَسَّرُوا العافى بالوَ افِر اللحم ، من عَفَا الشيُ إذا كثر ، والصحيح أن يكون من العَفْوَة وهى الصَّفُوَة والعفاوة ، والعافى : صَفْوَة المرقة ، ووجدنا مكاناً عَفْواً ، أى سهلا . والمراد ذوالصَّفُوة والسهولة من العيش ، يعنى أنه أَ لِفَ التنعم فيعمل فيه الجُوع ويُضْجره .

\*\*\*

١.,

<sup>(</sup>۱) أىأمطارها . وقالصة : ناقصة ، والرجز فى اللسان ــ .وه (۲) حاشية ش : « أراد أنالصبى إذا شرب لبن المرأة بعد موتها نثبت الحرمة » . (٣) اللسان ــ موق ، وروايته : « فترى النماج بها تمشى خلفه » . (٤) فى ه : فعيل بتقديم العين . والتصويب من ش

أبو هُرَيْرَة رضى الله تعالى عنه \_ ذكر هَاجَر فقال : تلك أمكم يابنى ماء السماء! وكانت أمَةً لأمِّ إسحاق سَارَة .

قيل: يريد العرب لأنَّهم ينزلون البَوَادِي فيعيشون بماء السماء فكانُّهم أُولاده.

ابن المسيّب رحمه الله تعالى \_ قال أبو حازم: إنّ ناسا انطاقوا إليه يسأ لُونَه عن بعير لهم فَجِئْه الموت ، فلم يَجدُوا مايذ كُونَه به إلّاعصاً فشقُّوها فنحروه بهـا ، فسأاوه وأنا معهم ؛ فقـال: وإن كانت مارَتْ فيـه مَوْراً فـكُلُوه، وإنْ كنتم إنمـا ثَرَّدْ مُمُوه فلا تَأْكلوه.

أى قطعته ومَرَّت في لحمه ؛ يقال : مارَ السِّنان في المطمون. قال :

وأنتم أناس تَقْمِصُون من القَنَا إذا مَارَ فِى أَكَتَافَكُم وتَأَطَّرَ اللهُ اللهُ وَتَقُول : وقد فَ وتقول : فلان لا يدرى ماسائر من ما يُر ؟ فالما يُرُ : السيفُ القاطع الذي يَمُور في الضريبة مَوْراً ، والسَّائِر : بيت الشعر المروى المشهور .

التَّثْرِيد : أَلَّا بَكُونَ مَا يُذَكِّي بِهِ حَادًّا فيتَـكَسَّر المذبح ، ويتَشَظَّى من غـير قَطْع .

[ماؤنافي ( دك)<sup>(۲)</sup> ] · مستميتين في (ضل) · فالموتة في (هم ) · بموقعها في ( دل ) : ماصوه في ( غم ) . [ماءعذابا في (شج) ]<sup>(۳)</sup> .

# الميم مع الهاء

النبي صلى الله عليه وآله وسلم \_ خطب يوم الجمعة ، فقال : ماعلى أَحَدِكُم لو اشترى تُوْ بَيْن ليوم جمعته سوى ثَوْ بَى مَهْنَته .

أى بِذْ لَتِه ـ وقد رُوى الـكسر، وهو عند الأَثْبَات خَطأ، فال الأصمعى: المَهْنة ـ بفتح الميم: الخدمة، ولا يقال مِهْنَة بكسر الميم، وكان القياس لو قيل مثلُ جِلسة وخِدْمة، إلا أنه جاء على فَعْلة واحدة.

ومَهَنَّهُم [٧٨٤] يَمْهَنُّهُم ويَهُنَّهُم : خَدَمهم .

مهن

<sup>(</sup>١) البيت في الأساس \_ مور ، وفيه : « إذا مار في أعطافكم » . وتأطر : انثني . (٢) من ش

<sup>(</sup>٣) سافط من ش

وفى حديث سلمان: أكره أن أُجْمَع على مَاهِـنِي مَهْنَتَيْن (١). أراد مثل الطبيخ و آخَبْز في وقت واحدٍ.

\*\*\*

أبو بَكر رضى الله تعالى عنه \_ أوصى فى مرضه فقال: ادفنونى فى ثوبَى َّ هَذَيْن، فإنما ها للهُهْل والتراب وروى: للمُهْلة - وروى: للمِهْلة، بالكسر .

ثلاثتها الصديد والقَيْح الذى يَذُوب فيسيلُ من الجَسَد، ومنه قيـل للنُّحَاس مهل الذائب: الْمُهل.

وعن ابن مسعود رضى الله عنه : إنه سئل عن الُهْلِ (٢٠ فأذاب فِضَّةً فَجَعَلَتْ تَمَيع وَتَلَوَّن ؛ فقال : هذا من أشبَه ِما أنتم راءون بالمُهْل .

التَّمَيُّع : تَفَعُّلُ ، من ماع الشيء ، إذا ذَابَ وسال .

\*\*\*

على رضى الله عنه : إذا سر تم إلى العدو فَمَهَلًا مَهَلًا (٢) ، فإذا وقعت العين على المَيْن فَهُلًا مَهُلًا مَهُلًا مَهُلًا \*

الساكن: الرِّفق، والمتحرك: التقدم (٥٠). ومنه تمهَّل: في كذا، إذا تقدُّم فيه.

\*\*\*

ابن عباس رضى الله عنه \_ قال أُمْتَبة بن سُفْيان وقد أَثْـنَى عليه فأحسن : أَمْهَيْتَ يَاأَبا الْوَليد .

أمهيت ؛ أى بالَغْتَ فى الثناء، من أُمْهَى الحَافِر<sup>(١)</sup> إذا بلغ الماء؛ ومنه أَمْهَى الفرس مهى فى جَرْيه ؛ إذا بلغ الشَّأْوَ، هو قلب أَمَاهَ ؛ ووزنه أَفْلَع.

\*\* \*

ابن عمر رضى الله تعالى عمهما ـ قال يونس بن جُبير : سأَلْتُهُ عن رجل طلَّق امرأَته وهى حائض ، قال : يُراجِمها ثم يطلِّقها فى تُدُبل عِدَّتِها . قات : فتعتد بها ؟ قال : فَمَهُ ؟ أَرأَيت إِن عَجز ؛ واستحمق .

أراد فما ؟ فألحُّق هاء السكت ؛ وهي ماالاستفهامية ·

اسْتَحْمَق: صار أُحْمَق وفَعَل فِعْل الْحُمْقَى ، كَاسْتَنُوكُ (٧) واسْتَنُوقَ الجَمل، والمعنى :

(۱) أى على خادمى عملين . (۲) فى قوله تعالى : «كالمهل يشوى الوجوه » · (۳) بسكون الهاء هامش ه . (٤) بفتح الهاء ، ـ هامش ه . (٥) أى الساكن الهاء ، والمتحرك الهاء أيضاً .

(٦) حافر البئر . (٧) استنوك: استحمق .

450

إِن تَطَلَيْقُمه إِيَّاهَا فِي حَالَ الحَيْضِ عَجْزَ ۖ وَكُمْقُ ۖ، فَهِـلَ يَقُومُ ذَلَكَ عُذْرًا له حتى لا رُعَتَدَّ رِمُطلمَقِتِهِ ·

ابن عبد العزيز رحمه الله \_ قال : إنَّ رجلا سأل ربَّهُ أنْ يُريَهُ مَوْقَعَ الشَّيطان من قَلْبِ ابن آدم ؛ فرأى فما يرى النَّائمُ جَسَدَ رَجُل مُمَهَّى يُرَى دَاخِله من خارجه، ورأى الشيطان في صُورة ضِفْدَع له خُرطُوم كَخُرْ طوم البَعُوضة ؛ قد أدخله من مَنْكِبه الأيسر إلى قَلْبه يُوَسُوس إليه ، فإذا ذكر الله خَلَسه (١) .

أى صُفِّىَ فأشبه (٢) المَهَا، وهو البلُّور . أو هو مقلوب من مُمَوَّه ، وهو مفتَّل من أصل الماء أي مجعول ماء .

خَلَسه: أخَّره.

الممتهشة في (حل) . مهانفا في (عذ) . مهيم في (وض) . الأمهق في (مع) . ممهي الناب في (رج ) . مهله في (قح ) . ولا المهين في (شذ ) . مهما في (اب ) .

# الميم مع الياء

النبي صلى الله عليمه وآله وسلم \_ لاتهلك أمتى حتى يكونَ [٧٨٠] المَّا بُل واليُّا يُزُ والمَعَامِـع.

أَى مَيْلُ بعضهم على بعض، وتَظَالَمُهم وتَمَـيُّز بعضهم عن بعض، وتحزُّ بهم أحَزابًا لوقوع العصبيّة .

والمُعَامِدِع: الحروب والفِتَن، من معمعة (٣) النار .

عمر رضى الله تعالى عنه \_ كان أبو عثمان النَّهدئ يكثر أنْ يقولَ: لوكان ُعمَر منزانًا ماكانَ فيه مَيْط شَعْرَة .

مالَ ومادَ وماطَ أخوات. قال الكسائي : ماط عليَّ في حُـكُمِه يَميط ، وفي حكمه

ميل

مىط

<sup>(</sup>١) في النهاية : خنس ، أي انقبض وتأخر . (٢) في ه : فأشبهه ، وصوابه من ش .

<sup>(</sup>٣) المعمعة : صوت الحريق .

علىَّ مَيْط : أي جَوْرٌ . وقال أبُو زَيْد مثلَ ذِلك وأنشد لحميد الأرقط : حتى شفى السّيفُ قُسُوط القاَسِطِ وَضِغْن ذَى الضِّغْن ومَيْطَ المائط وقال أيمن ين خُرَيم:

إنَّ للفتنة مَيْطاً بِمنَنِي فرُويد الميط منها يَعْتَدَلُ

على وضى الله تعالى عنه \_ أمر الناسَ بشَيء وهو على المنبر ، فقام رجال ؛ فقالوا : لا مَفْعَلُه ، فقال : اللهم مِثْ أُقلُو مِهم كما يُماتُ الملْحُ في الماء ؟ اللَّهُمَّ سلِّط عليهم عُلام ثقيف ، اعلموا أنَّ مَنْ فازَ بَكُم فقد فازَ بالقِدْحِ الأُخْيَبِ .

ماثه يميثه وَيَمُونه : أذابه . وقيل لأعرابي مِن ۚ بَنِّي عُذْرة : مابالُ قلوبكم كأنهاقلوب طير تَنْماتُ كَمَا يَنْماثُ اللَّهُ فِي الماءِ؟ أما تَجَلَّدُون . فقال : إنا نفظر إلى مَحَاجِر أَعْين لا تنظرون إلىها.

القد ح الأخيب: الذي لا نصيب كه .

الأشعرى رضى الله تعالى عنه \_ قال لأنَس: عُجِّلَت الدُّ نيا وغُيِّبَت الآخِرة ،أَمَا والله لو عايَنُوها ماعَدَ لُوا ولا مَيَّاوا .

يقال: إنِّ لأميِّل بين أمرين؛ وأمايل بينهما أيهمـاآتى وأيهما أفضِّل. قال عُمران بن حِطَّان :

لمَا رأُوا مَغْرَجًا مِنْ كُفْر قَوْمِهِم مَضَوْا فَمَا مَيَّلُوا فيه ولا عَدَلُوا ابن عباس رضى الله تعالى عنهما \_ قالت له امرأة أنه إلى أمتشط المَوْلاء . فقال عكرمة: رأسُك تَبعُ لَقَلْبك، فإن استقام قلبُك استقام رأسُك ؛ وإن مال قَلْبُك مال رأسك. هي مِشطة معروفة عندهم .

ابن عمر رضى الله تعالى عنهما \_ سُئِل عن فَأْرَة وقَعَتْ في السَّمْن ، فقال : إنْ كان ما يُعاً فأَلْقِه (١) كلَّه ، و إن كان جامِسا فأَلْقِ الفَأْرةَ وما حَوْلَها وكُلْ ما بَقي .

كل ذائب جار فهومائع ، ومنهماع الفرس ؛ إذا جرى ، ومَيْعَتُهُ : نشاطه وحَرَ كَتُه، وميعة الشباب: شِرَّتُهُ وَقُلَّةُ وَقَارِهِ.

(١) في اللسان : فأرقه .

ميل

الجامس: الجامد.

\*\*\*

كان في بيته المَيْسُوسَنْ ، فقال : أُخْرجوه فإنه رِجْس .

هو شراب تجعله النساء في شُعُورهن ــكَلَّة مُعَرَّبة .

\*\*\*

[٧٨٦] ابن عبد العزيز رحمه الله : دعا بإبل فأمارَها .

أى حليا ميرة <sup>(١)</sup>.

\*\*\*

النخمى رحمه الله ــ اسْتَمَازَ رجلٌ من رجل به بَلَاء فابْتُــلى به .

أى تحاشى وتَباعد . قال النابغة :

وَلَكِنَّنِي كَنْتُ امْرَأً لَى جَانِبٌ مِنَ الْأَرْضِ فِيهِ مُسْمَازٌ وَمَذْهَبُ (٢)

ماحـة فى ( ذم ) يميـع فى ( مه ) . والمائلات والمميــلات فى ( كس ) . المائرة فى ( عم ) . ميساً فى ( ق ) . فأمطت عن الطريق فى ( غف ) .

<sup>(</sup>١) الميرة : الطعام يمتاره الإنسان .

# حروف ألينون

## النون مع الهمزة

أبو بَكْرُ رَضَى الله تعالى عنه \_ طُو َبَى لَمَنْ مَاتَ فِي النَّأْ نَأَ ةَ .

أى في بدء الإسلام ، حين كان ضعيفاً قبل أن يكثر أنصارُه والداخلون فيه .

يقال: نأنأت عن الأمر نَأْ نَأَةً؛ إذا ضعفت عنه وعجزت، مثل كَأْ كَأْتَ. ومنه رجل نأنأة و نأناء و نُوزُنُوء: ضعيف عاجز. وقالوا: نَأْنَأْتُه بمعنى نَهْنَهَه، ومنه قالوا للضعيف: مُنأْ نَأ ، لأن الضعيف مكفوف عما يُقدم عليه القوى، ومطاوعه تَنَأْناً.

ومنه حدیث علی رضی الله عنه : إنه قال لسلّیان بن صُرَد : وَکَان تَحَلَّفَ عن یوم الجمل ثم أتاه بعد : تَنَأْناْتَ وتربصت وتَراخَيت ؛ فـکيف رأيت الله صنع ؟

ويجوز أن يُريد حين كان الناس كافيِّن عن تهييج الفِتَن هادئين .

\*\*\*

في الحديث: ادْعُ رَبُّكَ بِأَناَّجِ مَا تَقْدر عليه .

النَّـنْيِج: والنَّـئِيم والنَّئيت <sup>(١)</sup> أخوات في معنى الصَّوْت؛ يقال: نأج إلى الله إذا نأج تضرّع إليه وجأر، و َنَأَجَت الربح، وربح َنَاجة <sup>(٢)</sup>و نَوُّوج؛ أراد بأَضْرَعِه وأَجْأَره.

وتنأنأت في ( رح ) . النآئد في ( عش ) ٠

## النون مع الباء

النبي صلى الله عليه وآله وسلم ـ مهى عن المنابذة والملامَسة .

المنابذة : أن يقول لصاحبه انْبِذْ إلى المتاع أو أنْبِذِه إليكَ . وقد وجب البَيْعُ بَكذا .

وقيل : هو أن يقول إِذا أُنْبَذْتُ الحَصَاةَ فقد وَجَبَ البيع ·

وهو نحو حديثه صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيْع ِ الحصاةِ .

(١) سمعت نئيم الأسد ، أي صوته ، والنئيت : أجهر من الأنين. (٢) الذي في الأساس : ريحنأج .

نأنأ

نبذ

ورواه النَّصْر : نهى عن المناَ بَذَه والإلفاء ؛ قال : وهماو احد ، وذلك أن يأخُذَ رجل حجراً في يَدِه ويميل(١) به نحو الأرض كأنه يمسك الميزان بيَدِه ، فيقول : إذا وجب البيع فيما بينكما ؛ يعنى فيما بين البائع والمشترى ، أَلْقَيْتُ الحجر .

والملامسة : أن يقولَ : إذا لمست ثوبك أو اَمَسْتَ ثوبي فقد وجب البيع بكذا . وقيل : هو أن يلمس المتاع من ورَاءِ الثوبِ ولا ينظر إليه ؛ وهذه بُيُوعُ الجاهلية ، وكلها غَرَر ؛ فلذلك نهى عنها .

أتاه صلى الله عليــه وآله وسلم عَدِيّ بن حاتم [٧٨٧] فأمر له بمِنْبَذَةٍ ، وقال : إذا أَتَا كُمْ كُرِيمُ قُومُ فأ كُرِمُوهُ - وروى : كُرِيمَةُ قُومُ .

هي الوِسَادة ؛ لأنها تُنْبَذَ ، أي تُطْرَح للجلوس عليها ، كما قيل مِسْوَرة (٢) لأنه يُساَرُ عليها (٢).

لما أتاه صلى الله عليه وآله وسلم ماعز بنُ مالكِ فأقَرَّ عنده بالزِّ نَارِدُّه صلى الله عليه وآله وسلم مرتين ، ثم أمر برَجْمِه ؛ فلما ذهبوا به قال : يَعْمِدِ أَحَدُ كُمْ إِذَا غَزَا الناسُ فينبِّ كَا يَنْبِ التَّيْسِ ، يَخْدَعُ إحداهِنَّ بِالكُثْبَةَ لا أُو تَى بأحد فَعَل ذلك إلا زَكَّلْتُ به(١).

النَّدِيبُ والهبيبُ: صورتُ التَّيْسِ عند سِفاده.

ومنه حديث عمر رضى الله تعالى عنه : ليكلمني بعضُكم ولا تَذِبُّوا (٥) نبيبَ التُّيوس. الـكُثْبَة : القليل من اللبن ، وكذلك كل شيء مجتمع ِ إِذا كان قليلا . قال ذو الرمة: \* أَبْعَارُهُنَّ على أَبْدَا مِهَا كُمْبُ (٦) \*

انتهى صلى الله عليه وآله وسلم إلى قبرِ (٧)منبوذٍ فصلى عليه . أى بعيد من القبور؛ مِن قولهم : فلان نَبَذُ (٨) الدَّ ار ومُنْتَبِذُها ؛ أي نازحها ، وهومن

نبب

نبذ

<sup>(</sup>١) في هـ ، ش : « ويقول » . (٢) الوسادة . (٣) من سار الرجل يسور سوراً : ارتفع .

<sup>(</sup>٤) نسكات به تنسكيلا: إذا جملته عبرة لغيره. (٥) أي تصيحوا. (٦) ديوانه ١٩، وروايته: على أهدافها» وهي أيضا رواية الأساس واللسان ، وأوله :

<sup>\*</sup> مَيْلا 4 من مَعدن الصِّيران قاصية \*

<sup>(</sup>٧) روى بتنوين قبر ، وعدم تنوينه على الإضافة . (٨) كذا ضبطت في ش .

النُّبْذ: الطرْح ، كما قالوا للبعيد طَرَح . قال الأعشى :

\* وتُرَى نَارُك من ناء طَرَحْ (١) \*

وقولهم : جلس نَبْذَة · معناه مسافة نَبْذَة شيء ، كما يقولون غَلْوَة ورَمْيَة حجر \_ وروى: إلى قبرِ مَنْبُوذٍ على الإضافة ، أى إلى قبر كَقِيط .

قيل له صلى الله عليه وآله وسلم : يا نبىء الله ؛ فقال : إنَّا معشر قريش لا تَنبرُ \_ وروى : إن رجلا قال : يا نبئ الله · فقال : لا تَنْبر باسمى فإنما أنا نبيُّ الله .

النبيُّ : فعيل من النَّبَأُ (٢) ، لأنه أَنبأ عن الله . ومنه قول العرب : إن مسيامة لنَّبِيء سوء . وقول عباس بن مرداس<sup>(۳)</sup> :

يا خاتَم النُّبَاءِ إِنك مُرْسَلُ بِالْحَقِّ كُلُّ هُدَى السَّبيل هُدَاكا وسائغ في مثله التِحقيق والتخفيف . كالنسِيُّ والوَّضِيُّ ، وما أشبه ذلك ، إلا أنه غلب فى استعمالهم أَنْ يَخفُّوا النَّبي والبرية .

النَّابُر : اكْلَمْهُز .

نبر

نبو

خطب صلى الله عليه وآله وسلم يوما بالنَّبَاوَةِ من الطائف. هي موضع معروف ، وأصلها الشركف<sup>()</sup> من الأرض.

خرج صلى الله عليه وآله وسلم إلى يَنْبُع حين وادع بني مُدْلج وبني ضَمْرة، وأَهْدَتْ له أم سليلة رُطَبا سُخَّلا فَقَبله .

يَنْبُع : موضع بين مكة والمدينة .

(١) ديوانه ٢٣٩ ، وأوله :

\* تبتنى المَجْدَ وتجتاز النُّهَى \*

(٢) وهو الخبر، قال في القاموس:هو من النبء ، من قولهم : نبأ ـ كمنع ــ ارتفع، وعليهم طلع، ومن أرض إلى أرض: خرج ، وقول الأعرابي : يا نبيء الله \_ بالهمز \_ أي الحارج من مكَّه إلى الْمدينة . (٣) اللسان \_

> إِنَّ الإِلَهُ ثَنِّي عليكُ محبَّةً في خلقه ومحمداً سَمَّاكا (٤) الشرف: ما ارتفع من الأرض.

( الفائق ١ ٥ /٣ )

نبع

السخَّل: الشَّيصُ (١) ، وقال عيسى بن عمر: إذ اقترنت (٢) البُسْرَتان والثلاث في مكان واحد سمى السّخَّل ـ الخاء شديدة (٣) . يعنى بالاقتران اجتماعها ودخولُ بعضها في بعض . وقد سخَّلَت النخلة (١) . وقيل: رجال سُخَّل؛ أي ضعفاء ، من ذاك .

\*\*\*

عمر رضى الله تعالى عنه \_ كتب إلى أهل حَمْص: لا تُنَبِّطُوا في المَدَائِنِ ، ولا تعلِّمُو ا أبكار أولادكم كتابَ النصارى ، وتَمَعْزَزُوا وكونوا عَرَبا خشنا .

نبط [٧٨٨] أى لا تشبَّهُوا بالأنباط فى سكنى المدائن والنزول بالأرياف؛ أو فى اتخاذ المقار واعتقاد المزارع، وكونوا مستعدِّين للغزو، مستَوْ فِزين للجهاد.

الأبكار: الأحداث.

تَمَمَزَزُوا : من المَعَزِ ، وهو الشدَّةُ والصلابة ، ورجل ماعِزْ ، وما أمعزه من رجل! ومنه المَعْزَاء (٥٠) . ولا يجوز أن يكون من العزَّةِ وإن كانت بمعنى الشدّة ، لأن نحو تَمَدْرَع شاذ .

اُلخشن : جمع أُخشَن .

نبل

نبح

\*\*\*

سعد رضى الله تعالى عنه \_ لما ذهب النماسُ يوم أحد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل سَعْدُ يرمى بين يديه وفتى يُكَبِّله ، كلما نَفْدَت نَبْله نَبْله وَبقول : ارم أما إسحاق ، ثم طلبوا الفتى بعدُ فلم يَقْدرُوا عليه .

يقال : اسْتَنْبَكَـنِي نَبْلا فَأَنْبَكْتُهُ وَنَبَّلْتُهُ ، إِذَا أَعطيتــه إِياها ، ثم استعمل في مناولة كلِّ شيء . قال :

\* فلا تَجْـُهُوَ الى وانْبُلا نِي بَكَسُوة (٢) \*

عمار رضى الله عنه \_ سمع رجلا يسبُّ عائشة رضى الله عنها ، فقال له بعدما لَــكَمزه لَــكرزه لله عنها : أأنت تَسُبُّ حبيبة رسول الله صلى الله عليــه وآله وسلم ؟ اقعــد مَنْبُوحاً مَقْبُوحاً مَشْقُوحاً .

 <sup>(</sup>١) عاشية ش : الشيس : أردأ التمر . (٣) في ه : « اقترثت » . وصوابه من ش .

 <sup>(</sup>٣) أى مشددة . (٤) ضعف توارها وتمرها . (٥) المعزاء : الحصى الصغار .

 <sup>(</sup>٦) ف اللسان : \_ نبل « وانبلانی بکسرة » .

المنبوح : المشتوم ، يقال : نبحتني كلابُ فلان وهر تني ؛ إذا أَتَمَّكَ شتائمه وأذاه . ومنه قول أبي ذؤ يب :

وما هرّها كلبى ليُنبعِدَ نَفْرَهَا ولو نَبَحَثْنِى بالشَّكَاةِ كِلاَ بُها<sup>(۱)</sup> يريد لو أسمعنى قَرَابَهُا القولَ القبيحَ لم أُسْمِعْهُمُ إلاالجميلَ لكرامتها على . المقبوح: المطرود.

\*\*\*

ابن عمر (٢) رضى الله عنهما \_ إن أهلَ النار ليَدْعُون يامالك ، فيدعهم أربعين عاما ثم يرد عليهم إنكم ما كِيثون ، فيَدْعُون ربهم مِثْلَ الدنيا فيرد عليهم : اخْسَتُوا فيها ولا تكلمون . فما يَنْدِسون عند ذلك، ماهو إلا الزَّفير وإلا الشَّهيق .

أى ماينطقون .

وعن مروان بن أبى حفصة : أنشدت السّرى بن عبد الله فلم ينْدِس (؛) : وقال رؤبة :

\* وإذا تُشَدّ بنسْمِها لا تَنْسِس \* وإذا تُشَدّ بنسْمِها لا تَنْسِس \* وأصل النَّبْس الحركة ، والنَّا بِس المتحرِّك ، ولم يُسْتَعمل إلّا في النَّنْي .

\*\*\*

قتادة رحمه الله \_ ما كان بالبصرة رجل أعلم من حُمَيْد غير أن النَّبَاوة أضَرَّتْ به . النَّبَاوة والنَّبُوة : الارتفاع .

وقال الأصمعى: النَّبَاوة والرَّبَاوة والرَّبُوة والنَّبُوة: الشَّرَف من الأرض وقد نَبَا النبو ينبو إذا ارتفع ـ عن قُطْرب؛ ومنه زعم اشتقاق النبى . وهو غـير متقبَّل عنـد محقّقَة أصحابنا ولا معرَّج عليه .

نبس

<sup>(</sup>۱) دیوان الهذلیبن ۱ : ۸۱ ، وروایته : ولا «هرها » (۲) ه : «الجزر » ، وصوابه من ش.

<sup>(</sup>٣) ش : « ابن عمرو » . (٤) هذه العبارة في المسان نبس : وقال ابن أبي حفصة : فلم ينهس,وقبة حين اشتدت السرى ابن عبد الله ، أي لم ينطق .

والمعنى غير [ ٧٨٩ ] أن طلب الشرف والرياسة أضرًا به وحرَّمه التقدُّم في العلم . \*\*\*

الشعبي رحمه الله \_ قال في رجل قال لآخر يانَبَطِي ت : لا حَدَّ عليه ؛ كلنا نَبَطُ . ذهب إلى ماتقدَّم من قول ابن عباس : نحن معاشر قريش حي من النَّبَط من أهل كوثي .

وسموا نَبَطأ ، لأنهم يستنبطون المياه .

\*\*\*

نبأ في الحديث: لا يصلي على النَّبيء.

نبط

نتق

هو المكان المرتفع المحدَوْدِب، يقال: نَبَأْت أَنبَأُ (١) نَبْأُ ونُبُوءا ؛ إذا ارتفعت. وكل مرتفع نابى ألى زيد.

منتبر في (تف) . نابل في (عل) . ليستنبطها في (غل) . انبجانية في (سن) [منتبرا في (جذ) ] (٢٠) الأنابيب في (فر) . نبغ في (سح) .

النون مع التاء

النبى صلى الله عليه وآله وسلم \_ عليكم بالأبكار ، فإنهن أعذبُ أفواها ، وأُنْتَقَ أَرْحَاماً ، وأَرْضَى باليسير .

وروى : فَإِنْهُنَ أَفْتَحَ أَرْحَامًا ، وأَعَذَبُ أَفُواهَا ، وأَغَرُ عُرَّةً .

وروى : فإنهنَّ أغر أخلاقا ، وأرضى باليسير .

النَّتْق: النفض. يقال: نَتَقَ الْجُربَ إِذَا نَفَضَهَا وِنَثْرَ مَافِيهَا. وقال:

\* يَنْتُقُن أَقتادَ الشَّلِيلِ نَتْقًا \*

ومنه : فلان لا يَنْتق ولا يَنْطِق ، وقيل للـكثيرة الأولاد نَا رَق . قال : (٦)

\* بنو ناتق كانت كشيرًا عِيالها \*

كما قال ذو الرمة :

(١) ف ه : نبأت إنباء ونبأ نبوءاً والمثبت من (٣) تكملة من (٣) البيت ف الأساس نتق ، وأوله : \* أبى لهم أن يعرفوا الضيم أنهم \* تَرَى كُفْأَتِيْهَا تُنفَضَانِ ولم تَجِدْ لها ثِيلَ سَقْبِ فِي النَّتَاجَيْنِ لَامِسُ (١) هم هُذا روى : «غُرَّة» بالضم . وقيل: هي من البياض ونصوع اللون ؛ لأن الأَيْمَـة (٢) تحييلُ اللَّوْن ، أو من حسن الحلق والعِشْرة .

وغُرَّة كُل شيء خيارُه ، وما أحسب هذه الرواية إلا تحريفا ، والصواب أغرغِرَّة بالكسر ، من الغَرَارة ، ووصفهن بذلك مما لا يفتقر إلى مِصْداق .

\*\*\*

أَبُو بَكُرَ رَضَى الله تعالى عنه \_ سُقِى لبناً فارْتاَب به أنه لم يحلّ له شُرْبه ، فاسْتَنْقَل يتقيّأ .

نَتَلَ وَاسْتَنْتَلَ إِذَا تَقَدَّمَ ، نحو قدم واستقدم ، ومنه تَنَاتَلَ النَّبَتُ ؛ إِذَا كَانَ بَعضُه نتل أطول من بعض ، كأن بعضه نتَلَ بعضا .

وفى حديثه رضى الله عنه : إنَّ عبدالرحمن ابنه برز يوم بَدْر، فقال : هل من مُبَارِز؟ فتر نه الناس لكرامة أبيه ، فنَتَل أبو بكر ومعه سَيْفُه .

وفى حديث الزهرى: قال سعد (٣) بن إبراهيم: ما سَبَقَنا ابنُ شِهاب من العلم بشىء إلا أنا كُناً نأتى المجلسَ فيَسْتَنْدَقِل ويشدّ [٧٩٠] ثوبه على صَدْره، ويَدَّعِم (١) على عَسْرَائه، ولإ يبرح حتى يسأل عما يُريد.

أى يتقدّم أمامَ القوم .

ابن شهاب : هو الزهرى ، وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب . العَسْرَاء : تأنيث الأعسر ، يريد على يده العَسْرَاء ، وأحسبه كان أعسر .

**\***\*\*

ابن عباس رضى الله عمهما \_ إنّ فى الجنة بِسَاطاً مَنْتُوخا بالذهب. النَّذُخُ: النَّسْج \_ عن ابن الأعرابيّ .

**公公公** 

في الحديث : إِن أحدَ كم يعذَّب في قَبْرِه ، فيقال : إِنه لم يكن يَسْتَمْنْتِر عند َ بُولِهِ .

نتيخ

<sup>(</sup>١) ديوانه ٣٢١ . (٢) الأم : من لا زوج لها بكراً أو ثبياً . (٣) ش : « سعيد » .

<sup>(</sup>٤) أي يتكئ على يده العسراء ,

وفى حديث آخر : إذا بال أحدُكم فليَّنْتُر ذَكَره ثلاث نَتَراتٍ . النَّتْر : جَذْبُ فيـه جَفْوَة ، ومنـه نَتَرنى فلان بكلامه ؛ إذا شَدَّده لك وغلظه ،

واستنتر : طلب النتر ، وحرص عليه ، واهْتُم به (١) .

نتر

ن د او

نثر

فاستنتل فی ( صب ) . نتره فی ( لب ) . و نتجناها فی ( نو ) . النتر فی ( زن ) . نتاق فی ( ضر ) . [ نتحوا فی ( تل ) ، تتاح فی ( قط ) ] (٢٠) .

### النون مع الثـاء

النبى صلى الله عليه وآله وسلم \_ إذا توضأت فانثِرْ ، وإذا استجمرت فأُوْرِر . وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : إذا توضًأ أحدكم فليجعل الماء فى أَنفه ثم لَيَنْثِر . وعنه صلى الله عليه وسلم : إذا كان توضأ يستنشق ثلاثا فى كل مرة يَسْتَنْثِر .

يقال: نَثَرَ يَنْثِرَ وانتِثْرَ واستَنْثَر؛ إذا استنشقَ الماء ثم استخرج ما فى أنفه و َنثَرَه. وقال الفراء: هو أن يستنشق ويحرك النَّثْرة (٢٠٠٠). ورواه أبو عبيد: فأنثر (١٠٠٠) أى أَدْخل الماء نَثْرَتكَ \_ بقطع الهمزة، وغيره يَصِل (٥٠٠)؛ ويستشهد بقوله: ثم ليَنْثِر \_ بفتح حرف المضارعة.

\*\*\*

طَلْحَة رضى الله تعالى عنه \_كان يَنْثُل دِرْعَه إِذْ جاء سهم فوقع فى نَحْرِه ، فقال (٢٠: بسم الله ، وكان أمْرُ الله قدَراً مَقْدُوراً .

نثل فَنَلَ دِرْعَه : صبَّها على نفسه ، والنَّنْرَة والنَّثْلة : الدِّرْع ، لأن صاحبها ينثُلها على نفسه ، و يَنثرُ ها ؛ أي يصبُّها و يَشُنُّها .

\*\*\*

ابن عباس رضي الله تعالى عنهما \_ الجراد َ نَثْرة حُوتٍ .

أى عَطْسته ، يقال: نثرت الشاة تَنْثِر َ نثيرا إذا عطست ، والمراد أنَّ الجراد من صَيْد البحر كالسمك يحلُّ للمُحْرم أن يَصِيدَه .

<sup>(</sup>١) وهو بعث على النطهر بالاستبراء من البول . (٢) تـكملة من ش . (٣) هي طرف الأنف .

<sup>(</sup>٤) قال في اللسان : ولا يعرفه أهل اللغة . (٥) يجعلها همزة وصل . (٦) ش : ﴿ وَقَالَ ﴾ .

لاتنثى فى ( اب ) . تنث فى ( هل ) . تنشل فى ( قص ) . نثد فى ( وه ) . نثور فى (حَل) · نشطها فى ( ثن ) .

# النون مع الجيم

النبى صلى الله عليه وآله وسلم - ذكر الرجل الذى يدخلُ الجنةَ آخِرَ الخَلْق ؛ قال : فيسألُ ربَّه فيةول : أى ربِّ قدِّمنى إلى الجنة فأكون تحت نِجَاف الجنّة .

النِّجاف ، والدوَّارَة . الذي يستقبل [٧٩١] الباب من أعلى الأُسْكُفَّة (١) . وفي نجف كتاب الأزهرى : يقال لأَنْفِ الباب : الرِّتَاج ، وَلِدَرَوَنْدِه : النِّجاف والنَّجْرَان ، وليتْرَسِه : القُنَّاح .

#### \*\*\*

إِن قُرَيشا لماخر جت في غَزْوَة أحد ، فنزلوا الأَبُواء قالت هند بنتعُتْبَة لأبي سفيان ابن حرب : لو نَجَثْتُم قَبْرَ آمِنَة أم محمد ، فإنه بالأبواء .

نَجَتُ ونَدَتُ ونَقَثُ (٢) أخوات ، في معنى النَّدْش و إثارة التراب . والنَّجِيثة والنَّدِيثة في مُعث والنَّقِيثة : تُرابُ البئر . والنَّجْثُ : استخراج الحديث .

ومنه حديث عمر : انْجُتُو الي ما عند الْمَغيرة فإنه كَتَّامَة للحديث .

#### \*\*\*

لاتَناكِشوا ولا تَدَابروا.

النَّجْش : أن يريد الإنسانُ أنْ يَبَيع بياعة فتُساَوِمه بها بثمن كثير ليَنْظر إليك ناظر من مجش فيها .

ومنه الحديث: إنه نهى عن النَّجْش .. وروى: لاَنَجْش في الإسلام . وفي حديث عبد الله بن أبى أوْفى: النَّاجِشُ هو آكل ربَّا خَائن . وأصل النَّجْشِ الإِثَارة ، يقال : نَجْش الصيد إذا أثاره . التدابر: التَّقَاطُع ، وأن يُولَى الرجلُ صاحبَه دُبَره .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) الأسكفة : خشبة الباب التي يوطا عليها . (٢) ش : « تفث » .

رأى امرأة تطوفُ بالبيت عليها مَنَاجِدُ من ذَهَب؛ فقال: أيسرُّك أن يُحلِّيك الله مَناجِدَ من نار؟ قالت: لا. قال: فأدّى زَكاتها.

هى حُلِيّ مَكَالَة بالفصوص مزينة بالجواهر . جمع مِنْجَد ، أى مزيّن ، من قولهم : بيت منجّد ؛ أى مزين ، ونجودُه : ستُوره التي تشد على حيطانه يُزَيَّن بها .

وعن أبى سعيد الضرير : واحدها مَنْجَد (١). وهو من لؤلؤ أو ذهب (٢) أو قرنفل في عرض شِبْر يأخذ من العنق إلى أَسْفَلِ الثديين . وسُمِّى بذلك ، لأنَّه يقعُ على مَوْقِـع نِجَاد السيف .

\*\*\*

ما طلع النَّجْم قطُّ وفي الأرض من العاهَة شيء إلا رُفِع.

أراد الثريا ، وهو أحد الأجناس الغالبة ، وهو مع نظائره ملخَّص في كتاب المفصّل.

على رضى الله تعالى عنه \_ قال له رجل: أخبرنى عن قريش. قال: أما نحن بنوهاشم فأَنْجاد أمجاد، وأما إخواننا بنو أمية فقاَدَةُ أَدَبَة ذَادَة .

الأنجاد : جمع نَجُدُ ونَجِدِ ، وهو الشجاع .

نحذ

الأمجاد : جمع ماجد ، كشاهد وأشهاد .

قادَة : يقودون الجيوش. يروى أن قُصَيًّا حين قَسَّم مكارمه أعْطَى الفيادة عبد مناف ، ثم وَ لِيها عبدُ شمس ، ثم أميَّة بن عبد شمس ، ثم حَرْب بن أمية ، ثم أبو سفيان .

الأُدَبة: جمع آدِب من المأْدُبة.

الذَّادَة : الذائدون عن اكحريم .

\*\*\*

دخل عليه المِقْدَاد بن الأسود [٧٩٢] بالسُّقْيَا وهو يَنْجَع بِكُرَاتٍ له دقيقا وخَبَطا . النَّجُوعُ : اللَّدِيد (٢٠) . وهو ماء ببَزْرٍ أو دَقِيـق تُسْقَاهَ الإبل ، وقد نَجَعْتُهَا به ونجمتها إياه .

ومنه حديث أبي : إنه سُئل عن النبيذ ، فقال : عليك بالماء ! عليك بالسُّويق ،

 <sup>(</sup>١) ضبط ف ش على وزن منبر . (٧) ش : « وذهب » . (٣) المديد : ماذر عليه دقيق أو سمسم أو شعير لسق الإبل .

عليك باللبن الذي نُجِمْتَ به ؛ فعاودته ، فقال : كأنك تريد الخمر .

أى سُقِيتَه في الصِّغر .

\*\*\*

ابن مسعود رضى الله تعالى عنه \_ الأنهام من نَوَاجِب القرآن أو نَجَائِب القَرْ آنِ .
قال شمر : نَوَاجِب القرآن عِتَاقَهُ ، وهو من قولهم : نَجَبْتُهُ إِذَا قَشَرْتُ نَجَبَتَه (١) ؛
أى لحاءه ، وتركت لُبابَهُ وخالِصَه .

\*\*\*

أبو هربرة رضى الله تعالى عنده \_ ما من صاحب إبل لا يؤدِّى حقَّها إلا بُعثِتُ له يوم القيامة أسمن ما كانت، على أكتافها أمثال النَّوَاجِدِ شَحْماً ، تَدْعُونه أنتم الرَّوادِف، مُحْلَسُ أخفافها شوكاً من حديد ، ثم يُبطَح لها بقاع قرق (٢) ؛ فتضرب وجهه بأُخفافها وشو كها . ألا وفي وبرها حق، وسيجد أحدكم امرأته قد ملأت عِكْمَها من وبر الإبل، فليُناهِزها فليقتطع فَلْيُرْسل إلى جاره الذي لا وَبَر له . وما من صاحب نخل لا يُؤدِّى حقها إلا بعث عليه يوم كان مقداره إلا بعث عليه يوم كان مقداره خمسين ألف سنة .

النواجِد : طرائق الشُّحْم ، جمع نَاجِدة ؛ من النَّجْد ، وهو الارتفاع .

والروادف: مثلها. نُحْلَسَ: أَى أُحْلِسَتْ شُوكًا بمعنى طُورِقَتْ به وألزمتـه، من قولهم للَّازم مكانه لا يبرح: مُسْتَحْلَس وحِلس، وفلان من أحْلاس الحيل.

العِـٰكُم : العِدْل .

النَّهز : النهوض لتَناَول الشيء .

والمناهزة : المغالبة في ذلك ، ومنه ناهزته السَّبق .

الأشاجع: جمع أشَجع؛ وهو الحيَّة الذَّكر. قال جرير:

\* قد عَضَّه فَقَضَى عَلَيْهِ الأَشْجَعُ (٣) \*

\*\*\*

نجب

. نحد

<sup>(</sup>١) في اللسان : قشرت نجبه . (٢) القرق : المستوى الفارغ ، ويروى بقاع قرقر .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٣٤٤ ، وصدره :

<sup>\*</sup> أُيْفَاشُون وقدُ رأوْا حُفّاتُهم \*

عِف عَمْرُو رضى الله عنه \_ فى قصّة خروجه إلى النَّجَاشى: إنه جلس على مِنْجاف السفينة ؛ فدفعه عمارة بن الورد<sup>(۱)</sup> فى البَحْر .

قيل: هو سُكانها؛ أى ذَ نَبها الذى به تُعَدَّل، وكأنه ما تُنْجَف به السفينة، من نَجَفْتُ السهم إذا رَرَيْتُهُ وعَدّلته. قال كعب بن مالك:

ومنجوفة حرمية صاعِدَيّة (٢) يذر عليها السهم ساعَة تصْنَع

نجد الشعبى رحمه الله تعالى ـ قال: اجتمع شَرْب من أهْل الأنْبار وبين أيديهم ناجُود، فَغَنّى ناخِمُهم: ألا فاسْقِياني قبل خَيْل<sup>(٣)</sup> أبي بكر.

قال الأزهريّ : الناجود : الرّ اووق نفسه ، والناجود :كل إناء يُجْعَل فيه الشراب، والناجود : الحمر والزعفران والدم .

النُّخَمَ : أَجُورَدُ الغناء \_ عن ابن الأعرابي .

\*\*\*

فى الحديث: رُدُّوا نَجْـأُ ةَ السائل بُلْقَمة .

نجأه بعينه إذا لقعه نَجْـأٌ ونجأة (١). قال:

[٧٩٣] ولا تَخْشَ نَجْـيِّي إنني لكَ مُبْغِضٌ وهل تنجأُ العَيْنُ البغيضَ المشوَّهَا

وأنت تتنجأ أموال الناس، أى تتمرَّض لتصيبَها بعينك حسداً أو حِرْصاً على المال. ورجل نَجِيُّ (٥) العين، ونَجُوْ وَتَجُو وِ(١) بالقصر والمد.

وقال النضر : النَّجْأَة بوزن الفَجْأَة ، يقال : رُدَّ نَجْـأَ يَهُم وصِلْمِهُ . وفلات يَرُدُّ بالفَلن<sup>(۷)</sup> نَجْـأَة السائلين .

وفيه معنيان : أَحَدُهما أن ترحم السائل من مدِّ عينه إلى طعامك شهوةً له وحِرْصاً على أن يتناول منه ؛ فتدفع إليه ما تقصر به طَرْفَه ، وتَقْمَعُ به شهوته .

<sup>[ (</sup>١) ش: « عمارة بن الوليد » · (٢) سهماً منسوباً إلى صعدة على غير قياس ، وهي قرية باليمن ، وفي اللسان : الصاعدي نسبة على غير قياس إلى بنات صعدة ، وهي حمير الوحش ، والبيت في ديوانه ٢٢٦ .

 <sup>(</sup>٣) فى النهاية : قبل جيش أبى بكر .
 (٤) ف ه : نجاءة ، وصوابه من ش .

<sup>(</sup>ه) على وزت فعل ، وفعيل . (٦) على فعل ، وفعول . (٧) يقال : فلذ له من المآل فلذا ، أى أعطاه منه دفعة ، أو قطع له منه ، وقيل : هو العطاء بلا تأخير ولا عدة ، أو أن يكثر له العطاء .

والثانى : أن تَحُذَرَ إِصابَتَهَ نِعْمَنَكَ بعينه ؛ لفرط تَحُديقه وحِرْصِه فتدفع عينَه بشيء تزله إليه .

\*\*\*

فى حديث الشورى: وكانت امرأة نَجُودا.

أى ذات رأى . وهو من نَجَد نَجُداً ، إذا جَهَد جَهْدا ، كَأنَّها التى نَجُهْد رأْيها نَجُد فَى الأُمور . ومنه قولهم : رجل مُنَجَّد ، بمعنى مُنَجَّذ () وهو المجرّب .

استنجينا في ( بج ). مناجل في ( خت ). نجدتها في ( فد ). انتفجت في ( فر ). إبان نجومه في ( قح ) . نواجذه في ( لث ) . وللمنجدة في ( مس ) . ولا منجد في (وض). النجدة في (عد) . أناجيلهم في (شم ) . تنج في ( حد ) . [ طويل النجاد في ( عث )] (٢٠٠٠ . النون مع الحاء

النبي صلى الله عليه وآله وسلم \_ ذكر قوماً من أصحابه قتلوا . فقال : ليتنَى غودِرْت مع أصحاب نُحْص الجبل ·

هو أَصْلُهُ وَسَفَحَهُ. تَمَنَّى أَنْ يَكُونَ قَدْ اسْتَشْهِدْ مَعَ الْسَنْشَهْدِبْنِ يُومُ أَحَدْ.

\*\*\*

نحص

دخلت الجنَّة فسمعت نَحْمَةً من نُعَيَمٍ .

النَّحْمَة كَالرَّزَمَة من النَّحِيم ؛ وهو نحو النَّحيط : صوت من الجَوْف ؛ ورجلُ نحم نَحِم نَحِم . وبذلك سُمِّى نُعَيم النَّحَام (٣) .

\*\*\*

لو يَمْكُمُ الناسُ مَا في الصَّفِّ الأُوَّلِ اقتتاوا عليه ؛ ومَا تقدمُوا إلا بنُحْبَةٍ .

أى بقُرْعَة من الْمَاحَبَة ، وهي المخاطرة على الشيء ؛ ويقال للمراهن : الْمَنَحَّب \_ نحمه عن أبي عَمرو ، والفضل.

\*\*\*

بعث سَرِيَّةً قِبَل أرضِ بنى سليم ، وأميرُهم المنذرُ بن عمرو أخو بنى ساعدة ، فلما

(١) في ه : بالدال أيضاً ، وهذه من ش واللسان .
 (٢) تـكملة من ش .
 (٣) هكذا ضبط في اللسان ، وفي القاموس : لقيه النجام كغراب .

كان ببعض الطريق بعثوا حَرَام بن مِلْحان بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أتاهم انْتَحَى له عامرُ بن الطُّفيل فقتله ثم قتل المنذر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أَعْنَق ليَمُوتَ ، وتخلف منهم ثلاثة ، فهم يتبعون السَّرِيَّة ، فإذا الطريق يرميهم بالعَلَق . قالوا: قُتِل والله أصحابنا ، إنا لنعرف ما كانوا ليقتلوا عامراً وبنى سليم وهم النَّدِيّ .

انْتَكِي له : عَرَض له . قال ذو الرمة :

نَهُوضُ بَأْخَرَاهَا إِذَا مَا انْتَكِي لَمَا مِن الأَرْضِ مَهَاضَ الْحَرَابِيّ أَعْبَرُ (١) أَعْنَقَ : مِن الْعَنَق ؛ وهو سيرُ فسيح ، أي ساقَتْه المنية الى مصرعه .

العَلَق : الدم الجامد قبل أنْ يَيْبُس .

النَّدِيِّ : القومُ الحجتمعون .

\*\*\*

طلحة رضى الله تعالى عنه \_ قال لابنِ عبّاس : هل لَكَ أَنْ أَنَاحِبَك ، وترفَع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم .

أى أَنَا فِر كُوأَحَاكُمُكُ عَلَى أَن تَرفَع ذِ كُرَ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وآله وَسَلَمُ وَقَرَ ابته منك (٢). يعنى أنه لا يَقْصِرُ عنه فيما عَدَا ذلك من المفاخر ، فأمَّا هذا وحده فَعَامِر بَلْمِيع مَسكارِمه وفضائله لا يقاوِمُه إذا عَدَّه ·

\*\*

ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ـ رأى رجلا كَيْنْتَحَى فى السجود ، فقال : لا تَشِنْ (٣) صُورَ تك .

أَى يَمْتَمَدِ على جبهته حتى بؤثّر فيه السجودُ ، وكل من جدٌّ فى أمرٍ فقد انتحى فيه، ومنه انتحى الفرس فى عَدْوِه .

\*\*\*

الحسن رحمه الله \_ طلب هذا العلم آثلاثةُ أصناف من الناس.

<sup>(</sup>۱) الحرابی : جم الحرباء وهی الأرض الغليظة \_ هامش الأصلين . والبيت فرديوانه ۲۲۸ ، والرواية فيه : « الحزابی » بالزای ، قال فی شرحه : الحزابی ، الواحدة حزباء . وهو ما غلظ من الأرض .

<sup>(</sup>٢) يعنى ترفع ذكر رسول الله من بيننا فلا تفتخر بقرابتك منه . (٣) في اللسان : تشينن .

فصِنف تعلموه للمِرَاء والجهل . وصنف متعلّموه للاستطالة واكختْل .

وصِنف تعلُّموه للتققُّه والعقل.

فصاحب التفقه والعقل ذوكا به وحُزْن ، قد تنحَّى فى بُرْ نُسه ، وقام الليل فى حِنْدَسِه ؛ قد أَوْ كَدَ تاه يَدَاه ، وأَعْمَدَ تاه رِجْلاه ؛ فهو مُقْبِلُ على شَأْنه ، عارف بأهْلِ رَمانه ، قد استوحش من كلِّ ذى ثقة من إخوانه ، فشد الله من هذا أركانه ، وأعطاه يوم القيامة أمانه \_ وذكر الصنفين الآخرين .

تنحَّى : أَى تَعمَّد للعبادة ، وتوجَّه لها وصار في ناحيتها . قال :

تَنَحَّى له عمر و فشك شُلُوعَه بنافِلةٍ نَجْلاء والخيـلُ تَضْبُو (١)

أو تجنُّبَ الناس وجعل نفسه فى ناحية ٍ منهم .

وَكَده وأَوْ كَده ووَ كَده بمعنى ، إذا قَوَّاهُ .

قال أبو عبيد: عَمَدْت الشي إذا أقمته ، وأعَمَدْته إذا جعلت تحمّه عدا ، يريد أنه لا ينفك مصلّيا معتمداً على يديه في السجود ، وعلى رجليسه في الفيام ، فوصف يَدَيْه ورجليه بذلك ليؤذن بطول إعماله لها.

ويجوزُ أن يكونَ أوْ كَدتاه من الوَ كد وهو العَمَل والجهد، وأَعْمَدتاه من العَمِيد، وهو المَريض، ويريد أنَّ دوام كونه ساجداً وقائماً قد جهده وشفة.

الألف: علامة التثنية ، وليست بضمير ، وهي في اللغة الطائية (٢).

نحلة فی ( بر ) . نحلا فی ( دح ) . متناحر تان فی ( سد ) .

<sup>(</sup>۱) ضبر الفرس: اذا عدا، ورواية البيت في اللسان \_ نجا: تنحى له عمرو فشك ضلوعه بمُدْرَنْـفِقِ الخَلْجَاءُ والنَّقَّـم ساطعُ (۲) أي على لغة من قال: أكلوني الراغيث.

### النون مع الخاء

[٧٩٥] النبى صلى الله عليه وآله وسلم \_ إنَّ أصحابَ النّجاشى كلّوا جعفر بن أبى طالب ، فسألوه عن عيسى عليه السلام ؛ فقال جعفر : هو عبد الله وكلّمتُهُ ألقاها إلى العَذْرَاء البَتُول ؛ فقال النّجاشى : والله مايزيد عيسى على ماتقول مِثْلَ هـذه النّفائة (١) من سواكى هذا .

وفیه : إِن عَمْرُو بن العاص دَلَ على النَّجَاشى ، وهو إِذْ ذَاكُمُشْرِكَ .فقال النَّجَاشى: نَخِرُّوا ــ وروى : نَجِرُّوا ، بالجيم .

يخر قيل: معناه تـكلّموا. فإن كانت الـكلمتان عربيتين فهما من النَّخِير وهو الصّوّت. ومنه قولهم: مابها ناخِر أى مصوّت.

والنَّجْرِ : هو السَّوْق ؛ أي سُوقوا الـكلام سَوْقا .

\*\*\*

إِن أَنْخَــَع الاَسْمَاء عندَ الله أَن يتَسَمَّى الرجلُ باسم مَلِك الأَمْلَاك وروى : أَخْنع . أَى أَقتَامًا لصَاحِبه وأَهْلَــَكُمّا له ، من النَّخْع فى الذبيّحة وهو إصابة النّخاع . ومنه الحديث : ألا لا تَنْخَعوا الذَّبيحة حَتَّى تَجِب .

وأَخْنَعها ؛ أي أدخلها في أُلخنوع وهو الذلّ والضّعة .

. يخع

مَلِك الأملاك : نحو قولهم شاها نشاه . قيل معناه : أن يتسمَّى باسم الله الذى هو ملك الأَمْلاك ، مثل أن يتسمَّى بالعزيز أو بالجبَّار ، أو مايدلُّ على معنى الكبرياء التى هى رداء ربِّ العزة ، مَنْ نَازَعه إِيَّاها فهو هالك .

\*\*\*

ب إِنَّ المؤمنَ لا تُصِيبه مُصِيبةُ ذَعْرَة ، ولا عَثْرَةُ قَدَم ، ولا اخْتِلاجُ عِرْق، وَلا نُحْبَةُ نَمْـُلَةٍ إِلَّا بِذِنْب. وما يَمْفُو اللهُ أَكْثَر ـ وروى : نَخْتَة وَنَجْبَة .

النَّخْبة : العَضَّة . يقال : نَخَبَتَه النملة والقَمْلة ، والنَّخْبُ : خَرَق الِجُلْد، ومنه قيل لخرق النَّغْبة . النَّغْبَة .

<sup>(</sup>١) يعنى مايتشظى من السواك فيبقى في الفم فينفثه صاحبه .

والنَّخْتَة ؛ من خَتَ الطائر بخرطومه اللحم ، وفلان يَنْخَتنى بالـكلام ؛ أى يقعُ فيَّ وينالُ منى . والنَّخْتُ والنَّتْخُ والنَّتْف أخوات .

والنَّجْبَة : مثل الغَرْزَة والقَرْصَة ،كأنها من ُجَب الشجرة إذا قشرها ، وهو كقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَصَابِكُم مِن مُصِيبةٍ فَيَا كَسَبَتْ أيديكم ويَعْفُو عَن كَثِيرٍ ﴾ (١) .

وفى الحديث : ما أَصَابَ الْمُؤْمِنَ مِنْ مَسكُرُوهِ فَهُو كَفَارَةٌ لَحَطَايَاهُ حَتَّى نُحْيَةَ االنَّمْلَة .

<del></del>ጙጙጙ

عمر رضى الله تعالى عنه \_ أتى بَسكُر ان فى شهر رمضات ، فقال : اِلْمَنْخِرَ بن اللهَ نَخِرَ بن اللهَ نَخِر بن الله تعالى عنه \_ أُمِيامُ وأنت مُفطِر !

أَى كَبَّة الله لَمَنْخريه .

\*\*\*

[ أبو الدَّرْدَاء رضى الله تعالى عنه \_ و يل للقَلْب النَّخِيب ، والجَوْف الرَّغيب ، ولا يبالى بقول الطَّبيب .

هو الفاسد النَّفِل، وهو من قولهم للجبان الذى لا فُوَّاد له: نَخِيب وَنَخِب، وقدنُخِب نخِب فَخِب نخِب قلبه وَخَب، كَا نُزِع؛ لأن أصله من نَخَبْتُ الشيءوانتخبته، ومنه الانتخاب للاختيار. ونُخْبَة الشيء: خيارُه ، كأنَّك انتزعته من بين الأشياء.

رجل رَغِيب: واسع الجُوْفِ أَكُول ، وقد رَغُبَ رُغْبا ، ومنه الرُّغْب شُوْم، وأصله من الرغبة ، ومنه واد رَغيب؛ إذا كان كثير الأَخْذ للهاء ، وفي ضده زهيد . وقول الحجاج: اثتوني بسيف رَغيب ؟ أي عريض الصَّفْحَتين [(٢) .

**公公本** 

عَمْرُو بِن العاص رضى الله تعالى عنه \_ رُبِّى على بَغْلة قد شَمِط (٢) وَجُهُهَا هَرَمَا ، فقيل له : أَتَرْ كُبُ هذه وأنت على أكْرُم ناخِرةٍ بمصر ؟ فقال : لا بلل عندى لدابتى المابتي ماحملتُ رجلي .

. نخر

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى ۳۰ . (۲) مابين العلامتين سقط من ش

<sup>(</sup>٣) الشمط: الشيب.

قيل : هي الخيل<sup>(١)</sup> ، لأنها تَنْخِرُ نَخِيرا ؛ وهو الصوت الخارج من الأنف . ويجوز أن يريد الأناسي ؛ من قولهم : ما الدار نَاخِر ؛ أي مصوِّت <sup>(٢)</sup> .

\* \* \*

عائشة رضى الله تعالى عنها \_ كان لنا جيران من الأُنْصار و نِعْمَ الجيران ' كانوا يَمْنَحُوننا شيئاً من ألبانهم ، وشيئاً من شعير نَنْخُشُهُ .

نخش أى نَهْشُره ونَعْزِلِ عنــه قِشره، ومنه: نُخِش الرجلُ إذا هزل، كَأَنَّ لَحــه قد نُخِش عنه.

\*\* \*

في الحديث: لا يقبلُ الله من الدعاء إلا النَّاخِلة.

أى المنخولة الخالصة ، وهو من باب : يسرُّ كَاتِم .

,<u>×</u>,

نخل

ندد

ناخمهم في (نج). النخة في (جب) . بنخرة في (كن). والنخة في (زخ). [ونخوة في (كل)]<sup>(۲)</sup>.

### النون مع الدال

الذي صلى الله عليه وآله وسلم - هذا كتاب من محمد رسول الله لأ كيدر ؛ حين أجابَ إلى الإسلام ؛ وخلَع الأنداد والأصنام ، مع خالد بن الوليد سَيْفِ الله في دوماء الجندل وأ كُنا فيها : إن لنا الضّاحية من الضّعْل (1) والبُور والمَعامِي وأعْفال الأرض والحلقة والسِّلاح، ولـكم الضّامِنة (٥) من النخيل والمعين من المعمور، لا تُعدَل سارِحَتُكم ، ولا تعدُ فاردَتُكم ، ولا يُحْظَر عليكم النبات ؛ تقيمون الصلاة لوقتها ؛ وتُؤتُون الزكاة بحقيها ، عليكم بذلك عَهْد الله وميثاقه .

النَّدُّ والنَّدِيد والنَّدِيدة : مثل الشيءالذي يُضاده في أموره و يُناده ؛ أَي يُخَالفه ؛من ندَّ البعير إذا نَفَر واسْتَعْصَى .

<sup>(</sup>۱) قال فى النهاية : وقيل هى الحمير للصوت الذى يخرج من أنوفها ، وأهل مصر يكثرون من ركوبها أكثر من ركوبها أكثر من ركوبها أكثر من ركوبها النهاية : وبروى : الضاحية من البعل . (٥) هو ماكان داخلا فى العهارة وتضمنته أمصارهم وقراهم .

الضاحية : الخارجة من العارة ، وهي خلاف الضَّامِنة .

الضَّحْل : الماء القليل .

البَوْر \_ بالفتح والضم : فمن ضمَّ فقد ذهب إلى جمع البَوَار . قال الأصمعى : أرض بَوَار ؛ أى خَرَاب ، وقد بارت الأرض إذا لم تُزْرع . قال عدى بن زيد .

لم يبق منها إلَّا مراوحُ طَايا ت وَبُورٌ تَضْغُو ثَمَا لِبها(١)

و نظيره عَوَان وعُون.

ومن فتح فقد ذهب إلى المَصْدَر ، وقد يكون المصدر بالضم أيضا ؛ ويدلُّ على ذلك قولهم : شيء بَارِئر وبار و بور (٢٠) . وقولهم : رجل بُور وقوم بُور ، والوصف بالمصدر غَيْرُ عزيز .

المعامى : الأَغْفَال ، وهي الأَرَضُون الحجهولة ؛ جمع مَعْمى ، وهو مَوْضِع العَمَى ، كقولك تَحْهَل .

اَكُلْقُهُ : الدُّروع .

لا تُعْدَل : لا تُصْرَف عن مَرْعي تُريده .

لا يُحْظَر النبات: [٧٩٧] أي لا تمنعون من الزراعة حيث شِئتُم .

\*\*\*

من مات ولم ُيشْرِكُ بالله شيئًا ولم يتَندَّ من الدَّمِ الحرام بشيء دخل من أيِّ أبوابِ الجنةِ شاء .

هو من قولهم: مانَدِینی مَن فلان شی ا کرهه ؛ أی مابلَّنیولا أَصابنی ، وما نَدِیت ندی کفّی له بشر ، ولا نَدِیت بشیء تکرهه. قال النابغة:

ما إِن نَدِيتُ بشيء أنت تَـــكرهُه إِذَنْ فلا رفعَتْ سَوْطِي إِليَّ يَدِي (٣)

ركِب فرسا له أنثى فمرّت بشجرة ، فطار منها طائر ، فحادَتْ فندَر عنها على أرضٍ عَلَيْظة . قال عبدالله بن مغفل : فأتيناه نَسْعَى ، فإذاهو جالس وعُرْض رُكْبَتَيهو حَرْقَفَتَيْهُ وَمَنْكِبَيه وعُرْضُ وَجْهه مُنْسَحٍ ، يَبض ماء أصفر .

نَدَر : سقط.

ندر

<sup>(</sup>۱) حاشية ش : المراوح : جممروحة، وهيموضعهبوب الريح. (۲)هكذا بالأصلين (۳)ديوانه ۳۵ ( ) حاشية ش : المراوح : جممروحة، وهيموضعهبوب الريح. (۲) هكذا بالأصلين (۳/۵۳ )

العُرْفُ : الجانب.

اَلحُوْقَفَةَانَ : مجتمع رأس الفخذ ورأس الوَرك حيث يلتقيان من ظاهر ؟يقال للمريض إِذَا طالت ضَجْفَتُهُ : قد دَ برَتْ حَرَاقِفُهُ .

سَحَاه فانْسَحَى ؛ إذا قشره ، وكل جلد رقيق سِحاً. .

كَيْبِض : كَيْقْطُر .

ندم

ندى

\*\*\*

عمر رضى الله عنه ـ نَدَر رجل في مجلسه فأَمَرَ القومَ كلَّهِم بالتطهّر لئلا يخجل. النادر: من النَّدْرة، وهي الخضْفة بالعجَلة ، يقال: نَدَر بها.

\*\*\*

إِيًّا كُمْ ورَضَاعِ السوء؛ فإنه لا بدَّ من أن يندم (١) يوماً ما .

أى يظهر أثره ؛ والنَّدْمُ الأَثر \_ عن ابن الأعرابي ، سُمِّى للزومه من النَّدْم ، وهو من الغَمِّ اللازم ، إذ يَنْدَمُ (٢) صاحبُه لما يعثُر عليه في العاقبة ِ من سوء آثاره .

\*\*\*

طلحة رضى الله تعالى عنه ـ خرجتُ بفرس لى أُنَدِّيهِ .

التندية : أَن يُورِده المَاء ثم يردّه إلى المرعى ساعة مُم يعيده إلى المَاء . يقال : بد يت الفرس أو البعير ، و نَدَا هو يَنْدُو نَدُوا . والنَّدُاوة والنَّدَاوَة (٢) والمُندَّى : مكان التَّنْدية . قال : \* جدب المُندَّى يا بس ثمامه \*

ومنه حدیث أَحَدُ الحَيَّيْن اللذين تنازعا في موضع، فقال أحدُها : مَـَـْرَح بَهُـمِنا ، وَمُندَّى خيلنا . وقال :

تُرَادَى عَلَى مَاء الحِياضِ فَإِن تَعَفَّ فَإِنَّ الْمُنَدَّى رِحْلَةٌ فَرُكُوبِ (١) وَالتَّندية أيضا: أَن يِعرقه بقَدْر مَا يُنَدِّى لَبْدَه وَلا يَستَفرغه عَرَقاً.

\*\*

(۲) همدا في د صلين ؛ وفي القاموس . الله على عند والمادي والمادي والمعدوي الجسس الموم عهور. أو المجلس ماداموانجتمعين فيه. (٤) اللسان ــ ندى، ونسبه إلى علقمة بن عبدة، وفيه : على دمن الحياض .

可以 人名英格兰

<sup>(</sup>۱) هكذا رواه الزمخشرى ، وفي اللسان والنهاية : ينتدم ، وقالا : والندم ... بفتح الدال ... الأثر ، وهو مثل الندب والباء والميم يتبادلان ، قالا : وذكره الزمخشرى بسكون الدال من الندوهو الغماللازم إذ يندم صاحبه لما يعثر عليه من سوء آثاره . (۲) في ه : أو ينتدم . ش « ينتدم » . (۳) هكذا في الأصلين ، وفي القاموس : الندى \_ كغني \_ والنادى والندوة والمنتدى : بجاس القوم نهاراً ،

أبو هريرة رضى الله عنه ـ دخل المسجد وهو يَنْدُس الأَرضَ بر جُله . أَى يَضْرِبِ ، قَالَ الأَصْمَعَيِّ : نَدَسْتُهُ بِحَجْرِ : ضَرَّ بَتُهُ . ونَدَسْتُهُ ورَدَسْتُهُ : طعنته · ندس وقال الكميت:

وَنَحْنُ صَبَحْنَا آلَ نَجْرَانَ غَارَةً ۚ تَمْيِمَ بِنَ مُرَّ وَالرِّمَاحَ النَّوَادِسَا

مُجَاهِد رحمه الله \_ قال في قوله تعالى : ﴿ سِيماًهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَثَرِ السُّجُود ﴾ (١): ليس بالنَّدَب[٧٩٨] ، ولكنه صُفْرَة الوجوه والخشُوع .

هو أثر الجراحة إذا لم يرتفع عن الجلد .

الحجاج \_ كتب إلى عامِلِه بالطَّائف : أَرْسِلْ إلى بَعَسل أَخْضَر في السِّقاء ، أَبيض في الإناء، مِنْ عَسَلِ النِّدْغِ والسِّحاءِ، من حِدَاب (٢) بني شَبَابة.

هَا مَن نَبَاتَ الْجَبَالُ تَرْعَاهَا النَّحَلُّ ، قال أَبُو عَمْرُ : النِّدْغُ : شَجْرَة خَضْرَاء لهما ثمرة بيضاء ، الواحدة نَدْغة . وقال القتيبي : هو السَّنْتَر البريّ ، وزعم الأطباء أن عسلَ السُّفْتَر أمَّنُ العسل وأشد حرارة ، وأنشد الجاحظ لخلف الأُحمر :

هاتيك أو عصاء في أعلى الشرف للظل في الظَّيَّان والنَّدْغ الأَلِف (٢) وعن أبي خَيْرَة : السِّحاء : شجرة صفيرة مثل الكفِّ لهـا شوك وزهرةٌ حمراً ٩ في بياضٍ ، تسمى زهرتها البَهْرَ مَة .

وعن يعقوب: الضبّ يأ لَفه ويُوصَف به، فيقال: ضبُّ ساح حابل؛ أي يرعى السِّحاء وألحْملَة .

بنو شَبَابَة : قوم بالطائف يُنْسَبُ إِليهم العسل ، فيقال . عسل شَبَابى .

وندر فی (زل). ندا فی (رم). النادی فی (غث). الندی فی (خ). نادح في ( بش ). الندوة في ( حك ). نادتها في ( من ). ندهته في ( له ). لمندوحة في (عر) . تندحيه في (سد).

<sup>(</sup>٢) في الأصلين : حدب ، والمثبت من اللسان ، قال ــ مادة حدب : (١) سورة الفتــح ٢٩ . والحداب : جبال بالسراة يترلها بنو شبابة قوم من فهم بن مالك . (٣) الطيان : نبت بدبغ بورقه ، وقيل : شيء من العسل ، وقال أبو منصور : ليس الطيان في شيء من العسل ، وإنما هو نبت .

### النون مع الزاي

النبى صلى الله عليه وآله وسلم ـ قال : طوبى للغرباء . فقيل : مَنْ هم يا رسول الله ؟ قال : النُّزَّاع من القبائل .

نز ع

نزر

هو جمع نَازِع ، يقال للغريب : نازع و نَزييع ، وأصله فى الإبل . قال (1) :

فقلتُ لهم لا تَعْذِلُونى وانْظُرُوا إلى النازِع المَقْصُور كيفيكونُ

قيل له نازع ؛ لأنه يَنْزِعُ إلى وطنه ، و نزيع لأنه نَزَع عن الآفة ، والمراد المهاجرون.

صلّى صلّى الله عليه وآله وسلم يوماً فلماً سلّم من صلاته قال : مالى أَنَازَعُ القرآن ؟

أى أجاذبه ؛ وذلك أنَّ بعض المأمومين قرأ خَلْفه .

كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلّى من الليل فإذا مرَّ بآية فيها ذِكُرُ الجنة سأل، وإذا مرّ بآية فيها ذكر النار تعوّذ، وإذا مرّ بآية فيها تَنْزيه الله سبَّح.

أصل النَّزْه : البُعْد ، و تَنْزيه الله : تبعيده عمالا بجوز عليه [ من النقائص] (٢٪ .

إِنَّ عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه سار معه صلَّى الله عليه وآله وسلم ليلا ، فسأله عن شيء فلم يُجِبه ، ثم سأله فلم يُجِبه ، ثم سأله فلم يُجِبه . فقال عمر : ثـكلتك أمَّك ياعُمر ! نَرَرْت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مِراراً لا يُجِيبك .

يقال: نَزَرْت الرجل إذا كَدَدْتُهُ فى السؤال، وطلبت ما عنده جميماً، من النَّزْر وهو القليل، كأنك أرَدْتَ أخذَ نَزْره واشتِفاَفه، قال<sup>(٣)</sup>:

فَخُذْ عَفْوَ مِن آ تَاكُ<sup>(١)</sup> لا تَنْزُرَنَّهُ فَعَندَ 'بُلُوغ ِ الْسَكَدِّ رَنْق المَشَارِبِ<sup>(٥)</sup> ثَمُ استعمل في كل إلحاح وإحْفاء؛ يريدُ ألحجت عليه مراراً.

أبو الدرداء رضى الله تعالى عنه ـ ذكر الأبْدَال (٢) فقال: ليسوا بنَزَّ اكِين ولا مُعْجبين ولا مُتَاوتين.

<sup>(</sup>١) هو لجميل، ديوانه ١٩٩٠. (٢) زيادة من اللسان. (٣) اللسان والأساس\_نرر.

 <sup>(</sup>٤) في اللسان : فخذ عفو ما آناك .

<sup>\*</sup> فعندَ بلُوغ الـكَدْرِ رنقُ المشاربِ \*

<sup>(</sup>٦) قال في القاموس: الأبدال: قوم بهم يقيم الله عز وجل الأرضَ وهم سبعون: أربعون بالشام وثلاثون بغيرها ، لا يُوت أحدهم إلا قام مكانه آخر من سائر الناس.

أى طمَّا نين فى الناس عيّا بين ؛ من النَّيْزَك (١) وهو دون الرمح . ومنه حديث ابن عون رحمه الله تعالى : إنه ذُكرَ عنده شَهْرُ بن حَوْشَب ، فقال :

ومنه حدیث ابن عون رحمه الله معالی : إمه د اِر عنده شهر بن حوسب ، فعان إن شَهْرُ اَ نَزَ كوه .

أى طعنوا عليه ، ومنه قيل للمرأة المعيبة : نَزُّ بِكُمَّة .

\*\*\*

ابن الزبير رضى الله تعالى عنه \_ حضّ على الزُّهد، وذكر أن ما يكفى الإنسان قليل؛ فنزغَه (٢) إنسان من أَهْل المسجد بنزيغَة ؛ ثم خبأ رأسه؛ فقال: أين هذ؟ فلم يتكلم. فقال: قاتله الله ضَبَحَ ضَبْحَةَ الثعلب وقَبَعَ قَبْعَـةَ القُنْفُذ.

نَزَغَه ونَسَغَه : رمَاه بكلمة سِيِّئَة ٍ \_ عن الأصمعي . وأنشد :

إِنِّي عَلَى نَسْغِ الرِّجَالِ النُّسَّغِ أَعْلُو وَعِرْضِي لَيْسَ بِالْمُمَشَّغِ (٢)

\*\*\*

سعيد رضى الله عنه \_ كانت المرأةُ من الأنصار إذا كانت نَزْرَةً أو مِقْلَاتًا تنذر لئن وُلِدَ لها لتجعلنَّه فى البهود، تلتمس بذلك طولَ بقائة . وهى النَّزُور، نزر أى القليلة الأولاد.

نزغ

المةلات : التي لا يميشُ لها ولد ـكان ذلك قبل الإسلام .

نزح فی ( فد ) . ينزع وينزو فی ( خو ) . نزهة فی ( غم ) . ونزله فی ( دح ) . [ النيزك فی ( عن ) . انزه فی ( كذ ) . بنزاع فی ( دی ) ] ( ، )

النون مع السين

النبي صلى الله عليه وآله وسلم \_ شَكُو ا إليه صلى الله عليه وآله وسلم الصَّمْفَ ، فقال : عليكم بالنَّسْل .

واحذَرْ أقاويلَ المُداةِ النَّرْغِ على أبي لستُ بالزَغْزَغِ اللهُ عَزَغِ اللهُ عَزَغِ اللهُ عَنْ اللهُ عَزَغِ اللهُ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَنْ الللهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَاللّهُ عَنْ عَلَا عَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَ

<sup>(</sup>١) فى اللسان النيرك: الرمح الصغير، قال: وحقيقته تصغير الرمح بالفارسية. (٢) فى هـ بالعين، وهذه رواية شـ واللسان. (٣) اللسان: مشغ، ونسبه إلى رؤية، وقبله: هذا الجزء الأخير منصل مشط بن قبله ها:

هو مقاربة الخطو من الإسراع .

نسل

ومنه أنه صلى الله عليه وسلم مرَّ بأصحابه كَيْشُون فشكُّوا الإعياء ، فأمرهم أن كَنْسِلوا .

\*\*\*

بعثت في نَسَم ِ الساعة إن كادَتْ لنسبةني .

نسم أى حين ابتدأت وأقبلَتْ أَوَاثِلها ، وأصلُه نَسَم الريح ، وهو أولها حين تقبل باين قبل أن تشتدً .

قال أبو زيد: نَسَمَت الريح تَنْسِم نَسِيمًا ونَسَمَانًا ، إذا جاءت بَنَفَسِ ضعيف.

وقيل : هو جمع نَسَمَة ، أى بعثت في أناس َيلُونَ الساعة ، فأضاف النَّسَم إلى الساعة لأنها تلمها .

\*\*\*

كانت زَيْنَبُ بنتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت أبى العاص بن الربيع ، فلما خَرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة أرسلها إلى أبيها وهى نَسُوء ؛ فأَنْفَر بها المشركون بعيرَها حتى سقطت ، فنَفَتَت (١) الدِّماء مكانها ، وأَلْقَت ما فى بطنها، فلم تزل ضَمِنة حتى ماتت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

النَّسُوء على فَعُول ، والنسء على فَعْل . وقد روى قطرب : النَّسء \_ بالضم : المرأة المُطْنون بها الحمل لتأخّر حَيْضها عن وقته ، وقد نُسِئَت تُدْسَأ نَسْأً ، من نسأ الله في أجلك ، فالنَّسُوء كا كحاكوب والضَّبُوث (٢٠) ، والنسُّه \_ بالضم والفتـح تسمية بالمصدر .

الإنفار : التنفير

الضَّمِنَة : الزُّمِنَة .

\*\*\*

كَان يَوْرَضَ خَيْلًا ، فقال رجل : خيرُ الرجال رجال جاعلو أَرْمَاحِهُم على مَناسِبِ خيولهُم، لا بسو البرود منأهل نَجْد · فقال: كذبت ؛ بلخير الرجال رجال أَهْلِ النمِن، الإيمَان يمانِ ، آل نَلَمُ وجذام وعاملة .

<sup>(</sup>١) نفثت الدماء مكانها: أي سال دمها . (٢) ناقه ضبوث: يشك في سمنها فتجس باليد .

الْمُنْسَجِ: الـكاهل. والْمُنْسِجِ مثله ؛ كأنه شبه بالمِنْسَجِ ؛ وهو الآلة التي يمد عليها الثوب للنُّــْج ·

نْلَمْ وَجُذَامٍ : أَخُوانَ ابْنَا عَدِيٌّ بن عُمْرُو بن سَبَأُ بن يَشْجَبُ بن يَمْرُبُ بن قَحْطَان ، ويقول بعص النَّسابين: إنهما من ولد أَرَاشَة بن مرّ بن أَدّ بن طَا بِحَة بن إلياس، وأَرَاشَة لحق باليمن ، وعاملة أخو عمرو ، وكَمْ لَكَان وحِمْير والأَشْعَرَ وأَنْمَار ومُرّ أَبْنَاء سَبَأ . ونساب مضر على أنَّ عاملة من ولد قاسِط بن وائل. وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما اختص بذكره هؤلاء لمَـكَأنِ عرقهم من مُضَر .

أبو بكر رضى الله تعالى عنه \_كان رجلا نَسَّابَهُ "(١)، فوقف على قوم من ربيعة . فقال: ممن القوم ؟ فقالوا: من ربيعة . فقال : وأَى ربيعة أنتم ؛ أَمِنْ هِمَامِهَا أَوْ مِنْ لَهَازِمِهَا ؟ قالوا: بل من هَامِهِا العظمي. قال أبو بكر: ومن أيِّه- ا ؟ قالوا: من ذُهْل الأكبر. قال أبو بكر: فمنكم عَوْف الذي يُقاَل : لا حُرَّ بَو ادى عَوْف · قالوا : لا ، قال : فمنكم المُزْدَافِ اللهُ وَاحب العامة الفَرْدَة[٨٠١]قالوا: لا . قال : فمنكم بِسُطاَم بن قيس أبو (٢) القِرَى ومنهى الأحياء؟ قالوا: لا. قال: فمنكم جَسَّاس بن مُرَّة مانع الجار (٢٠)؟ قالوا: لا . قال: فمنكم الحوْفَزَان ؟ قاتل الملوك وسالبها أنفسها ؟ قالوا: لا · قال: فمنكم أخوال الملوك من كِنْدَة . قالوا : لا . قال : فمنكم أصهار الملوك من عُلَم ؟ قالوا : لا . قال أبو بكر : فلستم بذُهُل الأكبر ؛ إنما أنتم ذُهْل الأصغر .

فقام إليه غلام من بني شَيْبان يقال له دَغْفَل حين َبقَل (١) وَجْهُهُ . فقال : إنَّ على سائلنا أنْ نَسْأَلَه والعب؛ لا تعرفُه أو تَحْمِلَه

يا هذا ، إِنَّكَ قد سألْتَنا فأُخْبَرُ ناك ولم نـكتمك شيئًا . فمنَّن الرجل ؟ قال أبو بكر: أَنَا مِن قَرْيَشَ . فقال : بَخِ ِ بَخِ ِ ! أهل الشرف والرياسة ، فمن أى القرشيين (٥) ؟ قال : من ولد َتيْم بن مُرَّه . فقال الفتى : أَمْـكَمْنْتَ والله من (٦) سَوَاءِ النُّهْرَة . فمنــكم قُصَى أ الذي جَّم القبائلَ من فِهْر ، وكان يُدْعَى في قريش نُجَمِّها ؟ قال : لا . قال : فمنكم هاشم

<sup>(</sup>١) الحبر في الميداني ١ : ١٧ ، ١٨ ، في شرح مورد المثل : إن البلاء موكل بالمنطق .

<sup>(</sup>٢) الميدانى: « ذو اللواء » . (٣) الميدانى: على الذمار ومانع الجار . (٤) ظهر ونجم . (٥) الميدانى: « صفاة الثغرة » . (٥) الميدانى: « صفاة الثغرة » .

<sup>(</sup>ه) الميداني : « فن أيّ قريش أنت ؟ » .

الذي هَشَم الثَّرِيد لقومه ورجالُ مكة مُسْنِتُون عِجَاف ؟ قال : [٨٠٢] لا ، قال : فمنكم شَيْبَةُ الحَمد مُطْعِمُ طير السماء (١) ؟ قال : لا . قال : فمن أهل الإفاضَة بالناس أنت ؟ قال : لا . قال : فمن أهل النَّدُوّة ؟ قال : لا . قال: فمن أهل السِّقاية ؟ قال : لا . قال: فمن أهل الحِجابة ؟ قال : لا . فاجتذب أبو بكر زمام الناقة ؛ فقال الفتى :

صادَفَ دَرْءَ السيل دَرْءِ يَدْفَعه يَهمِيضُه حِينًا وحينًا يَصْدَعُهُ (٢) وفي الحديث: إن عليًا رضى الله تعالى عنه قال له: لقد وَقَعْتَ يا أبا بكر من الأعرابي على باقِعة. فقال: أجَلْ يا أبا حسن، ما من طامَّة إلا وفوقها طامّة.

النُّسَّابة : البليغ العلم بالأنْسَاب .

اللَّهَازِم: أَصُولَ الحَنكِين؛ الواحدة لِهْزِمة. يريد، أَمِنْ أَشرافِهَا أَم من أُوساطها؟ ويقول النسابون: بَكْرُ بن وائل على جِذْمَين: جِذْمٌ يقال له الذُّهْلَان؛ وجِذْم يقال له اللَّهْازم؛ فالذُّهْلان بنو شَيْبان بن ثعلبة، وبنو ذُهْل بن ثعلبة. واللهازم: بنو قَيْس بن ثعلبة، وبنو تَيْم اللَّات بن ثعلبة. قال الفرزدق:

وأرضى بحـكم الحى ً بكر بن وائل إذا كان فى الذُّهْلَيْن أو فى اللّهازِم عوف بن مُحَلِّم بن ذُهْل، وكان عزيزاً شريفاً فقيل فيـه: لا حُرَّ بوَادِى عوف، أى الناس له كالعبيد والخَول. ولهم القُنَّة التى يقال لها المَعاَذة، مَن لجأ إليها أعاذُوه. أبو القرَى: متولِّيه وصاحبه.

مانع الجار : لَمَنْعِهِ خَالَتَه البَسُوس ، وقَتْلِهِ كُلَيبًا في سببها .

اَلحُوْفَزَ اَن : هو الحــارِث بن شَريك بن مطر ، ولُقِّبَ بذلك لأن بِسْطاَما حَفَرْه بِالرُّمْح فاقتلعه عن سَرْجه ؛ وكان أحد الشجعان .

الْمُزْدَلِف : كَان يَسْمَى الخصيب ، ويكنى بأبى ربيعــة ، ولُقب بذلك لأنه قال في حرب كليب، ازْدَلِفوا قَوْسى أَوْ قَدْرَها : أَى تقدَّمُوا في الحرب [ بقدر قوسى (٣) ] . . وكان إذا ركب لم يعتم مع غيره .

سَوَاءِ الثَّغْرَة: يُريد وسط تُغْرَةِ النحر · وسَواء كل شيء: وسطه ـ وروى: من َ أَنْ صَفاة الثَغْرَة.

نسب

<sup>(</sup>۱) بعدما في الميداني : « الذي كأن في وجهه قرا يضيُّ ليل الظلام الداجي » .

<sup>(</sup>٢) يكسره مرة ويشقه أخرى . (٣) من اللسان . (٤) وهي رواية الميداني .

قُصَى : هو زيد بن كلاب بن مُرَّة ؛ ولقب بذلك لأنه قصا قومه (١) أى تقصَّاهم وهم بالشام فنقام م إلى مكة . وكان يدعى أيضًا مُجَمِّعًا . قال (٢) :

أَبُوكُمْ قُصَىٰ كَان يُدْعَى مُجَمِّمًا بِهِ جَمَع اللهُ القبائل من فِهْر هاشم : هو عمرو بن عبد مناف ، ولُقِّب بذلك لأن قومَه أصابتهم مَجَاعَة ، فبعث

عيراً إلى الشام وحَّلها كعـكا : ونحر جُزُراً وطبخها وأطعم الناس الثريد .

شَيْبَةَ الحَمد: هو عبد المطاب بن هاشم ، ولُقِّب بذلك لأنه إلى وُلِدَ كانت في رأسه شَعْرة بيضاء، وسُمِّى مُطْع طير السماء ؛ لأنه حين أخذ في حَفْر زمزم وكانت قد اندفنت جعلت قريش تَهْزَأ به ، فقال : [٨٠٢] اللهم إن سقيت الحجيج ذبحت لك بعض ولدى ؛ فأسقى الحجيج منها ؛ فأقرع بين ولده ، خُرجت القُرْعة على ابنه عبد الله . فقالت أخواله بَنُو مخزوم : أرْض ربك وافد ابنك ، فجاء بعشر من الإبل فحرجت القُرْعة على ابنه ، فلم يزل يزيد عَشْراً عَشْراً ، وكانت القُرْعة تخرج على ابنه ، إلى أن بلغها المائة فخرجت على الإبل ، فنحرها بمكة في رءوس الجبال ؛ فسُمِّى مُطْعِم الطير، وجرت السُّنَة في الدِّية بمائة من الإبل ، كانت الإفاضة في الجاهلية إلى الأخزم بن العاص المُلقَّب بصُوفة (٣) بمائة من الإبل . كانت الإفاضة في الجاهلية إلى الأخزم بن العاص المُلقَّب بصُوفة (٣) ولم تزَلُ في ولده حتى انقرضوا فصارت في عَدْوَان يتوارثونها حتى كان الذي قام عليه الإسلام أبو سيارة العدواني صاحب الحار . وقيل : كان قُصَى قد حازها إلى ما حاز من سائر المحكارم . وقد قسَّم مكارمة بين ولده فأعطى عبد مناف السِّقاية والنَّدُوة ، من سائر المحارا الحجابة واللَّواء ، وعَبْد المُزَّى الرِّفادة ، وعَبْد قصى جَاْمة (١٠) الوادى .

دَرْ 4 السيل ـ بفتح الدال وضمها : هجومُه . يقال: سال الوادى دَرْءاً ودُرْءاً إذا سال من مطر غير أرْضِه ، وسال ظَهْراً وظُهْراً ، إذا سال من مَطَرِ أرضه .

البَاقِعَة : الداهية .

الطامة : الداهية العظيمة ، من طمَّ الماء ؟ إذا ارتفع .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) وفى اللسان : سمى بدلك لأنه كان جمع قبائل قريش وأنزلها مكة ، وبنى دار الندوة .

<sup>(</sup>٢) اللسان ــ جمع ، من غير نسبة .

<sup>(</sup>٣) قال في اللسان والقاموس: صوفة: أبوحى من مضر، وهو الغوث بن مربن أدبن طابخة بن إلياس ابن مضر، كانوا يخدمون الحكمية في الجاهلية و يجيزون الحاج ، أى يفيضون بهم. وقال ابن سيده: صوفة: حىمن تميم ، وكانوا يجيزون الحاج في الجاهلية من منى، فيكونون أول من يدفع ، يقال في الحج: أجيزى صوفة فإذا أجازت قيل: أجيزى خندف، فإذا أجازت أذن للناس كلهم في الإجازة، وهي الإفاضة. (٤) الجلهة: الناحمة .

عمر رضى الله عنــه ــكان يَيْلُسّ الناس بعد العشاء بالدِّرَّة . ويقول : انصرفُوا إلى بيوتــكم .

نسس

أثبته أبو عبيد هكذا بالسين غير المعجمة ، وقال فى رواية المحدثين إياه بالشين : لعله ينَوش ، أى يتناول . وعن ابن الأعرابى : النشّ : السَّوْقُ الرفيق . وعن شمر : نَسَّ ونسنس، ونَشَّ ونشنش ، بمعنى ساق وطرد .

\*\*\*

قال رضى الله عنه : من يَدُلُني عَلَى نَسِيج وَحْدِه ؟ فقال له أَبُو موسى : مانعلمه غَيْرُكُ. فقال : ماهي إلا إبلَ مُو تَقَعْ ظُهُورُها .

نسج

الثوب إذا كان نفيسا لا 'ينْسج على مِنواله غيره ، فقيل ذلك لـكل من أرادوا المبالغة في مَدْحه . أراد من يدلّني على رجل لا يُضَاهَى في دينه .

الْمُوَقَّع : الذي يَكثر آثار الدُّ بَرِ عليه ، ضرب ذلك مثلًا لعُيُو بِه .

\*\*\*

أنى قوما وهم يرمون ، فقال : ارتموا ، فإن الرَّمْى جَلَادة ، وانْتَسِئُوا عن البيوت ، لا تُطَمِّ امرأة أو صبى يسمع كلامكم ؛ فإن القوم إذا خَلَوْا تـكلموا ـ وروى : و بَنِسُوا . الانتساء : افتعال من النَّسَاء ، وهو التَّأْخير ؛ نَسَأَه فانْتَسَأ ؛ أى تأخّر؛ قال ابن زُغْبَة (١٠) : إذا انتسئوا فَوْتَ الرِّماحِ أَ تَتْهُمُ عَوَا رُبُرُ نَبْلِ كَالْجُرَادِ نظيرها (٢٠) و بَنَسُوا بمعناه ، قال ابنُ أحر (٣٠) :

[۸۰۳] مَاوِيَّةُ لُوْلُوَّانُ اللَّوْنِ أَيَّدَهَا أَنَّ طَلَّ وَبَنسَ عَنْهَا فَرْقَدُ خَصِر لَا تَطُمَّ امراَةٌ : أَى لا تفلَب بكلمة تسمعها من الحكلم التي فيها رَقَتُ ولا يُمْللًا صدرها بها ؛ من طَمَّة وطمَّ عليه إذا غلبه ، وطمَّ الإناء إذا مَلاه . أولا تشخص بهاولاتقلق ولا تستفز؛ من أَطمَّ الشيء إذا رفعه وشاله . والبحرالُطمِّ الذي يُطمُّ كلَّ شيء ؛ أي يرفعه . أو لا تضل ؛ من قول أبي زيد : دعه يَتَرَمَّع (٥٠ في طمَّتِه ؛ أي يتسكع في ضلالته ، ولوروى : لا تطم امرأة ، من طمَّتِ المرأة ، برَ وْجها إذا نشزت لـكان وَجها .

(۱) وهو مالك بن زغبة (۲) البيث في اللسان نسأ : إذا أنسئوا ... تطيرها. (۳) اللسان ــ بنس ،وقبله! كأنها من نفي العزاف طــاوية لماانطوى بطنها واخْرَوَّط السَّفَر

(٤) في اللسان:

\* ماوية لؤلؤان اللون أوردها \*

وق حاشية ش : القطاة السارية الملساء ، أراد البقرة الوحشية شبهها بالفرقد ، وهو الثور الوحشى . (ه) يترمع : يتسكع . الطمة : العذرة . خالد رضى الله تعالى عنه \_ انصرف عمرو بن العاص عن بلاد الجبشة ، يريدُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليسلم ، فلقيه خالد وهو مُقْبِلٌ من مكَّة ، فقال : أين ياأ با سليمان ؟ فقال : والله لقد استقام المَنْسِم ، و إن الرجل كَنَبي ، اذْهَبْ فأَسْلِم .

أصل هذا من قول الناشد: إذا عثر على أثر مَنْسِم بَعِيره فاتَّبعه: استقام المَدْـسِم . ثم صار مثــلا في استقامة كلِّ أُمرٍ ، ويجوز أن يكون بمعنى المَذْهَب والْمُتَوَجَّه الواضح ، من أَسَم لي أثر ، أي تبيَّن. قال الأحوص:

وإِنْ أَظْلَمَتْ يوماً على الناسِ طَخْيَة (١) أضاء بكم ياآلَ مَرْ وَان مَنسِم

أبو هُرَيْرَة رضى الله تعالى عنه \_ ذهب الناس و بقي النِّسْناَس.

هم يأجوج ومأجوجُ \_ عن ابن الأعرابي ؛ والنون مكسورة . وقيل : خَلْقٌ على صورة الناس أشبهوهم فى شيء وخالفوهم فى شيء، وليسوا من بنى آدم، ويقال: بل هم من بنی آدم .

> وفي الحديث : إن حيًّا من عاد عَصَوْا رسولَهم فمسخَّهم الله نَسْنَاسا لكل إنسان منهم يَدْ وَرَجْل من شِقّ واحد يَنْقُزُ ون كما ينقز الطائِر ، ويَرْعَوْن كما ترعى البهائم .ويقال : إِن أُولَئْكُ انقرضُـوًا ، والذين هم على تلك الخِلْقَةَ ليسوا من نَسْـلِ أُولَئْك ، ولـكنهم خَلْق على حِدَة .

> وقال الجاحظ: زعم بعضُهم أنهم ثلاثة أجناس: ناس و نِسْنَاس ونَسَانس. وعن أبي سعيد الضرير : النُّسَانس : الإناث منهم . وأنشد قول الـكميت :

> > \* وإن جمعوا نُسناً سَهم والنُّسَا نِساً \*

وقد تُفْتَح النون . وقيل : النسنسةالضعف . وبها سمى النَّسْناس لضعف خلقهم.

في الحديث : تنكبُوا الفُبَارَ فمنه يكون النَّسَمَة .

أى الرَّ بُو ؛ لأنه ريح تخرج من الجوف ، و نَسَمُ الشيء رِيحه .

لا تَسْتَنْسِئُوا الشيطانَ .

يعنى إذا أردتم خيرا فعجِّلوه ولا تُؤخِّروه ، ولا تستَمْهِلُوا الشيطان فيه ؛ [٨٠٤] لأنَّ "

(١) البيت في اللسان \_ نسم ، الطخية : الظامة وفيه : « على الناس غسمة » ، والغسمة الظامة .

مربدً الخير إذا تباطأً في فِعْلِهِ فـكا أنَّ تلك مهلة مطلوبة من الشيطان .

نسل في ( يَجُ ) . ونسلناها في ( زو ) · ونس في ( ضم ) . نسرا في ( فض ) . ينس في ( شذ ) . الناسة في ( بك ) . ينسب في ( جر ) . نساء في (سن) . [ نسيسها في (عك ) . والنس في ( رس ) ] (١٠) .

# النون مع الشين

النبي صلى الله عليه وآله وسلم ـ إن للشيطان نَشُوقا و لَعُوقا ودِساَما .

أى ما يُنْشِقه الإنسان إنْشاقا ، وهو جعله فى أنفه ، و يُلْعِقه إياه ، ويَدْسُمُ به أُذنيه ؛ أى يسدُ ؛ يعنى أَنَّ وساوسه ما (٢) وجَدَتْ منفذا دخَلَتْ فيه .

\*\*\*

دخل صلى الله عليه وآله وسلم إلى خديجة رضى الله عنها يخطبها،ودخلَتْ عليهامُسْتَنْشِيَةٌ من مولَّدَات قريش ، فقالت : أمحمدُ هذا ؟ والذى يُحْلَفُ به إنْ جاء كخاطِبا .

هى الكاهنة ؛ لأنها تتعاطى عِلْمَ الأكوانِ والأحداث وتستحبَّها ؛ من قولك : فلان يستنشى الأخبار . ويروى بالهمز ؛ من أنشأ الشي إذا ابتدأه . والمستنشأ : المرفوع المجدَّد من الأعلام والصُّوَى (٢٠٠٠) . وكل مجدد مُنْشأ ، والكاهنة تستحدث الأمور وتجدد الأخبار (١٠٠٠) .

لم يُصْدِق امرأةً من نسائِه أكثرَ من اثنتي عشرة أوقية ونَشّ.

هو نصف الأوقية ، [ وهو (٥)] عشروندرها ، كأنه سُمِّى لقلته وخِفَّته من النشنشة ، وهي التحريك ، والخفة ُ والحركة ُ من وادٍ واحد .

إِذَا نَشَأَتْ بَحْرِيَّةً ثَمَ تَشَامِمِت فَتَلَكَ عَيْنٌ غُدَّيقَةٌ .

هو من قولهم : من أين نَشَأْتُ وأَنْشَأْت ؛ أى خرجت وابتدأتُ .

وأنشأ يفعل كذا؛ أى أخذَ يفعلُ ، نسب السحابة إلى البَحْرِ لأنه أراد كونها ناشئة من جهته ، والبحرُ من المدينة في جانب اليمن ، وهو الجانب الذى منه تهب الجنوب ، فإذا نشأت منه السحابة ثم تشاءمت ؛ أى أخذت نحوالشام ، وهو الجانب الذى منه تهب الشمال، كانت غروة .

(٥) من النهاية .

نشق

نشي

شنش

نشأ

<sup>(</sup>١) ساقط من ش . (٢) فاللسان والنهاية: مهما . (٣) الصوى : جم الصوة وهو العلم ـهامشه.

<sup>(</sup>٤)وقال الأزهرى : مستنشئة اسم علم لتلك الـكاهنة التي دخات عليها ، ولا ينون للتعريف والتأنيث .

غُدَيقة : أي كثيرة الماء .

وقوله : عَيْن : تشبيه لها بالعَيْن التي ينبع منها الماء .

\*\*\*

مرَّ صلى الله عليه وآله وسلم على قِدْر فانْتَشَل عَظْماً منها وصَلَّى ولم يتوضأ .

أى أخرجه قبل النُّصَج ، والنَّشِيل : لحم يُطْبَخ بلا تَوَابل فَيُنْشَل فَيُوْكُل . ويقال نشل المحديدة العَقْفَاء التي يُنْشَل بهدا : مِنْشل ومِنْشال . والانتشال : إخراجه لنفسه كالاشتواء والاقتداد .

\*\*\*

ذكر له صلى الله عليه وآله وسلم رجل بالمدينة . فقيل : يارسول الله ؛ هو منأطول أهل من أطول أهل من أطول أهل من أطول أهل من أخذ بالعُسْر وقال : إنَّ هذا أَخذ بالعُسْر وترك اليُسْر - ثلاثا ، ثم دفعه فخرج من باب المسجد .

أى جذَبه جذبات كما يفعل من يَدْشِل اللحمَ من القِدْر .

\*\*\*

كَانْ لَرْسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم نَشَّافَة أَيْنَشِّفُ بها غُسَالة وَجْمِه. أَى مِنْدِيل يمسحُ به عند وضوئه .

نشف

\*\*

عمر رضى الله تعالى عنه \_ عن ابن عبّاس رضى الله عنهما : كان عمر إذا صلى جلس للناس ، فهن كانت له حاجة و كلّمه ، وإن لم يكن لأحد حاجة قام فدخل . فصلى صلوات لا يجلس للناس فيهن ، قال : فحضرت الباب ، فقلت : ياير و فا (۱) أ بأمير المؤمنين شكاة كا فقال : فقال : ما بأمير المؤمنين من شكوى . فجلست فجاء عثمان بن عفان ، فجاء ير و فأ . فقال : قم يا بن عباس . فدخلنا على عمر فإذا بين يديه صبر من مال على كل صبر و المناب منها كيف . فقال عمر : إنى نظرت في أهل المدينة فوجد تكم من أكثر أهلها على عمر فأما أنا عشيرة ، فخذا هذا المال فا قتسياه ، فما كان من فَضْل فر دُدًا . فأما عثمان فجثا وأما أنا فجثو ث لر كبتى . قلت : وإن كان نقصان رد دث علينا . فقال عمر : فشذشة من فجشن و بعني حجر من جبل أما كان هذا عند الله إذ محمد وأصحابه يأ كلون القد وقلت :

<sup>(</sup>١) يرفأ : مولى عمر بن الخطاب . (٢) الصبرة : ماجم من الطعام بلاكيل ووزن .

بلى والله ، لقد كان عند الله ومحمد حى أن ، ولو عليه كان فتح لصَنَع فيه غيرَ الذى تَصْنعُ . قال : فنشَج قال : فنشَج قال : فنشَج عمر ، وقال : إذن صَنَع ماذا ؟ قلت : إذَنْ لأكل وأَطْعَمنا . قال : فنشَج عمر حتى اختلفت أضلاعُه . ثم قال : وددت أنى خرجت منها كَفَافا لالى ولا على " .

هَكَذَا جَاءَ فِي الحَدَيثِ مع التفسير . وَكَأَنَّ الحَجَرِ سَمَى نِشْنَشَةَ مِن نَشْنَشَهُ وِنَصْنَصَهُ إذا حرّكه .

والأَّخْشَن : الجبل الغليظ كالأخشب ، والخشونة والخشوبة أُخْتان .

وفيه معنيان : أحدها أن يشمِّهَ بأبيه العباس في شهامته ورَمْيِه بالجوابات المصيبة ، ولم يكن لفريش مثلُ رأى العباس .

والثانى أن يريد أن كلمته هذه مِنْهُ حَجَرْ من جَبل، يعنى أن مثام ا يجىء من مِثْله، وأنه كَالجبل في الرأى والعلم وهذه قطعة منه.

نَشَج نشيجا إِذَا بَـكَى. وهو مثلُ بكاء الصبى إِذَا ضُرِبِ فَلْم يخرج بكاؤه وردَّدَه في صدره .

ومنه حديثه رضى الله عنه : إنه صلى الفجر بالناس ـ وروى : العَتَمَة ، وقرأ سورة يوسف ، حتى إذا جاء ذِ كُر يوسف سُمِع نَشِيجُه خَلْفَ الصفوف ـ وروى : فلما انتهى إلى قوله : ﴿ قَالَ إِنْمَا أَشَـكُو كَبِنِّي وَحُزْنِي إلى الله ﴾ (١) نشَجَ .

فيه دليل على أن البكاء وإن ارتفع لا يَقْطَعُ [٨٠٦] الصلاة إذا كان على سبيل الاذكار .

\*\*\*

عَمَانَ رَضَى الله تعالى عنه \_ لما نشَّمَ الناسُ في أَمرِه جا · عبد الرحمَن بن أَبْرَى إلى أبيّ بن كعب فقال : يا أبا المنذر ، ما المَخْرَج ؟

يقال: نَشَّبَ فى الأمر ونشَّمَ فيه إذا ابتدأ فيه ونال منه ، عاقبَت الميم الباء ، ومنه قالوا: النَّشم والنَّشَب : للشجر الذى يُتَخذ منه القسى ؛ لأنه من آلات النشوب فى الشيء، والباء الأصل فيه ، لأنه أذهب فى النصرف .

\*\*\*

نشج

<sup>(</sup>١) سورة بوسف ٨٦.

طلحة رضى الله تعالى عنه \_قام إليه رجلُ بالبَصْرَة ، فقال : إنا أناس مهذه الامْصَار، وإنه أتانا قَتْلُ أمير وتأميرُ آخر ، وأتَدَّنَا بَيْعَتُك وبيعة أصحايك ، فأنشُدك الله لا تكن نشد أولَ مَنْ غدر . فقال طلحة : أنْصِتُو ني . ثم قال : إنى أخذت فأدخلت في الحشِّ وقربوا فوضعوا اللَّجَ على قَنَى وقالوا : لتُبا يعن أو لنقتلنك ؛ فبايعت وأنا مُكْرَه .

أُنشدُكُ الله : أسألك به . وقد مرَّ فيه كلام .

ومنه حديث أبى ذَرّ رضى الله عنه : إنه قال للقوم الذين حضروا وَفاته : أَنشدُ كُمُ الله والإسلام ، أَنْ يُكَفِّنَنَى رجل كان أميراً أو عَرِيفا أو بَرِيدا أو نَقِيباً .

أَنْصِتُونَى : من الإنصات وهو السكوت الاستماع ، وتعدّيه بإلى وحذَّ فَه (١) . الجشّ : البستان .

شبه السيف بلُجِّ البحر في كثرة مائه .

قَفَى : أَى قَفَاى \_ لغة طائية ، وكانت عند طلحة امرأة من طَى . ويقال : إن طيّا لا تأخذ من لغة ، ويُؤخذ من لغاتها .

البريد: الرسول.

النقيب : الأمير على القوم ، وقد نَقَبَ نِقَابَةً .

\*\*\*

أبو هريرة رضى الله تعالى عنه ـ ذكر النبى صلى الله عليه وآله وسلم فَنَشَغ. أي شهق شهيقاً يبلغ به الغَشْيُ شوقاً إليه. قال رُؤْبَة :

نشغ

عَرَفْتُ أَنِّى نَاشِغُ فَى النَّشَّغِ إِلَيْكَ أَرْجُو مِنْ نَدَاكَ الأَسْبَغِ أَى شَدِيد الشُوقِ إِلِيكَ.

ومنه الحديث : لاتعجلوا بتفطية وجه الميت حتى يَنْشَغُ أُو يَتَنَشَّغُ .

وعن الأصمعى : النَّشَغات (٢) عند المَوْتِ [فوقات] (٦) خَفِيَّاتٌ جِدًّا .

\*\*\*

عَوْف بن مالك رضى الله تعالى عنه \_ رأيت فيما يرى النائم كأنَّ سَبَبا دُلى من السماء فانْتُشِط رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أعيد ؛ فانتُشط أبو بكر .

<sup>(</sup>١) أي أنصتوا إلى واستمعوا . (٢) واحدة النشغات : نشغة . (٣) من ش.

أَى نُوْ ع ؛ من نَشَطْتُ الدُّلو من البئر إذا نزعتها بغير قائمة .

مُعاَوية رضى الله تعالى عنه \_ خر ج ونَشْرُه أمامه .

هو مايَسْطع وينشر بكرة من الريح الطيِّبة خاصة . قال المرقش : الربح نَشْر والوُ جُــوه دَناً نِيرٌ وأَطْرَاف الأَكْفُّ عَنَمَ (١) ومنه قولهم : سمعت منه نَشْراً حسناً ، أي ثناء طيباً .

الحسن رحمه الله : قال له رجل : إنى أتوضَّأ [٨٠٧] فَيَنْقضح الماهِ في إنائي . فقال : ويلك ومن يملك نَشَرَ الماء!

هو فَعَل بمعنى مفعول ، من قولهم : اللهم اضْمُمْ لى نَشَرى ، أى ما نَشَرَتْه حوادتُ الأيام من أَمْرِي . وجاء الجيش نَشَراً ، يعني ما يَنْتَضِح من رشاش الماءونفيانه .

عطاء رحمه الله تعالى \_ قال ابن جريج : قلت لعطاء : الفأرة تموت في السَّمْن الذائب أو الدهن . قال : أما الدهن فيُنَشِّ ويدُّهَنُ به إن لم تَقْذَرْه . قلتُ : ليس في نفسك من أن تأثم إذا نش ! قال : لا . قلت : فالسَّمن أينكُس ثم يُؤ كل به ؟ قال : ليس ما يؤكل به كهيئة شيء في الرأس يدَّ هَن به .

النُّشِّ والَمْسِّ : الدُّوْف ؛ من قولهم : زعفران مَنْشُوش . وعن أم الهيثم : ما زلتُ أَمُشَ له الأَدْوِية فأَلدُهُ (٢) تارةً وأُوجِره أخرى . وهو خَلْطه بالماء ، ومنه : نَشْنَشَهَا ومَشْمَشُها ، إذا خالطها .

> قَذِرْت الشيء : إذا كرهته . قال العجاج : \* وقذرى ما ليس بالمَقْذُور \*

في الحديث \_ إذا دخل أحدكم الحمَّام فعليه بالنَّشِير ولا يَخْصف . وهو الإزَار لأنه ينشر فيُوْ تَزَر به .

الَخْصُف : أَن يضعُ يده على فَرْجه ، من خَصف النعل إذا أطبق عليها قطعة .

(١) اللسان نشر ــ وفيه « النشر مسك والوجوه دنانير » . (٢) الله: أن يؤخذ بلسان الصي فيمدلل أحد شقيه وبوجر في الآخر الدواء في الصدف بين اللسان وبين الشدق . نش

نشط

قال الله تعالى : ﴿ وَطَفِقاً يَخْصِفاَنِ عليْهِماَ مِنْ وَرَقِ الْجِنَّة ﴾ (١) .

إذا نشّ فلا تشربه .

نشش

يقال: الخمر تَيِنش، إذا أخذت في العَكيَان ·

بالمناشير في (از). نش في (حن). واستنشيت واستنشرت في (سم). نشره وانشط في (طب). فنشدت عنه في (فر)، النشيج في (ذف). فانتشط في (صب). بالنشف في (ده). بنشبة في (عص). والمنشلة في (غف) نشر أرض في (خم). نشاشة في (جد). نشبوا في (اف). وأنشدها في (طب).

### النون مع الصاد

النبى صَلَى الله عليه وآله وسلم ـ قال فى أُلحور العين : و لَنَصِيف إَحْداهُنَّ على رأْسها خيرٌ من الدُّنْياَ وما فيها .

هو الخمار . قال النابغة :

نصف

سَفَطَ النَّصِيفُ ولم تُرِدْ إِسْفَاطه فتناوَلَتُه واتَّقَتْنَا باليَد (٢)
ويقال أيضاً للمامة وكل ما غَطَّى الرأس: نصِيف، ونصَّف رأسه عَمَّمه؛ ومنه
تنصَّفَهُ الشيب(٢).

\*\*

إِنَّ وَفَدَ هَمْدَانَ قَدَمُوا فَلَقُوهُ مُقْبِلا مِن تَبُوك فَقَالَ ذَو المِشْعَار (\*) مالك بن بَمَط: يا رسول الله ؛ نَصِيَّة مِن همدان ؛ من كل حاضِرٍ وبَادٍ ، أَتَوْك على قُلُص نَوَاج متصلة نصى بحبائل الإسلام ، لا تَأْخُذُهم في الله لَوْمَةُ لائم ، من مِخْلاف خارف ويام ، وعهدُهم لاينقض عن شِيَة ماحِل ولا سَوْدَاء عَنْقفير ، ما قامت لَمْلَع وما جرى [٨٠٨] اليَّمْفُور بصُلَّع . فَنَقفير في الله عليه وآله وسلم : هذا كتاب من مجمد رسول الله لمِخْلاف فيكتب لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم : هذا كتاب من مجمد رسول الله لمِخْلاف خارف وأهل جِنَاب الهضَبوحِقاف الرمل ، مع وافدها ذي المشمار (\*) مالك بن نَمَط ، ومَن أسلم من قومه ، على أنَّ لهم فِرَاعها ووِهاطها وعَزَازها ما أقاموا الصَّلاة وآثوا الزكاة ،

 <sup>(</sup>١) سورة الأعراف ٢٢ . (٢) ديوانه: ٣٦ (٣) تنصفه الشيب: عمه \_ كما في القاموس.

<sup>(؛)</sup> في الأصل: المعشار ، والتصحيح من ش والقاموس والنهاية .

يأْ كلون عِلَافِها ، ويَرْعَوْن عِفَاءَها ، لنا من دِفْتُهم وصِرَ امهم ما سَلمُوا بالميثاق والأمانة ، ولهم من الصَّدَقة الثِّلْبُ والنَّابُ والفَصِيل والفارض والدَّاجِن والكَبْشُ الحَورِيّ ، وعليهم فيه الصَّالِغُ والقَارِحُ .

النَّصِية : لَمَن كُينْتَصَى مِن القوم ، أَى يُخْتَار مِن نُواصِيهِم ، كالسرية لَمَن يُسْتَرَى مِن المسكر ، أَى يُخْتَار مِن سَرَاتهم ، ويقال للرؤساء نَوَاصٍ ، كايقال لهم : ذَوائب ورءوس وهَامُ وَجَمَاجِمُ ووُجوه . قال :

ومشهد قد كَفَيتُ الغائبِينَ به في تَحْفِلِ من نَواصِي الناسِ مَشْهُو د (۱) خارِف وياًم: قبيلتان .

المِخْلاف<sup>(۲)</sup>لليمن كالرّسْتاق الهيرهم .

الشُّيَّة : الوشاية .

المَاحِل: الساعى ،وما أشبه رواية مَنْ رواه (٢٣):عنسُنَة ماحل ، وقال: سنَّته طريقته ، كا يقال : أنا لا أفسد ما بيني وبينك بمــذاهب الأشرار ، أي بطرقهم في الوشاية بالتصحيف .

الْمُنْقَفِيرِ : الداهية . ويقال : غول عَنْقَفِيرِ ، وقال الـكميت :

شَذَّ بَعَهُ عنقفير سِلْتِم (١) فَبَرَتْ جسمانه حتى انْحَسَر

وَعَقْفَرَتُهُا: دَهَاؤُهَا وَمَكْرِهَا، وَعَقْفَرَتُهُ الدَوَاهِى فَتَعَقَّمَر؛ إذا صرَّعَتْهُ وأَهَلَكَتْه، واغْقَنْفَرَتُ على ماخيلت كنحو ما كانوا يكتبونه ، لكم الوفاء منا بما أعطيناكم فى العُسْر واليسر، وعلى المَنْشَطِ والمَكْرَه.

لَعْلَع : جبل . قال الأخطل :

سقى لَعْلَمًا والقَرْ يَقَين فلم يَكَدُ بِأَثْقَالِهِ عَن لَعْلَع يَتَحَمَّلُ وَمِن أَيَامِهِم يَوْم لَعْلَم ، وفيه التذكير والتأنيث .

الصُّلُّع: الصحراء التي لانبت فيها .

جِناَبِ الهَضِّبِ : موضع .

الفِرَاع: جمع فَرَعَة، وهي القُلَّة.

<sup>(</sup>١) الأساس \_ نصى ، وفيه: « وموقف ... » . (٢) المخلاف : الكورة . (٣) أى بدل : « شية ماحل » (٤) السلتم : الداهية والسنة الصعبة .

الوِهاَط:الأراضى المطمئنة، جمع وَهُط وبه سمى الوَهُط:مالُ لعمر و بن العاص بالطائف. العَزَاز: الأرض الصلبة.

العِلَاف : جمع عَلَف ، كجمال فى جَمَل ، وتسميةُ الطعام علفا كنحو بيت الحماسة : إذا كنتَ فى قوم عِدَى لستَ منهمُ فَكُل ما عُلِفْتَ من خبيث وطيّبِ قالوا : العَفَاء : الأرض التى ليس فيها مِلْكُ لأحد . وأصح منه معنى أن يراد به الحكلاً ، [٨٠٩] سمى بالعَفَاء الذى هو المطركما يسمى بالسماء ، قال :

وأضحت سماء الله نزراً عَفَاؤُها فلا هي تعفينا ولا تَتَغَيَّم ولو روى بالكسر<sup>(۱)</sup> على أن يُسْتعار اسم الشعر للنبات كان وجها قويا ، ألا ترى إلى قولهم : رَوْضة شَعْرَاء : كثيرة النبت ؛ وأرض كثيرة الشَّعار<sup>(۲)</sup> ، وإلى إشراكهم بين ما ينبت حول ساق الشجرة وما رق من الشعر في اسم الشَّكِير<sup>(۱)</sup> . قال : 

والرأس قد شاع له شَكِير \*

وقولهم : نبات فيهما .

الدِّفُ : اسم مَا يُدْفِيُ ، قال الله تعالى : ﴿ لَكُمْ فَيْهِ الدِّفُ الْمُعَ الْمُ اللهُ تَعَالَى : ﴿ لَكُمْ فَيْهِ الدِّفُ اللهِ وَمَنَافَع ﴾ (1) . يعنى ما يتخذ من أصوافها وأو بارها بما يُتَدَفَّأُ به .

وقال ذو الرمة<sup>(ه)</sup> :

وباتَ في دِفْءَ أرطاة ويُشْئِزُه نداوب الريح والوَسُواس والِمُضَبُ ويقال: فلان في كَنَفِه وذَرَاه ودِفْئِه · وقيل للمطية: دِفْء . قال:

فدِفْ ابن مروان ودِف ابن أمّه يعيشُ به شرقُ البلادِ وغَرْبُها والمراد به هنا الإِبل والغنم ، لأنها ذوات الدفء ؛ وكذلك المراد بالصّرَام النخل ؛ لأنها التي تصرم لنا من ذلك .

ما سَلَّمُوا بالميثاق؛ أى أنهم مَأْمُونُون على صدقات أموالهم لما أخذ عليهم من الميثاق، ولا يُبْعَثُ إليهم عاشِر ولا مُصَدق.

 <sup>(</sup>١) هو بالكسر: الشعر الطويل الوافي.
 (٢) كثيرة الشعار ، أى ذات شجر .

<sup>(</sup>٣) الشُّكير : الزغب من الفرخ وما ينبت من الشعر بين الصفائر ، وما ينبت حول الشجرة منأصلها .

<sup>(</sup>٤) سورة النجل ه . (ه) ديوانه ٢٢ ، ورواية اللسان :

فبات يشتره ثأد ويسهره تذؤب الريح والوسواس والهضب وهو يصف ثورًا وحشبًا \_ مادة شأذ .

النُّلُبُ: الجمل اكارم الذي تكسّرت أسنانه.

الفارض: المسنَّة .

قالوا فى اَلحُورَى : منسوب إلى اَلحُور ؛ وهي جلود تُتَخَّذ من جلود بعض الضّأن مصبوغة بحمرة . وخُفّ مُحَوَّر مبطَّن بحَور . قال أَبُو النجم :

\* كأيما برقع خَدّيه الحوَر \*

الصَّا لِـغ : من الغنم والبقر الذي دخل في السنة السادَسة ، والقارح من الخيل مِثْلُه .

خرج معه صلى الله عليه وآله وسلم خَوَّات بن جُبَير حتى بلغ الصفراء (١) فأَصاب ساقَهُ نَصِيل حَجَر ، فرجع فضرب له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسَهْمِهِ .

النَّصِيل والمِنصِيل والمِنصَال: البِرْطِيل<sup>(٢)</sup>؛ وهو حَجَرُ مستطيل شبراً وذراعاً ، ويُجْمَع نُصُلًا وأَنْصِلَة ، وبقال للفأس: النَّصِيل .

مرَّت به صلی الله علیــه و آله و سلم سحابة، فقال : تَنَصَّلَتْ هذه ــ و تَنْصَلِتُ هذه ــ بنصر َبنی کعب

أى خرجت وأقبلت ؛ من نصل علينا فلان إذا خرج عليك من طريق أو ظهرً مِنْ حجاب ، ومنه تَنَصَّل من ذَنْبِه . ويقال : تَنَصَّلْتُهُ واسْتَنْصَلْتُهُ : أخرجتِه .

تَنْصَلِت (٣): تَنْحُو وتقصد، ويقال لمن تشمَّر للأمر: قد انْصَلَتَ له.

بنَصْر بني كعب: أي بسَقْيهم ، يقال: نصر المطر الأرض؛ إذا عمَّها بالجود.

\*\*

أبو بَكر رضى الله تعالى عنــه ـ دخل عليــه وهو يُنَصَّنِصُ لسانَه ويقول: إن هذا أَوْرَدَنِي الْمَوَارِدِ.

صنص عن [٩٠٠] الأصمعي: نَصْنَصَ لسانه ونَصْنَضَه: حرَّكه. وعن أبي سعيد: حيـة نَصْنَاص ونَضْنَاض محرِّك لسانَه ·

\*\*\*

نصل

<sup>(</sup>۱) الصفراء : واد ف طريق مكة إلى المدينة \_ هامش ه . (۲) البرطيل : حجر أو حديد طويل صلب خلقة ينقر به الرحى . (۳) بوزن تنكسس \_ هامش ه .

على رضى الله تعالى عنه \_ إذا بلغ النساء نَصَّ الحقائق (١) \_ وروى : نصّ الحقاَق فالعَصَبة أَوْلى .

نصُّ كُل شَيَّ : مُنْتَهَاه ؛ من نَصَصْت الدابة إذا استخرَجت أقصى ماعنده من السير ، يعنى إذا بلَغْنَ الغاية التى عَقَلْنَ فيها ، وعرَ فن حقائق الأمور أَوْ قَدَرْن فيها على الحقاق نصص وهو الخصام ، أو حُوق (٢) فيهن ؛ فقال بعض الأولياء : أنا أحقُّ بها ، وبعضهم أنا أحقُّ . ويجوز أن يُريد إذا بَلَغْنَ نهاية الصِّفار ؛ أى الوقت الذى ينتهى فيه صِغْرُهن ويدخُلْنَ في السَّمَار لهنَّ اسم الحقاق (٢) من الإبل ، وهذا ونحوه مما يتمسَّك به أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله في اشتراط الوكِيِّ في نـكاح الكَبيرة .

\* \*\*

الأشعرى رضى الله تعالى عنه ـ قال زيد بن وَهْب: أُتيته لما قُتِل عَمَان فاسْتَشَرْتُه ، فقال : ارجع فإن كان لقوسك وَتر فاقطَعْه ، و إن كان لرُمْحك سنانُ فأَنْصِله .

أى انزعه ، يقال : نَصَل الرمح : جعل له نَصلا ، وأنصله : نزع نَصْله ، وقيل نَصَله نصل وأُنْصله في معنى النزع ، ونصَّلَه : ركَّب نَصْله .

\*\*

ابن عباس رضى الله تعالى عنهما \_ ذكر داود صلاة الله عليه يوم فيّنته ، فقال : دخل المِحرَّ اب وأَقْعَدَ مِنْصفا على الباب .

المِنصَف: الخادم – بكسر الميم – عن الأصمعي، وبفتحها عن أبي عبيدة – ومؤنثه نصف منفقة، والجمع مناصف. قال عمر بن أبي ربيعة:

قالت لها ولأُخْرَى من مَنَاصِفِمِ الله وجدْتُ به فوق الذى وجَدا وقد نَصَفه يَنْصِفه نَصَافة ، وتنصَّفه : خدَمه واستخدمه ؛ وأصلهمن تنصفت فلانا ، إذا خضمت له و تضرَّعت تَطْلُب منه النصفة ، ثم كثرحتى استُهْمل في موضع الخضوع والخدْمة . \*\*\*

عائشة رضى الله تعالى عنها \_ سُئِلت عن الميِّت يُسَرَّح رأسه ، فقالت : علام تَنْصُون ميِّتَكِم .

<sup>(</sup>١) الحقائق: جم حقيقة ، وهو مايصير إليه حق الأمر ووجوبه ، أو جم الحقةمن الإبل (٢)أىخوصم

<sup>(</sup>٣) جمع حق وحَّقه ، وهو الذي دخل في السنة الرابعة ، وعند ذلك يتمكَّن من ركوبه وتحميله .

أى تسرحونه ، يقال: نَصَتْ الماشطة المرأة ونَصَّتُها فتنصَّت ، أُخذَمن الناصية .

نصى

عائشة رضى الله تعالى عنها \_ لم تـكُن واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وآلهوسلم تُناصِيني في حُسنِ المنزلة عنده ، غير زينب بنت جَحْش .

أى تُنازِعنى وتُبَارِينى ، من مناصاة الرجل صاحبه ، وهى أخذكل واحــد منهمــا ناصية َ الآخر .

\*\*\*

في حديث أهل الإفك: وكان مُتَبَرَّز النساء بالمدينة قبل أن سُوِّيت السَّكُنف في الدُّور المناصِع.

قَالُوا: جَاءَ فَى الحديث أَنَّ المناصِع صَعِيدٌ أَفيح خارجَ المدينة. وقال أبو سعيد: هى المواضع التى يَتَبَرّز إليها الإنسان إذا أراد أن يحدث. واحِدها مَنْصَع، [٩١١] ، لأنه ينصع إليه؛ أَى يَبُرُز ويخلو لحاجَتِه فيه.

\*\*\*

كعب رضى الله تعالى عنه \_ يقول الجبارُ : احْذَرُونى فإنى لا أَنَاصُ عَبْداً إِلَّا عَذَّ بته المناصّة : المناصّة : المناصّة ، يقال : ناص غَرِيمه و نصّصَه ، كَبَاعَده و بعّده ، و نَاعَمه و نعّمه ؛ إذا استقصى عليه .

نصص

ومنه حديث عون رحمه الله : إن الله تعالى أوحى إلى نبيٍّ من الأنبياء : من أناصُّه الحساب يحقّ عليه العذاب .

في الحديث \_ لا يَوُّمَّنَّ \_ كِم أَنْصر ولا أَزَنَّ ولا أَفْرَع.

تفسيره في الحديث : الأَنْصَر الأَقْلَف.

والأزَنّ : الحاقن .

والأفرع: المُوسُوس.

نصیران فی ( خل ) . تفصی فی ( صل ) . وانتصل فی ( قح ) . نصیفه فی ( مد ) . نص فی (دف ) . نصف فی ( هن ) . ناصة فی (سد ) . لو نصبت فی (لف ) . فتناصیا فی (صل ) .

#### النون مع الضاد

النبي صلى الله عليه وآله وسلم\_قال عبد الله بن عمر : كنَّا في سَفَرٍ معه ، فنزلنامنزلا، فمنا من يَذْتَضِلُ، ومِنَّا مَنْ هو في جَشْرِه، فنادى مُناديه : الصلاةُ جَامِعة .

انْتَصَل القوم: تَنَاصَلُوا ؛ أَى تُرامَوْ ا .

اَلْجِشْر : المال الراعي .

\*\*\*

نَصَّر الله عبداً سَمِـع مقالتي فوَعاها ثم أدَّاها إلى مَن لم يسمعها.

نَصْرَه وَنَصْرَه وَأَنْضَره: نَعْمَه فَنَصْر يَنْضُر وَنَصُر يَنْضُر ) وفي شعر جرير:

\* والوَّجُه لا حَسَناً ولا مَنْضُوراً (٢) \*

ومنه حديثه صلى الله عليه وآله وسلم: يامعشر نُحَارِب؛ نَضَّرَ كَمَ الله لا تُسْقُونى حَلَبِ امرأة .

آلحكَب: في النساء عَيْثُ عندهم يَتَعايرون به . قال الفرزدق :

ومنه المثل: يحلب بنى وأُضب (<sup>()</sup> على يَدِه . وهو مذكور فى كتاب المستَقْصَى ؟ فكا نه سَلَك فيه طريقَ العَرب .

\*\*\*

قال صلى الله عليه وآله وسلم: قال لى جبرائيل: لم يمنعنى من الدُّخول عليك البارحة إلا أنه كان على باب بيتك ستر فيه تَصَاوِير، وكان فى بيتك كلْب فمُرْ بِهِ فليخرج، وكان الـكلب جرْواً للحسن والحُسَيْن من تحت نَضَدٍ لهم.

هو سرير ، وقيل : مشجب تُنْضَدُ عليه الثياب .

\*\*\*

نضل

نضر

نضد

<sup>(</sup>١) كنصر وكرم وفرح . (٢) ديوانه ٢٩٣ ، وصدره :

<sup>\*</sup> من كلّ جَنْكلةٍ ترى جِلْباَبَها \*

<sup>(</sup>٣) ديوانه : ١ ه ٤ (٤) أضب على مافي يده : أمسكه . وفي حاشية ش: « أي وضع يده على يده »

أتاه صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال: إنَّ ناضِـحَ آل فُلَانِ قد أَبَدَ (١)عليهم. فنهض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رآه البعير سَجَد له فوضَع يده على رأس البعير. ثم قال: هات السِّفارَ، فجيءَ بالسِّفارِ، فوضعه على رأسه.

النَّاضِـح: السانية.

أَبَدَ : غلب واستصعب .

السِّفَار : حبل يُشَدُّ طرفه على خِطام البعير مداراً عليه ويجعل بقيته زِماماً ، وربما كان السِّفَارُ حديدة ، سمى بذلك لأنه يزيل الصعوبة ويكشفها .

\*\*\*

عمر رضى الله تعالى عنه \_كان يأخذ الزّ كاةَ من نَاضٌّ المالِ .

نضعن هو ما نصَّ منه ، أى صار وَرِقًا وعَيْنًا بعد أن كان متاعا . وهو من قول العرب : أخذ [٩١٢] من ناضً ماله ، أى من أصلِه وخالصه .

ومنه قولهم : فلان من نُضاَض القوم ومُضاَضهم ومُصاَصهم ؛ أى من خالصتهم ؛ لأنّ الذهب والفضة ها أصلُ المال وخالِصُه .

ومنه حديث عِكْرمة : إنه قال في شريكين : إِذَا أَرَادَا أَنْ يَتَفَرَّقًا يَقْتَسَمَانَ مَا نَضَّ بَيْمُمَا مِن العَيْنِ ، وَلاَ يَقْتَسِمَانَ الدِّينِ ، فإن أَخَذَ أُحدُهَا وَلَمْ يَأْخَذَ الآخَرِ فَهُو رِبًا .

كره أن يقتسما الدين؛ لأنه ربما استوفاه أحدُها ولم يستوفِه الآخر، فيكون رِبًا، وَكَرَنْ يقتسمانه بعد القبْضِ.

ومنه الحديث : خذوا صدقة ما نَصَّ من أموالهم .

\*\*\*

قةادة رحمه الله : النَّضَحُ من النَّضْح .

أى ماأصابه نَضْح من البول كرُءوس الإبر ، فلْيَـنْضَحه بالماء؛ وليس عليه أن يفسله، وكان أبو حنيفة رحمه الله لا يرى فيه نَضْحاً ولا غَسْلا .

النَّخْمِي رَحْمُهُ الله \_ لا كَأْسُ أَنْ يَشْرِبُ فِي قَدْحِ النَّصَارِ.

هو شجر الأثل الوَرْسي اللَّون ، وقال ابن الأعرابي : هو النَّبْع . وقيل : الْجِلاف

(۱) في ه: أبر \_ مالراء .

نضح

نضح

نضر

يُدْفَنَ خَشَبُهُ حتى ينضر ، ثم يعمل فيكون أمكن لعامله فى ترقيقه . وقيل : أقداح النُّضَار هذه الأقداح الحر الجيشانيَّة . وقيل : النضار الخالصة من جَوْهر التِّبْر ؛ ومن الخُشب · وأنشد لذي الرُّمة :

نُقِّحَ جِسْمِي عن نُضار العُودِ بَعْدَ اضطِراب العُنْق الأُمْلود (١)

\*\*\*

عَطَاء رحمة الله عليه : سُئل عن نَضَح ِ الوَضوء ، قال : اسْمَح بُسْمَح لك ؟ كان مَن مضى لايفتَشُون عن هذا ولا 'يلَحِّصُون .

النَّضَح (٢): كَالنَّشَرِ سُواء بناءً ومعنى .

الوَّضُوءِ: ماء الوضوء.

اشمَحْ: من أسمحت قَرُونَته (٢) إذا أسهلت وانْقَادَتْ.

التَّاحيص: التشديدو التضييق ؛ من اللحيص وهو الضيق، و الْتَحَص خَر ْتُ ( أ ) مسلّتك ؛ إذا انْسَد .

وَكَاصِ: عَلَمُ لَاضًّيقَ وَالشَّدَّةِ •

فى الحديث: ماسُقِي من الزَّرْع نَضْعاً ففيه نِصْفُ العُشر .

أى ما سُقِي بالنَّاضِے ، وهو السانِيَة ، والمراد مالم يسق فتحا ·

ولم أَزَل أَنَصْنِض سهمى الآخر فى جبهته حتى نَزَعته ، وبقى النَّصل فى جبهته مثبتاً ما قدرْتُ على نَزْعِه .

أَى أَ قَلْقِلُهِ .

نضيته في (مر) . نضب في (وج). فاضحا في (هل) . وما يستنضح في (نت) . نواضحكم في (ظه) . تنضية في (حج) . نضائد في (بر) . من نضيج في (بج).

## النون مع الطاء

النبي صلى الله عليه وآله وسلم \_ عن أبى رُهم الغفارى : كنت معه فى غَزْوَة تَبُوك (١) ديوانه ٢٥٦ ، وروايته :

نَقَحْنَ جسمِى عن نضار العودِ بعد اهْتزاز الفصن الأماودِ (٢) مايترشش منه عند التوسَقُ . (٣) أسمحت قرونته : ذلت نفسه . (٣) الحرت : الثقب،

نضح

فسِرْتُ معه ذات ليلة فقرَ بُت منه ، فجعل يسأانى عَمَّنْ تخلَّف من بنى غِفار . فقال \_ وهو يسألنى : ما فعل النقر الحُمرُ الطَّوالُ النَّطا نِط ؟ فحدثته بِتَخلُّقُهم . فقال : ما فعل النفر السودُ القِصار الجعاد؟ فقلت : والله ما أعرف \_ وروى : الثَّطاط .

النَّطْنَاطُ: الطويل للَّديد القَّامَة ، من النَّطَّ وهو المَطَّ. يقال: نَطَطْتُهُ ومَطَطْتُهُ ، إذا مددته .

نطنط

الثُّطِّ : الـكُوسَج .

أَلِجُعْد : القصير المتردِّد .

\*\*\*

قال صلى الله عليه وآله وسلم لعطية السَّعْدى : ما أغناك الله فلا تسأل الناسَ شيئًا ، فإن اليدَ العليا هى المُنطِية ، وإنّ اليد السفلى هى المُنطاة ، وإنّ مال الله مسئول ومُنطَّى . هذه لغة بنى سعد ، يقولون : أنْطنى ، أى أعْطنى .

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لرجل : أنْطِه كذا .

قال زید بن ثابت رضی الله تمالی عنه : کنت مع النبی صلی الله علیه و آله و سلم و هو یُمْـلِی علی کیتابا ، و أنا أستفهمه ، فاستَأذن رجل علیه ، فقال لی : انْطُ .

أى اسكت . قال ابنُ الأعرابيّ : فقد شرَّف النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه اللغة وهي حِمْ يَرية ·

وقال المفضل: زَجْرُ للعرب، تقول للبعير تسكينا له إذا نَفَر: انْطُ، فيَسْـكن، وهو أيضا إشْلاء<sup>(١)</sup>للـكلب.

لايزال الإسلامُ يزيد وأهله ، وينقص الشَّركُ وأهله ، حتى يسيرَ الراكبُ بين النُّطْفَتين لا يَخشَى إِلّا جَوْراً (٢) .

يريد البَحْرَين ؛ بحر المشرق وبحر المغرب ؛ ويقال الماء قليلا كان أو كثيراً نُطْفَة . قال الهذلي (٣):

#### وإنهما لجوَّاباً خُرُوق وشَرَّاباَن للنُّطَف الطوامي

<sup>(</sup>۱) أصله من أشلى دابته : أراها المخلاة لتأتيه . (۲) هذا ماجاء في ه ، وقد جاء في النهاية: هكذا جاء في كتاب الهروى ، والزمخشرى : لايخشى جوراً ؛ أي لا يخشى في طريقه أحدا يجور عليه ويظلمه ، والذي جاء في كتاب الأزهرى : لايخشى إلا جوراً ، أي لايخاف في طريقه غير الضلال والجور عن الطريق .

<sup>(</sup>٣) هو معقل بن خويلد ، ديوان الهذليين ٣ : ٦٧ ، وروايته :

نطف

ومنه الحديث : إنا نَقْطَعُ إليكم هذه النَّطْفة . أي هذا البَحْر .

وفى حديثه صلى الله عليه وسلم: إنه كان فى غَزْوَة هَوَازَن ، فقال لأصحابه يوما: هل من وَضوء؟ فجاء رجل بنطُفة فى إدَاوة فاقْتَضَها ، فأمر بها رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم فصُبَّتُ فى قدح ، فتوضَّأْنا كلنا ونحن أربع عشرة مائة نُدَغْفِقُها دَغْفَقَهُ .

يريدُ الماءِ القليل .

اقْتَضَّها: فتح رأس الإداوَةِ ، من اقتضاض البِكْرِ ، أوا بتدأ فشرب منها أوتمسَّح وروى بالفاء ؛ من فَضَّ الماء وافتضَّه ، إذا صبة شيئًا بعد شيء ، وانفض الماء .

دَغْفَقَ المَاءَ ودَغْرَقه : إذا دَفَقه ، وهو أن يصبَّه صبَّاكثيراً واسعا . ومنه عام دَغْفَق ودغرق ودَغْفَل : مُغْصِب واسع . وأنشد ابنُ الأعرابي لرُوُبة :

أَرْقَـــنِي طَارِقُ مُمْ ِ أَرَّقاً وقد أَرَى بالدار عيشاً دَغْفَقا (١)

غَدَا إِلَى النَّطَاة وقد دَلَّه الله على مَشارَبُ كانوا يستقون منها ، دُبُول كانوا ينزلون إليها باللَّيل فيتَروَّوْن منالماء فَقَطَعها ، فلم يلبَثوا إلّا قليلا حتى أعطوا بأيديهم .

نَطَأَةً : علم لخيبر . وقيل : حصن مها ، واشتقاقها من النَّطو . وهو البعد .

وفى المفازى : حاز رسول الله صلى الله عليــه وآله وسلم خَيْبر كلمها الشقّ ونَطَآة ، والــكتيبة . قال :

خزيت لى بحزم فيدة تحدى كاليهودى من نَطَاة الرِّقَالِ وإدخال اللام عليها كإدخالها على حارث وحسن وعباس ، كأنَّ النَّطَاة وَصْفُ لَمَا غَلَب علمها .

الدَّبْل: الجدول؛ لأنه يَدْبل أى يَدْمُل، وكل شىء أصلحته فقد دَبَلْتَهَ ودَمَلْتَهَ وَالسَّرْ عِينَ (٢٠)، أو لأنه صلاح للمزرعة، سمى بالمصدر.

دُبُول : خبر مبتدأ محذوف ، ولا محلَّ للجملة لأنها مستأنفة .

\*\*\*

عمر رضى الله عنه \_ خرج من الخلاء فدعا بطعام فقيل له : أَلَا تَتُوضًا ؟ فقال : لولا التَّنَطُّس ما باليتُ أن أغسل يَدى .

نطو

<sup>(</sup>١) عيش دغفق : مخصب . (٢) السرقين ، وهو السهاد .

نطس هو التأنق في الطَّهارة والتقذّر ، يقال : تَنطَّس فلان في الـكلام إذا تأنَّق فيه ، وإنه لينَنطَّس في اللبس والطعمة ، أى لا يلبس إلا حَسَنا ؛ ولا يطعم إلّا نظيفاً ؛ وتنطَّس عن الأخبار وتَندَّس عنها : تأنقَّ في الاستخبار . ورجل نَطِس وندِس ، ومنه النّطا سِيّ لتأنقه : قال العجاج :

\* ولَمْوَةِ اللَّاهِي وَإِنْ تَنَطُّسا \*

ابن مسعود رضى الله عنه \_ إياكم والاختلاف والتَّنَطَّع، فإنما هو كقول أحدكم: هلم و تعال .

هُو التعمُّق والغُلُو ، وأصلُه التقعُّر في الـكلام من النَّطَع ، وهو الغَارُ الأعلى ، ثم اسْتُعْمِل في كل تعميق ، فقيل : تنطَّع الرجلُ في عمله إذا تنطَّس فيه . قال أوْس : وحشُو جَفِير من فروع غرائب تنطَّع فيها صانعُ وتأمَّلا (١) ومنه الحديث : هلك المُتنطِّعُون .

أى الغَالُون . أراد النهى عن التَّمَارى والتَّلَاج فىالقراءات المُحْتَلَفَةُوأَنَّ مرجِعَهَا كُلْهَا إلى وجه واحد من الحُسْنِ والصَّوَابِ .

\*\*\*

ابن الزُّبير رضى الله عنه \_ إن أهل الشام نادوه يابن ذات النَّطَاَ قَيْن . فقال : إيه ِ والإِلَه \_ أَوْ إِيهاً والإِلَه .

\* وتلِكُ شَكَاةٌ ظاهرٌ عنك عارها \*

مَنَّ ذِكْرُ ذات النطاقين في ( حو ) ·

يقال إيه ِ وهيه ِ ـ بالكسر \_ في الاستزادة والاستنطاق . قال :

\* ووقفنا فَقُلْنا إِيهِ عَن أُمَّ سالم \*

وإية وهيه َ ـ بالفتح ، فى الزَّجر والنهى، كقولك : إيه حسبك يارَجُل . ويقال : إيه وهيه َ ـ بالفتح ، في الزَّجر والنهى، كقولك : إيه وإيها بالتنوين للتنكير ؛ أراد زيدوا فى ندَاىَ بذلك زيادةً ، فإن لـكم مما يَزِيدُنى غَراً و يُكْسِبنى ذكراً جميلا .

أو زَجرهم عما بَنَوْا عليه نداءهم من إرادة الإزْراء به جَهْلًا وسفها ، فكأنه قال :

نطع

نطق

<sup>(</sup>١) ديوانه: ٩١ .

كُفُّوا عن جَهْلِكُم كُفًّا .

وعن بعضهم: إن إيهاً يقال أيضاً في موضع القصديق والارتضاء، ولم يمرّ بي في موضع أَ ثِقُ به .

والإِلَهِ : يحتمل أن يكون قسماً ، أراد والله إنَّ الأمركما تزعمون . وأن يكونَ استعطافاً [٩١٥] كَـ أُولِك : بالله أخبرني ، وإن كانت الباء لذلك .

و إبقاء همزة إله مع حرف التعريف لا يكادُ يسمع إلا في الشعر ، كـقوله : \* معاذَ الإِلَهُ أَن تـكونَ كَظَبْيَةٍ \*

الذى تمثل به من بيت أبى ذُوَّيب:

وعيّرها الواشون أنى أحبها وتلك شَكَاةٌ ظاهرٌ عنك عَارُها<sup>(١)</sup> الشَّكَاة : القالة ؛ لأنها تُشْكَى وتكره .

ظاهرْ منك : أى زائل غائب . قال الأصمعي : ظهر عنه العار إذا ذهب وزال .

\*\*\*

ابن المسيّب رحمه الله \_ كرِه أن يجعل نَطْل النبيذ في النبيذ ليشتِدُّ بالنَّطْل.

قيل: هو النَّجِير (٢) ، سمَى بذلك لفلته ؛ من قولهم: ما فى الدّن نَطْلة نَاطِل (٣) ؛ أَى جُرْعَة من شراب ، وانتطل من الزِّق [نَطْلَةً (٤)] إذا اصطبَّ منه شيئاً يسيراً ؛ ومنه قيل للقدح الصغير الذي يُرِي فيه الخمار النموذج: ناطِل .

الثطا في ( صب ) . النطق في ( فض ) . وانطوا في ( أب ) . ينتطق في ( اى ) . النطاقين في ( حو ) .

## النون مع الظاء

النبي صلى الله عليه وآله وسلم \_ إنّ عبدَالله بن عبد المطلب مرَّ بامرأة كانت تَنْظُر وَتَعْتَافُ، فَدَعَتْه إلى أن يَسْتَبْضِـعَ منها .

تَنْظُر : أَى تَتَكَهَّنَ، وهو نَظَرْ بِعِلْم (٥) وفِرَاسة.

تَعْتَافُ: من العِياَفة .

الاستِبْضَاع : كان في الجاهلية، وهو أنَّ الرجل المرغوبَ في بُضْعه كان يقعُ على المرأة ويأخذ منها شيئًا . والمرأة هي كاظمة بنت مر"ة مشهورة قد قرأت السُكُتُب، مر" به عليها

نطل

نظر

<sup>(</sup>١) ديوان الهذلين ١ : ٢١ . (٢) التجير : الثفل . (٣) في الأصلين:ما في الدمن نطلة وناطل ، وهذا عن اللسان والنهاية . (٤) زيادة من اللسان . (٥) في اللسان : نظر تعلم وفراسة .

عبد المطلب بعد انصرافه من نَحْر الإبل التي فَدَّى بها فرأتْ في وجهه أوراً، فقالت: يا فتى ؛ هل لك أن تقع على وأعطيك مائة من الإبل. فقال عبد الله: أمَّا الحَرَام فالحِمامُ (١) دوَنَهُ والحَلُّ لا حلّ فأستَبينهُ

فكيف بالأمر الذى تنبغيَنهُ

وقيل : هي أم قتال بنت نَوْ فل أخت ورقة .

النَّظَر إلى وجه على عِبادة .

قال ابن الأعرابى: إنَّ تأويله أنَّ علياً كان إذا برز قال الناس: لا إله إلا الله، ما أَشْرَفَ هذا الفَتَى! لا إله إلا الله، ما أَشْجَع هذا الفَتَى! لا إله إلا الله، ما أَعْلَمَ هذا الفتى! لا إله إلا الله، ما أَكرم هذا الفتى! لا إله إلا الله.

\*\*\*

ابن مسعود رضى الله تعالى عنه \_ لقد عرفتُ النَّظَا ثِرَ ؛ كان رسولُ صلى الله عليــه وآله وسلم يَقُومُ بها : عشرين سورة من المفصّل .

سُمِّيتُ نَظَائِر ؛ لأنها مشتبهـ في الطول ، جمع تَظِيرة ، أو لفضلها جمع نَظُورة ، وهي الخيار . ويقال : نظائر الجيش لأفاضلهم وأَماَ ثِلهم . وأنشد الـكسائي : لنا البَأْوُ<sup>(٢)</sup>في حَيَّىْ نِزَار إذا ارتدوا فَظُورَتُهُمْ أَكَفَاؤُنا ولنا الفَضْلُ

\*\*\*

الزهرى رحمه الله \_ لا تُناَظِر ْ بَكتاب الله ولا بكلام رسول الله .

هو من قولهم. ناظرتُ فلانا؛أى صِرتُ له نظيراً فى المُخاطبة ، وناظَرْتُ فلانا بفلان ؛ أى جعلته نظيراً له،أى لا تَجْعَلهما مثلا ؛ كقول أى جعلته نظيراً له،أى لا تَجْعَلهما مثلا ؛ كقول القائل: إذا جاء فى الوقت الذى يريد صاحبه: جئتَ عَلَى قَدَرٍ يا موسَى وما أشبه ذلك مما يَتَمَثَّل به الجَهَلة من أمور الدنيا و خَسائيس الأعمال بكتاب الله ، وفى ذلك ابْتِذَالُ وامتهان .

وحدثنى جَدِّى عن بعض مشيخة بغداد أن صاحبا له تمثل بقوله تعالى : ﴿ فَابْعَثُوا اللَّهِ مَوْلِهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ

نظرة في ( سف ) . وينظر في سواد في ( سو ) .

<sup>(</sup>١) الروض الأنف ١: ٥٠٠ ، وفي آخر الرجز :

<sup>\*</sup> يحمى الْـكَرِيم عِرْضَهُ ودينَهُ \*

<sup>(</sup>٢) البأو : الفخر . (٣) سورة الكهفُ ١٩ .

# فهرس الجزء الثالث من الفائق

| الصفحة                | الصفحة             | الصفحة                       |
|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| القاف مع اللام ٢٢٠    | الفاءمع الحاء ٢٩   | حرف العين ( تابع )           |
| د الميم ٢٢٤           | « الدال ۲۹         | العين مع الظاء ٣             |
| « النون ۲۲٦           | « الراء ٩٦         | و الفاء ع                    |
| « الواو ۲۳۱           | « الزاي ١١٥        | « القاف ۱۰                   |
| « الماء ٢٣٧           | « السين ١١٦        | « الـكاف ١٨                  |
| « الياء «             | « الشين ۱۱۸        | و اللام ۲۰                   |
| ( حرف الـكاف )        | « الصاد ۱۲۱        | د الميم ٢٥                   |
| الـكاف مع الهمزة ٢٤١  | الضاد ١٢٣          | ه النون ۳۰                   |
| و الباء ٢٤٢           | « الطاء ١٢٦        | « الواو ۳۵                   |
| w Itale 737           | الظاء ١٣٠          | « الهاء ١                    |
| (  ( <u>*</u>   2 Y ) | « العين ١٣٠        | و الياء ٢٤                   |
| « الجيم ۲٤٨           | « الغين ١٣٠        |                              |
| YEA ELL >             | « القاف ١٣١        | ( حرف الغين )                |
| YEA = 121 »           | « الـكاف ١٣٧       | الغين مع الباء 💮 ٤٦          |
| « الدال ۸٤٢           | « اللام ۱۳۷        | ( Its/a V 3                  |
| « الذال ٠٥٠           | د الميم ١٤٢        | ه الثاء ٨٤                   |
| ه الراء ۲۵۳           | ا « النون ۱٤٣      | و الدال ٥٥                   |
| د السين ۲۰۹           | « الواو ١٤٦        | ه الذال ۷٥                   |
| « الشين ۲۶۳           | ه الحاء ١٤٨        | « الراء ٨٠                   |
| و الظاء ٢٦٣           | « الياء ١٤٩        | <b>د</b> الزای ۲۳            |
| لا العين ٢٦٤          |                    | د السين ٦٦                   |
| لا الفاء ١٦٤          | ( حرف الفاف )      | <ul> <li>الشين ٦٧</li> </ul> |
| « اللام ۲۷۳           | القاف مع الباء ١٥٣ | « الصاد ٦٨                   |
| د اليم ۲۷۹            | ر الناء ٢٥٦        | و الطاء ٢٩                   |
| « النَّون ۲۸۰         | ﴿ الله ١٠٨         | « الفاء ٢٩                   |
| « الوأو ٢٨٤           | و الحاء ١٥٩        | د القاف ۷۱                   |
| « الهاء ٧٨٧           | « الدال ١٦٥        | ه اللام ۲۷                   |
| « الياء ٢٨٩           | « الذال ۱٦٨        | ه الم                        |
| ( حرف اللام )         | « الراء ۱۷۰        | « النون ۷۸                   |
| اللام مع الهمزة ٢٩٣   | « الزای ۱۸۹        | « الواًو ٧٩                  |
| ه الباء ۲۹۳           | « السين ١٩٢        | « الماء ۲۸                   |
| « التاء ۲۰۳           | الشين ١٩٧          | ه الياء ۲۸                   |
| و الذاء ٣٠٣           | « الصاد ١٩٩        | ( حرف الفاء )                |
| « الجيم ۴۰۶           | « الضاد ۲۰٦        | الفاء مع الهمزة 💮 ٨٥         |
| ه الماء ٢٠٦           | « الطاء ۲۰۷        | « التاء ٨٦                   |
| 414 = 121 »           | « العين ٢١١        | « (12) »                     |
| « الدال ۳۱۳           | « الفاء ٤ ٢        | « الجيم ٩٠                   |
| « الذال ۳۱۶           | « القاف ۲۱۹        | ه الحاء ، ٩                  |

| الصفحة                 | الصفحة             | الصفحة                      |
|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| الميم مع الهاء ٢٩٤     | اللام مع الحاء ٧٤٧ | اللام مع الزاى ٣١٥          |
| ف الياء ٣٩٦            | ٠٠٠ الحاء          | « السين ٣١٥                 |
| ( حرف النون )          | « الدال ، ۲۰۳      | د الصاد ۲۱۵                 |
| النونُ مع الهمزة ج ٣٩٩ | د الذال ١٥٤        | « الطاء ٢١٦                 |
| _                      | « الراء ٥٥٥        | « الظاء ۲۱۷                 |
| « الراء ۱۹۹۹           | • الزای ۲۹۳        | د العين ٣١٧                 |
| و التاء ع٠٤            | ه السين ٣٦٦        | د الفين ٢٢١                 |
| و الثاء ٢٠٠٤           | • الشين ٣٦٨        | و الفاء ٣٢٣                 |
| ه الجيم ٢٠٠            | د الصاد ۲۲۹        | د القاف ۲۲۶                 |
| د الحاء ١١١            | ه الضاد ۳۷۱        |                             |
| 818 ell »              | و الطاء ٢٧١        | « الـكاف ٣٢٩<br>« الميم ٣٣٠ |
| ه الدال ۲۱3            | • الظاء ٢٧٢        | « الواو ۳۳۱                 |
| « الزای ۲۰             | « العين ٣٧٣        | « الهاء ه۳۳                 |
| « السين ۲۱             | ه الغين ٣٧٦        | د الياء ٣٣٨                 |
| ه الشين ۲۸             | الفآء ٢٨٠          | ( حرف الميم )               |
| د الصاد ۲۳۳            | ه الحاف ۳۸۱        | الميم مع الهمزة ٢٤١         |
| « الضاد ۲۹             | « اللام ٢٨٣        | و التاء ۲۶۲                 |
| ه الطاء ١٤٤            | « النون ۳۸۹        | و الثاء ععم                 |
| و الظاء ٠٤٤            | ه الواُو ٣٩٢       | ه الجيم ١٤٥٠                |

تم الجزء الثالث ، ويليه الرابع وبه يتم الـكتاب